# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمامعة منتوري - قسنطينة كلية الآداب واللغات

رقم الترتيب :

السلسلة:

قسم اللغة العربية وآداها أطروحة دكتوراه دولة في الأدب العربي الحديث

# الحبسيات في الشعر العربي

- تحت إشراف الأستاذ الدكتور لخضر عيكوس.
- بحث مقدم من الطالبة : سكينة قدور

### لجنة المناقشة:

- ..... 1
- .... 2
- .... 3
- ..... 4
- ..... 5

السنة الجامعية 2006 - 2007 نوفشت يوم

بسم الله الرحمن E

# الإهداء

- ♦ إلى أبي أوّلا وأخيراً ودائما.
- جنــاح شــكر<sup>و</sup> وعرفان أخفضـه بـين يـديـه

وما أظنني وفيته حقه.

X المقدمية E Θ إن العلاقة بين الشعر والسياسة علاقة معقدة ومتشابكة وحتمية أيضا، إذ تمتد السياسة لتشمل كل قضايا الإنسان وتتحكم في احتياجاته وتوجه اهتماماته، ويتوغل الشعر ويرتبط بحياة الإنسان في أدق تفاصيلها يصورها ويكشف خفاياها وينتقد مساوئها ويقدم لها ما يراه من حلول قد تعصف بصناعها من رجال السياسة إن نجح الشاعر في تعبئة المجتمع وتبصرته بما حوله من سقطات، أو تعصف بالشاعر نفسه إن أحفق في إيصال فكرته فتنتهي به في أحف الأحوال إلى السجن ولكن هل يمكن للسجن أن يسكت صوت الشاعر وهو الذي أراده اختيارا، ولو شاء لسكت وكفي نفسه شرور السجن وتبعاته.

إنه الإيمان برسالية الكلمة، برسالة الأديب، بالوطن، بالحرية، بكرامة الإنسان الذي يجعل الشاعر يستقبل ذلك المصير الشائك ويهبه القدرة على تحدي سجانه وجلاده ليس بالصبر فحسب وإنّما بمواصلة درب الحرف والكتابة من عمق الزنازين من قعر المسالخ الدولية، من فوق طاولات التشريح، من غرف التجميد ومن الأيام والليالي المتواصلة الظلام، بنحت أشعاره وأفكاره في الذاكرة أيامًا حتى يجود السجان بخيط من ضوء مخنوق، وبحفر بعضها الآخر بالأظافر على حدران الزنزانة، بخطها فوق كل ما يمكنه أن يحمل حرفا وبكل ما يمكنه أن يخط حرفًا إذا منعت عنه الأقلام والأوراق، ثم بتهريبها بطرق عجيبة وصلت ببعضهم إلى تكوين عصابات لتهريب كل ما تخطه يد سجين مثقف لتؤدي رسالتها في المجتمع والشاعر راسف في الأغلال.

تلك القصائد التي نبتت في ظل ظروف خاصة وارتبطت بتجربة شديدة الخصوصية هي تجربة الحسبس بكل ما تحمله من دلالات المنع والقمع والحصار والتقييد والتعذيب، تلك القصائد المهربة من وراء القبضان، وتلك النصوص الناجية من مقص الرقيب ومن المصادرات المختلفة هي موضوع هذه الدراسة.

وقد أردت أن يكون للبيئتين العباسية والأندلسية حظ من هذه الدراسة، إلا أنني وبعد قراءات جادة واتصالات ببعض الأساتذة والباحثين عثرت على أكثر من رسالة جامعية تغطيهما.

ولتمسكي دائما بأثر الحبس في العملية الإبداعية وحدتني أنصرف إلى الشعر العربي الحديث وتستمر رحلة جمعي حبسياته عقدا من الزمن، ولا أظنها قد اكتملت، فإلى آخر لحظة من لحظات طبع هذا البحث كنت أضطر إلى إضافة قطعة شعرية حديدة أو نص حديد يصلين من شاعر حديد أو باحث أضيفه إلى قائمة الشعراء. وانتهيت إلى إرجاء مجموعة من القصائد لشعراء عراقيين عاشوا تجربة السجن الصدامية إلى دراسات لاحقة. وربما أرجعت سبب طول هذه المدة التي قضيتها في ملاحقة تلك النصوص الموزعة عبر دواوين الشعراء التي لم يُعد طبع أغلبها وبعض الدراسات والمجلات إلى طبيعة هذا الموضوع الحساس المحاط بهالة من الحدر والحيطة والغموض والخوف، شاركت كل الأطراف في صناعتها، بدءا بالشاعر الذي كثيرا ما يحاول تجاوز تلك المرحلة من عمره فلا يفكر في العودة إليها أو إعادة طبع نتاجها أو حتى الحديث عنها، ثم المحيط الدي يتجنبها ويخشى الإشارة إليها بل وقد امتد ذلك الحذر إلى الباحثين والأساتذة الجامعيين والمؤسسات الثقافية لكثير من البلاد العربية، حتى أن أحد الأساتذة الجامعيين عاتبني على اختيار هذا الموضوع وتجشم مخاطره كوني

- بنتًا كما قال لي - والبنت والسياسة لا يلتقيان، فما بالك بموضوع ينبش في عمق علاقة طائفة مشاكسة من الشعراء ترفض الصمت عن قول الحقيقة وتأبى الاستسلام وتعاف التدجين في صفوف القطيع المهادن، وتدفع مقابل ذلك التشبث بالموقف وذلك الإصرار العجيب على طلب الحرية والعيش الكريم ضريبة غالية قد تتجاوزها إلى كل أفراد أسرتها وقد تبلغ بذل المهج.

والحقيقة أن مشكلتي لم تكن ندرة النص الشعري أو قلته وإنما كانت سبل الوصول إليه هي المشكلة أمام ذلك الحذر والخيفة والتوجس الذي جعل كثيرا من الباحثين عبر جامعات الوطن العربي التي قصدها يتحاشون الحديث إلى بمجرد معرفتهم عنوان البحث وطبيعته، والذي دفع ببعض المكتبات العربية إلى وضع بعض الدواوين والسير الذاتية والمؤلفات على توفرها تحت خانة "الممنوع" وما يتطلبه الحصول عليه أمن إجراءات إدارية صارمة، لولا إيماني بحاجة البحث العلمي إلى مثل هذه المغامرات ما عرضت نفسي لها، كل ذلك التضييق الذي لا يقل عن معاناة الشعراء أنفسهم زادني تمسكا بالموضوع وحرصا على الطلب وإصرار على طرق كل الأبواب التي يمكن أن توصل إلى بصيص نور، أو ترشد إلى نافذة لقراءة واستنطاق تلك النصوص.

فالبحث العلمي لا يعرف شيئا ممنوعًا، والدراسة الأدبية والنقد لا يعرفان نصا حذرا أو نصا ملغما أو غير صالح للقراءة والتحليل.

ولعل صبر أستاذي المشرف كان من أكبر المشجعات على استمراري فيه إذ لم يطلب مني الكف عن السعي وراء النصوص الشعرية ولا اقتضاب البحث أو بتره بل أعطاني -مشكورا- فضاء واسعا من الحرية هو الذي أتاح لي إدراك هذا الكم الهائل من الأشعار ومتابعته بالدراسة المتأنية. ومما زادي تمسكا بالموضوع أن هذا الضرب من الأدب الغاضب المنتقد لم يلق من الاهتمام والدراسة ما يرقى إلى انشغالات أصحابه وإلى ما حظيت به الكتابات المحايدة والمسالمة من اهتمام النقاد والدارسين.

وقد أسميت هذه الأشعار المنبثقة من رحم الموت ومن قعر الزنازين "بالحبسيات" لأسباب عدة، منها أن لفظ الحبس أخف وقعا على النفس من السجن الذي ارتبط في المخيال العام بالجريمة الجنائية التي يعاقب عليها القانون الحديث بالسجن، فبعد متابعة متأنية لحياة أولئك الشعراء وقراءات مختلفة لنصوصهم الشعرية لما وقع بين يدي من دراسات حولهم، لاحظت أن حل الشعراء تنطبق عليهم عقوبة الحبس لا السحن، إذ دخلوه لمواقفهم السياسية التي أبدوها سواء بنص شعري أو انتماء حزبي معين أو مقال أو رأي أبدوه علنا، فهم في الأغلب من صفوف المعارضة السياسية الرافضة في البدء للمستعمر الأجنبي وسياسته، والرافضة بعد ذلك لبعض أذنابه ولبعض السياسات المتسلطة الخانقة للحريات.

ولم أجد من الشعراء من استحق عقوبة السجن إلاّ اثنين هما الشاعر المصري عبد الحميد الديب الـذي

\_

العشرين التربص القصيرة التي لا يتجاوز أطولها ممنوع منعا باتا، وذلك كلفني جل فترات التربص القصيرة التي لا يتجاوز أطولها العشرين يوما.

دخله بسبب الإدمان على المخدرات والشاعر حسين مردان الذي دخله بسبب شعره الفاضح المتهتك وإن سجلت بعض التحفظات حول هذا السبب الظاهر الذي تختفي وراءه أسباب سياسية هي التمرد على السلطة العراقية آنذاك.

أما باقي الشعراء الذين تحاوز عددهم في هذه الدراسة المائة والعشرين شاعرا فحبسوا لمواقفهم السياسية المعارضة التي كانوا يبدونها في أشكال شتى.

كما كان لطبيعة المكان صلته بالتسمية، فقد تخلقت حل النصوص في المعتقلات والمحتشدات التي كانت تتيح لمقيميها حوا من الحياة الجماعية يعينهم على تجاوز كآبه الحبس وحدرانه العالية، وقوانينه وحلاديه، وهي أجواء قريبة من عقوبة الحبس المعروفة عند رجال القانون بالاعتقال السياسي برغم ما كانت تعرفه من تجاوز السجان والجلاد في معاملة هذه الشريحة المثقفة من المجتمع العربي وقليلون هم الشعراء الذين وضعوا في زنازين فردية ألم بعيدا عن تلك الأجواء.

توزعت هذه الحبسيات موضوع الدراسة على مؤسستين قمعيتين، إحداهما سجون المستعمر الغاشم الذي لم يسلم من قبضته كل الوطن العربي، ولعل أعتاها -من خلال استقرائنا للنصوص الشعرية - سحون الكيان الصهيوني والاستعمار الإيطالي الفاشي في ليبيا والفرنسي في الجزائر. حتى رأى أحد المثقفين الفرنسيين أن النازيين الألمان بأساليبهم كانوا مجرد أطفال صغار أمام آلة البطش الفرنسية 2. والثانية سجون بعض الأنظمة العربية التي يمثل أغلبها ميراث المرحلة الاستعمارية.

وليكون البحث أكثر تحديدا وأطوع للدراسة العلمية فقد قيدته بالقصائد التي نتجت عن تجربة حبس مر كما الشاعر وسجلها بين جدرانه، مسقطة بذلك ما كتبه الشعراء الذين مروا بالتجربة في مراحل لاحقة خارج السجن، كما أرجأت شعر المنافي والإقامات الجبرية إلى دراسات أخرى مستقبلية لما كان يتيحه المنفى والإقامة الجبرية من فضاءات للحرية المحدودة ما لم يتوفر لشعرائنا، معتمدة في إثبات انتمائها إلى فضاء الحبس على الدواوين الشعرية التي حرص أصحاكها على تدوين تواريخ النظم الأول، فإذا غاب التأريخ لجأت إلى سنة النشر القريبة من مرحلة السجن أو بعيدها إلى جانب قراءة مضامين القصائد ومحاولة استكناه أسرارها، كما اعتمدت على المراجع التي تتحدث عن تجربة السجن ونتاجها عند بعض الشعراء.

وحددت البحث بالفترة الزمنية الممتدة بين 1900-1990، وهي مرحلة طويلة نسبيا تبدأ مع بدايات القرن وتنتهي عند العقد الأحير منه وهي الفترة السابقة لتسجيل هذه الأطروحة.

وقد توزعت نصوص هذه الدراسة على أقطار الوطن العربي، دون تحديد لعدد الشعراء أو القصائد فلكل

-

أ - لم تصادفني في هذه الدراسة إلا حالة مفدي زكرياء الذي كان يعاقب من حين لآخر بعزله في زنزانة فردية.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - جان بول سارتر - عارنا في الجزائر - ترجمة عايدة وسهيل إدريس - دار الآداب بيروت - ط\_2 - 1958 - 70.

من ذلك مثلا أشعار أحمد شوقي وولي الدين يكن وعلال الفاسي ومحمد العيد آل حليفة و آخرون...

بلد ظروفه الثقافية والسياسية التي تصنع هذا الضرب من النظم بتفاوت ملحوظ سواء فيما تعلق بالشعراء أم بنتاجهم الشعري، وربما حجبت طبيعة الموضوع عني الكثير منها، والذي تبنيت رسالة تعقبه وجمعه -كلما أتيحت لي فرصة للسفر-.

فقد لا نجد لشاعر عانى من ظلمة السجن وظلمه أعواما إلا قصيدة أو قطعة، بل قد يخرس السجن لسانه فلا يذكر شيئا عن معاناته هناك حتى إذا غادره انطلق إلى عوالم الفرح وإبداعاتها، ناسيا أو متناسيا آلام الماضي، وإن ذكرها فلا تعني إحياء ما فات من آلام وإنما هي مجرد ذكرى عابرة، كما حدث للشاعر بدوي الجبل الذي صدمه مشهد السجن ولما يكمل العشرين من عمره فأسكته ولم يكتب عن تلك التجربة الفاجعة إلا بعد مضي زمن طويل.

ولتشعب الموضوع بين الفكري والسياسي والنفسي والفي فقد وحدتنى أحتاج إلى مناهج مختلفة في محاولة الإحاطة بجوانبه، منها التاريخي والوصفي في قراءة حياة الشعراء ونضالاتهم والحديث عن تجربة الحسبس عبر العصور. ومنها النفسي في محاولة لمتابعة أثر الحبس في العملية الإبداعية، كما اعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي في محاولة قراءة النصوص الشعرية موضوع الدراسة وتحليلها أمام شح الدراسات حولها. وأفدت من المناهج النقدية المختلفة في دراسة جوانبها الفنية لغة وإيقاعا وصورة.

وكان لذلك التشعب أثره في تنوع مراجع الدراسة بين التاريخي والقانوني والفكري والشرعي والنفسي والأدبي، مع ملاحظة قلة الدراسات حول أدب السجون واختصاصها بمراحل زمنية محددة، ولكني أفدت منها على قلتها في ولوج عالم "حبسيات الشعر العربي الحديث"، وكان لها الفضل في إنارة دروب البحث، منها المطبوع ومنها المخطوط، أهمها:

- السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي أ. لـــ "واضـــ الصمد.
- الأسر والسجن في شعر العرب. لأحمد مختار البرزة تاريخ ودراسة، سجلت في شعر الأسر في إحدى جامعات لبنان، ونظرا لأحداث البلد نقل إلى جامعة البنجاب بلاهور ونوقش هناك، ثم طبعت مؤسسة علوم القرآن.
- شعر الأسر في العصر العباسي محمد بلاجي، أطروحة دكتوراه في جزأين، نوقشت بجامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالدار البيضاء عام 1990-1991.
- الشعر من وراء القبضان اتجاهاته وخصائصه في ظل الدولة العباسية أطروحة دكتوراه شفيق عبد الرازق محمد السعيد أبو سعده، نوقشت بكلية اللغة العربية بجامعة القاهرة عام 1977-1978.

أ - قد تكون أطروحته للدكتـوراه.

- شعر الأسر والسجن في الأندلس، جمع وتوثيق ودراسة، أطروحة دكتوراه ل : بسيم عبد العظيم عبد القادر إبراهيم، نوقشت عام 1995 بقسم اللغة العربية، جامعة عين شمس وطبعت للمرة الثانية . مكتبة الخانجي عام 1995 بالقاهرة.

وقد اختصت هذه الرسائل الجامعية بشعر الأسر والسجن من العصر الجاهلي إلى القرن الثامن الهجري ألقت كلها الضوء على هذه التجربة الشعرية في تلك المرحلة .

وهناك دراستان حاولتا الجمع بين القديم والحديث هما:

- أدباء السجون لعبد العزيز الحلفي قدم فيه مادة تاريخية عن شعراء وكتاب مرّوا بتجربة السجن لا تكاد تتجاوز العرض المختصر لحياقم ولبعض المقاطع من نتاجهم الأدبي، خصّ ما يزيد من ثلثي الكتاب للأدب القديم، ولم يتجاوز الحديث منه نتاج مطلع القرن العشرين.
- شعراء وراء القبضان لمؤلفه حسن نعيسه، وقد نحا فيه منحى سابقه و لم يكن حظ الحبسيات الحديثة إلا أقل من ثلث الكتاب بما في ذلك الشعر العامى 1.

وهو بدوره مجرد عرض مختصر لحياة الشعراء ولمقاطع من شعرهم دون قراءة أو تحليل، بـــل إن هــــذا العرض الموجز لا يخلو من خلط<sup>2</sup>.

أما الدراسات التي خصصت للنص الأدبي الحديث فمنها ما اختص بدراسة النتاج النثري مثل :

- أدب السجون لتريه أبو نضال، تناول في شطر منه الأعمال الروائية العربية نتاج القمع وأعقبها بنماذج روائية عالمية مماثلة، وفي شطره الآخر الشهادات والسير والاعترافات العربية والعالمية.
- حدود حرية التعبير، مارينا ستاغ، أطروحة حصلت بها الباحثة على درجة الدكتوراه عام 1993 من جامعة استوكهو لم نشرت دار شرقيات ترجمتها إلى العربية عام 1995، وتتناول بالدراسة تحربة كتاب القصة والرواية في مصر في عهدي عبد الناصر والسادات وأغلبهم عانى من تضييق النظام ومر بتجربة السجن.
  - سماح إدريس المثقف والسلطة بحث في روايات التجربة الناصرية .

وعلى الرغم من تمحور هذه الدراسات حول النص النثري إلا أنني أفدت منها لا سيما ما تعلق بالبيئة السياسية العربية إذ لم تكن ظروف سجن الكتاب تختلف عن الظروف التي مر بحا شعراء الدراسة وإن احتلفت لغة تعبيرهما.

2 - حسن نعيسه - شعراء وراء القبضان - 222. من ذلك مثلا أنّه نسب قصيدة "سمر في السجن" للشاعر سالم حبران مع أنما لصاحبها توفيق زياد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أورد نماذج للشاعر المصري فؤاد نجم.

- ومنها ما احتص بدراسة الشعر المصري مثل:
- أثر السجن والنفي في الشعر المصري الحديث في فترة الاحتلال البريطاني (1882-1952) أطروحة ماجستير للباحث محمد محمد إبراهيم بظاظو نوقشت بجامعة الأزهر، كلية اللغة العربية بالقاهرة عام 1993.
- الشعر في سجون مصر من سنة 1882 إلى 1980، أطروحة دكتوراه للباحث محمد محمد محمود الغرباوي، نوقشت بجامعة الأزهر، كلية اللغة العربية بالزقازيق عام 1992.

وعلى الرغم من قوانين المكتبات المصرية التي لا تسمح بتصوير أكثر من 40 صفحة من الرسائل الجامعية عدا المقدمة والخاتمة والملاحق. فقد أفدت منها لا سيما ما جاء في ملحق هذه الأخيرة من نصوص شعرية تعذر على إدراكها في مصادرها المتفرقة و بخاصة المجلات منها.

#### ومنها ما اختص بالشعر الجزائري مثل:

- شعر السجون والمعتقلات في الجزائر (1954-1962)، أطروحة ماجستير للباحث محمد زغينة، نوقشت بمعهد الآداب، باتنة، 1989.
- أدب السجون والمنافي في الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي (1830-1962)، أطروحة دكتــوراه للباحث يحى الشيخ صالح، نوقشت بمعهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر عام 1993.

وقد وفرتا علي جهدا، ووقتا، حيث اقتبست منهما بعض النصوص الشعرية لشعراء جزائريين لم تنشر من قبل، كما رجعت إلى ما عرضتاه من نبذ تاريخية لعدد من الشعراء كانت ثمرة جهد ولقاءات مع الشعراء. ومنها ما تعلق بدراسة الشعر العربي الحديث مثل:

- شعر السجون السياسي في النصف الأوّل من القرن العشرين، أطروحة دكتوراه للباحث عبد المعطي صالح عبد المعطي، نوقشت عام 1993 بجامعة عين شمس، قسم اللغة العربية.

و لم يتح لي -كسابقتيها من رسائل المكتبة المصرية- مجال للإطلاع عليها كاملة ولكني سجلت على المتداد زيارتين للقاهرة ما أمكن تسجيله من مادة شعرية.

والملاحظ أن حل هذه الدراسات تقتصر على شعراء بلد محدد وفترة زمنية محدودة. ولعل الدراسة الوافية الوحيدة التي ألمت بمادة شعرية غزيرة هي أطروحة دكتوراه سالم المعوش:

- شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر، التي حصلت عليها وأنا في آخر مراحل هذا البحث، ولكن ذلك لم يمنعني من العودة إليها ومحاولة الإفادة منها برغم الفروقات القائمة بين المنهجين، إذ لم يقيد الباحث لفظ "شعر السجون" فحوت الدراسة نصوصا لشعراء لم يمروا بتجربة الحبس و لم يجربوا مرارته وأخرى لمن كتبوا عن تجاربهم بعد حروجهم من السجن وثالثة لشعراء عاشوا

تجارب أحرى كالمنفى والإقامة الجبرية وهي على ما فيها من تضييق تختلف عن تجربة السجن، وقد أغفل الباحث عددا لا يستهان به من الشعراء <sup>1</sup> أصحاب الدواوين والقصائد المؤرخة غالبًا والمنسوبة إلى حصاد السجن. وهذه جميعا أمور تؤكد احتلاف الدراستين في تناولهم للجوانب المضمونية الفكرية.

هذا إلى جانب الاختلاف الجذري في الدراسة الفنية، فلكل باحث وجهة نظره وقراءته الخاصة للـــنص الأدبي وتقنيات دراسته، بل ويمكن للنص الواحد أن يقرأ قراءات شتى وبمناهج مختلفة.

وقد قسمت البحث إلى أربعة أبواب واثني عشرة فصلا، على النحو الآتي :

- الباب الأول: "حدلية الحبس والسلطان والإبداع".

حصصت الفصل الأوّل منه لدراسة تاريخية مهدت لها بتحديد مصطلح "الحبس" ومعانيه ومرادفاته المتداولة في المعاجم العربية والتي لا تخرج في جملتها عن معنى القهر والمنع والحبر، وفي الاستعمال القرآني.

ثم تتبعت سير هذه المؤسسة العقابية "مكانا وطقوسا وأنظمة" التي عرفها الإنسان القديم بأشكال مختلفة من المصريين القدامي إلى المجتمع البابلي والآشوري إلى الصينيين والفرس والروم إلى المجتمع العربي الإسلامي من صدر الإسلام الذي خفتت فيه لغة الحبس إلى الوجود العثماني في البلاد العربية، وقد ركزت في حديثي عن السجون العربية على نزلائها من الشعراء بصورة خاصة وحرصت على مقتطفات من شعرهم نتاج السجن.

وأشرت إلى السجن في العصور الوسطى المظلمة في أوروبا وما عرفه من عنف وقسوة بالغين جعلا المحتمع الدولي يثور ويتحرك للمطالبة بمراعاة الجانب الإنساني في السجون العقابية، ولم لا تحويلها إلى مؤسسات تربوية تعيد إدماج الآثمين والمجرمين في المجتمع.

ولكن أسيل حير كثير وسنت قوانين كثيرة وظل السجن الحديث كابوسًا مخيف بعذابه الجسدي وبعذاباته النفسية الحديثة وليدة تطوره العلمي واحتراعاته الجديدة، وقد وقفت عند أشهر السجون العربية الحديثة وأشدها بطشا بزوارها من جزائرية وفلسطينية ولبنانية ومصرية وعراقية صنع أولاها المستعمر الفرنسي والمحتل الإسرائيلي وتبعتهما بعض الأنظمة العربية ونافستهما عبقرية القمع والاستبداد.

وخصصت الفصل الثاني منه "الإبداع بين الحبس والسلطان" لدراسة علاقة المثقف العربي بالسلطة عالما وفقيها وفيلسوفا وكاتبا وشاعرا التي كانت علاقة مواجهة وتصادم وريبة وتوجس غالبا، وقفت عند أشهر نقاط رفض المثقف وما جوبهت به من ردّ فعل سلطوي عنيف على امتدا التاريخ العربي الإسلامي، وإن تأرجح الشعراء القدامي بين المواجهة والمهادنة، وتقلبوا في أبواب التملق والتزلف والمديح الذي حوّل الشعر إلى سلعة

\_

<sup>1 -</sup> أمثـال : محمد جميل شلش - على الحلي - محمد بمحت الأثري - حسين مردان - مصطفى المهاجر - جواد جميــل - عزيــز فهمي - كمال عبد الحليم - جمال فوزي - معين بسيسو - فايز أبو شمالة - أحمد سحنون - محمد الشوكي - أحمـــد عروة - عبد الرحمن العقون - حسين الجزيري - محمد الشاذلي خزنه دار - محمد الحلوي - وغيرهم...

تباع بالسعر، فإن الشاعر العربي الحديث والمعاصر وقف في الجهة المعاكسة الرافضة وساند القضايا العادلة وانخرط في صفوف النضال وكلفه ذلك غاليا دون أن يثنيه عن مواقفه ويكفه عن نضالاته الفعلية والقولية.

أما الفصل الثاني فتناولت فيه دواعي الإبداع الأدبي وأفضل أوقاته عند النقاد القدامي والمحدثين ومتركة الحبس بينهما، فقد اتفقوا على أهمية الخلوة التي ربما حققها الحبس لبعض نزلائه، وعليه يمكن اعتباره داعيا من دواعي الإبداع الشعري فهو على الرغم مما يتردد فيه من جلبة وضجيج نوبات العذاب والعودة من المحاكم وما يتبعها من تكبيرات وتحليلات بالأحكام الجائرة وزغاريد وأناشيد ترافق المحكوم عليهم بالإعدام إلى المقاصل، يبقى فضاء للصمت الرهيب المطبق الذي تفرضه قوانينه ونظمه الداخلية، وما الصخب والأنين والصراخ إلا حالات عارضة وفترات قصيرة في عمر صمته وموته الذين تحداهما الشعراء بولادات القصائد.

وخصصت الفصل الثالث لعرض حصاد الشعراء موضوع الدراسة من تجربة الحبس، في قسمين، تتقدمها لمحة عن معاناة السجين المثقف من قوانين حظر الأقلام والأوراق وصراعه معها وتحدية لها. ثم عرضت لحصاد الشعراء الذين حرصوا على التأريخ لقصائدهم، وحاولت استقراء ما أغفل آخرون التأريخ له باعتماد سنوات الدواوين وملاحظات الدارسين واجتهاد في قراءة النصوص الشعرية.

- وجعلت الباين الثاني والثالث لقراءة وتحليل مضامين شعر الحبسيات وتنظيمها في مباحث متقاربة. كان الباب الأوّل منها للموضوعات السياسية لما للسياسة من أثر في ميلاد هذه النصوص.

تناول الفصل الأوّل القضايا الوطنية والسياسية التي احتلت بؤرة اهتمام الشعراء في مقدمتها قضية الحرية وحب الوطن التي تغنى بها الشعراء وضحوا في سبيلها بكل غال وقد قرب النضال في سبيل الأوطان الشعراء من أبنا شعبهم وقضاياهم فعبروا عن قضاياهم وانشغالاتهم وشاركوهم أفراحهم وأعيادهم ومآسيهم دون أن ينفصلوا عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وقضايا الإنسان العادلة عبر العالم.

فكانوا يرسلون من قعر الزنازين حبال تواصلهم مع المظلومين أنى كانوا ، ولعل معاناة الشعب الفلسطيني والثورات التحريرية عبر العالم كانت أهم شغل الشعراء آنذاك مثل الثورة المصرية والثورات العراقية المتتالية وثورة التحرير الجزائرية وكفاح عمال العالم وحركات الزنوج التحررية عبر العالم. فلا الجددران ولا السجان ولا زبانية العذاب استطاعت الوقوف في وجه ذلك التواصل الجميل، ولا أجهزة العذاب وفنونا استطاعت هدم تلك الجسور المتينة التي ما فتئ شعراء الحبسيات يمدولها إلى أبناء شعبهم وإلى كل أحرار العالم.

وتناول الفصل الثاني صورة السلطان في الحبسيات، لأنّ القمع والطغيان صارا السمة البارزة لكل الحكومات المتعاقبة على العالم العربي، عثمانية وأجنبية وعربية، ولأنّ السلطان كان وراء كل مآسي المشعوب العربية، فهو صانعها ومهندس محنها وانكساراتها الداخلية والهزاماتها الخارجية فقد كان له حضوره في قصيدة الحبس قويا، وجاءت صوره كالحة مظلمة ألبسها الشعراء أقنعة أعتى عتاة التاريخ البشرى من فراعنة وشاهات وقياصرة وتتر وغزاة وأشرس الحيوانات المفترسة، انتقدوا مظالمهم الظاهرة وكشفوا الخفي منها وفضحوا ملا

ترتب عنها من قهر وفقر وتشرد وجوع وتخلف وخيانة، وعرجوا على صور أذنابها التي لا تقل عنها استبدادا وطغيانا.

أما الفصل الثالث فتناول محاولة الشعراء محاورة هذه الشريحة من المجتمع بما يناسبها من لغة كان أولها بالحجة الدامغة والبرهان القاطع، ولأنها تصم آذاتها دائما كانت لغة التهديد والوعيد ثم التصعيد إلى لغة أقوى، هي دعوة المجتمع إلى الثورة عليهم، وإذا عجز الشعراء أمام تشبث أولئك بالبقاء وأمام عبقريتهم في الاستبداد لجأوا إلى الدعاء والرجاء حلاً أخيرًا.

- وكان الباب الثالث للموضوعات الذاتية اللصيقة بحياة الشاعر السجين من الداخل، فإذا استجاب الشعراء لنداء الوطن والواجب والتزموا بالنضال في سبيله فإن ذلك لا يعني إهمالهم لمعاناتهم الشخصية وتجاربهم الذاتية لأن الشعر فن ذاتي أولا.

حصصت الفصل الأوّل منه لما جاء في الحبسيات عن السجن من الداخل، فقد كانت مرآة كاشفة لهذه التجربة المريرة، رصد الشعراء لحظة المباغبة ومفاجآت الزوار الذين يخافون النور فلا يطرقولهم إلا ليلا أو فجرا، وتتبعوا الطريق الطويل والشاق والمجهول إليه، وصفوا أقبية السجن، ححوره، قبوره، حدرانه، نوافذه المخنوقة بأسلاك الحديد أنواره المختنقة، ظلامه، حشراته، طعامه وشرابه، ليله ولهاره.. قوانينه وطقوسه، نظامه وممنوعاته، وعبروا عن صراعهم مع كل ذلك وتطلعهم إلى العالم الخارجي.

وانتقلت في الفصل الثاني إلى الطرف الآخر الحساس في معادلة السجن وعلاقته بالشاعر ألا وهو السجان الذي يعتبر العذاب أولى هباته، فعرضت صورا من فنون العذاب وأساليب مصادرة الأجساد - أعقبتها كما نقلها الشعراء - بصورة السجان والجلاد والمخبر والرقيب ومن شاكلهم ثم برد فعل الشاعر عليهم والذي لن يكون إلا صبرا ورفضا وتحديًا، أو فخرا واعتزازا بهذا السجن الذي كان ضريبة لإيمان بقضية وثبات على موقف، وحتمت بضرب آخر من التحدي ورد الفعل القولي، هو زاد الشاعر وملاذه وسلاحه، إنه التحدي بالقصيدة، أين يصبح القلم نابا يكشر به والقصيدة سيفا يشهره في وجوههم ويقلق به راحتهم ويغيظهم والقول ينفذ مالا تنفذ الإبر وجواز سفر به ينفلت من قضبالهم إلى فضاءات الحياة الحرة.

وقد حاول الشعراء نسيان أو تجاهل رتابة الحبس وضيقه وتضييقه بصناعة عوالم أخرى تجاوزوا بها الجدر والحواجز والحراس والقيود والقوانين. منها تواصلهم بالأهل والأحباب ومنها صناعتهم مع الرفاق حياة حديدة داخل السجن وتحولهم به إلى نادٍ أدبي، وفكري وفني وإلى مدارس علمية بل جامعات في بعض الأحيان.

فإذا عجزت كل هذه الأجواء عن تخفيف ثقل السجن لجأ الشاعر إلى ملاذات أخرى، نحو ملاذ الإيمان وأبعاده الروحية السامية وملاذ الطبيعة وملاذ الحلم المجنح أو الأمل في الغد المشرق.

- أما الباب الرابع "شعرية الحبسيات" فكان للدراسة الفنية لشعر الحبسيات، مهدت له بمدخل الحبسية بين والموضوعية الفنية " بينت فيه ضرورة التزام الأديب بقضايا مجتمعة وأمته والمشاركة في معالجتها بما

أوتيه من أدوات كشفا وانتقادا وتوجيها، وإن انزلق هذا الحرص ببعض الشعراء إلى المجازفة بالفني في سبيل الفكري والثوري فكثيرون هم الذين وفقوا في الجمع بين البعدين الفكري والفني، أو بين المنفعة والمسرة -كما قال أفلاطون، فكانت نصوصهم محور هذه الدراسة الفنية.

تناولت في الفصل الأول منها المعجم الشعري الذي تجاوب مع تجربة الحبس بشقيها المؤ لم المتمشل في كآبة الحبس وظلمه وظلمته والمشرق المتمثل في ردّ الشاعر عليه بحقول دلالية متقاربة أولها حقل الشورة والتحدي الذي استعار له الشعراء من مظاهر الطبيعة الكثير، وحقل الخراب والفراغ والسكون القاتل الذي لا تمثل تجربة الحبس في الداخل إلاّ صورة مصغرة لخراب كبير صنعه الاستبداد.

وكان انتصار الشعراء دائما للحقول الإيجابية ممثلة في قاموس الأمل المشرق، فمقابل ذلك الزحم من ألفاظ الدمار والخراب وتفريعاتها تمتد مساحة واسعة للأمل وتنظر الغد الجميل، حاءت في حقول دلالية موحية بالفرح والتفاؤل منها ذلك المعجم الضوئي العجيب الذي استعاره الشعراء، وحقل الميلاد والانبعاث وما يحملانه من دلالات الفرح والجمال ويمضي الشعراء في ردّ فعلهم إلى مرتبة أعلى وأعتى وإلى حقل دلالي أقل ما يمكن وصفه به أنّه انتهاك للغة، فكأن الشعراء يردّون على انتهاكات الأنظمة بانتهاكات لغوية تعادلها ور.ما تفوقها.

وحتمت الفصل بالتفاتة حفيفة إلى ظاهرة التناص عند بعض الشعراء التي نظرت إليها من زاوية لغوية.

وجعلت الفصل الثاني لدراسة الصورة الإيقاعية للحبسيات، تناولت فيها الحضور الإيقاعي لللوزان الشعرية وتابعت بعض الظواهر الإيقاعية مثل ظاهرة التداخل العروضي وحاولت ربط بعضها بتجربة الحبس مثل ظاهرة التقييد التي جاءت في صور مختلفة نحو إسكات حرف الروي أو الترفيل أو التذييل أو كبح التاء المربوطة والانتقال بها إلى هاء سكت مختنقة تعبيرا عن حال من أحوال الإسكات التي يعيشوها، ووجدةم أحيانا يرفضون حتى هذا الصوت المسكت المقيد، مفضلين البياض لغة تكمل صور الرفض الكثيرة التي عودنا عليها الشعراء، وقريب منها ظاهرة البتر الإيقاعي التي تمثل نوعا آخر من أنواع الصمت الأقوى والأبلغ من البوح. وكما رد الشعراء على الانتهاك المادي بانتهاك لغوي، فقد ردّوا على الإرهاق والتعب الذي يعانونه بإرهاق الآخر ولو صوتيا بظاهرة التدوير عروضيا أو سياقيا، وكذلك كان لظاهرة التكرار دورها في صناعة عصوصية الحبسيات لما تحمله من دلالات الاضطراب أو الانفعال الشديد أو الرغبة في التوكيد أو السرفض والاحتجاج.

ليكون الفصل الثالث للصورة الشعرية التي ارتكز الشعراء في بنائها على الموروث الإنساني والعربي الذي الحتفوا خلفه واحتموا به لأسباب سياسية كشفوا عنها في تصريحاتهم، وأدى إلى جانب ذلك وظيفته الفنيــة بإخراج الحبسيات من التقريرية والمباشرة التي طغت على جل نتاج النصف الأول من القرن العشرين إلى الرمز والإشارة والإيحاء.

في مقدمتها الموروث التاريخي بكل روافده قديما وحديثا، عربيا وإسلاميا وأعجميا والمــوروث الــديني بمصادره القرآنية والإنجيلية والتوراتية والموروث الشعبي بحكاياته وسيره وبطولاته والموروث الأسطوري بخوارقه وأبطاله الأسطوريين.

وقد تكاملت مصادر الموروث في رسم صورة واضحة لظروف العصر واضطراباته ومعاناة الشعراء والشعوب تحت وطأتها، وأضفت على الحبسيات حوانب جمالية مميزة.

وختمت البحث بعرض موجز لأهم نتائج الدراسة وملحق للتعريف بأبرز شعرائها الذين اكتملت عندي مادهم العلمية .

وفي ختام هذا البحث أحمد الله تعالى وأشكره على جزيل نعمه.

ولا سيعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي المشرف الدكتور لخضر عيكوس على رعايتــه هـــذا البحث وتعهده وصبره على ظروفي الأسرية التي كانت تأخذ من وقت البحث وتطيل عمره.

و إني لأشكر كل أفراد أسرتي على صبرهم أيضا على هذا المنافس العجيب الذي كان يأخذني من بين أيديهم وهم في مسيس الحاجة إلي وعلى مساعداتهم الظاهرة والخفية.

شكرا لكل من ساعدي على إنجاز هذا البحث أقاربا وأصدقاء وأساتذة وطلابًا وأمناء مكتبات وموظفين، وكل من أمدني ولو بكلمة طيبة.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

X

# \* الباب الأول \* جدلية الحبس والسلطان والإبداع

- الفحل الأول: العبس حراسة تاريخية
- الفحل الثاني: جدلية الإبداع بين الحبس والسلطان.
  - الفحل الثالث : محاد الشعراء من تجربة الحبس.

Θ

X

# \* الفصل الأول \* الحبس دراسة تاريخية

- تعديد مصطلع العبس ومرادفاته.
  - العبس في العصور القديمة.
    - العبس في العصر العديث.

E

Θ

## - تحديد مصطلح الحبس.

إذا كان الأمر قد انتهى بنا إلى اختيار كلمة الحبس للأسباب المذكورة آنفا، ومنه إلى تسمية النتاج الأدبي الذي انبثق عن تلك التجربة بالحبسيات، فإننا لا نستطيع غض الطرف عن سائر المصطلحات الأخرى المرادفة لكلمة "حبس" والمتقاطعة معها، ذلك أن الشعراء الذين مروا بتجربة الحبس قد تفننوا في استعمال كل المشتقات الممكنة وربما اخترعت مواهبهم تسميات أخرى جديدة لم تكن تعرف وجودا، في سبيل إيصال تجاربهم إلى القارئ، ومن أجل التنفيس بعض الشيء من وطأة معاناقهم. وهو الأمر الذي يتطلب منا عودة إلى المعاجم والقواميس لتحديد كل تلك المشتركات اللفظية لمعنى واحد هو الحبس؛ من أسر وسجن وعقل وقصر وأزل وصفق وحيس...وإن تفاوتت دلالاتما أو تقاربت، ولعل أقوى هذه المصطلحات وأكثرها ترددا في المعاجم العربية وعلى ألسن الشعراء والعلماء والدارسين بل والعامة أيضا مصطلح "الحبس والسجن والأسر". وهي التي سنخصها بوقفة نحدد فيها معانيها ودلالاتما المختلفة، مع الإشارة إلى سائر المرادفات والمقاربات الأخرى.

# - في المعاجم والقواميس<sup>1</sup> :

### - الحبـس:

وردت مادة "ح.ب.س" بمشتقاتها المختلفة واستعمالاتها ذات الدلالات المتعددة والمتقاربة في آن "يقال حبسته حبسا، والحُبس ما وُقِفَ، يقال أحبست فرسًا في سبيل الله  $^2$ ، "الحبس: المنع والإمساك، وهو ضدّ التخلية.. قال سيبويه: الحبس.. الموضع الذي يُحبس فيه،.. وقال الليث: المحبس يكون سجنًا  $^3$ .. وهو "ضدّ

<sup>.</sup> تم الرجوع إلى حلّ المعاجم العربية المعروفة في تحديد دلالات الألفاظ وهي :

<sup>-</sup> ابن فارس - مجمل اللغة - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط2 - 1976.

<sup>- &</sup>quot; " - مقايس اللغة - مكتبة الخانجي - القاهرة - ط3 - 1981.

<sup>-</sup> الزبيدي - تاج العروس - دار الفكر - بيروت - 1994.

<sup>-</sup> الفيروزآبادي — المحيط - دار الكتاب العربي - بيروت - 1983.

<sup>-</sup> الجوهري - تاج اللغة وصحاح العربية – دار الكتب العلمية - بيروت - 1999.

<sup>-</sup> ابن سيده - المحكم والمحيط الأعظم - القاهرة - د.ن - 1957.

<sup>- &</sup>quot; " - المخصص - دار الفكر - بيروت - 1978.

<sup>-</sup> الرازي - مختار الصحاح - دار الفكر - بيروت - 1981.

<sup>-</sup> ابن منظور - لسان العرب - دار صادر بييروت - ط1 - 1997.

<sup>-</sup> الفراهيدي -كتاب العين - تحقيق مهدي المخزومي - مؤسسة دار الهجرة - إيران - ط2 - 1409.

<sup>-</sup> الزمخشري – أساس البلاغة - تصحيح وتعليق محمد رشيد رضا - دار المعرفة - بيروت - 1982.

<sup>2 -</sup> ابن فارس – مقايس اللغة - "حبس".

<sup>3 -</sup> الزبيدي - تاج العروس - "حبس".

التخلية "أ والمحبس يكون سجنا ويكون فعلا كالحبس<sup>2</sup>، وقولهم "اللّص في الحبس والمحبس، واللصوص في المحابس<sup>3</sup>، فقد اتفقت كل المعاجم على أن الحبس هو المنع والإمساك وأنه ضدّ التخلية والإطلاق. وأن المحبس والمحبسة اسم المكان الذي يُحبس فيه وهو السجن، وأن المحبس هو المصدر، والحبيس السجين. أما الحبُسُ فهو كل ما حُبِّسَ ووُقف في سبيل الله، والحبِس كل ما سدّ به مجرى الوادي كي يشرب القوم ويسقوا مالهم.

ويبدو من خلال الدلالة اللغوية للحبس ألها لا تحمل أي معنى للتعذيب أو التنكيل وإنما تكتفي فقط بالمنع وللذلك يقول فيه ابن قيم الجوزية: "الحبس ليس هو الحبس في مكان ضيق وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاء، سواء كان في بيته أو في المسجد"4. فيكون من بعض معانيه ما يعرف اليوم بالإقامة الحبرية إلى حانب الإمساك في مكان معين يوضع فيه المحبوس لغايات عديدة كالتأديب والتعزير وكف الأذى عن الناس، وهو المعنى المعروف المرادف للحبس المتداول حاليا.

وليس ببعيد عن هذا المعنى ما ذهب إليه المشرع الحديث إذ جعله عقوبة أصلية مقررة "للجنح والمخالفات" ألتي  $^{5}$  التي لا يزيد أدناها عن أربع وعشرين ساعة ولا يتجاوز أقصاها الثلاث سنوات. ولا تترتب على الحكم بالحبس عقوبات تبعية كالتي تترتب عن السجن كالعمل مثلا، فيكلف به المسجون ويعفى منه المحبوس أوإن خالفت الأنظمة قديما وحديثا هذه الدلالات اللغوية المحددة وتفنن القائمون على المحابس في صنوف المضايقات والتعذيب والتنكيل. وهو ما سنقف عليه لاحقا في دراستنا لبعض النصوص الشعرية.

#### - السجـن:

جاءت مادة "س.ج.ن" في المعاجم العربية بمشتقاها المختلفة واستعمالاتها ذات الدلالات المتعددة منها السِّجن الذي اقترن في جلها بكلمة "الحبس" وسائر مشتقاها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر "سحن وهو الحبس" هسجنه سجنًا: حبسه... يثبت المضروب محلّم ويحبسه "9 والسّحن بالكسر المحبس" المخبسس" المحبسس" المحبسس" المحبسس" المحبسس" المحبسس" المحبسسس" المحبسس المحبسسس" المحبسس المحبسس المحبسسسس المحبسس المحبد المحبس المحبس المحبس المحبس المحبسس المحبسس المحبس المحبس المحبس المحبد المحبس المحبد ا

 $<sup>^{1}</sup>$  - الجوهري – تاج اللغة وصحاح العربية 915/3 . والرازي – مختار الصحاح - "حبس".

 $<sup>^{2}</sup>$  – ابن منظور – لسان العرب – "حبس".

<sup>3 -</sup> الزمخشري -أساس البلاغة - "حبس".

 $<sup>^{4}</sup>$  - مجلة العربي، السجون بين الأمس واليوم  $^{-}$  جمال الدين محمد محمود -عدد  $^{200}$  .

<sup>5 -</sup> الجنح والمخالفات هي التي يعاقب عليها بالحبس وأحيانا بغرامة مالية يقدرها الشارع وتختلف من بلد لآحر.

 $<sup>^{6}</sup>$  - مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات - القسم العام دار الفكر العربي - ط2 - 1990 - القاهرة - 647.

حمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – القسم العام – النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي – دار النهضة العربية – القاهرة – d=70.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - ابن فارس - مقاييس اللغة - "سجن".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> - الزبيدي - تاج العروس - "سجن".

<sup>10 -</sup> الفيروز آبادي - القاموس المحيط - "سجن".

السجن الحبس...وقد سجنه يسجنه أي حبسه"سجنه يسجنه سجنا" حبسه ...والسجن الحبس"2 و" السجن الحبس"<sup>3</sup> والسجن البيت الذي يحبس فيه السجين"<sup>4</sup> وقليلة هي الإشارات إلى مواطن الاحتلاف بينها والتي نستشف من خلالها تفريق الشارع بين عقوبتي الحبس والسجن لاختلاف طبيعة كل منهما حيث نجد كلمة "سجين" تدلّ على الضّرب الشديد وقيل هو الصلب الشديد من كل شيء ومنها زيادة الزمخشري في تعريفه مادة "ضرب سجين": "يثبت المضروب محلّه ويحبسه" وقد أضاف الزمخشري معين مجازيا لهذه المعاني المتقاربة هو سَجْنُ الهمّ بمعنى إضماره وسجن اللّسان الذي أحذه من الحديث النبوي الشريف: "ليس شيء أحقّ بطول سجن من لسان". 6

كما ذهب ابن سيده في محكمه إلى أن "سجّين" واد في جهنم وعدّه الخليل بن أحمد الفراهيدي من أسماء جهنم وهو في الوسيط موضع فيه كتاب الفجّار وقد ورد عند المقريزي أن السجن هو الاعتقال في مكان حرج ضيق لولعلنا نستطيع من هذه الدلالات المتقاربة استخلاص معنًى محدد لكلمة سجن كالحبس والمنع والشدة والصلابة والضرب وهي دلالات تنتهي بنا جميعا إلى تصوّر واضح لمواصفات ذلك الحيز المكاني المعروف عندنا اليوم بالسجن من عزلة وشدّة وحساب عسير وضرب وتنكيل ومنع وتقييد. فالسجن هو المكان الضيّق الحرج المظلم بخلاف الحبس الذي تقترب بعض معانيه -كما رأينا- من الإقامة الجبرية والمعتقل وما يحملانه من دلالات انفراج وتيسير، وفي الشعر العربي القديم لفتات شعرية تنعت السجن دون غيره ببعض علامات الأذي التي يتعرض لها المسجون كالظلمة في قول الحاجري الإربلي :

كانت تضيق بي الدنيا بغيبتكم فكيف سجن ومن عاداته الضيق؟ 8

وقوله أيضا في القيد وضيق المكان:

يا ربّ شابَ من الهموم المفرق. قید أکابده و سجن ضیــــق

ومن ذلك أيضا وصف الحسن المهذَّب له بافتقاره إلى منافذ يتسرَّب منها الهواء النقي، وربما كان ذلك بسبب غوره في باطن الأرض أو التفنن في إعلاء حدرانه وانسدادها :

 $<sup>^{1}</sup>$  - الجوهري - تاج اللغة وصحاح العربية - ولسان العرب - "سجن".

<sup>2 -</sup> ابن سيده - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة - "سجن".

<sup>3 -</sup> الـرازي - مختار الصحاح - "سجن".

<sup>4 -</sup> الخليل بن أحمد الفراهيدي - كتاب العين. "سجن".

<sup>5 -</sup> الزبيدي - تاج العروس -سجن.

<sup>6 -</sup> والزمخشري - أساس البلاغة - "سجن".

م عالم الفكر - محلد 11 عدد 125/1 - سعيد عبد الفتاح عاشور - الحياة الإجتماعية في المدينة الإسلامية .  $^{7}$ 

<sup>8 -</sup> ابن خلكان - وفيات الأعيان - 503/3.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

أيا صَاحِبَيْ سِجْنِ الخِزَانَة خَلِّيَا نسيم الصبا يرسلْ إلى كبدي نفحاً. وقول الرياشي مختصرا حال داخله وثاويه في لفظة "مظلوم" وما توحي به من معاني خفية كثيرة: ما يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك ؟ إلاّ قال: مظلوم<sup>2</sup>.

وهي المعاني نفسها التي نستشعرها في عصرنا الحالي لدى سماع كلمة سحن: فهي مقرونة في الأذهان بفقد الحرية وتعطيل الحركة وبالخضوع والإذعان بل والاحتقار أحيانا والإذلال والامتهان الذي قد يترل في بعض الحالات إلى دركات اللاّ إنسانية.

وقد فرّق القانون بين لفظتي الحبس والسجن انطلاقا من هذه الحقول اللغوية الدلالية للألفاظ. فالسجن كما عرّفه المشرع في قانون العقوبات هو وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بما عليه. وعقوبة السجن عقوبة حنايات وليس مخالفات أو جنح، فلا يجوز أن تقلّ عن الثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة إلا في الحالات الخاصة المنصوص عليها قانونا... ويترتب على عقوبة السجن تبعات أهمها حالة الحرمان من بعض الحقوق المدنية  $^4$ .

- الأَسْرُ: من خلال تتبعنا لمادة "أ. س. ر" في المعاجم العربية نلحظ أن مفهوم كلمة الأسر لا يخرج عن استعمالين: الأول من الإسار وهو القيد الذي يشدّ به الأسير، وأما الاستعمال الثاني فيتمثل في نقل المعنى من التخصيص الذي هو القيد الذي من معانيه منع الحركة والحدّ من الحرية... إلى تعميمه على كل ما يشاركه في تلك المعاني، ليصبح الأسير "كل أحيذ وإن لم يشدّ بالقيد" 5

ويبدو من خلال المعاجم التي تناولت المادة ابتعادها شيئا فشيئا عن المعنى اللغوي الأول أو الإسار أو غيرهما، وتحولها إلى إحدى مرادفات الحبس والسجن، يقول ابن فارس: "وهو الحبس وهو الإمساك... فسمّي كل أخيذ وإن لم يؤسر أسيرا" ، وعند الزبيدي: "وكل محبوس في قدّ أو سجن: أسير... وقال محاهد: الأسير المسجون " ويقول الفيروز آبادي في القاموس المحيط: "الأسير: الأخيذ، والمسجون  $^{8}$  وحاء في لسان العرب: "الأسير الأخيذ، كل محبوس في قدّ أو سجن أسير  $^{9}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ياقوت الحموي - معجم الأدباء - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 - 1411 - 1991 - 69/9.

<sup>2 -</sup> ابن قتيبة - عيون الأخبار - المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة والطباعة والنشر - د ت 1 /78.

<sup>3 -</sup> هي الجرائم المعاقب عليها بـ : الإعدام أوالأعمال الشاقة والسّجن بين ثلاث سنوات إلى المؤبد.

<sup>4 -</sup> مأمون محمد سلامة -قانون العقوبات - 646.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - ابن فارس - مقاييس اللغة و الزبيدي - تاج العروس وابن منظور - لسان العرب - "أسر".

<sup>6 -</sup> ابن فارس - مقاييس اللغة - "أسر".

<sup>7 -</sup> الزبيدي- تاج العروس - "أسر".

<sup>8 -</sup> الفيروز آبادي - القاموس المحيط - "أسر".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> - ابن منظور - لسان العرب - "أسر".

ويستتبع فعل الأسر "الخضوع المطلق لسلطان الآمر، والعجز المطلق عن المقاومة والإعطاء باليد" . ويبدو أن المعنى الأول من نتاج الحياة العربية البدوية التي لم تكن تتوفر - في الغالب- على مراكز عقابية، فعوضت ذلك بالقيود لتعويق حركة الأسير ومنعه من الهرب، وذلك بتقييده، بينما يعتبر المعني الثاني من نتاج التطور الحضاري وما يتبعه من تطور دلالي، فبظهور الدولة واستقرار القبائل في المدن والحواضر بنيت السجون فعوضت بجدارالها العالية وحراسها ما كان من قيود وأغلال.

وفي الشعر العربي القديم استعمال للفظ الأسر بالمعنيين، فعن المعنى الأول نجد قول الأخطل الضبعي :

ومن عجب الأيام أنك حاكـــمٌ عَلَىَّ وأبي في الوثاق أسير 2

وقول طهمان بن عمرو:

ولا رجلا يرمي به الرجوان<sup>3</sup>. 

وقول عياش الضيي:

حجبن وأنّى في الحديد أسير 4. كفي حزنا في الصدر أن عوائدي

وقول الحاجري الإربلي:

وارحمتــــا لعزيـــــز في السجن أضحى ذليلا حليف وجد يعاني أَسْرًا وقيدًا ثقيكًا .

وقول إبراهيم الصولي:

أنا في أسر وأسباب ردى وحديدِ فادح يَكْلِمُـــني 6.

وهي شواهد تدلُّ جميعا على أن الشعراء كانوا أسرى يرسفون في الأغلال والسلاسل والحديد.

أما المعنى الثاني حيث يتخذ الأسر معنى الحبس والسجن ومرادفاةما فنذكر قول أبي سعيد الألوسي الذي استعمل الثنائيتين الضدّيتين (الأسر والإطلاق):

وأبيت مأسورا وفرحة ذكركم عندي تعادل فرحة الإطلاق<sup>7</sup>.

<sup>1 -</sup> أحمد مختار البرزة - الأسر والسجن في شعر العرب - مؤسسة علوم القرآن- دمشق - بيروت - ط1 - 1406 هــ-1985م -.285

<sup>2 -</sup> محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي – جامعة الحسن الثاني – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الدار البيضاء -دكتوراه - شعبة اللغة العربية و آداها - 90 - 1991 - 20/1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المرجع نفسه - 21 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - عزيز فوال بابي - معجم الشعراء المخضرمين والأمويين – دار صادر - ط1 - 1988 لبنان - 347.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي - 21/1.

<sup>6-</sup> ياقوت الحموي - معجم الأدباء - 126/1.

<sup>7 -</sup> ابن خلكان - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - تحقيق محمد محى الدّين عبد الحميد - مكتبة النّهضة المصرية - القاهرة - ط1 -.431/4 - 1948-1367

وكذلك جمع أبو نواس بين الأسر والإطلاق في قوله:

فأقسم لو تكونون الأسارى وكنت أنا المخلىَّ والطليقا . إذن لجهدت فوق الجهد حتى أطيق خلاصكم أو لا أطيقاً.

فالإطلاق عند الشاعرين هو العيش خارج السجن وإن أورد له ابن منظور معنى آخر فقال: "وحبسوه في السجن طلقا أي بغير قيد ولا كبل"2.

وفي الاصطلاح الفقهي: "الأسير هو العدوّ المحارب للإسلام الذي سقط في يد المسلمين، أما في الاصطلاح الحديث فإن كلمة الأسر لا تجد لها مكانا وربما عوّضتها مصطلحات أخرى كالحبيس والمعتقل والسجين... شأنها شأن مصطلحات أخرى كثيرة لم يعد لها استعمال في المعجم اللغوي العربي الحديث.

#### - الاعتقال:

جاء في لسان العرب" عقل البعير يعقله عقلا وعقله واعتقله ثنى وظيفه مع ذراعه وشدهما جميعا في وسط الذراع وكذلك الناقة وذلك الحبل هو العقال"...واعتُقل لسانه: امتسك. قال الأصمعي: مرض فلان فاعتقل لسانه إذا لم يقدر على الكلام... واعتُقل: حبس وعقله عن حاجته يعقله. وعقّله وتعقّله وإعتقله: حبسه. وعقل البعير...والعقال: الرباط الذي يعقل به وجمعه عُقُل. قال أبو سعد ويقال عقل فلان فلانا وعكله إذا أقامه على إحدى رجليه...وكل عقل رَفْعٌ ... 4.

فالمعنى اللغوي للاعتقال هو التقييد بطريقة معينة بواسطة العقال أما الدلالة الاصطلاحية له فهي كما رآها ابن منظور مرادفة للحبس. ورآها البعض مرادفة لنوع محدد من الحبس والإيقاف هو ما يمكن تسميته بالحبس الاحتياطي، ورد في كتاب المكافأة وحسن العقبي "وحد ثني موسى بن مصلح قال: أنفذ إلي حُسْنِ بن مهاجر -كاتب أحمد بن طولون- عشرة رجال من التجار وقال: "اعتقِلْهم بمعزل عن المسجونين حتى أعرضهم في غد على الأمير فتسلمت منه قوما تشهد لهم القلوب بالفضل فآنست وحشهتم وفسحت رجاء هم... وظلوا ليلتهم يتحدثون ويتناشدون والسلامة غالبة على حواطرهم حتى أصبحوا فلما عرضوا على ابن طولون أمر بتخليتهم "5 فمن خلال هذا النص نلحظ عزل المعتقل عمن سواه من السجناء ونفهم أيضا أنه بمعنى الحبس المؤقت الذي يسبق البينة واليقين فلا يرافقه إسار أو شد أو إذلال طالما لم يثبت عليه حرم أو مخالفة...

<sup>.</sup>  $^{1}$  - ديوان أبي نواس - تحقيق أحمد عبد الجحيد الغزالي  $^{-}$  دار الكتاب العربي  $^{-}$  لبنان  $^{-}$  ط  $^{1}$   $^{-}$  1423 عبد الجحيد الغزالي  $^{-}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ابن منظور - لسان العرب - "طلق".

 $<sup>^{2}</sup>$  - محمد البلاجي – شعر الأسر في العصر العباسي –  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - ابن منظور - لسان العرب - "عقل".

 <sup>5 -</sup> محمد محمود الغرباوي - الشعر في سجون مصر من سنة 1882-1980. دكتوراه - جامعة الأزهر - كلية اللغة العربية الزقازيق - قسم الأدب والنقد - 1992-1413 .

أما الاستعمال الحديث لكلمة معتقل في القانون الحديث فأشد وطأة من السجين والمحبوس ذالك أهما يعلمان حرمهما وحكم المحكمة عليهما ومدة بقائهما بينما يجد المعتقل نفسه مسلوب الحرية دون حكم محكمة، إذ يرجع أمره إلى وزير الداخلية وحالة الأمن العام في الدولة وهو ما يعرف بحالة الطوارىء الخاضعة لاجتهادات القائمين على الأمن وتقديراقم أو مخاوفهم اللامنتهية.

#### - مرادفات أخرى:

الأزل: "جاء في لسان العرب: الأزل: الحبس. وأزله يأزله أزلا: حبسه" وقال الشيباني: أزلت الماشية والقوم أزلاً ضيّقت عليهم. وأزلت الإبل: حبست في المرعى". وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: "الأزل شدة الزمان، يقال هم في أزل من العيش والسنة، وأزل من شدائد البلوى، أزلت الفرس أزلا، قصرت حبله ثم أرسلته في المرعى" والأزل الشّدة، وضيق العيش والسّنة والشدائد والبلوى  $^{5}$ .

مما تقدم يبدو أن من معاني الأزل الضيق والشدة عموما، والحبس الذي فيه شيء من اللين وبعض الحرية من خلال المعنى اللغوي نفسه ففي أزل الفرس تقصير للحبل ثم إرسال في المرعى، فهي مقيدة ولكنها تستطيع الحركة في مرعاها والأكل والقيام بكل الوظائف الأخرى، ولكن الشواهد الشعرية التي يين أيدينا تؤكد الحبس من جهة وما يلقاه السجين من صور التضييق والإيلام المادي والمعنوي، من ذلك قول جحدر اللّص:

سجن يلاقى أهله من حوفه أزلا ويمنع منهم الزوّار يغشون مقطرة كأن عمودها عنق يعرّق لحمها الجزّار<sup>6</sup>.

والمقطرة "هي الفلق وهي خشبة فيها حزوق، كل حزق على قدر سعة الساق يدخل فيها أرجل المحبوس، مشتق من قطار الإبل، لأن المحبوسين فيها على قطار واحد مضموم بعضهم إلى بعض، أرجلهم في حزوق خشبية مفلوقة على قدر سعة سوقهم".

وربما دلت المقطرة على اختصاصها باللصوص أمثال جحدر، يقول الزمخشري: "قطّر اللّصوص في المقطرة"<sup>8</sup>.

<sup>· -</sup> محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي - 29/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ابن منظور - لسان العرب - "أزل".

<sup>3 -</sup> ابن فارس - مقاييس اللغة - "أزل".

<sup>4 -</sup> الفراهيدي - العين - "أزل".

 $<sup>^{5}</sup>$  - ابن منظور - لسان العرب و ابن فارس - مقاييس اللغة و الفراهيدي - كتاب العين - "أزل".

<sup>.26/1 -</sup> محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي - 26/1

<sup>7 -</sup> ابن منظور - لسان العرب - ابن فارس - ومقاييس اللغة - "قطر".

<sup>8 -</sup> الزمخشري - أساس البلاغة - "قطر".

- الإصفاق : ومعناه الحبس أو النفي والتغريب، يقول ابن منظور : وأصفقوا على كذا أي أطبقوا عليه... ويقال صفقهم من بلد إلى بلد أي أخرجهم منه قهرا وذلا"1.

وربما دلت على مرافقة القهر للاصفاق الذي من معانيه اللغوية الضرب "فالصفق هو الضرب الذي يسمع له صوت"<sup>2</sup>.

- القصر : القصر هو الحبس كما جاء في لسان العرب وكذلك قصارك وقصاراك، وهو من معنى القصر الحبس لأنك إذا بلغت الغاية حبستك. ومنه قوله عزّ وجلّ "حور مقصورات في الخيام" أي محبوسات في خيام من الدّر، 3 ومن دلالة لفظ القصر على الحبس قول أحمد بن علي بن المأمون : "... حتى ولي المستنجد بالله... وقصر القضاة وغيرهم، وأنا في الجملة، وبقيت إحدى عشرة سنة مقصورا" 4.
- الديماس: قال ابن منظور: "دمس الظلام: إذا اشتد ... كان لبعض الملوك حبس سمّاه ديماسًا لظلمته... والديماس سجن الحجّاج... والمدمّس: السجن ... وقد قال أبو زيد: دمسته في الأرض دمسا إذا دفنته حيًّا كان أو ميتا أقلى ميتا أقلى عنه عنه من المحابس والسجون بكونه حفيرا تحت الأرض إلى حدّ تشبيهه بالقبر وأنه مظلم لا يدخله النور مطلقا، وقد كان للحجّاج بن يوسف ديماس ربّما جمع فيه بين الخاصيتين وإن اشتهر عند حلّ المؤرخين بسجن مفتوح لا يقي مقيميه واق من حرّ الشمس أو المطر، ولا يحفظه شيء من البرد 6.
- المخيّس : حاء في اللّسان: حاس : ذلّ... والتخييس : التذليل... ومنه المخيّس وهو سجن كان بالعراق. قال ابن سيده : والمخيّس السجن لأنه يخيّس المحبوسين وهو موضع التذليل، وبه سمّي سجن الحجاج مخيّسا، وقيل هو سجن بالكوفة بناه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضوان الله عليه  $^{7}$ . وإبل مخيّسه: محبّسة للنحر أو للقسم لا تسرح  $^{8}$  وحاس الشيء يخيس حيسًا إذا أبقي في موضع ففسد وتغير كالجوز والتمر الخائس واللحم ونحوه  $^{9}$ .

 $<sup>^{1}</sup>$  - ابن منظور - لسان العرب  $^{-}$  "صفق".

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه - "قصر".

<sup>3 - &</sup>quot; - " - " - 3

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - ياقوت الحموي -معجم الأدباء - 591/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - ابن منظور - لسان العرب - "دمس".

واضح الصمد – السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – ط1 - 1995 - 1415 - 1995 - والنشر والتوزيع – ط1 - 1995 - 1415 - 1995 - 1415

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - ابن منظور - لسان العرب - "حيس".

<sup>8 -</sup> الزمخشري - أساس البلاغة - "حيس".

<sup>9 -</sup> الفراهيدي – العين - "حيس".

وفي التخييس أيضا يجتمع معنى الأذى والهوان الذي يلقاه نزيل المخيس والشدّ بالقيد أو غيره كما دلّ على ذلك فعل تخييس الإبل وحبسها للنحر، ويفهم من المعنى اللّغوي الذي أورده الخليل عن بقاء الشيء في موضع حتى يفسده طول المكث في الخيس وربما انتهى الأمر بصاحبه إلى الوفاة لما في الحبوس من قذارة وظلام وروائح كريهة حبيثة وحشرات وهوام.

- الجعجاع: حاء في اللسان "الجعجاع: المحبس، والجعجعة: الحبس" وفي العين "جعجعت بالرجل: حبسته في مجلس سوء" وورد في القاموس أن الجعجاع هو الموضع الضيّق الخشن، والجعجاع الحبس والقعود على غير طمأنينة "3.

وقد حملت هذه الكلمة في اللسان معانٍ أخرى قريبة مما يعانيه السجين، فالجعجعة هي التضييق على الغريم في المطالبة وهي التشريد بالقوم وهي الإزعاج وكل هذه المعاني من ملازمات نزيل الجعجاع في كثير من الأحوال.

- العناء : العاني : الأسير، يقال للأسير عنا يعنو وعني يعني إذا نشب في الإسار، والعاني الخاضع المتذلّل. قال الله - Y - : { وَعَنَتُ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ } وهي تعنوا عنوًا. وحئت إليك عانيا : أي حاضعا كالأسير المرتمن بذنوبه. والعنوة : القهر 4.

والعناء هو الحبس في شدة وذلّ، ومنه الحديث الشريف " فكوا العاني و أطعموا الجائع و عودوا المرضى "<sup>5</sup> أي الأسير، يقال : عني فيهم فلان أسيرا أي أقام فيهم على إساره واحتبس<sup>6</sup>.

يقول على بن الجهم:

ومن همم الفتيان تفريج كربة وإطلاق عانٍ بات والبؤس فادحه.

ويقول أبو إسحاق الصابي:

وربّ طليقٍ أطلق الذلُّ رقَّـهُ ومعتقلٍ عانٍ وقد عزَّ جانبـــه .

كانت هذه أغلب الاستعمالات اللغوية للحبس والسجن ومرادفاتهما ودلالاتها المختلفة والتي إن دلت على شيء فإنما تدلّ على معرفة العرب لدور عقابية عديدة يختلف كل منها عن الآخر، وممارستهم

<sup>1 -</sup> ابن منظور - لسان العرب - "جعع".

<sup>2 -</sup> الفراهيدي - كتاب العين "جعّ".

<sup>3 -</sup> الفيروز آبادي - القاموس المحيط (باب العين، فصل الجيم).

<sup>4 -</sup> الفراهيدي - كتاب العين - "عنو".

<sup>.</sup> 618/2 - 2005 - 1426 - 1426 البخاري – صحيح البخاري – دار الكتاب العربي بيروت/ دار الأصالة الجزائر – 618/2 - 2005 - 1426.

<sup>6 -</sup> ابن منظور - لسان العرب - "عنا".

<sup>7 -</sup> محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي 34/1.

لأساليب عقابية شتى، وتدل من جهة أخرى على مدى الاضطراب السياسي الذي عرفه المجتمع العربي. وإن سقطت من القاموس العربي الحديث أغلب الاستعمالات اللفظية دقيقة الدلالة على أنواع محددة من السجون بحيث يمكن التفريق بينها من خلال تسمياها ولم يبق منها غير الحبس والسجن والمعتقل فإن معانيها مازالت قائمة وربما ساهم التطور الحضاري والاقتصادي في إضافة دلالات جديدة وابتكار أساليب حديدة في تعذيب السجين لم يكن لها وجود في المجتمعات السابقة.

# - في القرآن الكريم:

لم يتخذ القرآن الكريم السجن عقوبة لأية جريمة من جرائم الحدود والقصاص، ولم ينص عليها أساسا في التشريع العقابي، وما ورد في القرآن من لفظ السجن ومرادفاته إنما جاء في إطار قصصي لبعض الأنبياء، وهو إما واقع فعلي كما حصل ليوسف عليه السلام، وإما تمديد صادر من طاغية إلى رسول كما حصل من تمديد فرعون لموسى عليه السلام بالسجن 1.

فأما مادة "سجن" فقد عرض لها القرآن الكريم في ستة مواضع باشتقاقات مختلفة :

- يسجن : { ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربّه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واسْتَبَقا الْبَابَ وَقَدَّتْ قميصَهُ مِنْ دُبُر وَالْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَدُابٌ أَلِيمٌ } 2.
- ليسجنزَّ: { قَالَتْ قَدْلِكُنَّ الَّذِي لَمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسنتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ } أَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ } أَمْ
  - ليسجننه: { ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ } 4.
- السجن : وردت في خمسة مواضع من سورة يوسف، منها قوله Y : { قَالَ رَبِّ السِّجْنُ الْمَدِّنُ وَجَاءَ أَحْبُ الْمَيْ مِنْ السِّجْنِ وَجَاءَ الْمَدُونِي مِنْ السِّجْنِ وَجَاءَ الْمَدُونِي مِنْ السِّجْنِ وَجَاءَ الْمَدُونِي مِنْ الْسِّجْنِ وَمَاءَ اللهِ الْمَدُونِي مِنْ الْسِّجْنِ وَمَاءَ اللهِ اله

ونجد يوسف  $- \mathbf{v}$  يقدم مثال الشخصية العفيفة الأمينة، فيؤثر دخول السجن على معصية ربه

<sup>1 -</sup> مجموعة مؤلفين - السجون مزاياها وعيوبها من وجهة النظر الإصلاحية — المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب -الرياض - 1401هـــ -1984م — الطبعة الثانية .(أبحاث الندوة العلمية الأولى) - 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة يوسف - الآية 24-25.

 $<sup>^{3}</sup>$  - سورة يوسف  $^{-}$  الآية 32.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة يوسف – الآية 35.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة يوسف – الآية 33.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - سورة يوسف 100، و الآيات 36 - 39 - 42 حيث ورد لفظ السجن.

بارتكاب الفاحشة، ويناحيه في تضرع وخشوع، { رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ }، كما يقدم لنا أيضا مثال الشخصية الناضجة المطمئنة الواثقة بنصر الله ، الصابرة على قضائه، فهو لم يتلهف لمغادرة السجن لما جاءه رسول الملك يبلغه رغبة سيده في أن يراه، ولم تأخذه الفرحة بالفرج دون توكيد البراءة، فيقف مطالبا أولا برفع التهمة التي سجن بسببها ظلما ولم يقترفها قبل مطالبته برفع ما ترتب عنها وهو السجن، ويرفض الخروج منه من باب الإعفاء الملكي حتى تبرأ ساحته من التهمة الظالمة أ. وهي صور قد نحتاج إليها في معالجتنا لأثر السجن في نفوس بعض الشعراء وكيف تعاملوا معه، ومما يروى عنه أنه عليه السلام كتب على باب السجن: " هذه منازل البلوى، وقبور الأحياء، وتجربة الأصدقاء، وشماتة الأعداء".

أما في قصة موسى -0 فقد حاء السحن تمديدا من فرعون لموسى -0 : { قَالَ لَئِنْ اتَّحَدْتَ الْمَا غِيْرِي لَأَجْعَلْنَكَ مِنْ الْمَسْجُونِينَ  $}^3$ . وقال -Y عن كتاب الفحار { كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفَجَارِ لَفِي سَبِجِّينٍ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَبِجِّينٌ، كِتَابٌ مَرْقُومٌ  $}^4$ .

ويبدو أن ذكر السجن في القصص القرآني جاء من باب سرد الوقائع التاريخية التي يستفاد منها أن السجن كان موجودا في تلك العصور، وأنه عقوبة أساسية ولكنه أقل من "التعذيب" بدليل قول امرأة العزيز  $\{ \stackrel{?}{\mu} \stackrel{?}{\mu}$ 

هذا عن كلمة السجن ودلالتها القرآنية، ولا شك أن السجن الطويل عذاب، وقد حكى الله تعالى عن فرعون إذ وعد موسى به بقوله : { لَأَجْعَلَنَّكَ مِنْ الْمَسْجُونِينَ } 6.

أما مادة "أسر" فجاءت في خمسة مواطن تحمل جميعها الدلالة السابقة المشار إليها في تناولنا مصطلح الأسر، والمراد بها من يقع من غير المسلمين أسيرا بين أيديهم، أو العكس ، ثلاث مرات بصيغة الجمع :

<sup>-</sup> عبد المعطي صالح عبد المعطي – شعر السجون السياسي في النصف الأول من قى 20 – جامعة عين شمس – دكتوراه – 1992 – 1992.

<sup>2 -</sup> بسيم عبد العظيم عبد القادر إبراهيم - شعر الأسر والسجن في الأندلس - مكتبة الخانجي - القاهرة - ط1 - 1995 - 10.

 <sup>3 -</sup> سورة الشعراء - الآية 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة المطففين – الآية 7 - 8 - 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة يوسف – الآية 100.

<sup>6 -</sup> محموعة مؤلفين - السجون - مزاياها وعيوبما- 98.

"أسرى" في قوله: { مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتُخِنَ فِي الْأَرْضِ } أَ. وقوله: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ الْأَسْرَى } .

وأسارى (جمع الجمع) : { وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ } <sup>3</sup>. ومرة في حالة الإفراد : { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا } <sup>4</sup>.

وجاءت في صيغة فعلية مرة واحدة { وَقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فريقًا }<sup>5</sup>.

أما مادة "حبس" فوردت مرتين الأولى في قوله -Y-: { تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ تَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمُنْ لَكُونُ مِن بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَعْما بِعِد الصلاة أو صلاة للمِن الْآثِمِينَ } 6. وهي في الشاهدين اللذين حضرا وصية الميت قبل وفاته، يحبسان بعد الصلاة أو صلاة العصر، فيؤ ديان شهادهما أمام جمهور المصلين، فإن بدت منهما ربية حلفا بالله أغما صادقان 7.

ومعني "تحسبونهما" توقفونهما للإدلاء بشهادتهما والحلف بعد الصلاة لكونه أعظم وأكثر لتجمع الناس

والثانية في قوله تعالى : { وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَدَابَ اللَّى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ } <sup>9</sup> والثانية في قوله تعالى : { وَلَئِنْ أُخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَدَابَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل

وقد وردت في القرآن ألفاظ قريبة من الحبس منها "الإمساك" في قوله تعالى : { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْقَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهُدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ كَتَّى يَتَوَقَاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا } 10، فقد كانت عقوبة الإمساك في البيوت في بداية الإسلام حكما على المرأة التي ثبت زناها بالبينة العادلة، فلا تمكن من الخروج منه لأن فيه قطعا لسبيل الاتصال المطلق الذي هو أحد عوامل الوقوع في الفاحشة، ثم تغير الحكم وحل محله الجلد لغير المحصنين، فالإمساك في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الأنفال - الآية 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنفال - الآية 70.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة - الآية 85.

<sup>4 -</sup> سورة الانسان - الآية 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة الأحزاب - الآية 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - سورة المائدة - الآية 106.

<sup>7 -</sup> السجون وأثرها في الآداب العربية - واضح الصمد- 25

<sup>8 -</sup> السجون مزاياها وعيوبما 101.

<sup>9 -</sup> سورة هود - الآية 8.

<sup>10 -</sup> سورة النساء - الآية 15.

اللواتي قاربن انقضاء عدتمن ضراراً لتطويل حبسهن ومنعهن من الزواج من آخرين .

وأشار القرآن الكريم إلى صورة عقابية قريبة من السجن والأسر هي النفي في قوله تعالى: { إِنَّمَا جَزَاعُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ الْمُدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنقُوا مِنْ الْأَرْضِ } 4. فالمراد بالنفي هاهنا إحراج المعني من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، فقد رأى بعض العلماء أن السجين في حكم المنفي في الأرض، والذي عليه جمهور العلماء أن النفي في الأرض، والذي عليه العلماء أن النفي في الآية الكريمة على ظاهره، فالمراد بنفي الحارب المفسد أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته، لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة وبه جاءت الشريعة في عقوبات الزي 5.

كما جاءت في القرآن الكريم لفظة حصير في قوله تعالى : { وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا  $^{6}$  أي مستقرا وسجنا لا محيد لهم عنه  $^{7}$ .

من كل ما تقدم يتضح لنا أن القرآن الكريم لم ينص على عقوبة السجن في إطار الجزاءات العقابية المعروفة، وما ورد فيه إنما جاء في إطار قصصي لبعض الأنبياء، إخبارا عن معرفة الأمم السابقة له واعتماده أداة من أدوات الردع وحفظ النظام، ولكنه نصّ على عقوبة النفي لشريحة معينة إلى أن تظهر توبتها.

#### - مؤسسة السجن عبر العصور:

السجن عقوبة معروفة ضاربة في القدم، عرفه الإنسان منذ أن استوطن الأرض وبدأ في عمرالها، ولكن طرق تنظيم هذه العقوبة وأساليب تنفيذها ووسائلها هي التي عرفت اتساعاً وتطورا مع اتساع الحضارة وتكون المجتمعات، تبعا لتغير الظروف والأفكار، "انتزعت فكرة إنشاء السجون من صميم الحياة الاجتماعية وملابساتها ونشأت مع الأجيال ظاهرة خاضعة لطبيعة الاجتماع وفلسفة الحياة"8. فقد اتخذت الأمم السالفة

<sup>1 -</sup> محمد على الصابوني - مختصر ابن كثير - شركة الشهاب - الجزائر - 366/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة - الآية 231.

<sup>3 -</sup> واضح الصمد - السحون وأثرها في الآداب العربية، 26، وا محمد على الصابوبي - مختصر ابن كثير - 210/1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة المائدة - الآية 33.

<sup>5 -</sup> واضح الصمد - السجون وأثرها في الآداب العربية - 25-26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - سورة الإسراء - الآية 8.

<sup>7 -</sup> واضح الصمد - السجون وأثرها في الآداب العربية - 26.

 <sup>8 -</sup> محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي - 91/1.

سجونا لتهذيب من شذّ عن قوانينها المرسومة أو حاول المساس بأمنها وأمن مواطنيها، وكان لكل أمّة نظامها الخاص في سجونها من حيث المكان وخباياه وإدارته الداخلية وأدوات التعذيب، ومن حيث نوع العقوبات المفروضة على كل مذنب بحسب جنايته.

وظلت الأداة والأساليب في تطور مستمر إلى يومنا هذا، حيث تطلعنا المنظمات والهيآت الدولية يوميا بإضافات وتعديلات جديدة تهدف أساسا إلى الارتقاء بهذه المؤسسة الردعية العقابية إلى أقصى ما يمكن من درجات بناء الفرد وإصلاحه وتربيته والتفكير فيما يمكن أن يقدمه للمجتمع بعد حروجه، وهي جميعاً أمور تخرج عن طبقة المثقفين الذين هم غالبا ما يكونون من سجناء الرأي، لا ذنب لهم إلا أن قالوا كلمتهم أو اتخذوا موقفهم مما حولهم.

#### - عند المصريين القدامي:

عرفت مصر القديمة نظام السجون، وحكى القرآن الكريم أن عقوبة السجن كانت لمن يخرج عن إرادة فرعون ولو تعلق الأمر بالعقيدة أو الرأي، فقد ناقش فرعون موسى -0- في قضية الألوهية، وبعد أن ساق له النبي ما عنده من الشواهد والآثار الدالة على وحدانية الله و أعجزه وأفحمه، هدده في الأخير بالسجن مثوى إن اتخذ إلها غيره فقال : { لَئِنْ التَّحَدُتُ اللها عَيْرِي لَلْجُعَلَنَّكَ مِنْ الْمَسْجُونِينَ }  $^1$ . وفي أحد سجون مصر نزل سيدنا يوسف -0- بغير ذنب جناه.

وإن اتخذ الفراعنة السجن وسيلة عقابية ردعية فإن ما ينبغي الإشارة إليه أن هذه المؤسسة في عهدهم لم تكن بالغة القسوة فقد روت الآيات في سورة يوسف ما دلّ على أن السجن لم يكن انفراديا، وكان يباح فيه احتماع المسجونين وجلوسهم للحديث بعضهم مع بعض، فقد روى كل واحد من صاحبي السجن رؤياه ليوسف -0-، فوعظهما ولفت نظرهما إلى وجود الله ووحدانيته، ثم عبّر لهما رؤياهما، وأوصى أحدهما وكان على موعد قريب من الإفراج أن يذكره عند الحاكم ولكنّه نسي وصية يوسف له $^{8}$ .

وتروي كتب التاريخ أن السجن الذي سجن به يوسف -0 يوجد بالجيزة، وكان من الأعياد الكبرى عند النصارى بمصر عيد الخروج إلى سجن يوسف بالجيزة، سرعان ما اتخذه المسلمون أيضا عيدا  $^4$ .

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  - سورة الشعراء - الآية 29.

<sup>2 -</sup> ويروي صاحب الكامل في التاريخ أنهما من أصحاب فرعون أحدهما صاحب طعامه والآخر صاحب شرابه لأنهما أرادا أن يسما الملك،... فنال أحدهما عقابه وهو الصلب، ونجا الآخر فذكر فرعون بقصة يوسف، وكان ذلك سببا في خلاصه عليه السلام.

<sup>3 -</sup> مجلة العربي - عدد 200 - جمال الدين محمد محمود السحون بين الأمس واليوم - 114.

<sup>4 -</sup> محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي - 92/1.

وقد حدّد ياقوت الحموي موقع هذا السجن بدقة: "وهو ببوصير من أرض مصر وأعمال الجيزة في أول الصعيد من ناحية مصر.... سجن فيها المدة التي ذكر أنها سبع سنين، وكان الوحي يترل عليه فيه، وسطح السجن معروف بإجابة الدعاء، وأهل تلك النواحي يعرفونه ويقصدونه بالزيارة"1.

وكان السجناء في مصر يتمتعون بوحبات غذائية في أوقات معلومة كما يستفاد ذلك من الحوار الذي دار بين يوسف -v- ورفيقي السجن للّا سألاه أن يعبّر لهما الرؤيا : { قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَاتِهِ إِلَّا ثَبَّاتُكُمَا بِتَأُويلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا  $}^2$ .

وهذا لا يعني أن السجون المصرية لم تعرف التعذيب، فقد كان المصريون يلجأون إلى التعذيب في بعض الأحيان لحمل المجرم على الاعتراف، وكان الضرب بالعصا من أنواع العقاب الشائعة، وكانوا يلجأون في بعض الأحيان إلى حذع أنف المذنب أو صلم أذنه أو قطع يده أو لسانه، وأحيانا يلجأون إلى نفيه إلى أقاليم المناجم أو إعدامه أو إحراقه مصلوبا، ومن أشد ضروب العقاب عندهم تحنيط المذنب حيًّا، أما المجرمون من علية القوم فكانوا يتجنبون الإعدام علنا بأن يسمح لهم بقتل أنفسهم بأيديهم كما تفعل طبقة الساموراي في اليابان.

#### - عند اليونان والرومان:

عرف اليونان والرومان أساليب عقابية شتى، فكانت العقوبات المعتادة عندهما هي استصفاء الأموال والنفي والتهجير والقتل والسجن الذي يستخدم للحبس الاحتياطي، وكان العديد من المتهمين يعتقلون في بيوتهم الخاصة أو يودعون تحت حراسة الخواص 4.

ومن الأماكن العقابية عندهم المطامير (memertimes) التي ارتبط تأسيسها بالملك الرابع لروما المعروف بـ Mamers، وأضاف إليها سرقيوس توليوس جزءاً تحت الأرض يسمّى (trilianum) وهو قاعة بلا باب ولا نافذة، لا يدخل إليها إلاّ من نقب دائري في السقف، وفي هذه الأماكن كان يعدم بعض السجناء الرسميين 5.

وهي تعادل ما أشرنا إليه سابقا من سجون عرفها المجتمع العربي مثل "المطبق" والمطامير.

كما اتخذ اليونان والرومان مقالع الحجارة والرخام سجونا، ففيها حبس الأثينيون بعد هزيمتهم في صقلية، ثم حبس فيها بعد ذلك الرومانيون أنفسهم. وقد عرف المجتمع اليوناني نظاما محكما وقوانين دقيقة، فكانوا يحاكمون المتهم محاكمة تخضع لقوانين مسطرة، من ذلك ما حدث لسقراط الذي حكم عليه بالموت لإفساده الشباب بسفسطته، وكان أصحابه وتلاميذه يزورونه في السجن قبل تنفيذ الحكم فيتحدثون معه في

<sup>1 -</sup> المرجع نفسه والصفحة نفسها.

 $<sup>\</sup>frac{2}{2}$  - سورة يوسف – الآية

<sup>3 -</sup> قصة الحضارة - ول ديوارنت - ترجمة زكي نجيب محمود - جامعة الدول العربية – الإدارة الثقافية - ج2/ المحلد 92/1.

<sup>4 -</sup> محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي - 93/1.

<sup>.</sup> dictionnaire encyclopédique de l'histoire - 5/3693 و المرجع نفسه والصفحة نفسها. و  $^{5}$ 

أمور عقلية وفلسفية <sup>1</sup>، وقد أبدع سقراط في سجنه محاورتين خالدتين نقلهما أفلاطون في محاوراته هما أقريطون (في الواجب) وفيدون (في النفس)<sup>2</sup>.

## - عند الصينيين:

إذا كانت خير الحكومات هي أقلها ظلما فقد كانت حكومة الصين خير حكومات العالم على الإطلاق حكما يرى ذلك ول ديورانت- إذ لم يشهد التاريخ حكومة قط كانت في حكمها أطول عهدًا وأقل سيطرة من تلك الحكومة وإن رأى البعض ألها لم تعرف ما يمكن تسميته بالمؤسسة العقابية التي يوضع فيها المذنب إلى حين ، فهم يحفرون حفرة واسعة تملأ بالجمر، وتمد عليها قنطرة من نحاس تلامس الجمر حتى تسخن، ويؤتى بللذنب فيؤمر بالعبور عليها حافيا، فربما تحملت قدماه النحاس المحترق فاجتاز القنطرة، وربما عجز فألقى بنفسه في الحفرة ليموت مشويا 4. وتوحي القصة المشهورة عن الامبراطور الصيني الحكيم ناى دزونج في تقليل الجرائم بمعرفتهم لهذه المؤسسة العقابية شأن كثير من الأمم المجاورة لهم، يروى أنه زار يومًا سجون منطقة شانجان فرأى فيها مائتين وتسعين سجينا حكم عليهم بالإعدام فأرسلهم لحرث الأرض مكتفيا منهم بوعد شرفهم أن يعودوا إلى سجنهم، فلما عادوا جميعا بلغ من سروره أن أمر بالإفراج عنهم جميعا 5، كما عرف المجتمع الصيني طائفة من الأعراف والعادات القديمة التي تمدد الفرد بالطرد من البلاد إذا خرج عن أخلاق الجماعة وخالف الرأي العام الذي كان قويا 6.

## - عند العراقيين :

لم يشر الدارسون إلى وجود السجن كمؤسسة عقابية في العراق ولكنّهم أجمعوا على وجود نظام تشريعي خاص يقيم العقاب على مبدأ قانون القصاص أو المثلة وهي "قطع أو إتلاف أحد أجزاء الجسم، وهو الجزاء العادي للاعتداءات البدنية المخلفة لعاهات ، والقصاص العادل في كثير من الشرائع القديمة 7.

وقد كان البابليون يحبسون أسراهم حبسا غير طويل المدى لألهم يلقون بهم في الجبّ مع الأسود التي تتغذّى عليهم.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه - 94 .

<sup>2 -</sup> المرجع نفسه و الصفحة نفسها .

 $<sup>^{3}</sup>$  - ول ديورانت - قصة الحضارة - ج $^{2}$  / محلد 1 / 277.

<sup>4 -</sup> محمد البلاجي -شعر الأسر في العصر العباسي - 94/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - ول ديورانت - قصة الحضارة - ج3 / بحلد 1 / 277..

<sup>6 -</sup> المرجع نفسه والصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المرجع نفسه- ج2/ بحلد 1 - 208، و محمد البلاجي - المرجع نفسه - 94.

وامتاز الآشوريون بالقسوة العسكرية، فكانت العقوبات عندهم تتراوح بين العرض على الجماهير والأشغال الشاقة والجلد بالسياط وجَذْع الأنف وصلم الأذنين والإخصاء وقطع اللسان وسمل العينين وقطع الرأس والخزق بإحلاس الأسير على حازوق وقطع يديه ورجليه 1.

# - عند الفُــرس:

عرفت بلاد فارس سجونا كثيرة، ولم يرد في المصادر العربية ذكر لحضارة أمة كما جاء من أخبار فارس لقربها جغرافيا ولمساهمة الفرس أنفسهم في كل مجالات العلوم والمعارف، فكثيرة هي السجون الفارسية الواردة الذكر وهي في الغالب (لآخر ملوكهم) كسرى أبرويز، نذكر منها على سبيل المثال:

- سجن خانقين وخانقون، وفيه حبس كسرى النعمان بن المنذر لما غضب عليه فبقى فيه حتى مات.

- حبس ساباط، وهو موضع بالمدائن معروف، وذكره الأعشي في معرض ذكره النعمان بن المنذر: لأنه كان يظن أن كسرى سجن فيه النعمان وقتله فيه :

فذاك وما أنجى من الموت ربه بساباط حتى مات وهو محزرق.

- حبس كسرى : وفيه حبس عداس بن أبي عداس النميري وسجل أبوه الحارث أبياتا يذكره فيها<sup>4</sup>.

- وكان لكسرى أنوشيروان بيت كالقبر ظلمة وضيقا حبس فيه وزيره بزركمهر الحكيم وقيده بالحديد وألبسه الخشن من الصوف، وأمر أن لا يزال على قرصين خبزا وشعيرا وكف ملح جريش ودورق ماء، وأن تحصى ألفاظه فتنقل إليه 5. ويذهب أحمد مختار البرزة إلى أن أغلب حبوس الفرس أقيمت تحت الأرض 6.

وقد عرف الفرس أصنافا من أساليب التعذيب لا تختلف عما عرفته الأمم المعاصرة لهم، أهونها الجلد يليه الوسم بالنار أو تشويه الأعضاء أو بتر بعضها أو سمل الأعين أو السجن أو الإعدام الذي يأتي عقابا لخيانة الوطن أو هتك العرض أو اللواط أو القتل أو حرق الموتى أو دفنهم سرًا أو الاعتداء على حرمة القصر الملكي أو الاتصال بأحد سراريه... وكان المذنب في أغلب هذه الحالات يعدم إما بإرغامه على تجرّع السّم أو حزقه أو صلبه أو شنقه... أو رجمه بالحجارة أو دفن الجسم إلى ما دون الرأس 7.

<sup>1 -</sup> محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي - 275.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع السابق - 95/1.

<sup>. &</sup>quot;عرزق - ابن منظور – لسان العرب –حزر – وفي الديوان – "محرزق .  $^3$ 

<sup>4 -</sup> محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي - 1/ 96.

<sup>5 -</sup> المرجع نفسه والصفحة نفسها .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - أحمد مختار البرزة - الأسر والسجن في شعر العرب - 107.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - ول ديويانت – المرجع السابق – 419 -438.

ورد في نقش بيهستون على لسان دارا ما يصور وحشية العذاب وقسوته: لا سيما للخونة "وقبضت على فراقارتش وجيء به إلي، فحدعت أنفه، وصلمت أذنيه، وقطعت لسانه، وفقأت عينيه وأبقيته في بلاطي مقيدا بالأغلال يراه الناس كلّهم، ثم صلبته بعدئذ في إكباتانا "أ. إن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على عراقة الأنظمة العقابية الفارسية وامتلاكها زمام الأمور في سبيل الحفاظ على استمرار المملكة.

#### - عند العرب:

- في الجاهلية : لم تكن للجاهليين سجون مخصوصة لهذا الغرض وإنما كانوا يحبسون السجين حيثما تيسر في دار أو حيمة أو عند شخص معروف عنده مكان للحبس، من ذلك أسر الأهثم لـ عبد يغوث في مترل زوجة الأهثم، فأنشد عبد يغوث في ذلك شعرا منه قوله :

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر قبلي أسيرا يمانيا2.

ونظرا لظروف الحياة الاجتماعية التي كانت تحياها القبائل العربية من حلّ وترحال، فإهم كانوا إذا أذنب أحد أفراد القبيلة غرّم بدفع شيء من المال أو الأنعام، أو يبعد مدّة زمنية معينة، أو تتبرأ منه القبيلة على الإطلاق.

أما الأسر فكان معروفا لدى عرب الجاهلية، جاء في الأغاني أن رَجُلَيْنِ من طيء أسرا الشاعر "أبو الطمحان القيني" في "حرب الفساد" فاشتراه منهما بجير بن أوس بن حارثة وجزّ ناصيته وأعتقه لما بلغه شعره الذي مطلعه :

أرقت وآبتني الهموم الطوارق ولم يلق ما لاقيت قبلي عاشق3.

كما أشار كارل بروكلمان إلى أن "بني شبابة" أسروا الشنفرى و لم يزل عندهم حتى أسر "الأزد" رجلا من بني شبابة ففدوه به 4.

وأسرت "قبيلة ربيعة" الشاعر "جويرة بن بدر الدارمي" ومكث عندهم زمنا فلما رآهم مرّة يشربون أنشد:

ـة كما صاب ماء المزن في البلد المحل ـة وقد تبتني الحسني سراة بني عجل.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه - 438.

<sup>2 -</sup> الجاحظ - البيان والتبيين – تحقيق عبد السلام هارون – ط4 – د.ت – بيروت – 4/ 45. وابن عبد ربه – العقد الفريد – دار الكتاب العربي –بيروت – 1403-1983 .

 $<sup>^{3}</sup>$  - أبو الفرج الأصفهاني  $^{-}$  الأغاني - 11/13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - كارل بروكلمان – تاريخ الأدب العربي – ترجمة عبد الحليم نجار – دار المعارف – مصر – ط4 - 105/18.

ور بما أجهدوا أنفسهم بالعمل على أسر السادة أو الوجهاء فيساومون عليهم بالثمن الذي يكون غاليا أو بالمقايضة.

هذا عن البادية أما الحواضر فعرفت ضربًا من السجون مهيأة خصيصا لغرض العقاب كما هي الحال عند المناذرة والغساسنة الذين عرفوا بعض القوانين المنظمة للحياة، وفي بعض الحواضر مثل مكة واليمن<sup>2</sup>.

وفي الأخبار ذكر لسجون عديدة اتخذها النعمان بن المنذر وردت بأسماء متعددة قد تكون مسميات لسجن واحد وقد تكون جميعا عرفت وجودًا حقيقيا وآوت بين جنبيها من آوت، من أشهرها حبس اتخذه بالقرب من الحيرة عرف بـــ"الثوية" والذي كان مخصصا للسجن المؤبد أو لمن يراد قتله، فالثوي هو المحبوس والأسير وثوى الرجل قُبر وفي ذلك دلالة على طول الإقامة ومنه قولهم ثوى بمعنى هلك<sup>3</sup>.

وقد عرف سجن الثوية قبل النعمان بن المنذر إذ بناه تُبَّع، وكان إذا حبس فيه إنسانٌ توى فيه أبدا، يقول عدّي بن زيد العبادي :

وبتن لدى الثوية ملجمات وصبّحن العباد وهنّ شيب4.

وأورد صاحب الأغاني أن عديا بن زيد العبادي قد سجنه ابن عمه الملك النعمان في سجن "الصِّنين والصنّين بلد كان بظاهر الكوفة من منازل المنذر، وفيه قال عديّ روائع أشعاره، من ذلك على سبيل المثال:

أبلغا عامرا وأبلغ أخواه أنني موثق شديد وثاقي في حديد القسطاس يرقبني الحوارس والمرء كلّ شيء يلاقي في حديد مضاعف وغلول وثياب منضحات خالاق ولقد ساءني زيارة ذي قول حبيب لودنا مشتاق ساءه ما بنا تبيّن في الأيال الأعناق فاذهبي يا أميم غير بعيد لا يؤاتي العناق من في الوثاق.

وقال:

أحظّى كان سلسلة وقيدا وغلا والبيان لدى الطبيب

وأشار صاحب الأغاني إلى سجن لم يسمّه وإنما نسبه إلى صاحبه "سجن النعمان بن المنذر" قد يكون هو "الثوية" أو غيره، حبس فيه المنخل اليشكري، قيل أنه اتهمه بإمرأته المتجردة فدفعه إلى صاحب سجنه "عكب"

<sup>.</sup> 22 - واضح الصمد – السجون وأثرها في الآداب العربية - 22

<sup>· -</sup> عبد العزيز الحلفي – أدباء السجون – 14، واضح الصمد – السجون وأثرها في الآداب العربية -15 .

<sup>3 -</sup> ابن منظور – لسان العرب - "نــوا".

<sup>4 -</sup> واضح الصمد – السجون وأثرها في الآداب العربية - 16.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد البلاجي- شعر الأسر في العصر العباسي الأول - 99/1.

<sup>6 -</sup> واضح الصمد - السجون وأثرها في الآداب العربية - 17.

الذي ظل يعذبه حتى قتله، وقبل وفاته قال أبياتا يذكر فيها ما لاقاه من عكب ويدعو قومه إلى الأخذ بثأره منه:

وإن لم تثأروا لي من عُكُبًّ فلا أَرْوَ يُتُمَا أبدا صديّــا يطوق بي عكب في معـــد ويطعن بالصّميلة في قفيّاً.

وقيل أنه دفنه حيا، وقيل أنه أغرقه، وكان ذلك سنة 597م.

كما كان لابن المنذر سجن "القطقاطة" والقطقاطة موضع بالكوفة<sup>3</sup>، ويبدو أن عنترة بن شداد كان نزيلا بأحد سجون النعمان بن المنذر ونجا منها بأعجوبة خلدها في شعره :

ترى علمت عبيلة ما ألاقي من الأهوال في أرض العراق طغاني بالريا والمكر عمي وحار عليّ في طلب الصّداق وطعت وريده بالسيف حزرا وعدت إليه أحجل في وثاقي 4.

وقيل أن عنترة حبس في سجن المنذر بن ماء السماء 5، وأنشد شعرا يذكر فيه ديار قومه، منه قوله:

ويا حيل فابكي فارسا كان يلتقي صدور المنايا في غبار المعامع فأمسى بعيدا في غرام وذلّــــة وقيد ثقيل من قيود التوابع<sup>6</sup>.

وقد اتخذ الغساسنة أيضا أماكن للحبس نذكر منها سجن دمشق الذي حبس فيه عمر بن جفنة الغساني "سعيد بن العاص" و"هشام بن سعيد العامري" وقد افتدى بنو عبد شمس سعيدا بن العاص وظل هشام في مبسه إلى أن مات $\frac{7}{1}$ .

وغير بعيد عن الحيرة كان في البحرين سجن لعمرو بن هند، أمر عامله على البحرين أن يجبس فيه الفتى الشاعر طرفة بن العبد، ومما قاله فيه :

ألا اعتزليني اليوم يا حولة أو غضّي فقد نزلت حدباء محكمة الع<u>ض</u> أبا منذر كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي<sup>8</sup>.

ولما أبي عامل البحرين قتل طرفة لصلة قرابة بينهما أرسل عمرو بن هند رجلا من تغلب فقتله.

<sup>1 -</sup> المرجع نفسه - الصفحة نفسها .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع السابق - 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الفيروز آبادي - والقاموس المحيط - "قط".

<sup>4 -</sup> عنترة بن شداد - ديوان عنترة ومعلقته - تحقيق وشرح خليل شرف الدين - دار ومكتبة الهلال - بيروت - لبنان - 116-117.

<sup>5 -</sup> محمد البلاجي – شعر الأسر في العصر العباسي - 99/1.

 $<sup>^{6}</sup>$  - عنترة بن شداد - ديوان عنترة ومعلقته  $^{-}$  97.

<sup>7 -</sup> واضح الصمد - السجون وأثرها في الآداب العربية - 18.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - ديوان طرفة - دار صادر - بيروت - 1380-1961- 66.

وكان السادة في مكة يعاقبون المخالفين والخارجين على الطاعة بحبسهم في بيوتهم. وذلك بربط المحبوس بالسلاسل أحيانا، ولكن سجولهم في الأغلب لم تكن محصنة 1.

أما اليمن فعرفت السجون مند أمد موغل في التاريخ، روى المسعودي أن الملك الفارسي كيكاوس سار بحيشه إلى اليمن فخرج إليه ملك اليمن حينها "شمّر بن فريقس" فأسره وحبسه في أضيق محبس، ومكث فيه أربع سنين حتى أنقذه رستم بعد معركة قتل فيها شمّر وأعاد كيكاوس إلى ملكه، ومعه سُعدَي ابنة ملك اليمن التي عشقته وأحسنت إليه ومن معه خفية من أبيها "وقد كانت سجون العربية الجنوبية في قلاع الملوك والأقيال والأذواء وفي المباني العامة المحصّنة، حيث يودع السجين في أماكن منيعة... وبين المساجين عدد من المعارضين للحكام والثوار والمشاغبين على السلطة القائمة، يبقون في سجوهُم مادام الحكام غير راضين عنهم، وقد يموت بعض منهم وهم في سجوهُم". وكان باليمن سجن هو حصن العقاب الذي سجن فيه ولدا عنتره العبسي.

وكان من عادة العرب أن يستعيضوا بالنفي عن السجن لما فيه من خفة المؤونة عليهم" وكثيرا ما طال الخلعاء الذين كثيرا ما تكون وجهتهم بلدة خضوضي"، وهي جزيرة في البحر كانت العرب في الجاهلية تنفي إليها خلعاءها<sup>3</sup>.

# - في صدر الإسلام والخلافة:

تستند العقوبات في المجتمع الإسلامي إلى القرآن الكريم والسنة النبوية واحتهاد الفقهاء، فتقوم على مبدأ القصاص تبعا لنوع الجرم، وتنفذ السلطة القصاص ويكون بأمر منها عند ثبوت الإدانة وغالبا ما يكون فوريا، ولذلك كانت الحاجة إلى السجن قليلة، وربّما ألجأت إليه ضرورة حتى يستبان أمر المتهم، وربما كان الحبس عقوبة تعزير 4 لمرتكب مخالفة لم تضع الشريعة لها حداً.

ذهب فريق إلى أن الرسول  $-\rho$  لم يكن له سجن ولا سجن أحداً، وذكر آخرون أنه سَجَنَ في المدينة، حاء في الخطط المقريزية "روى أبو داود وابن ماجه عن الهرماسي بن حبيب عن أبيه، قــال : أتيت النبّي  $-\rho$  بغريم لي، فقال لي ألزمه... ثم مرّ الرسول  $-\rho$  بي آخر النهار، فقال : ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟. وهذا كان هو الحبس على عهد النبي  $-\rho$  و لم يكن له محبس معدّ لحبس الخصوم  $\frac{5}{2}$ .

<sup>1 -</sup> واضح الصمد - السجون وأثرها في الآداب العربية - 19 - 20.

<sup>2 -</sup> واضح الصمد- السجون وأثرها في الآداب العربية - 20.

<sup>3 -</sup> محمد البلاجي - عر الأسر في اعصر العباسي - 101/1.

<sup>4 -</sup> التعزير ضرب دون الحدّ لمنع الجاني عن المعاودة وردعه عن المعصية والعزر المنع، والتعزير التوقيف عن الفرائض.

<sup>. 187/2 -</sup> ما المغيري - الخطط دار صادر - بيروت - الطبعة الجديدة بالأوفست - د ت - 187/2.

وعن الحسن بن سفيان... عن الحسن قال : كان بين أناس من أهل الحجاز قتال في بعض ما يكون بين الناس فتقاضوا إلى النبي  $-\rho$  - فأمر بحبسهم... وذكر بعضهم أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي  $-\rho$  مائة جلدة ونفاه سنة أ.

من هذه الأخبار ومن غيرها ننتهي إلى أنه لم يكن للرسول -ρ- سجن يحبس فيه المخالفين، وإنما كانت على أيامه عقوبة تعويق المذنب، وربما يحبس في البيت أو في سارية المسجد حتى أن المدّعي كان يلازم المحبوس لئلا يفرّ2.

و لم تشر الأحبار إلى أي سجن اتخذه حليفته أبو بكر الصديق، يقول الماوردي : "الحبس الشرعي ليس هو في مكان ضيق وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد وكان يتولى نفس الخصم أو وكيله عليه ملازمته ، ولهذا سماه النبي  $-\rho$  أسيرا... وهذا كان هو الحبس على عهد رسول الله  $-\rho$  وأبي بكر و لم يكن الحبس مُعَدَّا لحبس الخصوم" أو المذنبين.

ولما اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ومصرت الأمصار وكثر الناس ازدادت الحاجة إلى مكان لحبس بعض المجرمين، فابتاع عمر دار الصنوان بن أمية بمكة لذلك الغرض ... ومما يروى عنه أنه قال : "لا يزاد السارق في القطع على قطع يده ورجله، وإن سرق بعد ذلك استودع السجن، وقال : "إني لأستحى من الله ألا أدع له يدا يستنجى بها ويتوضأ بها للصلاة".

وكان عمر بن الخطاب يستعين بالآبار المهجورة لحبس الأشخاص، مثل الحطيئة الذي حبس في بئر مظلمة فقال في ذلك :

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فأغفر عليك سلام الله يا عمر 6.

وذكر ابن حجر العسقلاني مجموعة من الأشخاص الذين نفاهم عمر بن الخطاب، منهم أبو ذؤيب ونصر بن حجام وجعدة السُّلمي وأميّة بن يزيد الأسدي بسبب التخنّث واحتكار الطعام .

ومن الشعراء المخضرمين أبو محجن الثقفي الذي عاقبه عمر على الخمر مرارا فلم ينته، فنفاه إلى جزيرة هرب في طريقه إليها و التحق بجند سعد بن أبي وقاص، فكتب إليه عمر بأمرُه بحبسه فكان ينشد وهو يسمع بأعبار القتال:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ابن الطلاع – أقضية الرسول – تحقيق محمد الأعظمي – دار الكتاب اللبناني 1982 - 92 وما بعدها.

<sup>2 -</sup> واضح الصمد – السجون وأثرها في الآداب العربية -28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المرجع السابق - 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - مجلة عالم الفكر - مجلد 11 -العدد1- 1980 - الحياة الاحتماعية في المدينة الإسلامية - سعيد عبد الفتاح عاشور - 124.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - واضح الصمد – السجون وأثرها في الآداب العربية - 29.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - الحطيئة - الديــوان - .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي - 103/1.

وأترك مشدودا عليّ وثاقيا مصاريع من دوني تصُّم المناديا لئن فرجت ألاّ أزورَ الحوانيا.

كفى حزنا أن تَرْدِيَ الخيل بالقنا إذا قمت عناني الحديدُ وغُلّقت ... ولله عهدٌ لا أخيس بعهـــده

وقد سأل امرأة سعد أن تفك وثاقه وتمبه فرس زوجها يقاتل به المشركين ويعود إلى سجنه ففعلت، فقاتل فأبلى بلاء حسنا ثم عاد إلى حبسه، وكتب سعد إلى عمر بقصته فعفا عنه 1.

وكان عثمان بن عفان يقضي بين الناس، وكان يشاور في القضاء عليا وطلحة وعبد الرحمن . يروى أنه حبس رجلا وطئت فرسه صبيا فقتلته، ثم أطلقه  $^2$ . وهو الشاعر ضابئ بن الحارث البرجمي الذي كان بذيئًا كثير الشر، وقد حبسه عثمان أكثر من مرّة لهجائه وإفحاشه وظلمه الناس، ومات في سجن عثمان ، ولكن مدّة العقوبة لم تحدد كما أن الروايات أغفلت الإشارة إلى اسم السجن أو موضعه، وأشارت إلى سجون اتخذها عمال عثمان في الأمصار. من ذلك سجن الوليد بن عقبة خارج الكوفة، وسجن مصر وغيرهما  $^3$ .

ويروى أن الشاعر عبد الرحمن بن حنبل "هجا عثمان بن عفان لأنه أعطى مروان بن الحكم أكثر مما يستحق من فيء "إفريقية" وكان هجاء فأمر عثمان بحبسه في حصن "القموص" حبل بخيبر فقال يناشد عليا ويصف حاله هناك :

أبا حسن غلاً شديدا أكابده قُتلت، فمن للحق إن مات ناشده.

إلى الله أشكو لا إلى الناس ما عدا أإن قلت حقا أو نشدت أمانة فكلم فيه على عثمان فأطلق سراحه 4.

أما على بن أبي طالب فقد تولّى الخلافة في حوّ مكهرب بالاضطرابات والشكوك والفوضى بعد مقتل عثمان بن عفان وما تبعه من موقعة الجمل، وموقعة صفين (37هـ) وحادثة التحكيم مما يوحي أن فترة حكمه لا بدّ أن يكون فيها مكان مخصص للعقاب، وقد تولى عليّ القضاء شابا في عهد الرسول  $-\rho$ - إذ بعثه إلى اليمن قاضيا، وكثيراً ما رجع إليه الخلفاء الراشدون الذين سبقوه إلى الخلافة في أمور أشكلت عليهم.

ذكر عبد الله بن سلمة أن عليا كان يقول في السارق: تقطع يده، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد استودع السجن $^{5}$ . وقد عرفت الكوفة على عهد الإمام على سجنا عرف "بنافع" من قصب وكان متهالك

<sup>1 -</sup> واضح الصمد - السجون وأثرها في الآداب العربية -31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع السابق -33.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 34-35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الزركلي – الأعلام – دار العلم للملايين – بيروت – لبنان - 305/3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - واضح الصمد – السجون وأثرها في الآداب العربية - 37.

البناء فكان المسجونون يهربون منه، فهدمه على وبني "المخيس" وقد مرّ بنا أن المخيس هو السجن الذي يذل المسجونين، وكان المخيس عالى الجدران منيعا ذا باب كبير كما جاء على لسان الإمام نفسه في وصفه:

أما ترانى كيَّسا مكيَسا بنيت بعد نافع مخيسا بابا كبيرا وأمينا كيّسا<sup>1</sup>.

وكانت للإمام على عناية حاصة بالمسجونين، فإذا حبس رجلا وكان له مال أنفق عليه من ماله، فإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال: "يحس عنهم شرّه ويُنفق عليه من بيت مالهم"2.

ونظرا لكثرة مشاغل الإمام عليّ كلّف شريحا بأعمال القضاء، فأدان رجلا تربطه به صلة قربي بسبب دين عليه فحبسه، ومرّ به شريح يوما فقال: أتحبسني؟ فأجابه: أنا لم أحبسك ولكن الحق حبسك. وحكم شريح على ابنه بالحبس لأنه كفل رجلا و لم يدفع عنه، فلّما قام من مجلسه أرسل إلى المحبوس فرشا وغطاء ووسادة، مما يدلّ على أنه كان يسمح للمحبوس بما يتدثر به وينام عليه ويتوسده وقد ورد أن أمير المؤمنين عليا هو أول من أجرى على أهل السجون ما يقوقهم في طعامهم وأدمهم وكسوقهم شتاء وصيفا، وذلك بالعراق، ثم فعله معاوية بالشام ومن جاء بعده 4.

# - في العصر الأمــوي:

كانت الخصومة السياسية تزداد يوما بعد يوم لاسيما عندما تبينت للناس ملامح الحكم الوراثي، وقد نكل بنو أمية بالهاشميين والعلويين وبكل معارض لسياستهم، "حتى أصبح القتل والسحن والعذاب أمرا مألوفا... وقد ابتلي الناس بأمراء قساة كانوا يتلذذون بتعذيب الأسرى والمعتقلين" وهذا يعني أن السحون المشرعة لاستقبال هؤلاء المعارضين كثيرة كثرتهم، حتى أسماه بعض الدارسين "بالعصر الذهبي للسحون" عددا وانتشارا وإحكاما وتنوعا، ويقال أن معاوية بن أبي سفيان هو أول من وضع السحن والحرس فقد كانت الصراعات السياسية والقبلية والمذهبية من أهم أسباب هذه الكثرة الكاثرة من السحون والسحناء. ونظرا لكثرة خلفاء بني أمية"، وكثرة نزلاء سحوهم وسحون عامليهم في كل أنحاء الدولة الأموية المترامية الأطراف، فإننا نكتفى بالإشارات الموجزة لمؤسساتهم العقابية الممتدة عبر أطراف الخلافة.

 $<sup>^{1}</sup>$  - ابن منظور - لسان العرب - "حيس".

<sup>.</sup> 104/1 - محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي - 2

<sup>3 -</sup> واضح الصمد - السجون و أثرها في الآداب العربية - 38.

<sup>4 -</sup> المرجع نفسه - والصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه - 39.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - المقريزي - الخطط - 2/ 187 ومجلة علم الفكر - عدد 1 - مجلد 11 - مقال سابق - 124.

فعلى الرغم من كون معاوية من دهاة العرب إلا أن الشدة غلبت عليه في تعامله مع الخصمين اللدودين له، فكان نصيب معظم الخوارج القتل وقلّة هم الذين سجنوا، وكان نصيب حل العلويين الحبس الذي نادرا ما ينتهي بالقتل، وفي عهده تعرض المساحين إلى أنواع من العذاب مختلفة من ضرب وتعذيب بالحديد والأغلال، وربما دفن أحدهم حيّا أ.

وكذلك كانت حال السجن أيام ابنه "يزيد" وقفا على المعارضين للسلطة حتى من الأسرة الأموية نفسها2.

أما في عهد هشام بن عبد الملك فكانت السجون تغصُّ بالترلاء منهم من دخلوه بسبب الضرائب التي كانوا يعجزون عن أدائها، ومنهم من حبس من الأسرة المروانية نفسها بسبب خلاف حول ولاية العهد، ومنهم أيضا المعارضون من الخوارج والشيعة خاصة<sup>3</sup>.

أما الوليد بن يزيد بن عبد الملك فلجأ إلى جانب حبس معارضيه إلى طريقة غريبة في عقاب من تخلف عن الدفع وذلك ببيعه بالثمن الباهظ إلى ألد أعدائه كما فعل "بخالد القسرى"4.

فإذا جئنا إلى ولاة بني أمية وعمالهم فإن أحدا لم يتفنن في السجون وبنائها كما فعل الحجاج بن يوسف الثقفي  $^{5}$  الذي نسبت إليه سجون كثيرة، وكان سفاكا سفاحا باتفاق معظم المؤرخين، وكان له في القتل والتعذيب غرائب لم يعرف التاريخ لها مثيلا. أحصى بعضهم من قتلهم صبرا فوجدهم مائة وعشرين ألفا، ومات الحجاج وفي حبسه خمسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة، وكان يحبس النساء والرجال في موضع واحد، و لم يكن للحبس ستر يستر الناس من حرّ أو برد أو مطر، وربما استتر أحدهم بيده من الشمس، فيرميه الحرس بالحجارة، وفي رواية أنه وجد في حبسه عندما توفي مائة ألف وأربعة عشر ألف رجل وعشرون ألف امرأة  $^{6}$ .

وكان المسجونون يقرنون بالسلاسل، يقومون معا أو يقعدون معا، ويسقون الزعاف (الماء الوسخ القاتل) ويطعمون الشعير المخلوط بالرماد، ليس للمسجون المقيد منهم إلا مجلسه، فيه يأكل ويصلي وينام ويتغوط  $\frac{7}{100}$ ... و لم يكن لهذا العدد الضخم حرائم عوقب عليها وسجن بسببها، روى الأصمعي ألهم وحدوا ثلاثة وثلاثين ألفا من الأبرياء لم يجب على واحد منهم قتل ولا صلب  $\frac{8}{100}$ .

<sup>1 -</sup> واضح الصمد - السجون و أثرها في الآداب العربية - 43 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 45.

<sup>3 -</sup> المرجع السابق- 50.

<sup>4 -</sup> المرجع نفسه - 51-52.

<sup>53 -</sup> واضح الصمد- السجون و أثرها في الآداب العربية -  $^6$ 

<sup>7 -</sup> المرجع نفسه -53-53 .

 $<sup>^{8}</sup>$  - ابن عبد ربه  $^{-}$  العقد الفريد  $^{-}$  8.

ومن نزلاء سجنه على سبيل المثال لا الحصر "جحدر العكلى" اللّص الذي أخاف السبيل بأرض اليمن حينا إلى أن أظفر به الحجاج، وروى الجاحظ أن رجلا قال للحجاج وقد أطال في خطبة الجمعة "إن الوقت لا ينتظرك، والرب لا يعذرك، فحبسه"1.

والملاحظ أن الرواة بالغوا كثيرا في تصوير قسوة الحجاج وبطشه وبأسه الشديد، وبالغوا في تعداد قتلاه وسجنائه، إذ لا يعقل أن توجد في سجنه بعد موته ثلاثين ألف امرأة، فأي الجرائم اقترفنها حتى أودعن السجن؟ كما لا يعقل ألا تكون له إمكانية إقامة سجن للرجال وآخر للنساء ولا يمكن أن يرضى خليفة أموي بحبس الرجال والنساء في موضع واحد، ولا يعقل أيضا أن يترك الحجاج مائة وعشرين ألف سجين ينتظرون الموت المحتوم ويموتون صبرا -كما أشرنا سابقا- ونحن نعلم سرعة غضبه وميله إلى الحسم والقطع حتى قبل التثبت.

ومن السجون الكثيرة التي نُسبت إلى الحجاج نذكر:

- "المخيّس" وهو سجن له بمدينة الكوفة من تركة الإمام علي.

- سجن واسط: سُجن فيه جحدر اللّص، ومحمد بن القاسم الذي أنشد فيه:

فلئن ثويت بواسطٍ وبأرضها رَهْنَ الحديد مكبَّلا مغلولا فلئن ثويت بواسطٍ وبأرضها ولرُبّ قرن قد تركت قتيلا<sup>2</sup>.

- الديماس: سجن للحجاج سمي كذلك لظلمته "فهو سرب تحت الأرض بمثابة القبر... يقال دمسته في الأرض إذا دفنته حيّا كان أو ميتا"3. ويكفي أن نذكر شاهدا من شهادات العصر الأموي على بطش الحجاج أبياتا للفرزدق يصور فيها ما يثيره الحجاج من رعب في القلوب وحرس في الألسن... يقول:

إذا ما بدا الحجاج للناس أطرقوا وأسكت منهم كل من كان ينطق فما هو إلا بائل من مخافصة و آخر منهم ظلّ بالريق يشرق وطارت عقول الناس شرقا ومغربا فما الناس إلاّ مُهْجسٌ أو ملقلق.

هذا وقد توسع بنو أمية في بناء السجون، فلم تكن حاضرة تخلو من سجن أو أكثر، ففي اليمامة نحد سجونا عديدة لا سجنا واحدا، منها:

- حَجْرُ اليمامة، وكان عطار اللّص من الذين حبسوا فيه .
- سجن دوّار وهو سجن باليمامة ذكره السمهري عندما سجن فيه، فقال:

<sup>1 -</sup> الجاحظ - البيان والتبيين - 360/2.

 $<sup>^{2}</sup>$  - محمد البلاجي – شعر الأسر في العصر العباسي –  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> لسان العرب "دمس".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - ديوان الفرزدق – دار صادر – بيروت - 53/2.

<sup>5 -</sup> محمد البلاجي – شعر الأسر في العصر العباسي - 106/1، - ابن منظور - لسان العرب - "حجر".

كانت منازلنا التي كنّا بمــــا شتى فألّف بيننا دوّار أ.

- سجن الخضراء، والخضراء موضع باليمامة.

ومن سجون البصرة سجن المخيس الذي سبقت الإشارة إليه، فقد ذاق ححدر طعامه المخلوط بالرماد والملح وأشار إلى انعكاس ذلك عليه، فقال:

أقول للصحب في البيضاء: دونكم محلة سوّدت بيضاء أقطاري كأن ساكنها من قعرها أبدا لدى الخروج كمنتَاشِ من النار².

وسجن مالك بن المنذر بن الجارود وكان الفرزدق من الذين سجنوا فيه.

وفي المدينة نجد سجن "ابن سباع" وكان دارا لعبد الله بن سباع حوّلت إلى سجن، وسجن آخر حُبس فيه معاوية بن عادية الفزاري وهُدبة بن الخشرم3.

وهناك سجون كثيرة لم تذكر بأسمائها وإنما نسبت إلى أصحابها مثل سجن حالد بن عبد الله القسري، الذي وصفه الفرزدق أنه ظلمتا ليل معا:

... وظلماء تحت الأرض قد خضْتُ هولها وليل لكون الطيلساني أدعجاً.

وسجن عمر بن عبد العزيز وربما هما سجناه أحدهما بالمدينة لما كان واليا وثانيهما بالشام عندما صار خليفة ، ومن سجون دمشق سجن مروان، وسجن مرج عذراء، وهو على أميال من دمشق.

ونجد في مكة سجن "عارم"، كان لعبد الله بن الزبير ثم أصبح للحجاج، وحبس فيه عبد الله ابن الزبير "محمد بن الحنفية"، فقال كثير عزة في ذلك:

تُحدّثُ من لاقيِتَ أنك عائذٌ بل العائدُ المظلوم في سجن عارم 5.

كما حبّس فيه ابنُ الزبير ابنَهُ حمزة فقال الشاعر في ذلك:

إنّ الندى والمجد إذا حئته والحامّل الثقل عن الغــــارم والفاعل المعروف في قومــه مكبّلٌ في السجن من عـــارم 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه - 107.

<sup>2 -</sup> المرجع نفسه والصفحة نفسها.

 <sup>3 -</sup> المرجع السابق - والصفحة نفسها .

<sup>4 -</sup> ديوان الفرزدق — 117/1-118 (سجل الأبيات في إعجابه بعمرو بن هبيرة الذي ظل غلمانه يحفرون إلى أن أخرجوه ليلا واتجهوا به نحو الشام...)

 $<sup>^{5}</sup>$  - محمد البلاجي -شعر الأسر في العصر العباسي - 108.

<sup>6 -</sup> المرجع نفسه والصفحة نفسها .

ومن سجون بني أمية سجن العقيق في بلاد أرض بني عقيل حبس فيه أميرها عقبة بن شريك يزيد بن الطثرية لديون لزمته أ.

وعرفت أرض تهامة سجن "تبالة" وهي بلدة في اليمن، بينها وبين مكة اثنان وخمسون فرسخا مسيرة ثمانية أيام، حُبس فيه مصعب بن عمرو لقتله ابن الدّمينة².

وكان في الطائف سجن حُبس فيه بعض الأعراب، فقال شعرا في ذلك منه: فأتى اهتدت تسري وأتى تخلّصت إلى وباب السجن بالعتل موثق<sup>3</sup>.

كما اتخذ الأمويون إلى حانب السحن وسيلة عقابية أخرى هي النفي الذي اتخذته شعوب كثيرة، فقد كانوا يغرّبون بعض المغضوب عليهم إلى أماكن معينة مخصصة لهذا الغرض، تقع إمّا في البّر أو في البحر، أشهرها جزيرة "دهلك" في بحر اليمن، نفى إليه بنو أمية من سخطوا عليه، وهي "بلدة ضيّقة حرجة حارة" ، وممن نفي إليها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الذي قال فيها: "يُذهب بي إلى دهلك؟ إنما يذهب إلى دهلك بالفاسق المريب" .

ومن المنافي التي عرفت أيام الأمويين جزيرة "بيش" من بلاد اليمن أيضا، قرب دهلك نفى إليها الخليفة عمر بن عبد العزيز الشاعر المستهتر الماحن "الأحوص"6.

ونفى حكام بني أمية إلى أماكن بعيدة عن شبه الجزيرة العربية مثل السّند التي غرّب إليها الحجاج بن يوسف معاوية بن قرة  $^7$ ، وحراسان التي نفى إليها يحي بن يعمر وقتادة بن دعامة ومحمّد بن إسحاق وعبد الرحمن بن عبد الله الجمحى وعراك بن مالك $^8$ .

أما عبد الله بن الزبير فقد اتخذ من الطائف منفى، فغرّب إليه أبا العباس الأعمى، ونفى عن المدينة من بقي من بني أمية إلى الشام، منهم أبو قطيفة الذي سجّل قصيدة في الحنين إلى الأوطان، منها:

أقطع الليل كلّه باكتئــــاب وزفيــر فما أكـــاد أنـــام نحو قومي إذ فرقت بيننا الدا روحادت عن قصدها الأحلام

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه- 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ياقوت الحموي -معجم البلدان - مطبعة السعادة مصر - ط1 - 1323 -1906 - 357/2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي – 109.

<sup>4-</sup> ياقوت الحموي - معجم البلدان - 4 /114.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - ابن حلكان - وفيات الأعيان - 5/ 442.

<sup>6 -</sup> ياقوت الحموي - معجم البلدان - 333/2.

 $<sup>^{7}</sup>$  - محمد البلاجي - شعر الأسر في العصر العباسي -  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - المرجع نفسه - والصفحة نفسها.

# خشيةً أن يصيبهم عنت الده الله الغلام .

ومن الواضح من خلال تتبعنا لترلاء سجون بني أمية أن عقوبة الحبس لا تحدد بفترة زمنية معينة لكل جرم وإنما يزج بالسجين هناك ويترك الأمر لمزاج أصحاب السجن والولاة والخلفاء والأمراء، ولظروف المساجين أنفسهم، فقد يتحدر سجين من أسرة عريقة تبذل في سبيل خروجه أموالاً ووساطات شتى، وربّما أعجب صاحب سجن بفصاحة أحدهم عند مدحه أو اشتكى إليه حاله وحال أسرته فأطلق سراحه على عظم جرمه، وأبقى من لا جرم لهم ينتظرون الأجل ويموتون في الحبس صبرا.

### - العصر العباسي:

إذا عد العصر الأموي عصرا ذهبيا للسجون كما أشرنا سابقا وهو الذي لم يتعد القرن من الزمان فإننا في العصر العباسي أمام مرحلة تاريخية تمتد على مساحة خمسة قرون و نيفا و أمام مجتمع واع و متطلع بحكم التطور الذي شمل دولتهم والمدنية التي عمّت أرجاءها، ولكن أمام سلطان شديد أبسط ما يمكن أن يقال عنه أنه استعار - أول الأمر - النظم الساسانية بحذافيرها بما في ذلك الحكم وعلاقة الحاكم بالرعية، فأحذ العباسيون يلقون في وعي الناس -على شاكلة الساسانيين - ألهم أصحاب حق إلهي في الحكم، فهم "سلطان الله في أرضه" وأحاطوا أنفسهم بالحجاب والحراس، مختفين عن أعين الناس، ولم يعد العرب يدخلون على الخليفة إذا أرادوا كما كانوا يفعلون أيام بني أمية وقبلها، إذ لا بد لهم من المرور على الحجاب واستئذالهم، فإذا دخل أحدهم على الخليفة لم ينفرد به وإنما يدخل وكبير حجابه في جانب وكبير حرسه المعروف باسم الجلاد في الجانب الآخر، والسيف دائما أمامه، فمن غضب عليه أطاح برأسه.

إننا بإزاء حكم استبدادي أشد ما يكون الاستبداد، حكم لا حساب فيه للرعية، فهم مجرد: أدوات مسخرة للحاكم صاحب كل أمر وسلطان يولي الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب الشرطة والمحتسبين ويعزلهم جميعا بحسب مشيئته وهواه  $^3$ ، وبإزاء حكم فردي مستبد "على النحو الذي كان يحكم به آل ساسان من قبل  $^4$  وصفه نيكلسون بأنه "نظام استبدادي كان مألوفا عند الفرس منذ أيام داريوس" (أي دارا) $^3$ ، وهذا نسجوا حول أنفسهم وعرشهم هالة من القدسية والرهبة بالحجاب والجلاد وغيرهما من الحوائل الأحرى بينهم وبين الرعية التي لم تعد تلقى الخليفة إلا بشق الأنفس.

<sup>1 -</sup> المرجع نفسه - والصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - شوقي ضيف - تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الأول - دار المعارف - ط 8 - د.ت - 21/3.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه 9-43.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام السياسي - ط6 - 1962- 249/2.

 <sup>-</sup> عبد الرزاق محمد السعيد أبو سعدة – الشعر وراء القضبان – اتجاهاته وخصائصه في ظل الدّولة العباسية - دكتوراه - 1977 - عبد الرزاق محمد السعيد أبو سعدة – الشعر وراء القضبان – اتجاهات الشعر العربي في ق 2 هـ دار المعارف – مصر 1963 نفسه نفسه نفسه - 49.

كما أدخلوا نظام الوزارة لأول مرة في التاريخ الإسلامي تأسِّيا بالنظام الفارسي وقد كان يسمي أيام الأمويين الوزير كاتبا أو مشيرا، ويعد أبو سلمة الخلال أول وزير لأول خليفة عباسي أ.

ور. تما كانت هذه مظاهر المرحلة الأولى من الخلافة العباسية التي أسماها أحد الدارسين بدور "القوة المركزية" ويريد بذلك قوة الخليفة وسلطانه وتحكمه في زمام الأمور، وتنتهي بمقتل المتوكل، ليأتي بعده خلفاء ضعاف جعلوا أمرهم في يد قادة جندهم.

ومما لا شك فيه أن دولة مترامية الأطراف كالدولة العباسية، متخذة أسباب التقدم والنهوض في شتى مجالات الحياة، محاكية لنظم دولة قديمة عريقة ستتخذ فلسفة خاصة في بناء السجون وفيمن يقوم عليها، فهي وإن ورثت التركة الأموية فقد أقامت سجونا أخرى جديدة بهندسة عمرانية لا تختلف عن سجون الفرس والروم وما فيها من خبايا وأبواب سرية وحرس وهي أمور لا نستطيع الوقوف عندها جميعا على امتداد خمسة قرون، وإنما سنكتفي بإشارات متفرقة على مختلف المراحل، نتعرف من خلالها على طبيعة سجون بني العباس و ما اتخذته من أساليب عقابية جديدة إلى جانب الموروث القديم.

كانت السجون قبل العباسيين تجمع الناس على اختلاف منازلهم الاجتماعية، فلما عظم التوافد على المدن الكبرى واشتد خطر العامة ورافق ذلك بعض مظاهر الانحلال الخلقي وكثرت الجرائم، خصت الدولة المجرمين بمحبس لهم عرف "بسجن الجرائم"، كانوا يفردونه للذين امتهنوا جريمة قتل أو سلب. فإذا أرادوا ترويع أحد من غير طبقة المجرمين أو إهانته ساقوه إليه، يقول أبو العتاهية "لما امتنعت عن قول الشعر وتركته أمر المهدي بحبسي في سجن الجرائم وهو في مدينة الرصافة... فلما أدخلته دهشت وذهل عقلي ورأيت منظراً هالني".

وكان للذين جاهروا بالمعاصي والمحرمات والمارقين من الدين سجن حاص في مدينة المنصور عرف "بسجن الزنادقة" وفصل بينهم وبين المحبوسين من غيرهم حوفا من أثرهم أو تشهيرا بهم. وقد يلقي فيه السياسيون، لإثارة الشكوك في عقيدتهم، وهو الذي سيق إليه جعفر البرمكي وابنه الفضل.

وليس في الأخبار ما يشير إلى حبس خاص بالولاة والأمراء، وقد اتخذ المعتصم سجنا في باطن الأرض ورفع فوقه منارة وخص به الثوار على الحكم، "وكان كالبئر العظيم قد حفرت إلى الماء القريب منه، ثم فيها بناء على هيئة المنارة مجوّف من باطنه، وله من داخله مدرج، قد جعل في مواضع من التدريج مستراحات وفي

<sup>. 136 -</sup> ابن طباطبا – الفخري في الآداب السلطانية - 136 .  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - أنيس المقدسي  $^{-}$  أمراء الشعر العربي في العصر العباسي - دار العلم للملايين  $^{-}$  بيروت ط $^{8}$   $^{-}$  1969 - 7.

 $<sup>^{3}</sup>$  - أحمد مختار البرزة – الأسر والسجن في شعر العرب –  $^{3}$ 

كل مستراح شبيه بالبيت يجلس فيه رجل واحد كأنه إلى مقداره يكون مكبوبا على وجهه ليس يمكنه أن يجلس و لا يمد رجله 1.

وكان مثل هذا التخصيص في غير بغداد أيضا وعلى تعاقب القرون، ذكر ذلك المقريزي في سجون مصر، كما اتخذت القلاع سجوناً في العصر الإسلامي مر عليها الشاعر حسام الدين عيسى بن سنجر الإربلي الذي سجن في قلعة "حفيدكان" ثم في قلعة "إربل" وقابوس بن وشمكير الديلمي في قلعة بجرجان وبها مات ومن هذه القلاع قلعة تكريت<sup>2</sup>.

كما خصت بعض القصور العباسية بسجون داخلية، لا سيما لما ضعف سلطان الدولة المركزية وقوي نفوذ أطراف أخرى كأمير الأمراء والحجاب وقوّاد الجند وأصبح لكل سلطانه وثقله ووسائل ردعه ليحترز من خصومه في حوّ كثرت فيه المؤامرات والانقلابات، فكان أن اتخذت كل فئة حبسا داخل قصرها، لأن الحبوس العامة تتلقى أوامرها ومواردها من الخليفة أو وزيره، وكانت أغلبها سراديبا وسجونا محصنة، كثيرة الأبواب، وربما عدّ الحبس فيها إكراما أو تخفيفا، وربما عدّ هو الموت المحقق. كما حوّلت بعض الأدبرة القديمة في الصحاري والأماكن النائية عن المدن إلى مراكز عسكرية ومحابس تؤوي العصاة، مثل "دير بن عامر" و "دير حقيال" و"دير القائم" الذي نزله يحي بن خالد البرمكي وابنه الفضل<sup>3</sup>.

ولعّل صاحب النصيب الأوفر من هذه السجون هم أبناء المعارضة السياسية وإن أعمل العباسيون السيوف في كثير منهم فقد زحّوا بالكثير أيضا في غياهب سجوهم، ويأتي في مقدمتهم العلويون الذين ذاقوا الكثير من العذاب وأول من توفي منهم في الحبس إبراهيم بن الحسن في حبس أبي مسلم الخراساني" ، وعبد الله بن الحسن في حبس المنصور بالهاشمية "5.

وكانت ثورة محمد النفس الزكية وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن سببا في نكبة الكثيرين منهم، فقد "أخذ المنصور عبد الله وأهل بيته وألقاهم في سجن الكوفة، وامتنع عبد الله أن يسلم إليه ابنيه مدّعيا جهله مكانيهما وكانت نتيجة هذا الحبس الشديد أن مات أكثرهم في الحبس"6. وغالى العباسيون في التنكيل بكل من تسوّل له نفسه السير في ركاب العلويين، ولو كان في أعلى مناصب الدولة، مثلما حدث ليعقوب بن داود الذي بدر منه ميل إلى أولاد عبد الله بن الحسن، وأحذ أهل بيته ينشرون الدعوة لمحمد النفس الزكية،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- المرجع السابق – 118 .

<sup>.</sup> 144/6 -ابن خلكان - وفيات الأعيان - 1/9/1، وياقوت الحموي - معجم الأدباء - 6/144 .

<sup>3-</sup> عبد العزيز الحلفي - أدب السجون - 160-165، وأحمد مختار البرزة - الأسر و السجن في شعر العرب - 123.

<sup>4 -</sup> عبد الرزاق أبو سعدة - الشعر من وراء القضبان - 24.

<sup>5 -</sup> المرجع نفسه - والصفحة نفسها.

<sup>6 -</sup> المرجع نفسه - والصفحة نفسها.

وانصهروا تحت لواء أخيه إبراهيم في العراق. ثم احتفوا بمقتل هذا الأخير، حتى ظفر بهم المنصور حبسهم، ولما تولى المهدي الخلافة أطلقهم واستوزر يعقوب بن داود ثم سجنه .

وقد أحصيت في كتاب "أدباء السجون لعبد العزيز الحلفي" ما يقارب الأربعين شخصية زحت بما المقادير في سجون بني العباس من الأدباء والشعراء الذين خلدوا ذلك في نتاجهم الأدبي، مما يوحي أن عددهم من غير الأدباء والشعراء كثير حدًّا لا يحصى وقد عمَّى التاريخ أغلبه خشية بطش الحكام أنفسهم، ويكفي أن نجد واحدا من أكبر الباحثين والمؤلفين المسلمين القدامى في المسائل المتعلقة بنظام الحكم "أبو الحسن الماوردي (ت 540هـ) يوصي بعد أن وضع كتابه الشهير "الأحكام السلطانية" بعدم نشره إلا بعد وفاته، "حوفا من بطش الخلفاء العباسين وطغياهم" وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أشهر سجون العصر العباسي وأشهر زوّارها أو قاطنيها الدائمين .

- سحن حراسان : وهو أول سحون بني العباس لبدء دعوتهم هناك، وفيه سحن أبو مسلم الخراساني عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب"، ثم قتله. 4

- سجن بغداد: ويبدو أنه سجن جديد أقامه العباسيون في هذه المدينة الجديثة الإنشاء، وفيه سجن خلق كثير نذكر منهم إبراهيم الموصلي بسبب إدمانه الخمر وأبو العتاهية لغزله بجارية الرشيد وأبو نواس لهجو العدنانية وابن الماشطة والصابي من الأدباء والشعراء ،كما نزله من رجال السياسة والمعارضة عبد الملك بن صالح العباسي وإبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور (أخ هارون الرشيد) ،وعلى الجمّاني من الشعراء الطالبين، وابن المعتز، وقد سجل هؤلاء جميعا أشعارا ونصوصا نثرية رائعة يصفون فيها معاناقم خلف الأسوار، وسنكتفي هنا بإشارات موجزة إلى كل ما عرفته الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف مشرقا ومغربا من سجون ولا تختلف الإمارات المستقلة والدويلات الصغيرة المنفصلة عن الجو العقابي العام الذي عرفه العصر العباسي سواء في ذلك من أعلن منها الولاء لبني العباس ومن أعلن تمرّده عليها كالأدارسة مثلا والدولة الأموية في الأندلس والفاطميون في القاهرة والحلبيون في حلب، فقد ورث هؤلاء جميعا ما ورثوه من سجون عن سابقيهم، وشيدوا أحرى حديدة تفي بالحاجة وتنسجم والتطور العمراني الذي عرفته بعض المناطق من أرجاء الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف.

 $<sup>^{-1}</sup>$  حسن إبراهيم  $^{-1}$  تاريخ الإسلام السياسي -  $^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد العزيز الحلفي - أدباء السجون - العصر العباسي - 137- 309. (هذا عدا سجون المغرب والأندلس ومصر والشام أيام الفاطميين والأيوبيين).

م الأمتبداد السياسي - الكويت - سلسلة المعرفة - المجلس الوطني - إمام عبد الفتاح إمام - الطاغية - دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي - الكويت - سلسلة المعرفة - المجلس الوطني للثقافة والآداب - 224، وعبد الحميد متولي - أزمة الفكر السياسي الإسلامي - الهيئة المصرية العامة للكتاب 50 - 1985.

<sup>7 -</sup> عبد العزيز الحلفي - أدباء السجون -141.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>- انظر المرجع نفسه : 97 - 99، 144 – 207، 271 - 305 .

ونعني بذلك ما عرفته الأندلس والمغرب الإسلامي عموما وجميع الإمارات والدويلات المستقلة من مؤسسات عقابية ردعية .

- سجن المطبق: وهو سجن في باطن الأرض اتخذه المنصور لتعذيب المغضوب عليهم، كما اتخذ المهدي مطبقا للغرض نفسه نزله يعقوب بن داود ومكث فيه طويلا (سنتين وشهورا من أيام المهدي وجميع عهد الهادي وخمس سنوات وشهرين من أيام الرشيد) ثم أطلق سراحه.
- "دير القائم" ويسمى دير القائم الأقصى على شاطئ الفرات الغربي، سمى كذلك لأن له مرقبا عاليا، وفيه سحن يحي بن حالد البرمكي الذي مات حتف أنفه فيه وابنه الفضل الذي مكث ثلاث سنوات ومات في سحنه.
- سحن الهاشمية وهي المدينة التي بناها أبو العباس السفاح ويبدو أن السحن في أحد قصورها، حبس فيه المنصور عبد الله بن المحصّن مع من حبس من بني الحسن، وفيه مات صبرا، وفيه حبس علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب المعروف بعلي الحبر.
- سحن سامرّاء: وهو سحن اتخذه المعتصم في المدينة الجديدة التي ابتناها لجنده الأتراك واتخذ منها عاصمة للخلافة، من الذين حبسوا فيه الأفشين (من أشراف الأتراك...). و تميم بن جميل السدوسي أحد الأمراء والشجعان، أمر المعتصم بحبسه، فمكث قليلا ثم أفرج عنه لفصاحته وحسن بيانه، كما زجّ المتوكل في غياهبه بالشاعر الكاتب ابن الزيات، وفيه عذّب بالعذاب نفسه الذي كان يسوم به الناس عندما كان وزيرا للمعتصم والواثق. ومن نزلائه إبراهيم بن المدبّر الشاعر الكاتب أيام المتوكل ثم عفا عنه، ومحمد بن صالح العلوي الذي أعلن الثورة على المتوكل فحبسه فيه ثلاث سنوات وأطلق سراحه بشفاعة الفتح بن خاقان على الألا يبرح سامرًاء، وهذا ما يشبه الإقامة الجبرية، وعلى بن الجهم الذي مكث فيه حينا من الدَّهر ثم نفي إلى خراسان. وفيه سجن الحسن بن وهب الكاتب الشاعر ، نكبه المتوكل وسجن معه أخاه سليمان بن وهب وطال اعتقالهما ثم استعطف المتوكل فعفا عنهما معا.
- سجن دار الخلافة: من الذين سجنوا فيه ابن مقلة صاحب الجاحظ الشهير، سجنه ابن الفرات ثم حرج منه وزيرا للمقتدر ثم عزل وسجن ثم خرج من سجنه ليتولى الوزارة للراضي ثم حبس وضيّق عليه وقطعت يده اليمني ومات هناك.
- سجن مكة : وربما كان من ميراث التركة الأموية، وفيه سجن جعفر بن علبة الحارثي (بحريمة القتل) فظل هناك إلى أن مات، كما سجن فيه المنصور الحسن الطالبي وضربه بالسياط إلى خلافة المهدي الذي أطلق سراحه.

- سجن الأهواز: (بين البصرة وفارس) من نزلائه السيد الحميري حبسه عسس الأهواز خطأ، وأخرجه واليها أبو بجير واعتذر له، ونزله إبراهيم الصولي الذي كان عاملا على الأهواز، فتحامل عليه ابن الزيات فعزله وسجنه... إلى أن أطلقه الواثق. وسجن فيه تاج الدولة البويهي.
  - سجن الري: حبس فيه ابن العميد الكاتب الشهير، الوزير أيام آل بويه، وظل به حتى تلف.
    - سجن واسط : نزله الأصبهاني الكاتب الشهير صاحب الخريدة.
      - ومن سجون الإمارات المستقلةو المغرب والأندلس!
- سحن إربل : من سحنائه "شرف الدين الإربلي" سخط عليه الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل فاعتقله مدة ثم أخرجه ونفاه إلى دمشق.
  - سجن حلب: من الذين نزلوا به أبو العباس الصفدي.
  - سجن حماه : حبس فيه المظفر صاحب حماه، وزيره عبد الرحمن القوصي ومات فيه
    - سجن مراكش: من الذين حبسوا فيه أحمد بن عقبة القصاعي.
    - سجن فاس : وفيه سجن الشاعر والكاتب لسان الدين بن الخطيب
      - سجن أغمات: وفيه سجن الأمير والشاعر "المعتمد بن عباد".

ويبدو أن السجن في المغرب لا يختلف عنه في المشرق نظرا للامتزاج العرقي والاحتماعي الكبير بين البيئتين والأسفار المستمرة بينهما.

ولعل العامل السياسي هناك يأتي أيضا في صدارة العوامل المؤدية إلى الحبس، فلم يكن أمراء وسلاطين المغرب الإسلامي يتسامحون مع المعارضة، ليس بالحبس والتعذيب فحسب وإنما كثيرا ما لجأوا إلى الخلاص النهائي من الأعداء في أغلب الأحيان على منهج بني العباس في بدايات تأسيس دولتهم، ويكفي أن نذكر من الأندلس أبا خالد هاشم بن عبد العزيز بن هاشم الوزير لدى محمد بن عبد الرحمن الذي سجنه الأمير المنذر بن محمد وصادر أمواله وهدم داره وحبس أبناءه ثم أمر بصلبهم 2.

وابن زيدون المخزومي القرطبي الذي اتهم بالتدبير لقلب نظام الحكم والميل إلى عودة الخلافة الأموية، ومثله ابن عمار الذي استوزره المعتمد بن عبّاد ولقي على يده أيضا مهلكه في سحن إشبيلية إذ قتله بيده سنة 477هـ بعد أن مكث فيه حينا<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- انظر المرجع السابق : 207 - 271 .

<sup>2 -</sup> بسيم عبد العظيم - شعر الأسر والسجن في الأندلس - جمع وتوثيق ودراسة - مكتبة الخانجي - القاهرة - ط2 - 1417 -1996 - 16.

<sup>· 23 -</sup> المرجع نفسه - 23

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 24-.25

ومن الشعراء الذين سجنوا بسبب تعرضهم للحاكم في شعرهم أبو مروان عبد الملك بن إدريس الحزيري الخولاني وأبو عمر يوسف بن هارون الرمادي الكندي، فكلاهما سجنه الحكم المستنصر بسبب الانتقاد السياسي<sup>1</sup>. ومن نزلاء السجون الأندلسية لدوافع سياسية الفقيه الجليل أبو محمد بن حزم بن غالب الأندلسي حبسه يحي بن علي بن حمود حاكم قرطبة بتهمة الميل إلى الأمويين.

ولعل آخر سجناء السياسة في الأندلس (من الشعراء) ملك غرناطة وشاعرها السلطان يوسف الثالث الذي سجن في عهد أخيه السلطان محمد السابع<sup>2</sup>.

وتأتي بعد الدوافع السياسية الأسباب الدينية ومنها تهمة الزندقة التي ألصقت بالشبانسي وربما كان ذلك غطاء لسبب حفي هو المروانية أنه وسجن فيها الشاعر أبو عبد الله محمد بن مسعود الغساني الذي كان ماجنا متهتكا معبرا عن ذلك في شعره في سجن "المطبق" أيام المنصور الذي كان من أشد الناس في التغير على من علم عنده شيئا من الفلسفة والجدل في الاعتقاد والتكلم في شيء من قضايا النجوم وأدلتها، والاستخفاف بشيء من أمور الشريعة 4.

وكانت تحمة ابن باجة فيلسوف الأندلس ووزيرها -كما يرى الفتح بن خاقان- التعطيل في الدين، أو ما يعرف بالدهرية المنكرة للمعاد، المعتقدة بفناء النفس مع الجسد<sup>5</sup>.

هذا إلى جانب دوافع أخرى كثيرة تأتي في مقدمتها الجرائم المتعلقة بالقتل والسرقة والزنا وغير ذلك من الانحرافات التي عرفها المجتمع الأندلسي، وشابحه في ذلك المجتمع المغربي وإن لم نجد إشارات وافية عن سجون المغرب العربي وظروفها وأصحابها، فإن المغرب الأقصى كاد يتفرد بها ربما لقربه من الأندلس من جهة ولاستقرار الحكم فيه من جهة أخرى، ولعل المعتمد بن عبّاد الملك الشاعر من أشهر الذين نزلوا السجن بعد استغاثته بسلطان المغرب الأقصى يوسف بن تاشفين الذي لبّى النداء وهزم النصارى في موقعة الزلافة الشهيرة ورأى أن صلاح الأندلس في زوال ملوكها المتناحرين. وقد اقتيد بعد سقوط إمارته إلى سجن أغمات الشهير ومنه تنفست روائع المعتمد بن عباد الخالدة على مرّ الأيام ،كما نزل بسجن فاس ذو الوزارتين الفقيه الكاتب والوزير الشاعر لسان الدين بن الخطيب أيام المرينيين ومكث فيه إلى أن وافته المنية 6.

أما سجون مصر في عهد الفاطميين والأيوبيين فقد تحدث عنها المقريزي في خططه حديثا مفصلاً : نذكر منها :

<sup>4 -</sup> المرجع نفسه - 20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه - 39-40.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه- 41 .

<sup>5-</sup> أحمد مختار البرزة – الأسر والسجن في شعر العرب - 346-347.

<sup>6 -</sup> بسيم عبد العظيم - شعر الأسر والسجن في الأندلس - 28 - 32.

<sup>7 -</sup> المقريزي – المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع - د.ت - 187/2-189.

- حبس الصيّار : كان يحبس فيه الولاة بعدما حوّل حبس المعونة إلى مدرسة.
- خزانة البنود: كانت في الدولة الفاطمية خزانة من جملة خزائن الدولة يعمل فيها السلاح فلما احترقت (سنة 461هـ) عملت "سجنا يسجن فيه الأفراد والأعيان إلى أن انقرضت الدولة فأقرّها ملوك بني أيوب سجنا، ثم عملت مترلا للأمراء من الفرنج يسكنون فيها" أثم هدمها الأمير الحاج آل ملك الجوكندار نائب السلطنة بديار مصر سنة 744هـ.
- حبس المعونة : وكان دارا للشرطة ثم صارت حبسا ، وفيه يسجن أرباب الجرائم من السرّاق وقطاع الطريق ونحوهم في الدولة الفاطمية وكان حبسا حرجا ضيقا شنيعا يشم من قربه رائحة كريهة، فلما ولي الملك الناصر محمد بن قلاون مملكة مصر هدمه". 2
- خزانة شمائل: من أشنع السحون وأقبحها منظرا ، يحبس فيها من وحب عليه القتل أو القطع من السرّاق وقطّاع الطريق ومن يريد السلطان إهلاكه من المماليك وأصحاب الجرائم العظيمة، هدمه الملك المؤيد شيخ المحمودي في (العاشر من ربيع الأول 818هـ).
- المقشرة : كان يقشر فيه القمح، فلما هدمت خزانة شمائل عين هذا البرج والمقشرة لسجن أرباب الجرائم، "وهو من أشنع السجون وأضيقها يقاسي فيه المسجونون من الغمّ والكرب ما لا يوصف"3.
- الجبّ بقلعة الجبل : يسجن فيه الأمراء، ولم يزل كذلك إلى أن هدمه الملك الناصر محمد بن قلاون في ( السابع عشر من جمادى الأولى سنة 729هـ) وسبعمائة، لما علم بما فيه من ظلام و كثرة الوطاويط والروائح الكريهة وما يعانيه الأمراء بالجب من الشدائد.
- حبس الديلم والرحبة : أشار إليهما شارح الخطط في الحاشية دون أن يذكر طبيعتهما أو الطبقة التي خصصا لاحتوائها. 4

ننتهي من هذه الإطلالة أن سجون المماليك يكاد كلّ منها أن يخصص لطبقة معينة دون غيرها وهو الأمر الذي شهدناه في بعض سجون بني أمية وبني العباس، فمنها الخاص بالأمراء ومنها المخصّص لذوي الجرائم المعينة كالسرقة وقطع الطريق... ومنها المخصّص للمحكوم عليهم بالقتل أو القطع.

#### - في العصور الوسطي:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه - 188.

<sup>2 -</sup> المرجع نفسه والصفحة نفسها.

<sup>3 -</sup> المرجع السابق والصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه - 189.

يشكل الحبس في العصور الوسطى في كل البلاد وبخاصة في الغرب المسيحي أداة قوية من أدوات الانتقام والتعذيب، ففي أوروبا وقت الإقطاع ووقت ازدياد نفوذ الكنيسة عاني المجتمع من مآسي كثيرة ارتكبت باسم الدين أ.

فقد حاول ملوك العصور الوسطى ارتداء عباءة الدين والادعاء بأهم يستمدون سلطانهم من الله ليبرروا سلطتهم المطلقة، وربما كان ذلك منهم تقليدا للدولة اليهودية أو الطغيان الشرقي القديم 2. مستندين إلى نصوص دينية كثيرة مدعمين بها ملكهم ونذكر منها عبارات القديس بولس Paul Le Saint : "أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم... والظالم سينال ما ظلم به، وليس ثمة محاباة"، و"لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله... من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله... "قوهي نصوص نفهم منها أن الحاكم يستمد سلطته السياسية من الله، وعليه فإن مقاومته تعني عصيان الإرادة الإلهية ومعارضة المشيئة الإلهية، ومن الله الذي حكم به الطغاة واستغلّه الملوك المستبدّون طويلا في أوروبا: "كل سلطة فهي مستمدة من الله الله الله الله الله الله على الشعوب أن ترضخ لطغيان الحكام وسلطاقم غير الحدودة وكان لا بحد أن تستمر الحال على هذا النحو ما يقرب من خمسة قرون. "قومع مرور الوقت دخلت الكنيسة طرف في أورف الوثر الحال على هذا النحو ما يقرب من خمسة قرون. "قومع مرور الوقت دخلت الكنيسة طرف في أول مارتن لوثر المصلح ورحل الدين! "أمراء هذا العالم آلهة، والناس العاديون هم الشيطان، وعن طريقة المشيطان، أو أنه يجعل الثورة عقوبة لخطايا الناس... إثنى لأفضل أن أحيان أحرى مباشرة عن طريق الشيطان، أو أنه يجعل الثورة عقوبة لخطايا الناس... إثنى لأفضل أن أحتمل أميرا يرتكب الخطأ على شعب يفعل الصواب" ...

ويقول مرّة أخرى أنه ليس من حق المواطن أي مواطن التمرد أو الثورة على رئيسه أو حكومته مهما كانت أساليبه وغاياته: "ليس من الصواب بأي حال أن يقف أي مسيحي ضد حكومته سواء أكانت أفعالها عادلة أم حائرة... ليس ثمة أفعال أفضل من طاعة من هم رؤساؤنا وخدمتهم. ولهذا السبب أيضا فالعصيان خطيئة أكبر من القتل، والدّس، والسرقة، وخيانة الأمانة، وكل ما تشتمل عليه هذه الرذائل"7. وإن وجد بعض

ملة العربي - عدد 200 - يوليو 1975 - جمال الدين محمد محمود - السحون بين الأمس واليوم - 111 - 115 .

 $<sup>^{2}</sup>$  - إمام عبد الفتاح إمام  $^{-}$  الطاغية

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 163.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه - 164.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه - 165.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - المرجع نفسه - 173.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المرجع نفسه - 174.

الرافضين الذين ذهبوا إلى أن "النظام الملكي غير المحدود هو أسوأ أشكال الحكم" وذهب "يوحنا السالسوري، والقديس توما الأكويني إلى أبعد من ذلك إذ أجازا قتل الحاكم الطاغية  $^2$ ، فقد اشتهرت بعض البلاد بنظم قاسية تحكم سجوها كنظام سجون بنسلفانيا (بأمريكا الشمالية) الذي كان قاسيا، يحبس فيه المسجون منفردا عن غيره ليلا لهارا، ولا يسمح له بالكلام مع غيره، ولا يخفى ما تسببه تلك العزلة القاسية من أضرار بالسجين وصلت بالبعض إلى البله والجنون  $^8$  وقد ظل قائما إلى عهد قريب.

ولنا أن نتصوّر ما الذي يمكن أن يلقاه كل من حاول الخروج عن تلك القوانين التي اكتست طابع القداسة، ولنذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر تلك الطائفة من العلماء والمخترعين التي لاقت الأمرين على يد رجال الكنيسة والحكام، وانتهى الأمر بكثير منها إلى الإعدام في أبشع صوره.

وتشكل السجون في العصور الوسطى وفي كل البلاد تقريبا أداة ناجحة للانتقام والتعذيب، لا تختلف في ذلك سجون الغرب عن سجون الشرق الإسلامي، فحدث ما شئت عن سجون أوروبا وقت الإقطاع ووقت ازدياد نفوذ الكنيسة، فيما يتعلق بجرائم الأشخاص ضد الدين أو الكنيسة، وحدث كذلك عن سجون الشرق في عصر الخلفاء المتأخرين وسجون المماليك "و إن كانت سجون العثمانيين أخف وطأة من غيرها من السجون السابقة، ففيها يجد السجين الكثير من الحرية التي افتقدها غيره، يقول أحمد حلمي: "إن سجون الولايات العثمانية ليست إلا معقلا يعمل المسجون داخله ما أراد من لعب أو صناعة أو حديث أو قراءة كما كانت السجون المصرية القديمة وألهم كافة يبيتون في فضاء السجن ولا تغلق أبواب الغرف إلا عند المساء".

ولنتوقف عند مثال واحدٍ على ما يلحق بالمحكوم عليهم بالإعدام من عذاب وهو حادثة إعدام "داميان" Damiens أو كما أحب ميشال فوكو أن يعنونها بــ "حسد المحكوم عليهم"، ففي آذار 1775م حكم عليه بأن يدفع غرامة معنوية هي الإقرار بالذنب علنا أمام باب كنيسة باريس الرئيسي، ثم يسحب ويقاد في عربة... ثم يقرص بقارصة في حلمتيه وذراعيه وركبتيه وفخذيه، ثم تحرق يده بنار الكبريت ويصب في مواضع القرص رصاص مذوّب وزيت محمي وقار صمغي وحارق وشمع وكبريت ممزوجين، وبعدها يمزق حسده ويقطع بواسطة أربعة أحصنة يجري كل منها في اتجاه، ثم تتلف أوصاله وحسده، بأن تحرق بالنار إلى أن تتحوّل إلى رماد... وقد طالت مدّة العملية لأن الأحصنة المستخدمة لم تكن متعوّدة على الجرّ... ثما اضطر القائمين عليها إلى اقتطاع أعصابه ومفاصله بالفأس... وتوجب قطع اللحم حتى العظم تقريبا أ...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه - 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه- 169.

<sup>. 155 -</sup> بحلة العربي – عدد 200 - المقال السابق  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر - 18.

 $<sup>^{-}</sup>$  - ميشال فوكو  $^{-}$  المراقبة والمعاقبة  $^{-}$  ولادة السجن  $^{-}$  ترجمة على مقلّد  $^{-}$  مركز الإنماء القومي  $^{-}$  مشروع مطاع الصفدي  $^{-}$  17.

وكان يصاحب مثل عمليات القصاص هذه احتفال مهيب يجتمع فيه الناس ليشهدوا كل مراحله، ويسمى عندهم "بعيد القصاص"1.

وقد لاقت هذه الحادثة وأمثالها الكثير من ردود الأفعال والرفض والكتابات الأدبية<sup>2</sup>، التي كان لها ولنضالات كثيرة الفضل في ميلاد مؤسسات عقابية أقل ما يقال عنها ألها حديثة، ولكن هل خلت هذه الأخيرة من بعض مخالفات ذلك الماضي السحيق.

#### - السجون الحديثة :

انتهت العصور المظلمة بظلامها، وتطلّع إنسان العصر الحديث إلى بزوغ فجر جديد تشعُّ منه الحرية ويعمّه العدل والرّفاه ، وإن ظهرت بعض الحركات الإصلاحية الداعية إلى الرفق بالمسجونين ووضع قوانين جديدة وتشريعات قضائية ترفض أساليب التعذيب والانتقام وتتجه خطوات نحو الهدف الإصلاحي. ومن طلائع الداعين إلى ذلك جون هوارد John Hauard الإنجليزي عام 1577م، والشاعر الفرنسي الشهير فولتير فولتير وبكاريا Bentham وبنتام Bentham الإنجليزي وبكاريا 1738م-1794م)<sup>3</sup> فقد أعلن هذا الأخير ثورته على قسوة العقوبات وبشاعتها وإدانته لتعسّف القضاة وتحكمهم في مصائر المتهمين 4.

وبدأت بعض الهيئات الدولية تتبنّى الأفكار التي تمدف إلى جعل السجن أداة إصلاح وتهذيب أولاً، وشكلت الجمعية الدولية للعقوبات والسجون سنة 1880، ووضعت نموذجا للقوانين التي يتعين اتباعها في معاملة المسجونين سنة 1933م وعرضتها للمناقشة في عصبة الأمم عام 1935م، وللغاية نفسها أنشئت لجنة خاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 5.

وهكذا تحولت النظرة الحديثة للسجون وأصبحت مؤسسات للإصلاح والعلاج أولا وليست للعقاب والانتقام، وعلى أساس هذه النظرية الحديثة تغير تصميم السجون والمؤسسات الإصلاحية الأخرى من حيث طراز بنائها وموقعها وتقسيم الأماكن فيها، إذ أصبح السجن مصمما على أساس أداء وظيفة الإصلاح والعلاج وهو ما يعرف بـ "السجن الوظيفي أو العملي". وأصبح يضم إلى جانب السجان طاقما إصلاحيا تربويا من مدير للتعليم ومعلم للحرف ومرشد ديني وأخصائي في الإجرام وآخر في الخدمات الاجتماعية وآخر في علم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه - 51.

 <sup>-</sup> انظر على سبيل المثال رائعة فكتور هيجو Victor Hugo – مذكرات محكوم عليه بالإعدام – كتاب الهلال – العدد 405 1984 – والتي قدم لها بمرافعة طويلة ينتقد فيها المجتمع على امتداد ما يقارب الأربعين صفحة (7-44).

<sup>3 -</sup> بحلة العربي - عدد 200- المقال السابق - 115.

<sup>4 -</sup> مجموعة مؤلفين – السجون مزاياها وعيوبها من وجهة النظر الإصلاحية ⊣لمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب – الرياض - 1984/1404 - 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - بحلة العربي - عدد 200 المقال نفسه - 116-115.

 $<sup>^{6}</sup>$  - عريم عبد الجبار — السجون الحديثة — طبيعتها خصائصها ووظائفها — مطبعة المعارف — بغداد  $^{-}$  9 -  $^{0}$ 

النفس وطبيب إلى جانب الطاقم الإداري والموظفين. أوهي أمور توحي أن الغاية من حياة السجين داخل هذه المؤسسة الإصلاحية العقابية هي إصلاحه وعلاجه وتعليمه وإعداده لما بعد السجن، لحياة الحرية والاندماج من جديد في المجتمع في وإن أبدى ميشال فوكو تشاؤمه من هذه التعديلات والتحسينات التي حلت محل منصات المشانق وأعياد القصاص، وعلق عليها بسخرية لاذعة قائلا: "وربما كنا نخجل اليوم من سجوننا، أما القرن التاسع عشر فقد كان فخورا بقلاعه التي كان يبنيها عند حدود المدن وأحيانا في قلبها، كان يتغنى فخورا بهذا اللطف الجديد الذي حل محل منصات المشانق، وكان يتباهى بعدم معاقبة الأحسام، وبمعرفته كيف يصلح النفوس. إن هذه الجدران وهذه الأفعال، وهذه الزنزانات كانت تشكل مشروعا للتقويم الاجتماعي "ق.

ولكنها لم تحقق ذلك المشروع الحلم، فقد ألغي الوسم بالحديد المحمى في فرنسا عام 1832، وفي إنجلترا عام 1834... ولكن السوط ظل قائما حتى ذلك الحين، ومورست عقابات حسدية بصور محتشمة خفية استجابة لنداءات منع المساس بالجسد إلى حدّ ما، لتتحول العقوبة إلى فن آخر جديد يمارس على الأحاسيس التي لا تطاق، ويحلّ محل الجلاّد مراقبون وأطباء وكهنة وعلماء نفس ومربون يكفلون عدم المساس بالجسم والمساس بما عداه، "إن التكفير الذي يتكالب على الجسد قد استبدل بقصاص يعمل بالعمق على القلب، والفكر، والإرادة، والاستعدادات... فليتناول القصاص...هكذا، الروح قبل الجسم"4.

ويدل اتجاه التشريعات في البلاد العربية على الرغبة في اتخاذ السجن مؤسسة تمذيبية تربوية، من ذلك مثلا إلغاء النص على تكبيل قدمي المحكوم عليه بالأشغال الشاقة بالحديد في مصر بعد أن كان منصوصًا عليه في لائحة السجون الصادرة بالمرسوم (180 لسنة 1949م) واختفاء الفارق بين عقوبة السجن وعقوبة الحبس في كثير من القوانين العربية. 5

ولكن السؤال الذي يلح علينا بالطرح ويفرض نفسه هو مدى مصداقية هذه العهود والمواثيق والاتفاقيات والقوانين الجديدة، ومدى النعيم الذي يرسف فيه سجناء العصر الحديث.

إننا ونحن نتأمل سجون هذا العصر؟، عصر الحرية والنهضة والعلم وسلطان العقل نجد أن كل ما قيل عن إمكانية التحول بهذه المؤسسة من العقاب والانتقام إلى البناء والإصلاح لا يعدو أن يكون حبرا على ورق. سواء في البلاد التي تزعم التطور أو في مستعمراتها من بلدان العالم الثالث أو في البلاد النامية بعد تخلّصها من نير الاستعمار.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه - 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه – 13.

<sup>.</sup> 53 – ميشال فوكو - المراقبة والمعاقبة

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع السابق – 57.

<sup>.</sup>  $^{5}$  - بحلة العربي  $^{-}$  عدد  $^{200}$  المقال السابق  $^{-}$ 

ولعل الملاحظة التي يجب تسجيلها عن السجون في هذا العصر هي أن أغلب حالات السجن التي بلغتنا أخبارها ونالت قسطا من وسائل الإعلام (المكتوبة خاصة) هي ما تعلقت بالجرائم السياسية التي لا يخجل أصحابا من الاعتراف بها أو الكتابة عنها. بل كثيرا ما كانوا يفاخرون بها، بينما يفضل أصحاب الجرائم الجنائية التكتم خوفا من عين الرقيب الاجتماعي الذي لا يغفر لهم مثل تلك السقطات.

ويكفي أن كل الحالات التي سنتناول ما ترتب عنها من نصوص شعرية هي ما أسميناها بشعر الحبسيات من نتاج السحن السياسي باستثناء حالتين، وهو الأمر الذي يفرض علينا وقفة قانونية علمية عند الجريمة السياسية وأبعادها وعقابها وموقف الرأي العام والدولي منها، وهل للحاكم- أبن كان - الحق في حبس كل من يخالفه علانية في الرأي أو الانتماء أو ينتقد بعض مزالقه ومفاسده.

رأينا كيف كان القدامي يعجلون إلى التخلص من كل معارض لسلطانهم بالقتل غالبًا. والسجن أحيانا دون أن يكون لديهم تصور ما عن طبيعة هذه المعارضة. أما في العصر الحديث فقد اتخذت لها تسمية محددة هي "الجريمة السياسية" وفصلت لها ثوبا فضفاضا يمكنه احتواء كل ما من شأنه المساس ولو بشعرة واحدة من السلطان ، فهي وإن اختلفت التشريعات في أمر تعريفها من بلد إلى آخر، فإنها تقف عند نقاط التقاء جامعة كبرى، فهي جرم يعتدي به فاعله على مصلحة سياسية للدولة أو مصلحة سياسية للمواطن، ما لم يكن من الجنايات الخطيرة من حيث الأخلاق والحق العام كالقتل، والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقا أو نسفا أو إغراقا أ...وقد ذكر وارتون Warthon في معجمه أن الجريمة ذات الطابع السياسي هي الجريمة التي تلازم

الاضطراب السياسي وتشكل جزءا منه2.

وعرف جارسون Garrison الجريمة السياسية الصرفة بألها الجريمة التي تكون نتيجتها الوحيدة والمطلقة أيضا تدمير النظام السياسي أو تعديله أو إزعاجه في واحد أو عدّة من أركانه وهذا النظام يتضمن في الخارج استقلال الدولة وسلامة بلادها وعلاقاتها مع سائر الدول وفي الداخل يتضمّن شكل الحكومة وتنظيم السلطات العامة، وأخيرا حقوق المواطنين<sup>3</sup>.

فهي تشمل أعتى صور الرفض كالانقلاب مثلا وأدناه كالانتقاد بمقال أو قصيدة أو رواية أو قصة أو مسرحية. وهو الجانب الذي يعنينا والمعروف غالبا بجريمة النشر وهي "التي تقع بطريق القول أو الكتابة، أو

 $<sup>^{2}</sup>$  - عبد الحميد الشواري - الجرائم السياسية - منشأة المعارف - الاسكندرية -  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 39.

الإشارة في علانية ".

وقد قرر بعض القضاة أن حرائم النشر لا تستتبع بذاتها أن تكون حرائم سياسية إلا إذا كانت موجهة مباشرة إلى النظام السياسي للدولة أو رئيس الدولة أو حكومتها أو علاقتها بالدول الأخرى واتفقوا على إخراج ما استهدف قلب النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو إحداث تغيير فيها من دائرة الجرائم السياسية وإلحاقها بجرائم القانون العام وما يتبعه من عقوبات 2.

ولكن المفارقة عجيبة بين ذلك الكم الهائل من القوانين والمواثيق والمنظمات الدولية وبين أرض الواقع، وإن المتأمل لسجون هذا العصر الحديث، عصر الحرية والديمقراطية، وسيادة القانون يجد أن كل ما قيل عن إمكانية الارتفاع بالسجن من مؤسسة للعقاب والانتقام إلى مدرسة للبناء والإصلاح والعلاج لا يعدو أن يكون حبرا على ورق سواء في البلاد التي رفعت شعارات العدل والحرية والديمقراطية عاليا أو في مستعمراتها في بلدان العالم الثالث أو في البلاد النامية بعد خلاصها من نير الاستعمار.

ولعل الحالة العلاجية والإصلاحية الوحيدة هي تلك التي مارستها كل تلك الأنظمة مع سجناء الجرائم الجنائية التي تواضعوا لها على قوانين محددة، دقيقة خاصة بكل جرم، أما سجناء الرأي السياسي وما أكثرهم فإن دواعي حبسهم وإيقافهم ومدد إقامتهم وطرق معاملتهم لم تتضح معالمها بعد، ولم تتخذ لها قانونها العام المؤطر لها مما يفتح الثغرات أمام كثير من الأنظمة المستبدة رغم مصادقتها على المعاهدات الدولية وحضورها المؤترات المتعلقة بالأمر، ويكفي الاطلاع على النشرات الدورية لمنظمة العفو الدولية لمعرفة فداحة ما يلاقيه المخالفون في الرأي في شتى أنحاء العالم 8.

ونظرا لتشابه القوانين الدولية فإن أنواع السجون المتواجدة في العصر الحديث متشابحة إن لم تكن متطابقة بحكم المعاهدات والمواثيق الدولية الإلزامية، وإن وجدت بعض الفروق فهي طفيفة وربما تعلقت بالأسباب المؤدية إلى السجن والوسائل المستعملة داخله.

تتنوع السجون الحديثة بتنوع الجرائم المرتكبة وبمدة السجن التي يقضيها كلّ سجين، فقد عرف العصر لكل عقوبة سجنًا ومدّة زمانية معينة تتنوع بتنوع السجناء أيضا من حيث درجة الخطورة. حيث توجد ثلاث مؤسسات جزائية يندرج تحتها كل أنواع السجون الحديثة لكل منها عمرانه الخاص وقوانينه وظروفه.

#### - المؤسسات المغلقة:

وقد أخذت تسميتها من كونها مبان عالية الأسوار كثيرة الحرس، ذات نظام داخلي يتميز بالجدّ والصرامة لمناسبة نزلائها من المساجين وهم غالبا ما يكونون من المجرمين الخطرين أو معتادي الإجرام، ومن عيوب هذه المؤسسات ارتفاع تكاليفها ووقوف عمرانها ونظامها عائقا في سبيل تأهيل المحكوم عليه لعزله عن

<sup>1 -</sup> محمد عطية راغب - التمهيد لدراسة الجريمة السياسية - 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 26-29.

<sup>3 -</sup> انظر وهبة الزحيلي - حق الحرية في العالم - دار الفكر - دمشق 2000 - 39-67.

المجتمع<sup>1</sup>. وهي الأكثر رواحا في البلاد العربية ولعلّ أغلبها من ميراث السلطات الاستعمارية بعمرانها وطقوسها ونظمها.

#### - المؤسسات شبه المفتوحة:

وهي أخف وطأة من سابقتها في معاملة السجناء وفي توسط ارتفاعها وعدد حراسها وتختص بالسجناء الأقل خطرًا من سابقيهم. تقام غالبا خارج المدن وفي المناطق الزراعية حيث يوجه نزلاؤها للعمل في المزارع والمصانع الملحقة بما، وتأخذ بما دول أوروبا وأمريكا. كما أخذت تعمل بما بعض البلاد العربية لتكاليفها المعقولة ومساهمتها في تأهيل السجناء<sup>2</sup>.

# - المؤسسات المفتوحــة:

وهي مؤسسات تجردت من الأساليب المادية كالأسوار العالية والقضبان والحرس، وتستعيض عن ذلك بالأساليب المعنوية كغرس القيم الإصلاحية في نفس التريل، وفيها يودع المحكوم عليهم بمدد قصيرة ولا يشكلون خطرا على المجتمع، وتتخذ شكل مستعمرة تحوطها الأسلاك الشائكة، يمارس الترلاء فيها أعمال الزراعة أو الصناعة، وقد أخذت بها بعض دول أوروبا وأمريكا.

وبالنظر إلى شريحة الشعراء الذين وصلتنا حبسياتهم نجدهم يتوزعون على مؤسستين عقابيتين، إحداهما تلك التي أنشأها المستعمر لردع كل الأصوات الداعية إلى التحرر، وأخرى أقامتها الأنظمة العربية الحديثة النشأة على أنقاض سابقتها، وربما وحدنا من الشعراء من ذاق ويلات المؤسستين معًا. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أهم هذه المؤسسات العقابية على امتداد الوطن العربي انطلاقا من نازليها من شعراء العصر.

ولعل وطنا عربيا لم يعرف من قساوة الجلاد وبطش السلطان ما عرفته الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي الذي حثم على صدرها ما يزيد عن القرن وربع القرن ، لاسيما في المرحلة التاريخية الحاسمة، مرحلة الثورة التحريرية الكبرى 54-1962م فقد كادت الجزائر أن تتحول خلالها إلى سجن كبير تفصله عن جيرانه وسائر البلدان أسلاك شائكة ومناطق ملغمة عبر كامل الحدود البرية أشهرها خط موريس، وتملأ فضاءه الرحب السجون والمعتقلات والمحتشدات ومراكز التعذيب التي نمت بشكل متسارع كالطفيليات، ولم يعد يخرج منها نازلوها إلا إلى المقابر أو بعاهات مستديمة وآثار مازالت تحملها أجساد الباقين منهم على قيد الحياة شاهدا على بشاعة آلة العذاب الفرنسية 4، بل ويفصل المنطقة منها والولاية عن الولاية الأحرى مناطق محرمة تقنبلها

<sup>1 -</sup> محمد محمود الغرباوي - الشعر في سجون مصر - 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه – الصفحة نفسها.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - انظر على سبيل المثال لا الحصر - محمد الطاهر عزوي - ذكريات المعتقلين - المتحف الوطني للمجاهد - 1996.

<sup>-</sup> بحلة المجاهد – عدد 90 – المحتشدات أيضا قوة للثورة - 5/2 .

الطائرات الفرنسية صباح مساء، وهو ما يعرف بالأرض المحروقة، هذا إلى جانب المحتشدات التي كان المستعمر يرحل إليها مجموعات سكانية هائلة في المدن والقرى ويحشرها فيها، وأحيانا يجعلها معتقلات لشرائح خاصة من الناس يخشى احتكاكها بالشعب وتأثيرها، ومن الولايات التي عانت من هذه السياسة الاستعمارية الظالمة الولاية الأولى" باتنة".

كل هذه الأساليب وفنون أخرى كثيرة ابتدعها الفكر الاستعماري لعزل الثورة عن الشعب، والتضييق عليها وقتلها في المهد، كانت جميعا مددا للثورة وقوة لها، وحطبا لأوارها، فتحت عيون المستعمر وفي معتقلاته ومحتشداته تتسرب الأفكار والمعلومات وتتسلل المؤونات ويتواصل الشعب مع قادة ثورته ويتلقى منهم التعليمات ويقدم لهم كل ما يملك من غال ونفيس.

ونظرا لهذا التفرد والتميز من حيث طول ثواء المستعمر وطريقة تسييره للبلاد، فلم يكن حماية أو انتدابا يما يوحيان به من ليونة ومرونة وفضاء من الحرية في إدارة شؤون البلاد، وإنما كان استعمارا شرسا قويا منه البدء، واستشرى خطره مع بدايات الوعي الوطني فراح يرتكب جرائمه البشعة مبتدئا بمجازر الثهامن مهاي 1945 ومنتهيا بفظائع بطشه المزامن لثورة التحرير المظفرة. ونظرا لهذه الخصوصية الجزائرية كان لابد من وقفة عند أشهر مراكز التعذيب الفرنسية، من سجون ومعتقلات أنشأها المستعمر لمواجهة هذا الظرف الخطير الذي وضعته فيه الثورة، ذلك أن المعتقلات لا تظهر إلا في الحروب والصراعات، يحشد فيها أصحاب الفكر الحر والمثقفون عموما والمنتمون إلى اتجاهات سياسية مخافة أن يؤثروا في الشعوب ويدفعوها إلى المطالبة بحقوقهها، وتنتهي هذه المعتقلات بانتهاء الحروب والاضطرابات، بينما تستمر السجون في أداء وظيفتها العقابية المعتادة.

سجن بربروس: وهو من أشهر السحون وأعتاها، اتخذ مأوى للذين ترى فيهم فرنسا خطرا على وحودها بالجزائر، من نزلائه الشاعر مفدى زكريا الذي خلده في شعره وحفظ لنا الكثير من فظائعه، والشهيد أحمد زبانا الذي دشن مقصلته والمؤرخ محمد قنانش وغيرهم.

-

<sup>-</sup> مجلة المصادر – المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر – وزارة المجاهدين عدد 5 - صيف 2001 محمد الأمين بلغيث – موقف المثقفين الفرنسيين من التعذيب في السجن والمحتشدات أثناء الثورة الجزائرية - 188 - 192.

<sup>-</sup> مجلة الرؤية – المركز الوطني للدراسات والبحث - الحركة الوطنية والثورة – وزارة المجاهدين سنة 2- عدد 3 - السداسي الأول 1907 - محمد الدرعي - فظائع الجيش الفرنسي في الجزائر أثناء الثورة - 184-188.

<sup>-</sup> بحلة أول نوفمبر - عدد 157 - 158، سنة 1997 - الغالي الغربي - أشكال من سياسة التطويق الاستعماري خلال الثورة التحريرية - 26.

<sup>2 -</sup> محمد الطاهر عزوي - ذكريات المعتقلين - 12.

سجن الحراش: يوجد بمدينة الحراش ويضم أصنافا شتى من السجناء، لكل منها قسم خاص واحد منها قسم للنساء ، وزنازين للمساجين الخطرين وأخرى للمساجين العابرين أ.

سجن الكدية: بقسنطينة من أقدم السجون الاستعمارية بالجزائر وأقلها بطشا، وأجملها بحديقته اللتين تتوسطانه، ومن نزلائه الشاعر عبد الرحمن العقون الذي سجل بين حدرانه مذكراته الشهيرة "من وراء القضبان"<sup>2</sup>.

سجن لامبيز: نسبة إلى مدينة لامبيز القريبة من باتنة والتي صارت تعرف بعد الاستقلال ب"تازولت"، يعاني فيه نزلاؤه من البرد الشديد شتاء والحر اللامتناهي صيفا<sup>3</sup>، وقد تخيرت له هذه المنطقة لهذه الغاية وهـــي تعذيب السجناء بالطبيعة إلى جانب وسائل العذاب الأخرى.

أما المعتقلات والمحتشدات فقد تكاثرت وتنامت عبر كامل التراب الوطني وغدت كالفطر تنبثق في كل مرة بمركز حديد مع اندلاع الثورة التحريرية الكبرى وكثرة الثائرين والمغضوب عليهم والمتعاطفين، لأن السجون الموزعة عبر تراب الوطن امتلأت من أبناء الشعب وصارت عاجزة عن استقبال آلاف الذين يرى المستعمر ضرورة بقائهم تحت أعينه، وبعيدا عن الأوساط الشعبية، نذكر منها.

محتشد آفلو: هو عبارة عن الثكنة العسكرية العتيقة للمدينة، كان قبل الثورة محتشدا للسياسيين من شي الأحزاب والجمعيات، من نزلائه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أثناء الحرب العالمية الثانية، وفي

ألف"رسالة الصب" "ورواية الثلاثة"<sup>4</sup>.

 $^{5}$  عتشد شلال: يبعد عن المسيلة بحوالي 35 كلم

محتشد قلتة السطل: يقع في الصحراء الممتدة بين قصر البخاري والجلفة يتربع على حروالي نصف هكتار، تحيط به الأسلاك الشائكة والحراسة المشددة وتمنع فيه الصحف والكتب<sup>6</sup>.

<sup>· -</sup> محلة أول نوفمبر - عدد 37 سنة 1987 - الطيب العلوي - نظام الجبهة داخل سجن الحراش - 31.

<sup>2 -</sup> انظر مذكرات عبد الرحمن العقون : "من وراء القضبان"- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - ط2 - 1969- الجزائر - 221-226.

<sup>3 -</sup> يحي الشيخ صالح – أدب السحون والمنافي في الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي - 1830-1962 - 35.

<sup>4-</sup> انظر : محمدالبشيرالإبراهيمي — آثار محمدالبشير الإبراهيمي - المؤسسة الوطنية للكتاب ← الجزائر - 1398 - 1978 - 281 - 286.

<sup>2 -</sup> احسن بومالي مراكز الموت البطيء – وصمة عار في حبين فرنسا الاستعمارية - محلة الرؤية-وزارة المجاهدين – عدد 3 - سنة 2 - سنة 2 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه والصفحة نفسها.

 <sup>4 -</sup> عمار ملاح - وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية بالأوراس، دار الهدى- عين مليلة 2003 - 271 . لمزيد من المعلومات انظر
 جلة التراث - جمادى الأولى 1410 - ديسمبر 1989 العدد 4 - تاريخ معتقل قصر الطير - إعداد عزوي محمد الطاهر - 246-154.

معتقل قصر الطير: يوجد بولاية سطيف ، قرب عين ولمان ، كان مزرعة لأحد المعمرين، وفي عام 1957 حول إلى محتشد للمجاهدين ، ألزموا بالعمل فيه ليل نمار في صناعة الطوب وتكسير الحجارة وكان أشبه بالورشة حتى اكتمل بناؤه أ.

معتقل عين الصفا: في الشمال الشرقي لمدينة تيسمسلت، كان مزرعة لأحد المعمرين، ثم تحول إلى مركز سري للجيش الفرنسي، وفيه يعذب المجاهدون والمواطنون الذين يلقى عليهم القبض إثر عمليات التمشيط والبحث والتفتيش<sup>2</sup>، وفيه يجبر بعض الترلاء على حفر قبورهم بأيديهم ثم يعدمون رميا بالرصاص أو ذبحا أو حنقا بالأسلاك وفيه عذب أطفال لم يبلغوا الثالثة عشر من أعمارهم $^{8}$ .

معتقل بوسوي (الضاية): يقع جنوب سيدي بلعباس في دائرة تلاغ، وهو عبارة عن ثكنة عسكرية داخل جبال الضاية وغاباتها الكثيفة، كان معتقلا للسياسيين الجزائريين أثناء الحرب العالمية الثانية، ومعظم الذين زج بمم فيه من الشرق الجزائري وبخاصة الأوراس<sup>4</sup>، وفيه قضى كل من الشبوكي وأحمد سحنون وعروة حينا من الدهر.

معتقل لودي : غرب المدية كان مركزا لاصطياف أبناء عمال السكة الحديدية المعمرين، لذا تتوفر فيه كل الشروط من نظافة ومأكل ومطالعة وسماح بزيارة الأهل.

معتقل دويرة: يقع في المتيحة، أنشىء عام 1956 خصيصا للذين غادروا السجون وعادوا مرة أخرى للعمل في الثورة 5.

معتقل سان لوي : ويسمى أيضا "بطيوة" يقع في شمال شرق مدينة وهران.

معتقل تيشي: قرب مدينة البويرة وهو أشبه بمركز عبور لاستقبال المساجين القادمين من فرنسا ومنه يوزعون على مختلف السجون والمعتقلات.

ومن السجون الفرنسية التي كانت تحتوي السجناء الجزائريين سواء الذين حملوا لواء النضال الفكري السياسي أو النضال العسكري، نذكر سجن فرساي، محتشد سان موريس بمقاطعة ثيم، معتقل "مورمولان

<sup>5</sup> - بحلة أول نوفمبر عدد 88-88 السنة 1988- محمد الطاهر غروي المعتقلات في الجزائر - 36 - وما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عثمان الطاهر على – الثورة الجزائرية أبحاد وبطولات – المتحف الوطني للمجاهد - الجزائر - 1996 - 140.

<sup>3 -</sup> محمد الطاهر عزوي - ذكريات المعتقلين - 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه - 22.

وفي هذه المراكز سحن الحاج المناضل الشاعر عبد الرحمن قاسم الذي ضحى بنفسه من أحل أن يستمر النضال في منطقته بفرنسا - بحلة التراث - عدد خاص بالذكرى الأربعين - نوفمبر 1994 - جمادي الثانية 1415/ - على خلاصي - أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها فرنسا ضد الشعب الجزائري 1954-1962 - 207.

لوقران" بمارل  $^1$ , سجن فرين الذي أقام فيه أحمد طالب الإبراهيمي من مارس 1957 إلى سبتمبر 1961 وهو تاريخ آخر رسالة من رسائله التسعة والستين التي غادرت جدرانه إلى أهله وإلى كثير من أحرار العالم المتعاطفين مع قضيته والقضية الجزائرية عموما  $^2$ , وقلعة آل داكس التي سجن فيها ممثلوا العلاقات الخارجيسة لجبهة التحرير الوطني المكونة من أحمد بن بلة ومحمد بوضياف وحسين آيت أحمد ومحمد حيضر والأستاذ مصطفى الأشرف وظلوا فيه خمسة أعوام  $^3$ .

أما أساليب التعذيب التي مارسها الجلادون على نزلاء هذه المراكز التعذيبية ففاقت حدود التصور، لا يفرقون في ذلك بين كبير وصغير وامرأة ورحل، بين مريض وسليم بين مواطن عادي ومناضل، بل لقد فاقت في وحشيتها أساليب النازية باعتراف بعض جنودهم الذين كانوا شاهدا على الحدث مثل كتاب "المجندون يؤدون الشهادة" في ففيه عينات عن فظائع التعذيب التي تعرض لها نـزلاء الســـجون الفرنسية بــالجزائر، وكتاب "ضد التعذيب" لبيار هنري سيمون الذي أورد فيه وثائق وشهادات قدم لها بقوله: "إنها باقة، لا مسن الزهور والأدب والإنسانية، بل من الأشواك الدامية المخجلة ولئن بقي ثمة فرنسيون يشعرون بعد بالشــرف ككوناكري وبيغي، بطهارة الجندي كفوفنارغ وبعظمة فرنسا كميشليه Michelet وبالرحمة كهوغو، فــالهم لابد أن يحمروا خجلا إذ يقرأون هذه الشهادات التي أنقلها وأنا غاضب حتى الألم" من تلــك الشــهادات شهادة طبيب تعرض عليه أحساد المعذبين ليعالجها ويهيئها لجولات تعذيب أخرى، يقول في رسالة إلى صديقه "أشعر باشيزاز لم أشعر به من قبل قط، إن الألمان بأساليبهم كانوا أطفالا صغارا بالنسبة إلينا" وأمام صور الشعذاب الفرنسية البشعة ينتهي الكاتب فرانسوا مورياك François Mauriak إلى اتخاذ قــرار حاســم بالانقطاع عن الكتابة الروائية والتأليف الخيالي، لأن فرنسا في نظره ولا سيما التي في الجزائر قد ماتت، وألما شرفها " ويمكن تلخيصها صور العذاب في الآق 8: "ستموت باستمرار في كل لون من ألوان التعذيب التي تخضع لها الجزائريين المسلمين، لألها تفقد في كل لحظة شرفها " ويمكن تلخيصها صور العذاب في الآق 8:

أ - أحمد طالب الإبراهيمي - رسائل من السجن - تعريب الصادق مازيغ - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر والدار التونسية
 للنشر - أفريل 1983 .

 $<sup>^{3}</sup>$  - عبد الجيد عمراني - جان بول سارتر والثورة الجزائرية - مكتبة مدبولي - د ت- $^{9}$ 1.

عبد الرحمن إبراهيم العقون - من وراء القضبان - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - ط2 - 1969 - 97. يعرض عينات من فظائع التعذيب، اعتمد فيها على اعترافات وشهادات الفرنسيين أنفسهم مثل مجلة اسبري - كتاب المجندون يؤدون الشهادة - ضد التعذيب - حرب الإبادة - من نشرات جيش التحرير الوطني الجزائريي.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سهيل إدريس - في معترك القومية والحرية - دار الآداب - بيروت - 1977 - 18.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - المرجع السابق - 19.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المرجع نفسه - 17.

<sup>. 184 -</sup> عدد 8 - فظائع الجيش الفرنسي في الجزائر - محمد الدرعي - 8 - 8 - 8

- التعذيب بالتيار الكهربائي وهو أمر عادي مألوف عند الترلاء ، يمارس على كل المناطق الحساســة في لجسم.
- الكي بالنار، وممن عذب حتى الموت بنار التلحيم الشهيد عيسات إيدير الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين وأثار اغتياله استياء الطبقة العاملة في كل أنحاء العالم.
- القتل الشنيع بواسطة الكلاب، أو رميا بالرصاص من الخلف أو بالقتل البطيء، ويتم بإتلاف الجسم عضوا فعضوا بطلقات الرصاص أو البتر بآلات خاصة، إحراق الشخص بعد رشه بالبترين القتل الجماعي، ربط السجين بسيارتين تنطلقان به في اتجاهين متعاكسين، رمي السجين من الطائرة، رمي مجموعة من المعتقلين في حفرة عميقة دفعة واحدة و تردم أو تملأ بالماء.

ولا يكاد يختلف عن هذه المعانات التي عرفها نزلاء سجون المستعمر الفرنسي في الجزائر ما عرفه نزلاء السجون الناصرية من بطش وعذاب وبخاصة ما لاقته حركة الإخوان المسلمين والحركة الشيوعية، و ما دارت أحداثه في سجون العراق، وما عرفه الفلسطينيون في سجون الاحتلال و في بعض السجون العربية، وسجناء الجنوب اللبناني في معتقل أنصار فقد دون كثير منهم هذه التجارب في سير ذاتية وأحيانا سير غيرية 1.

من السير الذاتية انظر : - محمود درويش - الجبهة الوطنية الفلسطينية ودائرة الإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية  $^{1980}$ .

<sup>-</sup> غازي الخليلي - شهادات على حدران زنزانة - اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطنيين 1975 (يقدم معاناة الفلسطينيين في السجون الأردنية).

<sup>-</sup> معين بسيسو – دفاتر فلسطينية – دار الفارابي – بيروت – 1978

<sup>-</sup> عباس محمود العقاد – عالم السدود والقيود- مطبعة المعرفة – القاهرة – د ت .

<sup>-</sup> طاهر عبد الحكيم – الأقدام العارية – دار ابن خلدون – بيروت (كتب المخطوط الأصلي داخل معتقل الواحات المصرية على ورق السجائر في أربع نسخ ورسم غلافه أحد الرفاق الرسامين، قدم فيه موقف الشيوعيين ومعاناتهم في السجون المصرية).

<sup>-</sup> إلهام سيف النصر – في أبو زعبل – دار الفكر الجديد 1975(يعكس تجربة جماعة الإخوان المسلمين وراء القضبان ويؤرخ لسقوط الشهداء: فريد حداد – محمد عثمان – شهدي عطية في لحظة العبور الأولى المسماة بالتشريفة).

<sup>-</sup> مصطفى طيبة – رسائل سجين سياسي إلى حبيبته – منشورات العربي – القاهرة 1978 (تجربة أحد قادة الحركة الشيوعية المصرية - 12 سنة سجن في 11 سجن ومعتقل). =

<sup>= -</sup> فريدة النقاش – السجن... الوطن – دار الكلمة ودار النديم – بيروت 1980 (أول عمل متكامل يكشف واقع القمع ومصادرة الحريات والحقوق الأساسية في عهد السادات المتشدق بسيادة القانون والديمقراطية).

<sup>-</sup> مصطفى أمين – سنة أولى – سنة ثانية – سنة ثالثة ... سجن - كتاب دار نشر اليوم - القاهرة - ط2 - 1975.

<sup>-</sup> المستشار علي جريشه – في الزنزانة – دار الوفاء للطباعة والنشر – مصر – ط3 – 1988 (رسائل مصرية من السجن من رجل القانون الذي انتصر أخيرا ورد إليه اعتباره واعتبار مؤسسة القضاء)

<sup>-</sup> محمود السعدي – مذكرات الولد الشقي في السجن – مطبوعات أخبار اليوم – القاهرة.

<sup>-</sup> عبد الله الطوحي – سنين الحب والسجن – دار الهلال – العدد 529.

<sup>-</sup> محمود طاهر العربي – هذا المجتمع الظالم سجن مصر – دار المستقبل – القاهرة .

<sup>-</sup> عبد الحليم خفاجي – عندما غابت الشمس – دار النذير – المنصورة - 1979.

هذا عن آلة التعذيب التي خرجت الكثير من حملة العاهات المستديمة والنقوش الخالدة المحفورة على الأحساد شاهدا للتاريخ، والكثير من أصحاب الأمراض المزمنة التي صنعتها ظروف السحن القاسية كالربو والضغط والقلب والأعصاب وغيرها، وابتلعت الكثير فدخلوا إلى غياهبها و لم يخرجوا.

أما الذي يجب ألا ينسى فتلك العذابات النفسية العميقة التي تفنن زبانية السجون في ابتداع أساليبها، مستعينين في كثير من الأحيان بخبراء متخصصين في علم النفس ويعلمون سبل النفاذ إلى نفس السحين إما لغسيل دماغه وتدجينه والإفراج عنه إنسانا حديدا غير الذي دخله، وإما لتعميق آلامه، وقد انتهت كثير من هذه الفنون القذرة بالسحناء إلى الجنون، وفي أقل الحالات خسارة الخروج بأزمات نفسية وعصبية.

وقد فضح الكثير من السجناء ما لا قوه من أساليب قمعية وحشية، لا إنسانية، سواء من آلة المستعمر أو آلات بعض الأنظمة العربية الطاغية، في مؤلفاتهم الفكرية أو أعمالهم الأدبية أو اعترافاتهم اليي تقف شاهدا على قرن من العذاب، وعلى أن الكثير من الشعارات المرفوعة مازالت بعيدة عن أرض الواقع وتحتاج إلى شجاعة لتخرج إلى النور ويتمتع الناس بعدالتها و حريتها وأمنها.

ومن المعتقلات والسجون العربية التي عبرها شعراء هذه الدراسة و آخرون معهم نذكر باحتصار:

#### - من السجون المصرية:

- سجن ليمان طره: على طريق النيل، يقع بين المعادي وحلوان، مبنى قديم من ميراث الإنجليز.

- سجن قنا: يقع على ربوة شمال قنا، من ميراث النظام الإنجليزي، من أقسى السجون المصرية، أرسل اليه سجناء حركة الإخوان المسلمين منذ 1954 وجاء في مراسلات رسمية أنه مخصص لهذه الفئة.

<sup>-</sup> مذكرات الشيخ إمام - سنوات الفن والسجن والدموع - دار الأحمدي للنشر - القاهرة - دار التونسية للنشر - تونس 1973.

<sup>-</sup> عبد الرحمن إبراهيم العقون – من وراء القضبان – الشركة الوطنية للتوزيع والنشر – ط2 -1969 .

<sup>-</sup> محمود الدّره – حياة عراقي من وراء البوابة السوداء – الهيئة المصرية العامة للكتاب –1976 - (قصة ضابط مع السجن). أما السير والشهادات الغيرية فنذكر منها :

<sup>-</sup> محمد عبد الحليم خفاجي – محمود محمد حامد – ملك السجن – دار التوزيع والنشر الإسلامي – ط1 -2000 (تتناول قصة رشدي عفيفي وإبراهيم شوشة في سجون مصر خلال 16 سنة من 54 - 1970).

<sup>-</sup> فيليسا لانجر – بأم عيني – ترجمة ونشر مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية – دمشق - 1974، (شهادة دامغة من محامية يهودية تفضح ممارسات الفاشية الصهيونية، مدعمة بالوثائق والصور والتواريخ والأرقام).

وأما الدراسات الميدانية فنذكر : - نجيب الكيلاني – المجتمع المريض – مسابقة إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم- الكتاب الفائز بجائزة وزارة التربية والتعليم .

- سجن مزرعة طرة : على بعد ثلاثة كيلومترات من ليمان طره، تتميز عنابره بالاتساع، تسع الواحدة ثلاثين فردا، جمع فيها سجناء الإحوان المسلمين تمهيدا للإفراج عنهم أ.
- سجن الأجانب: أقيم في جزء من مخازن التنظيم في شارع عباس على مقربة من البوليس الحربي، استخدم مند 1936 للمحكوم عليهم في جرائم الصحافة وغيرها كسجن سياسي لما يتسم به من مواصفات ملائمة للسجناء السياسيين ومن نزلائه عزيز فهمي وعبد الرحمن الشرقاوي.
- سجن الحوض المرصود: يقع في شارع قدري بالسيدة زينب، حول اليوم إلى مستشفى للأمراض الجلدية وفيه سجن المنفلوطي وسليم سركيس مع حشد من اللصوص والسكاري.
- السجن الحربي: يقع في مدينة نصر، كان مخصصا للعسكريين ولكن النظام جعله مقبرة للأحرار من المدنيين المعارضين وبخاصة الإسلاميين والشيوعيين ، من أبشع السجون المصرية وقد أصبح علامة على التعذيب الوحشي في مصر، فمجرد ذكر اسمه يثير الرعب في النفوس، وقد أمرت الحكمة عام 1975 بمدمه باعتباره شاهدا على إذلال الشعب. من نزلائه يوسف القرضاوي والشاعر الفلسطيني معين بسيسو وقد نزل هذا الأخير سجن الواحات أيضا<sup>2</sup>.
- من سجون الاحتلال الإسرائيلي: اشتهر الاحتلال اليهودي بكثرة سجونه على الرّغم من صغر مساحة الأرض المحتلة، نذكر منها ؛ نفحة، بئر سبع، المجدل، العرفند، سطة المسكوبية، الدامون، عتليت، كفار ريونا، هشارون، الجملة، كيشون، الرملة، نفي تريستا، تلموندا أوهلي كيدار، عوفر، مجدو، انصار 3، حواره ايرز، ومنها سجن غزة المركزي، سحن جنيد، الخليل، انصار 2. وقد أغلقت كلها لأنها تقع في المناطق الفلسطينية بعد الانسحاب<sup>3</sup>، كما أغلق سجن أنصار بلبنان بمعسكراته الثلاثة والثلاثين 4.

ومن السجون التي نزلها شعراء الدراسة نذكر الدامون والجملة والرملة ونفحة وغزة المركزي، فمن نزلاء الرملة والدامون الشاعر توفيق زياد، أما محمود درويش فزار كلا من الجملة والدامون أما سجن نفحة وسجن غزة المركزي فمن زوارهما الشاعر فايز أبوشمالة.

- ومن السجون العراقية: سجن بعقوبة والسجن العسكري ومعتقل الخيالة وقد زارها الشاعر محمد جميل شلش، وسجن الموقف العام الذي نزله الشاعر على الحلي ، وسجن الفاو وسامراء والعمارة وتنقل بينها الشاعر محمد بمجت الأثري، أما محمد مهدي الجواهري فكانت إقامته بسجن أبي غريب ، ونقرة السلمان الذي كان من نزلائه مظفر النواب.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - على حريشة - في الزنزانة - 57، 75، 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد محمود الغرباوي - الشعر في سجون مصر - 19 - 20.

<sup>3 -</sup> نزية أبو نضال - أدب السجون - دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع - لبنان - 158.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - حسين سعدون - أنصار 33 أدب المعتقل - مؤسسة الرؤى للطباعة والنشر والتوزيع - ط1 - 1984 - 147 - 148.

- ومن سجون الشام: سجن المزة العسكري وسجن النظارة وفيهما قضى الشاعر سليمان العيسي فترة عقابه.

- ومن السجون اليمنية الغنية عن كل تعريف، لأنها تحمل من علامات البطش الإمامي المخلد على صفحات الشعراء ، سجن حجة وسجن نافع (نزلهما الشامي) وسجن الأهنوم نزله الزبيري ومنها المشبك والرادع وغيرهما مما سنأتي على ذكره.

ونذكر السجن المركزي بعمان ، سجن فيه الشاعر الأردني مصطفى وهيي التل، كما نزل أيضا بسجن العقبة والرياضة بجدة أ.

وقد هدم الكثير من مراكز العذاب هذه وتحول بعضها إلى مراكز تقدم حدمات اجتماعية للناس كالمستشفيات والإدارات...وغيرها، ولكن الشعراء والأدباء والمثقفين خلدوا تفاصيل أحداثها الدامية بكتاباتهم المختلفة شعرا ونثرا وتحليلا ونقدا، وأقاموها شاهدا على التاريخ لا يبلى.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - استدل على هذه السجون من سير الشعراء ودواوينهم الشعرية التي تنذكر في بعض الأحيان مكان النظم .

 $\mathbf{Z}$ 

# \* الفصل الثاني \* جدلية الإبداع بين الحبس والسلطان.

- المثقف والسلطان.
- حواكمي الإبحاع ومنزلة العبس بينما.

 $\mathbf{E}$ 

يشوب العلاقة بالسلطان الكثير من الخوف والحذر والغموض على مرّ العصور، لما تواتر عن أحبار الحكام من استبداد وطغيان. وتعطينا كتب التاريخ انطباعا يوحي أن عدد الطغاة والمستبدين يفوق إلى حدّ بعيد عدد الحكام الخيرين، مما جعلهم دائما مصدر خوف وحذر منذ القدم.

وقد اهتم أصحاب كتب الآداب السلطانية بهذه العلاقة التي تكاد تكون مستحيلة وأفردوها بأبواب مستقلة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الطرطوشي الذي وضع بابا "في التحذير من صحبة السلطان" يقول فيه: "اتفقت حكماء العرب والعجم ووصاياهم على النهي عن صحبة السلطان.... وكان يقال قد خاطر بنفسه من ركب البحر وأعظم خطرا منه صحبة السلطان غررمن "1. وقيل "قد لجَّج في البحر، وأشد منه مخاطرة صاحب السلطان"<sup>2</sup>

وجاء في حكم الهند أن صحبة السلطان على ما قد تحققه من عزّ وثروة وجاه عظيمة الخطر، حتى ألهم شبهوها بارتقاء الجبل الوعر، فيه الثمار الطيبة والسباع الضارية والثعابين المهلكة، فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشدّ."3

ويوازن الحكماء بين ما يمكن أن يصيبه المتعلق بالسلطان من حير ويلحقه من أذى، فيرون ألهما لا يتكافآن أبدا، لأن حيره لا يعدو أن يكون زيادة في الحال، والمرء يستطيع الحياة والاستمرار دون تلك الزيادة، أما شره فإزالة للحال وإتلاف للنفس التي من طبعها طلب المزيد. سئل العتابي يوما: لم لا تصحب السلطان على ما فيك من الأدب؟ فأحاب: لأبي رأيته يعطي عشرة آلاف في غير شيء ويردي (من السور) في غير شيء، ولا أدري أي الرجلين أكون"4.

ويكفي أن حذّر الحكام أنفسُهم من مخالطة السلطان وما ينجر عنها فهذا معاوية بن أبي سفيان ينصح رجلا من قريش فيقول "إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبي ويرضى رضى الصبي ويبطش بطش الأسد." ويقول المأمون: "لو كنت رجلا من العامة ما صحبت السلطان". وقد لهى عمر بن عبد العزيز أحد جلسائه عن أربع أولها مصاحبة السلطان، فقال: "يا ميمون احفظ عني أربعاً لا تصحبن سلطانا وإن أمرته بالمعروف ولهيته عن المنكر...".

وقال بعض حكماء الفرس أن المال والسلطان مفسدان لكل أحد إلا لرجل له عقل كامل، وشبه بعض

<sup>.357 - 1990 -</sup> ط1 - الطرطوشي – سراج الملوك – تحقيق جعفر البياتي – رياض الريس للكتب والنشر – ط1 - 357.

<sup>2-</sup> ابن المقفع - كليلة ودمنة - دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - ط4 - 1983- 160.

 $<sup>^{2}</sup>$  - الطرطوشي - المرجع نفسه - والصفحة نفسها.

<sup>4-</sup> المرجع نفسه - والصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه –358.

الحكماء صاحب السلطان براكب الأسد الذي يخشاه الناس وهو لما يركبه أشد خوفا منهم.

وجاء في كتاب كليلة ودمنة "ثلاثة لا يجترئ عليهم إلا أهوج (وفي رواية لا يسلم عليها إلا القليل) صحبة السلطان وائتمان النساء على الأسرار وشرب السم على التجربة". وجاء فيه أيضا "لا يسعد من ابتلي بصحبة الملوك فإنه لا عهد له ولا وفاء ولا قريب ولا حميم..." 2.

وينصح ابن المقفع بالاحتماء من السلطان بمن لهم سلطان يوازي سلطانه وهم العلماء، فيقول: "... إذا ابتليت بالسلطان فتعوذ بالعلماء"<sup>3</sup>، ونصح ابنه مرة فقال: "إن وجدت من السلطان غنى فاغن عنه بنفسك واعتزله جهدك فإنه من يأخذه السلطان بحقه يحل بينه وبين لذة الدنيا، ومن يأخذه بغير حقه يكسبه الفضيحة في الدنيا والوزر في الآخرة".

هذا عن خطر الاتصال بالسلطان عمومًا، فإذا جئنا إلى علاقة المثقف بالسلطان وجدنا الأمر أخطر لأن المعرفة في الغالب هي التي تقود المثقف إلى السلطان لحاجته إليها في تسيير شؤون مملكته من جهة ولتروع داخلي خفي هو أقرب إلى مشاركته الأمر أو منازعته ما دام يتفوّق عليه بتلك المعرفة...فبقدر ما يحتاج إلى العلماء بقدر ما يخشاهم، وأشد ما يخشاه من العلوم تلك التي توسع العقول، وتعرف الإنسان حقيقته وحقوقه، وتفسد عليه، ذلك أن "الاستبداد والعلم ضدان متغالبان، فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها في إطفاء نور العلم وحصر الرعية في حالك الجهل".

ونادرا ما وصل العوام إلى مرتبة مصاحبة السلطان لأهم يفتقدون إلى وسائلها من ذكاء ومعارف ومهارات شيّ، اللّهم إلاّ في بعض حالات الجند الذين برعوا في مجالهم، واستطاعوا منافسة أصحاب الأقلام لدى الحكام، بل وزحزحتهم أحيانا عن المشاركة في صناعة القرار، نضرب على ذلك مثلاً بالكاتب الأندلسي ابن برد الأصغر الذي آلمه أمر تقريب الجند وتحميش الكتاب فأراد لفت انتباه السلطان إلى حاجة المملكة إليهما معًا "صاحب القلم وصاحب السيف" بمناظرته الخيالية بين السيف والقلم أو والتي انتهى فيها إلى عقد مصالحة بينهما لأن كلاّ منهما يكمل الآخر.

ويبدو أن هذه العلاقة الشائكة الضرورية المشوبة بالحيطة والحذر، المغشاة بالخوف تشكل حدلية صعبة بين المعرفي والسياسي في تاريخ الفكر الإسلامي، "والناظر المدقق في تاريخ الإسلام يجد للمستبدين من الخلفاء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع السابق- 259 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ابن المقفع – كليلة ودمنة 145 و الطرطوشي – سراج الملوك - 258.

<sup>3 -</sup> ابن المقفع – الأدب الكبير والأدب الصغير - تحقيق إنعام فوال - دار الكتاب العربي بيروت - 1990-1420 - 72...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الطرطوشي - سراج الملوك - 358.

 <sup>- 1975 - 1395 -</sup> يبروت - 1395 - 1975 - ابن بسام - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - تحقيق إحسان عباس - الدار العربية للكتاب - يبروت - 1395 - 1975 - 528 - 523 - 1/1

والملوك الأولين... (والعلماء المنافقين) أفعالا مُريعة في إطفاء نور العلم" أذلك أن بين الاستبداد والعلم حربا دائمة وطرادا مستمرا" . مما حدا ببعض العلماء والمثقفين إلى لعن السياسة وكل ما يأتي من قبلها والدعوة إلى تركها لأهلها أن فقد انتبه بعض العلماء إلى إمكانية استغلال رجل السياسة لبعض مفاهيمهم وطموحه إلى استغلال مترلة الفقيه بين العامة، ودعوا إلى ضرورة الاحتفاظ . عسافة فاصلة بين رجل العلم ورجل السلطة، بل وقاد بعضهم ذلك الحذر إلى الفرار من رجل السيف والسلطان ومقاطعته ورفض التعامل معه أن فقد رأى محمد رشيد رضا في اتقاء السياسة ... واحتناب مقاومة السلطان شرطا لكل نشاط يمارسه رجل العلم.

ولعل من أبرز صور علاقة المثقف بالسلطان في المجتمع العربي صورة الكاتب الذي لم يكد يخرج عن معنى "الحديم" كما قال الحاحظ في رسالته التي وضعها في "ذم أخلاق الكتاب": "إن سنخ (أي أصل) الكتابة يينى على ألا يتقلّدها إلا تابع، ولا يتولاها إلا من هو في معنى الحادم، فأحكامه أحكام الأرقّاء، ومحله من الحدمة محل الأغبياء" قلى وسبقه إلى مصطلح الحدمة عبد الحميد الكاتب في رسالته الشهيرة الله الكتاب، حيث قال: "فإنكم مع ما فضلكم الله به من شرف صناعتكم، خدّم، لا تحتملون في خدمتكم على التقصير"، وكذلك يرى حلّ الدارسين المحدثين الذين تناولوا هذه العلاقة بالدراسة أن الكتّاب خدام الاستبداد ألا أخم لا يعبرون إلا عن رأيه ولا يصدرون إلا بأمره، وتمتاز عنهم صورة الفقيه أو العالم لما يملكه من سلطة علمية موازية في قوتما للسلطة السياسية وربما فاقتها أحيانا بما لها من قبول شعبي، مما يجعل السلطان في حاحة دائمة إليها لاستمراره ويشعرها بضرورة ممارسة دور الرقيب عليه وإن تفاوتت صلات العلماء بالسلطان وعرفت مدّا وجزرا باحتلاف ثقافات الحكام والعلماء وطبائعهم (قراء حقهاء حمتكلمون حمتصوفة...)، وطائفة الأطباء التي لا يستطيع الحكام الاستغناء عن خدماتها، وطبقة الفلاسفة الذين حاولوا الجمع بين الفكر الإسلامي وما التي لا يستطيع الحكام الاستغناء عن خدماتها، وطبقة الفلاسفة الذين حاولوا الجمع بين الفكر الإسلامي وما التي الهاماء والفقهاء.

ولا ننسى طبقة الشعراء التي لم تكد تخرج في الغالب عن دور الموادعة والمداهنة بمديحها التكسبي الذي اتخذت منه مصدر استرزاق لا يمكن الاستغناء عنه وإن وجدت فيها بعض المواجهة فقليلة.

وسنقف عند بعض تجارب أعلام هذه المهن الحساسة التي لا يملك السلطان بدًّا من الحاجة إليها

<sup>1 -</sup> عبد الرحمن الكواكبي- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد – مطبعة الأمّة – درب شعلان - مصر – 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 27.

<sup>3 -</sup> عبد الجميد الصغير – الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت – ط1 -1415ـــ 1994 - 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه - 220.

<sup>5 -</sup> الجاحظ – رسائل الجاحظ – شرح وتعليق محمد باسل - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 - 2000 - مج 1/ ج2 / 141.

<sup>6 -</sup> الجهشياري -الوزراء والكتاب - تحقيق مصطفى السقا و آخرون-مطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصر -ط2-1980 -74 وما بعدها.

<sup>7 -</sup> على أو مليل – السلطة الثقافية و السلطة السياسية – مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - ط2 - 1998 – 54.

والإستعانة بخدماتها لاستمرار ملكه، ولا يجد حرجا في قمع كل من تسوّل له نفسه الحول دون طموحاته ورغباته.

ولا عجب أن تجد الحركات الثائرة والمتمردة سندا أدبيا من هذه الفئات في أغلب الأحيان، وأن تتجرع هذه الفئة من بطش الحكام واستبدادهم لأن السلطان لم يعد يرضى بحيادها وعدم معارضتها وإنما يطلب تأييدها اللّامشروط وعداءها لكل من عاداه، أحتى رأى الكواكبي أن قلوب المستبدين الشرقيين هواء من خوف أهل العلم، وألهم يرتجفون "من صولة العلم، وكأن أحسامهم من بارود والعلم من نار". أ

#### - الفقيه والسلطان، الصراع الدائم و النهايات المفجعة :

ولعل أول صدام في التاريخ الإسلامي بين المثقف ورجل السياسة وأول مساهمة في الحركة السياسية هي حركة القراء قي ثورتما على الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فقد أرسل إليه القارئ كعب بن عبدة المعروف بزهده رسالة ينتقد فيها سياسته، وأرسل إليه مجموعة من القراء قارئا آخر هو عامر بن عبد الله التميمي لينذره، ثم عامر بن عبد قيس ويقع بينهما حجاج ويتهمه عثمان بالجهل : " انظر إلى هذا، فإنّ الناس يزعمون أنه قارئ. فو الله ما يدري أين الله... فيردّ عليه: "...والله إنّى لأدري أن الله لك بالمرصاد".

ونظرا لما أصبح يمثله القراء من خطر في تحريك دفة السياسة خشيهم الأمراء وحاول البعض تقريبهم وحعلهم من خاصتهم وربما اتخذت محاولة التقرب هذه صورة من صور التزلف لرجل العلم طمعا في استغلال مترلته وتوظيف معارفه في خدمة السلطان وتقوية نفوذه، مثل محاولة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك مع الفقيه التابعي سعيد بن المسيب 6.

وربما كان إغراء المال والتقريب في المجالس الخاصة من بين أساليب السلطان في محاولة استغلال المركز الاحتماعي للعلماء، وهو الأمر الذي رأى فيه حلّ العلماء نوعًا من أنواع الارتشاء والاستدراج وتزيين مجالس السلطان –على حد قول ابن حلدون– $^{7}$  وقد أشار تاج الدين السبكي إلى خطورة هذا الاستدراج من قبل رجل السياسة لرجل العلم، فقال: "فكم رأينا فقيها تردد على أبواب الملوك فذهب فقهه ونسي ما كان يعلمه... وذلك فساد عظيم وفيه هلاك العالم" ولذلك وحدنا الزهاد والعبّاد يتجنبون السلطان و يستغنون عبد، فهذا الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان يحجّ، فيستحضر أبا حازم ليعظه، ويدور بينهما حديث يسأله

<sup>1 -</sup>عبد الجيد الصغير - الفكر الأصولي وإشكالية السلطة - 130.

<sup>.30 -</sup> عبد الرحمن الكواكبي – طبائع الاستبداد -  $^2$ 

 <sup>3 -</sup> وهم كتبة الوحي وحفاظه.

<sup>4 -</sup> الطبري - تاريخ الطبري - 642/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه – 317...

<sup>6 -</sup> عبد الجميد الصغير - الفكر الأصولي وإشكالية السلطة - 128 - 220.

<sup>7 -</sup> المرجع نفسه -221 .

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - المرجع نفسه -15.

فيه الخليفة عن عزوفه عن زيارته: "مالك لا تأتنا ؟ فيجيبه : وما أصنع بإتيانك، إن أدنيتني فتنتني وإن أقصيتني حزنتني وليس عندي ما أحافك عليه ولا عندك ما أرجوك له...".

ولا يقف دور القراء عند النصح والتحذير والاكتفاء بالمركز العلمي، فيجمعون في المرحلة التالية بين اللدورين العسكري والثقافي بمشاركتهم في معركة صفين وانضمام أغلبهم إلى صفوف الإمام علي، ثم بين الثقافي والسياسي حين دعوا إلى التحكيم واحتاروا الحكم، ومنهم حجر بن عدي الكندي والذين امتنعوا معه الثقافي والسياسي حين دعوا الما التحكيم واحتاروا الحكم، ومنهم حجر بن عدي الكندي والذين امتنعوا معه عن لعن الإمام علي من فوق المنابر، وردُّوا بلعن مُحدِثِ هذه البدعة (معاوية بن أبي سفيان) فأمر بإحضارهم اليه مكبلين، ومارس عليهم صنوفا من الإرهاب والتعذيب، فتراجع من تراجع وصمد حجر بن عديٍّ في سبعة من أصحابه، فأمر معاوية بقتلهم ، وهذه المواقف يكون القراء قد دشنوا سلطة العلماء الدينية في صناعة القرار السياسي، ودخلوا في مرحلة لاحقة في صراع مع الدولة الأموية عندما أحدث الخليفة عبد الملك بن مروان إصلاحات حاسمة في جهاز الدولة كالتعريب مثلا، وفرض لتحقيق مشاريعه ضرائب اعتبرها القراء غير شرعية، وانتهى الأمر بحم إلى الانضمام إلى ثورة عبد الرحمن بن الأشعب والمعركة الشهيرة المعروفة "بدير الجماحم"، نذكر منهم المحدث والفقيه سعيد بن جبير الذي شارك في الفتوح، وعندما احتلف الحجاج مع ابن الأشعث في خطة الحرب وعزله، ثار عليه وأصحابه، وانضم إليهم سعيد بن جبير. ولما المخرمة بن المسيب الذي رفض مبايعة الموليد وسليمان ابني عبد الملك خليفتين من بعده على التوالي، وظل متمسكا بموقفه رغم مبايعة أهل المدينة، فجلد حمسين سوطًا وطافوا به أسواق المدينة ثم أدخل السجن وأطلق سراحه دون أن يتراجع، وظل بعيدا عن الخليفة وحاشيته أ.

وإن جمع القراء بين السلطتين الثقافية والعسكرية في هذه الفترة المتقدمة من التاريخ الإسلامي، وكانوا من السباقين إلى الجمع بين سلطة السيف والقلم ومواجهة السلطان ومحاولة إرغامه على الخضوع للعلم وللكتاب باعتباره مصدر الشرعية والسلطة، فإن الفقهاء الذين أخذوا عنهم وخلفوهم أخذوا يفقدون تدريجيا سلطة السيف ويكتفون بالسلطة العلمية مصدر للشرعية وللسلطة<sup>5</sup>.

<sup>1 -</sup> الطرطوشي - سراج الملوك - 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد عابد الجابري − المثقفون في الحضارة العربية −(محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد) − مركز دراسات الوحدة العربية − ط1 − بيروت − نوفمبر 1995- 69.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 69 -70. .

<sup>4 -</sup> محمد عابد الجابري – المثقفون في الحضارة العربية – (محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد) – مركز دراسات الوحدة العربية – ط 1 – بيروت – نوفمبر 1995- 69-71.

 <sup>5 -</sup> عبد المجيد الصغير - الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام - 48 .

ولكنهم ومع ذلك الحياد لم ينج أغلبهم من بطش السلطان إلى الحدّ الذي يمكن القول فيه أن علاقتهم به قد اتخذت طابع المحنة أكثر من غيره ما دام رجل السلطة يدرك ثقل سلطانهم العلمي وموازاته لسلطته السياسية والعسكرية والاقتصادية، ويعلم قدرهم على الحدّ من نفوذه المطلق<sup>1</sup>، لما لرجل العلم (الشرعي) من تأييد شعبي وتأثير واسع في المجتمع.

ولأن التاريخ مليء بصور الاصطدام والمواجهة بين رجل العلم ورجل السياسة على محدوديتها إذا ما قورنت بصور الموادعة، فإننا سنحاول الوقوف عند بعض تلك الصور بقدر ما يوصلنا إلى فهم العلاقة بين مثقف العصر الحديث والحاكم وإرث الحذر الذي توارثته طبقات المثقفين جيلا بعد حيل، وظل يعمق الهوة بين الطرفين.

فهذا أبو حنيفة وكان مؤيداً لزَيْد بن علي في ثورته يمتحن امتحانا قاسيا في عهد بني أمية، ويتعلم الإمام الشافعي في مدرسة الإمام مالك أن سلطة العالم لا تعلوها سلطة أخرى، إنها سلطة لا تستند إلى السيف والسوط والحبس وإنما تقوم على العلم، وتجعل صاحب السيف لا يشعر بالذل والخضوع إذا هو وقف ببابها وينشئ شعرا في ذلك 3:

إن الملوك بلاء حيثما حلّوا فلا يكن لك في أبوالهم ذل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا فاستغن بالله عن أبوالهم كرمًا إن الوقوف على أبوالهم ذل4.

ويمر هو الآخر بمحنة سياسية فعلية يدبرها له رجل السياسة (والي نجران) فيجد نفسه وجها لوجه مع الخليفة العباسي الذي رأى أنه يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه، ويأمر بإحضاره إليه في نفر من رفاقه المتهمين بالأموية، وينفذ فيهم القتل جميعا ويعفى الشافعي بوساطة الفقيه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، وقيل أنه شارك في ثورة زيد بن علي ثم ثورة إبراهيم بن عبد الله وأخيه محمد النفس الزكية ، شارك فيهما بالقول والإفتاء والمال 6.

وشبيه بهذه الحال محنة العز بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء عندما أنكر على سلاطين الشام للموافق من مقاومة الصليبيين وتحالف بعضهم مع الأعداء وندد بتصرفاقهم في المساجد فتعرض للمضايقة والإرهاب وفرضت عليه الإقامة الجبرية مرارا، فرحل إلى مصر وعين قاضيا للقضاة، وكانت له مواقف صارمة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع السابق- 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد محمد الحوفي – أدب السياسة في العصر الأموي - دار القلم - بيروت - 127.

<sup>3 -</sup> عبد الجيد الصغير - الفكر الأصولي وإشكالية السلطة - 158.

 $<sup>^{4}</sup>$  - ديوان الإمام الشافعي  $^{-}$  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  $^{-}$  لبنان  $^{-}$  ط $^{1}$  لبنان  $^{2000}$  -  $^{93}$ 

<sup>5 -</sup> عبد المجيد الصغير - الفكر الأصولي وإشكالية السلطة - 161.

مصطفى الشكعة - الأثمة الأربعة - أحمد بن حنبل - دار الكتاب اللبناني - ط3 - 1991 - 110.

مع المماليك استجابوا على مضض لها ولم يعاقبوه عليها أو يتمردوا على سلطانه الديني الفقهي، فقد أعلن أنه لم تثبت حرية هؤلاء المماليك الذين كانوا في الأصل عبيدا للأتراك فثار عليه المماليك واضطرب أمرهم إذ قاطعهم الناس، وصاروا في حكم العبيد (لا يصح لهم بيع ولا شراء) ورجعوا إليه في الأخير طالبين موقفه، فأفتى بعقد مجلس ينادي فيه عليهم بالبيع لفائدة بيت مال المسلمين وأعتقهم بعدها"1.

ولنا أن نكتفي من صور هذا الاستبداد لطائفة العلماء بمحنة الإمام أحمد بن حنبل الذي واجه السلطة في قضية فكرية سياسية دينية كبرى هي قضية القرآن أمخلوق هو؟ ولم يكن وحده فيها، فقد شاركه من علماء عصره الكثير من القضاة والمحدثين والفقهاء.

أمر المأمون من لم يقل بخلق القرآن بالإمساك عن الحديث والإفتاء في السرّ والعلن، ومن أصّروا منهم على موقفهم يرسلون موثقين إلى معسكر الخليفة يمتحنهم، فإن لم يرجعوا ويتوبوا جملهم على السيف جميعا، وفي رسائله إلى عامله على بغداد تسفيه لعلماء العصر وتكفير لهم وتحديد بإعمال السيف، وكأن مشاكل الخلافة كلها حلّت على يدي المأمون و لم يبق أمامه غير مشكل حلق القرآن. ويبدو أن سلطان السيف لم يبق غير ابن حنبل والشاب محمد بن نوح، اللذين أرسلا إلى المأمون لكن المنية عاجلته فأعيدا إلى المعتصم، ليموت محمد بن نوح والحديد في رجليه ويواصل ابن حنبل طريقه مقيدًا أين يلقاه المعتصم حامل وصية أخيه المأمون بالتصدي لهؤلاء، وتعرف المحنة أبعادها القصوى في غياهب السحن تحت نير السياط بعد أن أقسم الخليفة ألا يقتله بالسيف وإنما يضربه ضربا بعد ضرب ويلقيه في موضع لا تُرى فيه الشمس، ثم حمل إلى بيته وأمر بأن يلزمه، ويمتنع عن تحديث الناس بل حتى الخروج إلى صلاة الجمعة، واستمرت إقامته الإحبارية في خلافة الواثق عني إذا حاء المتوكل غير في السياسة الدينية للدولة وعمل على تقريب ابن حنبل الذي التزم في جميع الأحوال حتى وفحل النظام العام.

ولكن هذا الموقف الوسط لم يكن يرضي الكثير من الحكام لأنه التزم موقف الاستقلال عنهم وحرص على عدم مخالطتهم وحضور محالسهم، ولم يكن يقبل حلّهم إلاّ أن يكون العالم معهم كلية وإلاّ فهو ضدهم.

وقد شهد عصر ابن حنبل تدخل الدولة بقوة من أجل "دولنة العلم الشرعي" وترميم مؤسسة القضاء وفرض مذهب الدولة الكلامي ليس فقط في قضية خلق القرآن التي لم تكن إلا حجة تخفت وراءها لتصفية حسابها مع ورثة الشرعية الدينية من علماء وفقهاء وقضاة ومحدثين، ولبسط سلطتها الكاملة في كل المحالات بما فيها القضاء والافتاء.. وعلى العامة التسليم بأن هناك سلطة واحدة ينبغي اتباعها والخضوع لها هي سلطة الدولة وشريعتها الرسمية 3.

\_

<sup>.</sup> 72-71 - محمد عابد الجابري – المثقفون في الحضارة العربية - 72-71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مصطفى الشكعة : الأئمة الأربعة - 130-143.

<sup>3 -</sup> على أومليل - السلطة الثقافية والسلطة السياسية - 42-40.

ومن كبار رجال الحديث الذين امتحنهم المأمون أحمد الخزاعي وأبو مسهر الدمشقي، أ فابن حنبل لم يكن البطل الوحيد في محنة خلق القرآن، ولكنه كان الناجي الوحيد من امتحالها إذ كتب له ألا يقتل كما قتل آخرون، ليتحول إلى بطل رمزي تاريخي لهذه المحنة التي لم يكن الهدف من ورائها إلا بسط نفوذ الحاكم وإلغاء كل سلطان عداه.

#### - الفيلسوف والطبيب وتقلب الأحوال:

وقد عرفت طبقة الأطباء على يد خلفاء بني العباس محنًا لا تختلف عن محن الفقهاء والعلماء، لما يقف عليه هؤلاء من أسرار القصر، فهم أعرف الناس بجسم الخليفة وخفايا أسرار حياته الخاصة، وهم أدخل الناس إلى أهله، لهم سلطة مبسوطة على حسم الخليفة وأحسام أهله وخاصته. وكثيرة هي الأسر الطبية المنكوبة مثل أسرة بَختيشوع التي تعاقبت على علاج الخلفاء (المنصور المهدي الرشيد المأمون المتوكل الراضي)، حيث نكب الرشيد بجبرائيل بن بختيشوع ثم شفع له وزيره الفضل بن الربيع، ثم سجنه المأمون بتهمة مساندة أخيه الأمين، وينفي الخليفة الواثق بختيشوع بن جبرائيل ثم يقربه المتوكل ثم ينفيه إلى البحرين فيستمر بها إلى وفاته.

ومثل حنين بن إسحاق الذي انتهى به الأمر إلى الجلد والسحن وانتزاع الأملاك، ثم العفو بعد ذلك لحاجة الخليفة وحاشيته إلى صناعته الطبية<sup>3</sup>.

وكذلك كان مصير بعض الفلاسفة، ويأتي في مقدمتهم الكندي الذي دشن دخول الفلسفة في الصراع حول السلطة العلمية، وسعى لانتزاع العلم الحقيقي من الفقهاء الذين ادّعوا ملكيته ونعتهم بأنهم: "أهل الغربة عن الحق، وإن تتوجوا بتيجان الحق من غير استحقاق... ذبا عن كراسيهم التي نصبوها عن غير استحقاق، بل للترؤس والتجارة بالدين."4

وقد دفع الكندي ضريبة الاتصال بالسلطان وثمن ذلك الصراع بين السلطات (علمية -وسياسية - ودينية) فقربه المعتصم وأقامه على تربية ابنه وأغدق عليه، ليعصف به المتوكل حين لعب ورقة أهل السنة ويجدده ويجرده من مؤلفاته 5.

وكان مصير ابن سينا طبيبا وفيلسوفا السجن والمطاردات، وقضاء أغلب عمره هاربا متخفيا6.

<sup>.</sup> 95 - 1 عمد عابد الجابري – المثقفون في الحضارة العربية - 95

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - على أومليل - السلطة الثقافية والسلطة السياسية -169.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 172.

<sup>4 -</sup> المرجع نفسه - 175 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه - 175.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - المرجع نفسه - 190.

ولا يختلف عنهما حال ابن باجة الذي أثر عنه على قربه من السلطان رفضه لما كان يعرف بكتب الآداب السلطانية التي كتبها -كما يقول- " البلاغيون في كتب الآداب التي يسمونها سلطانية، المشتملة على الوصايا والأقاويل المشورية في محبّة السلطان ليس له جدوى ولا هو علم" ، من أكثر الذين نظروا للآداب السلطانية الماوردي صاحب الأحكام السلطانية ، وتسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك، والذي يرى أن تأسيس الدولة لا يكون على الدين وحده، يقول : " إن الدين والملك توأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، لأنّ الدين أس، والملك حارس" .

تقلد ابن باحة المناصب وتقلب فيها صعودا وهبوطا، فتولى الوزارة أكثر من مرّة وسجن مرات، وانتهى لهاية مفجعة إذ قتل مسموما بتهمة الزندقة<sup>3</sup>، وهي تهمة معهودة توجه إلى الفلاسفة ويلوّح بها الحكام كلّما لاحت لهم بادرة اعتراض أو ثورة.

وهذا الطبيب الفقيه القاضي الفيلسوف ابن رشد يعين قاضيا على إشبيلية إلى جانب كونه طبيب الخليفة، يصدر المنصور منشورا يقضي بإحراق كتبه الفلسفية ونفيه نحو عامين، ربما بسبب كتابه " الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الله" الذي انتقد فيه المذهب الأشعري وهو انتقاد خفي لمؤسس السلطة الموحدية "ابن تومرت" ومشيع المذهب الأشعري في تلك البلاد، وقد عفا عنه وعن الفلسفة بعد ذلك.

وهذا لا يعني أن كل العلماء والفقهاء والفلاسفة قد نكبوا وإنما حذر السلطان وحوفه على ضياع سلطانه هو الذي يدفعه إلى تضييق الخناق حتى لا يرى الناس جميعا إلاّ في فلكه وتحت سلطانه.

# - الكتاب والسلطان ، مهنة الخديم ودرب الموادعة :

بقي لنا أن نقف عند شريحة من المثقفين في صلتها بالسلطان والمغايرة لحدّ ما لكل الصور السابقة القائمة على الاستقلال بالرأي أو النصح والتلميح أو الرفض والمواجهة في أقصى الحالات، وهي صورة الكتاب والشعراء الذين تقوم علاقتهم على الموادعة والمهادنة إن لم نقل التبعية المطلقة غالبا، وإن كان سلطان الكاتب أقوى من سلطان الشاعر لحاجة السلطان إلى صناعته في تسيير شؤون البلاد، إذ عليها كما يقول أبو هلال العسكري "مدار السلطان" ويضيف إليها الخطابة فيجعلهما مختصتين بأمر الدين والسلطان وعليهما مدار الدّار، ويبعد الشعر عن هذه الدائرة لأن أكثره -كما يرى- يبنى على الكذب والاستحالة من الصفات الممتنعة، والنعوت الخارجة عن العادات والألفاظ الكاذبة، بينما لا يحتاج إلى الشاعر إلاّ لغايات فردية هي إشباع رغبته

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع السابق - 189.

<sup>2 -</sup> المرجع نفسه -137. وأيضا سعيدبن سعيد - دولة الخلافة دراسة في التفكير السياسي عند الماوردي— الفصل الرابع والخامس. (105 وما بعدها ، 131 وما بعدها ).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - .188

<sup>3 -</sup> محمد عابد الجابري – المقفون في الحضارة الإسلامية - 119 - 123.

<sup>4 -</sup> أبو هلال العسكري - الصناعتين - تحقيق علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت-136- 136- 137.

في سماع المزيد من المديح والإطراء 1، فقد عدّ الجاحظ الكتاب مجرّد حدّام وعدّ ابن حلدون الكتابة في عداد الصنائع الأخرى التي يستعين بها السلطان في تسيير مملكته، كالبناء مثلا والعمران والزراعة. بل هم كما يقول "آلته التي بها يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه والنظر إلى أعطافه وتثقيف أطرافه والمباهاة بأحواله. " 2 لأن الكتابة ظلت محكومة بأصلها وهو حدمة الخليفة أو السلطان، فلا يمكن الاعتماد عليها في تأسيس سلطة مستقلة موازية لسلطانه كما هو الحال عند الفقهاء، لأنها لا تتحرك إلا في إطار حركته، تحتمي به وتستظل بسلطانه وتخدمه في مواجهة سلطات علمية أخرى أقواها سلطة الفقيه التي تعاقب حلّ الحكام على كسر شوكتها وفصلها عن مصدر قوقها واعتدادها وهو العامة.

ولكن الكتاب لم يقفوا عند حدود تدبيج الرسائل الرسمية، بل تحوّل أغلبهم إلى كتاب سياسيين يقدمون إلى مخدوميهم معرفتهم العلمية بالسياسية والمستمدة في الغالب من تقاليد نظم الحكم الملكية للأمم السابقة، وارتقى بعضهم إلى وظائف حساسة أعلاها الجمع بين الرئاستين: "رياسة القلم ورياسة السيف" وهو ما كان يعبر عنه بلقب ذي الوازارتين، ومُمَّن تقلد هذه الرتبة الفضل بن سهل وزير المأمون، والكاتب والفقيه والوزير لسان الدين بن الخطيب، وقد انتهى كلاهما لهاية مأساوية ألى المناسات الدين بن الخطيب، وقد انتهى كلاهما لهاية مأساوية ألى المناسات الدين بن الخطيب، وقد انتهى كلاهما لهاية مأساوية ألى المناسات الدين بن الخطيب، وقد انتهى كلاهما لهاية مأساوية ألى النفي المناسات الدين بن الخطيب وقد النهى المناسات الدين بن الخطيب وقد النهى المناسات المناسات الدين بن الخطيب وقد النهى المناسات المناسات الدين بن الخطيب وقد النهى المناسات المناسات الدين بن الخطيب وقد النها المناسات المناس

انتهج جل الكتاب إن لم نقل كلهم درب المهادنة والموادعة وقدّموا للحاكم ما يساعده على بسط سلطانه بما كانوا ينقلونه عن السابقين، مثل محاولات ابن المقفع القائمة أساسا على تعليم الاستبداد والتقليص من سلطة رجل الدين في سبيل إحكام قبضة الحاكم المطلق وإخضاع السياسي والديني على حدّ سواء إلى سلطانه؛ يقول: "الرأي إلى ولاة الأمر، ليس للناس في ذلك شيء إلا الإشارة عند المشورة والإجابة عند الدعوة" وعلى الكاتب ألا يعتد برأيه في حضرهم لأنه مجرد خديم يعمل عمل السخرة، "...فإن كنت حافظا إن بَلوْك، حلدا إن قربوك... تعلمهم وأنت تريهم أنك تتعلم منهم وتؤدهم وكأهم يؤدبونك. تشكرهم ولا تكلف الشكر، بصيرا بأهوائهم، مؤثرا لمنافعهم ذليلا إن ظلموك، راضيا إن أسخطوك، وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر منهم كل الحذر" وكأننا به يدعو الكاتب لإلغاء ذاته تماما والذوبان في حدمة الحاكم والتأقلم مع كل تقلباته، ولكنه على الرغم من تفانيه وحذره وقع المحذور ودفع ابن المقفع ثمن صلته بالسلطان غاليا ، وقد مرت بنا في الفصل الأول صور شتى لمن الكتاب ولهاياهم المأساوية، فهم مخيرون بين أمرين إما الانسحاق والسخرة والذل والهوان وإما المخن.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - ابن خلدون – المقدمة – دار الرائد العربي - بيروت 1982 -417-421.

 <sup>3 -</sup> على أو مليل - 54 و ما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه - 65.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - ابن المقفع - الأدب الصغير والأدب الكبير - 100.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> -انظر سالم المعوش- عبد الله بن المقفع مفكر وقضية - مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع- ط1- بيروت 1424-2004- 45-43.

<sup>.</sup> 190-1988 - عبد الحليم محمد حسين – السخرية في أدب الجاحظ –ط1 – الدار الجماهيرية – ليبيا

وربما كان ذلك الحذر سببا في ابتعاد الجاحظ إلى حدّ ما عن السلاطين، بل وأجوائهم، ودفعه إلى ترك الديوان سرًّا و لم يمكث فيه أكثر من ثلاثة أيام 1، إذ لم يكن من كتاب الدولة الرسميين، ولكنه مع ذلك أهدى —على عادة كتاب زمانه —كتبه إلى أهل السلطان دون أن يتوغل إلى وسطهم ويصيبه حيرهم أو شرهم.

أما أبو حيان التوحيدي فلم تتضح له رؤى تلك العلاقة و لم يستطع اتخاذ القرار وظل يتأرجح بين الإقبال عليهم والزهد فيهم، فكان مثالا للتردد "الفاجع بين طمع الحظوة لدى الأعيان والسلطان"، ويين العزلة والتصوّف"، وظل متأرجحا بين البابين كما كان يحبّ تسميتهما "باب الله وباب السلطان"، ويصف في صراحة نادرة معاناته وهو يقف عند باب السلطان مستجديا متكسبًا في زمن لم يكن فيه من منافذ لبضاعة الكتاب إلا "سوق السلطان" وما كانت تعرفه من تزاحم واعتبارات قد تتجاوز حدود المكتوب إلى الكاتب وعلاقاته فلا يجتاز عتباتما إلا القليل، وينتهي إلى ذلك الحكم البليغ الصادق النابع من أعماقه وقناعاته: "سفّ التراب أخف من الوقوف على الأبواب، إذا دنوا منها دفعوا عنها، "ويقتنع في الأخير ألا فائدة من عرض بضاعته في سوقهم، فيحرقها ويتوجه إلى الباب الآخر الذي تردد في ولوجه كثيرا 4. وينتقل من دائرة الموادعة إلى دائرة المواجهة فيكتب بعد فشله عند بابي ابن العميد والصاحب بن عباد رسالته الشهيرة في ذمّهما، ويختصهما بالغيبة التي تحرقهما وغيرهما بعد أن اختصّاه بالخيبة، وعُذره أنه فقير، والفقير: "إذا مدح فَرّط، وإن ذم أسقط" 5 – على حد تعبيره.

وكذلك فعل ابن زيدون بغريمه الوزير الأندلسي ابن عبدوس : "في رسالته الهزلية، الشهيرة، فقد مسخه مسخا، مقتفيا فيها نمج الجاحظ في رسالة التربيع والتدوير 6.

#### - الشعراء والسلطان، فلسفة الشعر بالسعر:

هذا عن الكتّاب أو كما سماهم الجاحظ خدام السلطان، فإذا جئنا إلى طبقة الشعراء وجدنا حالهم أسوأ وشأنهم أقلّ من شأن الكتاب الذين غالبا ما كان يقلد بارعوهم المناصب السياسية البارزة كالقيام على أحد الدواوين أو رئاسة الديوان وأحيانا الوزارة بكل ثقلها وسلطانها مما يؤكد حاجة السلطان إليهم في مجتمع ينظر فيه أغلب النقاد إلى الشعر على أنّه مصدر كسب وحرفة أو صناعة ويهيئون الشعراء والكتاب ليكونوا خدما

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - على أومليل - السلطة الثقافية و السلطة السياسية - 103.

<sup>212/3 -</sup> أبو حيان - التوحيدي و الإمتاع والمؤانسة شرح أحمد أمين وأحمد الزين-منشورات المكتبة العصرية-بيروت-د ت-

<sup>3 -</sup> رسائل أبي حيان التوحيدي - إبراهيم الكيلاني - طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق - ط1 - 1985-78-78، وانظر : ياقوت الحموي معجم الأدباء - 5/.51

<sup>4 -</sup> أبو حيان التوحيدي - مثالب الوزيرين : أخلاق الصاحب ابن عباد وابن العميد، تحقيق إبراهيم الكيلاني، دار الفكر – دمشق – المقدمة – ط .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - انظر : ابن نباتة المصري - سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - منشورات المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - 1986-1406هـ..

في بلاط الملوك، ويبلغ بهم الأمر إلى سن قانون غريب يوجب على البليغ أن يلحن ويتعمد ذلك " عند الرؤساء الذين يلحنون والملوك الذين لا يعربون" أ. فوجود الشعراء في قصور الحكام وبلاطاتهم واستمرار شاعر ما في بحلس أو قصر لا يتم إلا بما يقدمه ذلك الشاعر من مدائح للحاكم، وبجودته وسيرورته في الناس مما يبسط سلطانه، ويذيع أعباره إلى أبعد حدود مملكته بل وحارجها، يرهب أعداءه أو يغري محبيه، فإن لم يستطع أن يصل إلى السلطان لكثرة المتنافسين على نيل رضاه فلأحد رجال حاشيته أو أبنائه، وذلك ما يعرف بالمديح التكسبي الذي تحول بالشاعر إلى بحرد خديم يرضي غرور السلاطين ويقتات مما يعطونه مقابل شعره، فقد صارت المدائح سلعا حقيقية لا سيما في العصر العباسي وغلا ثمنها ونال بعض الشعراء ثروات طائلة بسببها، نذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن الخليفة المهدي جعل ثمن المدحة من مدائح مروان بن أبي حفصة سائح درهم، وأعطاه الهادي على مدحة مائة وثلاثين ألف درهم في أصبح من الأمثال الشائعة قولهم البعر بالسعر "3، بل تحوّل الشعراء أنفسهم إلى مجرد أثاث يزين به الخليفة بحالسه في زمن انقسمت فيه البلاد إلى دول ودويلات، وأصبح الأمراء والخلفاء يتنافسون في احتلاب الشعراء اللامعين والعلماء في شتى البلاد إلى دول ودويلات، وأصبح الأمراء والخلفاء يتنافسون في احتلاب الشعراء اللامعين والعلماء في شتى الملكة مركزا ثقافيا وعلميا هامًا كبغداد والريّ وحلب ومصر والمغرب والأندلس بإماراتهما المختلفة وعواصمهما الثقافية .

والمتأمل لطبيعة العلاقة بين هؤلاء الشعراء والسلاطين يجدُها لا تتجاوز في الغالب عوالم المديح وسوق الأخذ والعطاء، فلا يتطاول الشاعر إلى سلطان أو يطمع فيه لأنه يعلم عاقبة الطمع ومنافسة السلطان ولنا في طموح المتنبي الجامح إلى الإمارة وما لقيه في سبيله من مطاردات المثل الواضح على طبيعة تلك العلاقة التي لا يجوز للطرف الأخر منازعة الحاكم فيها أو منافسته. وهذا لا يعني في جميع الأحوال أن شاعر "المديح قد تحوَّل إلى بائع متجول يعرض بضاعته ويقبض الثمن، فهناك من الممدوحين من تجسدت فيهم خلال حميدة حاز للشعراء التغني بما كما أن هناك التزامات أخرى معنوية يؤديها بعضهم تجاه الممدوح أهمها الولاء وتجديد العهد.

ولا نكاد نجد من الشعراء من انتقد تصريحا أو تلميحا سياسة حاكم في رعيته أو هجا حاكما مثلما فعل الشاعر العباسي الهجاء السليط دعبل الخزاعي الذي لم ينج من بطش لسانه كل الخلفاء الذين عاصروه (الرشيد-المأمون-المعتصم- الواثق، المتوكل) وقضاقم ووزراؤهم وولاقم وقادة جندهم وظل يتخفى منهم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - على البطل - الصورة في الشعر العربي حتّى آخر ق 2 هـ - دار الأندلس - ط1 - 1982 - 18-19.

 $<sup>^{2}</sup>$  - شوقى ضيف – تاريخ الأدب العربي – العصر العباسي الأول – دار المعارف – القاهرة – ط $^{2}$  -  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> درويش الجندي – ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده – دار نحضة مصر – القاهرة - 1970 - 98.

<sup>4 -</sup> سوزان بينكني ستيتكفيتش- أدب السياسة وسياسة الأدب - 139.

حتى تهدأ ثورتهم ليعود إلى بغداد وإلى الهجاء من حديد أ. بل وهناك من مارس ما يمكن تسميته بالهجاء التكسبي الذي يرغم الناس على العطاء وإلا تعرّض لهم، مثلما كان الناس يحذرون الحطيئة فيشبعوا حاجته قبل أن ينهشهم بمجائه السائر في الركبان، وكما فعل الفرزدق مع الرواة المتعصبين.

وقد ذهب أحمد أمين إلى أن مهنة الخديم أو الخدمة لازمت الشاعر منذ العصر الجاهلي عندما كان شاعر قبيلة يعبر عن ذوات لا ذات واحدة، "لقد رسم للشاعر أن يكون خادم السلطات... فكان الشاعر شاعر القبيلة لا شاعر نفسه إذ كانت السلطة للقبيلة، فهو يدافع عنها ويحميها من أعدائها، ويعبّر بلسانها،.... فقل التعبير بأناً وكثر التعبير بإنا" . ولكن مركز الخدمة هذا أخذ يتقهقر شيئا فشيئا أمام الدولة المترامية وسلطان الكتاب وما يقدمونه لاستمرارها و إرساء دعائمها وإن ظل مصطلح الخدمة نفسه يلازم الشاعر بالرغم من قدرة السلطان على الاستغناء عنها، بخلاف عجزه عن ذلك مع الكتاب والعلماء لأن السلطنة تقوم على خدماقم أو صناعتهم، بينما لا تتجاوز حدمة الشاعر أو صناعته الممدوح والأثر المعنوي ، ويعلل الجاحظ سبب ارتفاع المهنة بالكاتب والخطيب فوق الشاعر لكثرة الإلحاح في الشعر وانحطاط الهمة فيه بعد أن كان الغالب على طباع الشعراء الأنفة من السؤال بالشعر، وتحول الأمر إلى "متاجرة رحيصة بالفن" حيث يدفع الممدوح للشاعر ثمنا لأكاذيبه الجميلة ق.

#### - المثقف الحديث والسلطان التأرجح بين المهادنة والمواجهة :

فإذا جئنا إلى العصر الحديث وجدنا أن المثقف العربي لم يتخلص من ثقل ذلك الميراث القديم المشوب بالخوف والحذر، على الرغم من الشعارات الكثيرة المرفوعة باسم المنظمات والهيئات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها، والمنادية بشعارات حرية الشعوب وحرية الرأي والديمقراطية والعدالة وكثير من المصطلحات التي ظلت على الورق، ذلك أن الاستبداد ظل هو هو وإن لبس أثوابا جديدة وظهر ممخلهر متمدن.

ولعل أكبر عقبة واجهها المثقف العربي في بدايات النهضة مشكلة الاستعمار الذي لم ينج من قبضته قطر عربي، وما نتج عنها من تقييد للحريات وتكميم للأفواه ، ولكن حتى بعد خروج المستعمر ظل المثقف العربي يواجه مشكلة الاستبداد و قمع الحريات و في مقدمتها حرية التعبير مثلما كان يواجهها ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الأنظمة الحديثة أظهرت زهدها في المثقف عموما وجعلت الولاء أهم من الكفاءة، وأثبتت ألها لم تعد في حاجة إلى وساطة المثقفين في وسط هيمنتها، إلها فقط في حاجة إلى دعاية وخبرة تقنية في ظل انفرادها

<sup>1 - :</sup> ديوان دعبل الخزاعي- شرح ضياء حسن الأعلمي- مؤسسة النور للمطبوعات- لبنان - 205 - 213.

<sup>2 -</sup> درويش الجندي- ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده - 171.

أ- سوزان بينكني ستيتكيفيتش - أدب السياسة وسياسة الأدب - ترجمة حسن البنا عز الدين والمؤلفة - الهيئة المصرية العامة للكتاب
 - 1998 - 133.

المطلق بصنع القرار <sup>1</sup>. ولأن حل الشعراء موضوع دراستنا هم سجناء رأي لم يرتضه سلطان فإننا سنقف عند بعض الصور فقط لتلك العلاقة الحذرة المضطربة بين المثقف العربي الحديث والسلطة.

وإن سجل المثقف العربي نضالا سياسيا ومحاولات حادة للتغيير، فإنه في الأغلب ساهم من حيث لا يدري في إزالة نظام متسلط ما وإفساح الطريق أمام نظام آحر متسلط يحلّ محلّه. فقد حرك الكثير من الثورات والهبات الشعبية ولكنه فقد الكثير من رأس المال الثقافي، إذ استعار منه الضباط وأصحاب السلطان كل مصطلحاته وشعاراته وخاطبوا بها الجماهير مباشرة دون ذلك الوسيط المثقف<sup>2</sup> الذي كان أول من يدفع ثمن تلك الثورة، إنه الصراع الدائم بين القلم والسيف والبطش الدائم الذي يسعى إلى قمع الأقلام ولكنها ظلت تتكلم حتى من قعر الزنازين المظلمة وتؤدي رسالتها وتقول كلمتها وقمربها إلى خارج الأسوار.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الكاتب الحديث أيضا أصبح بإمكانه الاستغناء عن السلطان وبالتالي أكثر حرية من سابقه لأنه لم يعد في حاجة إلى سوق السلطان وطرق أبوابه لإيصال بضاعته والترويج لها، فوسائل النشر الحديثة وانتشار التعليم جعلاه يتخلص من عقدة التبعية للحكام والأمراء وحاشيتهم التي استشعرها أسلافه، ولكنه مع ذلك ظل يتأرجح بين خطى الموادعة والمواجهة الذين انطلقنا منهما، فكثير من مثقفي العصر الحديث كان يعمل بحكم ثقافته في إحدى المؤسسات الثقافية التابعة للأنظمة، من دور نشر وصحافة ووزارة ثقافة وغيرها. وتبوأ بعضهم مناصب عالية في هيئات ثقافية وسياسية تابعة أيضا للنظام، مثل عباس محمود العقاد الذي ارتقى إلى البرلمان ومحمد مهدي الجواهري الذي عمل نائبا ممثلا لمنطقته ومحمود الزبيري الذي أعتلي الوزارة وغيرهم كونهم من طلائع المثقفين، ولم يهادن بعضهم بل عبّروا بكل حرية عن آرائهم وكشفوا مواطن الفساد فكان مصيرهم القمع، فقد سجن العقاد تسعة أشهر وسجن الجواهري أكثر من مرّة وأوقفت كل الجرائد التي كان بنشئها، وسجن الزبيري ثم أعدم. وسجن الكثير من أحرار العالم يتساوى في ذلك السجان وإن اختلفت البلاد، فهو حينا المستعمر، وهو أحيانا كثيرة الحاكم العربي الجديد الذي يرى ألا سلطان غير سلطانه، والذي لم يكتف بالأسماء الثقيلة في الساحة الثقافية، فقد طالت يده الكتاب الصغار أيضا والشباب المتحمسين لتيارات فكرية جديدة أمثال : عبد الرحمن الشرقاوي، وجمال الغيطاني، ويوسف إدريس، وأحمد عروة، ومحمد البشير الإبراهيمي وصنع الله إبراهيم، ومحمود أمين العالم، وغالي شكري، وعبد الحكيم قاسم، وغالب هلسا وصلاح نصر الذي لقب بـ "ملك التعذيب" وقيصر الجحيم وغيرهم". ويؤكد إلهام سيف النصر في مذكراته "في معتقل أبي زعبل" أن الجلاد يونس مرعى كره كلّ حاملي الشهادات فانقض عليهم بفنون العذاب حتى أن منهم من قضى تحت التعذيب أمثال محمد عثمان وعلى الديب وعبد الفتاح

<sup>1 -</sup> مجموعة مؤلفين – الثقافة والمثقف في الوطن العربي – مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت- 1992 – (غالي شكري – الإطار المرجعي للمثقف والسلطة - 75).

<sup>2 -</sup> سماح إدريس – المثقف والسلطة – بحث في روايات التجربة الناصرية – دار الآداب – بيروت – ط1 -1992 - 28.

مفتاح والطبيب فريد حداد والزعيم اللبناني الشيوعي فرج الله الحلو وشهدي عطية وسيد قطب، على اختلاف توجهاتهم السياسية وإيدلوجياتهم الفكرية.

ولعل أحدا من المثقفين لم تسلط عليه أجهزة القمع والرقابة الحديثة كما سلطت على الأدباء والصحفيين وناشطي الأحزاب السياسية لآرائهم المناهضة للاستعمار أو الدكتاتوريات العربية التي قامت مقامه، فكانت تلك الأنظمة تعمد إلى حل الأحزاب أو تقييدها بشروط معجزة مهينة تفقدها القدرة على المساهمة في الساحة السياسية مثل منع فرنسا لكل الأحزاب السياسية التي أنشأها المناضلون السياسيون في الجزائر، وكلما منعت حزباً حاءوها بآخر فمنعته وهكذا، حتى انتهى بهم المطاف إلى الاقتناع بأن لغة النضال السياسي لم تعد تصلح لمخاطبة المستعمر وأن اللغة الوحيدة التي يفهمها هي لغة السلاح والقراع في سوح الوغي أ.

ومثل إقدام النظام المصري على إلغاء الدستور (10 ديسمبر 1952) وحل جميع الأحزاب (17 حانفي 1953) وحظرها باستثناء الإخوان، ومصادرة جميع ممتلكات الأحزاب بما فيها الصحف ومعدات الطباعة، فاحتفت بذلك الصحف الحزبية، وأعقبتها مصادرة المحلات مثل مجلة "الكاتب" الناطق الرسمي باسم حركة السلام و"الملايين" و"صوت حدّتو" و"المعارضة"، كما أغلقت مجلات أحرى غير حزبية مثل "الثقافة" التي كانت تصدرها الدولة، و"الرسالة" وكان يصدرها أحمد حسن الزيات<sup>2</sup>، ليعرف المثقفون المصريون ملاحقات واضطهادات لم يعرف لها التاريخ مثيلا اضطر الرئيس لتغطيتها القانونية إلى ستة من الدساتير والإعلانات الدستورية في الفترة الممتدة بين عامي (1952-1969) وذلك في سنوات (33-56-58-69-64-69) اتفقت مجميعها على إعطاء الرئيس السلطة المطلقة في تسيير شؤون البلاد. وطالت أيادي البطش الجامعات، ففصل مجلس قيادة الثورة أربعة وخمسين أستاذا من العناصر اليسارية في سبتمبر 1954 ليتفرغ النظام في أواخر السنة نفسها لحركة الإخوان المسلمين تفرغا مطلقا، ثم لتأميم الصحافة أ.

وكذلك عرفت اليمن أيام الحكم الإمامي اضطهادا كبيرا ومارست الحكومات العراقية المتعاقبة قمعا كان أعتاه قمع حكومة صدّام حسين إذ لم تعرف العراق نزيفا بمجرة مثقفيها إلى الخارج كالذي عرفته في عهده، ولنذكر منهم على سبيل المثال الشاعر أحمد مطر الذي وجد خارج العراق متنفسًا ومجالاً من الحرية

<sup>1 -</sup> انظر : محمد قنانش - الحركة الاستقلالية في الجزائر بين الحربين -36 وما بعدها. وأحمد توفيق المدني - كتاب الجزائر - دار الكتاب - الجزائر - 1963 - 88 وما بعدها. من هذه الأحزاب : حزب الشباب الجزائري - حزب الإحاء الجزائري- الحزب اللبرالي الجزائري - فدرالية نواب مسلمي الجزائر - حزب بخم شمال إفريقيا - أحباب الأمة - حزب الشعب الجزائري - حركة أنصار البيان والحرية ... إلى أن ظهر الحزب الذي حمل لواء النضالين السياسي والعسكري معا ألا وهو حزب جبهة التحرير الوطني.

مارنيا ستاغ – حدود حرية التعبير، تجربة كتاب القصة والرواية في مصر في عهدي عبد الناصر والسادات – ترجمة طلعت
 الشايب – دار شرقيات للنشر والتوزيع – القاهرة – ط1 - 1995 – 21-25.

 $<sup>^{-2}</sup>$  - المرجع نفسه - 30. وعبد الرحمن أبو عوف – فصول في السياسة والثقافة والأدب – الهيئة المصرية العامة للكتاب -  $^{-3}$  -  $^{-3}$  .

لفضح أساليب ذلك النظام في لافتاته المعروفة وكذلك فعل كثير من شعراء العالم العربي أمثال الحيدري ومظفر النواب والسياب والبياتي ومفدي زكريا ومحمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد الذين ذاقوا مرارة المنفى في بلاد الآخر، بعد أن ذاقوا مرارة السجن في بلدالهم.

ويقف في الجهة الأحرى لهذه الطائفة المواجهة المثقفون الذين سلكوا نهج الموادعة والمهادنة عن رضي وقناعة حينا وخوفا من أجهزة القمع الحديثة وما أكثرها، وتبوأوا بفضل خدمتهم للسلطان وملازمته مراكز حساسة بلغت منصب وزير الثقافة أ، مثل يوسف السباعي الذي حاول من خلال ذلك المركز احتواء كل محاولات التكتل حارج الحزب الحاكم وكل الذين لم يخوضوا صراعا مباشرا مع السلطان في كل أنحاء العالم العربي، إلى الحدّ الذي جعل محمود أمين العالم يرى أن غالبية المثقفين العرب قد أصبحوا أدباء بلاط أو بطانة مماليك وأذيال سلطان 2، ويرى أن مرحلة السبعينيات من هذا القرن شهدت انسحاب المثقفين من العمل السياسي إلى التخصصات التقنية التي سمّاها الجاحظ من قبل "الخدمة" وعدّ أصحابها حدّاما للسلطان، وسماها ابن خلدون صنعة وعدّ أصحابها صناعا، وكأنها تحولت إلى مجرد حرف آلية تقنية بعيدة عن روح المثقف وإبداعه ومواقفه. لأن الأنظمة استوعبتهم، فأصبحوا يجدون المبررات الكثيرة لمواقفهم المتخاذلة والمتعاونة في بعض الأحيان إلى حدّ التلبس بدور الجلاد<sup>3</sup>، فقد صار انتقاء الموظفين والمسؤولين والأساتذة والقضاة وكل المراكز والمناصب الحساسة على اعتبارات لا تمت بصلة إلى الكفاءة أو المعرفة أو النزاهة أو الإحلاص وصرح بعض البعثيين والشيوعيين بألهم يضعون الكفاءة بعد الولاء للحزب ، مما حدا بأحد الباحثين إلى التوكيد على أن الأغلبية القصوى من المثقفين العرب يولدون ويعيشون ويموتون في مؤسسات السلطة ويمارسون في ظلها سلطة ثقافية على الآخر الذي هو خارج الدائرة، وإن قدموا أنفسهم في الغالب على أهم ضحايا السلطة فإنهم قلما يتنازلون عما تمنحهم من امتيازات، وقد بينت تجارب صعود المثقفين وارتقائهم في المناصب أهُم "يتنكرون للمبادئ التي دافعوا عنها ويستعملون السلطة التي طالما نددوا بها.. القمع والمحاكمات والمخابرات معهودة بين فئات المثقفين أنفسهم".

فالسلطة تنجح غالبا في إحضاع المثقف أو تدجينه والمثقف يقبل الخضوع ويرضى بأن يكون موظفا خبيرا أو تقنيا -كما أسلفنا- في دائرتها، وعليه فإن أزمة المثقف العربي اليوم هي أزمة الحرية وما يلزمها من مؤسسات وتقاليد تضمن وجود الرأي والرأي المخالف وتتيح سبل إبلاغه دون رقابة خارجية أو خوف

<sup>1 -</sup> محمد محمد عبد البديع - البناء السياسي والجريمة. (تحليل لبعض أنماط الجريمة السياسية (في المحتمع المصري المعاصر 52-1981) دكتوراه – جامعة القاهرة – كلية الآداب - قسم الاجتماع - 244.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سماح إدريس - المثقف والسلطة - 49.

<sup>3 -</sup> مجموعة مؤلفين - الثقافة والمثقف في الوطن العربي - غالي شكري - إشكالية الإطار المرجعي للمثقف والسلطة - 69.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه - 76.

داخلي، وهو ما يتطلب نضالات أخرى من أجل إرساء دعائم الديمقراطية التي أساسها الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي وحقوق الإنسان.

# - دواعي الإبداع و أفضل أوقاها:

أدرك النقاد العلاقة القائمة بين قوة الموهبة وضعفها أثناء العملية الإبداعية وبين أحوال النفس بين الاستجابة وانفتاح أبواب القول حينا والامتناع وانسدادها حينا آخر، فاجتهدوا في تعليلها بمساءلتهم للشعراء عن أحوالهم ودواعي انطلاقهم وساعات إقبالهم على النظم وبتبع أخبارهم، وقدّموا نصائحهم في ذلك للمبدعين.

وفي مصادر النقد الأدبي القديم إشارات ذكية والتفاتات متفرقة تتحدث عن طبيعة العملية الإبداعية والظروف المساعدة على انبثاقها ودواعي النظم وأحسن أوقاته، وهي ملاحظات تفاوت القدماء في الإشارة إليها وكمَّل بعضهم بعضا وانطلق منها النقاد المحدثون وأضافوا إليها نتائج العلوم الحديثة وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ وغيرها من العلوم الإنسانية المتداخلة المتكاملة.

ومن القضايا التي وقف عندها النقاد لحظة الإبداع وأنسب الأوقات لممارستها ، وهي التي تكون فيها النفس في أوج قوتها وحيويتها، وقد حصروها في ساعات معينة من اليوم، يقول ابن قتيبة: "وللشعر أوقات يسرع فيها أتيه ويسمح فيها أبيه، منها أول الليل قبل تغشي الكرى ومنها صدر النهار قبل الغذاء ومنها يوم شرب الدواء، ومنها الخلوة في الحبس والمسير".

ونصح بشر بن المعتمر في صحيفته باختيار وقت نشاط النفس وخلو البال دون تحديد زمنه أليل هو أم فار أم سحر، فقال "حذ من نفسك ساعة لنشاطك وفراغ بالك وإجابتها لك، فإن قلبك في تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف حسنًا، وأحسن في الأسماع، وأحلى في الصدور، وأسلم من فاحش الخطأ، وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف ومعنى بديع.

واعلم أن ذلك أحدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكدّ والمطاولة والمجاهدة، وبالتكلّف والمعاودة، ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولاً قصدًا..."2.

وقريب منه ما أجاب به أبو تمام البحتري وقد سأله عن أفضل أوقات صنعة الشعر: "تخيّر الأوقات وأنت قليل الهموم، وصفر من الغموم، واعلم أن العادة في الأوقات إذا قصد الإنسان تأليف شيء أو حفظه، قصد وقت السحر، وذلك أن النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم، وخفّ عنها ثقل الغداء،

<sup>1 -</sup> ابن قتيبة - الشعر والشعراء - دار إحياء العلوم - بيروت - ط5 - 1994- 35- وابن رشيق - العمدة في محاسن الشعر وآدابه - تحقيق محمد قرقزان - دار المعرفة - لبنان - ط1 - 1988- 1/ .376

 $<sup>^{2}</sup>$  - أبو هلال العسكري - الصناعتين -  $^{2}$ 

وصفا من أكثر الأبخرة والأدخنة حسم الهواء، وسكنت الغمائم، ورقت النسائم، وتغنّت الحمائم"<sup>1</sup>. وأضاف أبو تمام وقتا آخر إلى هذه الأوقات وهو وقت الدجى ويريد به وسط الليل يقول :

خذها ابنة الفكر المهذّب في الدجي والليل أسود رقعة الجلباب<sup>2</sup>.

ويوافق ابن رشيق القيرواني أبا تمام في تقديم السحر على سائر الأوقات فيقول:

"... فليس يفتح بحور الخواطر مثل مباكرة العمل بالأسمار عند الهبوب من النوم، لكون النفس مجتمعة لم يتفرق حسها في أسباب اللهو أو المعيشة أو غير ذلك مما يعييها، وإذ هي مستريحة حديدة كأنما أنشئت نشأة أحرى، ولأن السحر ألطف هواء، وأرق نسيما وأعدل ميزانا بين الليل والنهار وإنما لم يكن العشي كالسحر... فالسحر أحسن لمن أراد أن يصنع، وأما لمن أراد الحفظ والدراسة وما أشبه ذلك فالليل، قال تعالى وهو أصدق القائلين : { إِنَّ نَاشَئِكَ هَيَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُئًا وَأَقُومُ قِيلًا }<sup>3</sup>.

وإن ركزت آراء النقاد السالفة على أكثر الأوقات مناسبة للإبداع لما يتوفر فيها من عوامل الراحة النفس أو النفسية، فإننا نستشف فيها دلالات أخرى على المكان، فهي تحقق إلى جانب الراحة عامل الاختلاء بالنفس أو ما أسموه بالخلوة أو العزلة ودلالة المكان الخالي تتمثل في "مساعدته على استمرار بروز مجال الإبداع..."4.

وهذا لا يعني عندهم أن تتحوّل العملية الإبداعية إلى مجرد انتظار سلبي للحظات الخلوة تلك وانبثاق الإلهام، لأنها عادة ما تسبق بمجاهدات ومعاناة مختلفة كأن ينصرف الشاعر إلى تأمل ذكرياته الماضية وتجاربه وتقليب صفحاته وتتبع مواطن أفراحها وأحزالها تأملا عميقا يجرك انفعالاته ويثير فيه كوامن الإبداع، فقد كان النقاد على وعي بأهمية تلك الخلوة التي تتيح له أجواء الاستغراق في تلك اللحظة والغفلة عن كل ما عداها، مستعينين في ذلك بتجارب الشعراء التي اتفقت جميعا على توكيد دور الاختلاء بالنفس في استثارة المبدع، من ذلك ما روي عن جرير أنه كان إذا أراد أن "يؤبد قصيدة صنعها ليلاً يشعل سراحه ويعتزل، وربما علا السطح وحده فاضطجع وغطى رأسه رغبة في الخلوة بنفسه"5.

وروي عن زهير بن أبي سلمى أنه كان يخرج على ناقته إلى البرية يستعين بذلك على قول الشعر إذا ما أكدى لأن الشعر بريِّ –كما يقول-<sup>6</sup>.

<sup>1 -</sup> حازم القرطاحيني - منهاج البلغاء وسراج الأدباء - تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة - دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط3 - 203 - 1986.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أبو تمام – الديوان – دار الكتب العلمية – لبنان – ط3 - 2003 - 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - ابن رشيق – العمدة في محاسن الشعر وآدابه – 377. (الآيـــة 06 من سورة المزمل).

 <sup>4 -</sup> مصطفى سويف – الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة - دار المعارف - مصر ط3 - 24 وما بعدها – و عبد القادر
 هني - نظرية الإبداع في النقد العربي القديم – عبد القادر هني – ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر - 1999 - 301.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - ابن رشيق القيرواني – العمدة في محاسن الشعر وآدابه - 375/1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - ثائر حسن حاسم- الإبداع الشعري في النقد العربي إلى نهاية القرن السابع الهجري - دار الرائد العربي - بيروت - 1987 - 96.

وقد سئل كُثيِّر عما يصنع إذا عسر عليه قول الشعر فقال: "أطوف في الرباع المخلية، والرياض المعشبة فيسهل عليّ أرصنه ويسرع إليّ أحسنه". وشبيه به حواب أبي محجن عندما سئل: "أتطلب القريض أحيانا فيعسر عليك؟ فقال: أي والله لربّما فعلت، فآمر راحلتي فيشدّ بها رحلي، ثم أسير في الشعاب الخالية وأقف في الرباع المُقوِية، فيطربني ذلك ويفتح لي الشعر"<sup>2</sup>. وقال الخليع (الحسين بن الضحاك): "من لم يأت شعره مع الوحدة فليس بشاعر قالوا يريد الخلوة، وربما قالوا يريد الغربة، كما قال ديك الجن: "ما أصفى شاعر مغترب قط"<sup>3</sup>. وقال الأصمعي "وما استدعى شارد الشعر بمثل الماء الجاري، والشرف العالي (المكان المرتفع) والمكان الخالي"<sup>4</sup>. وكان الفرزدق إذا صعبت عليه صنعة الشعر يركب ناقته ويطوف وحده خاليا منفردا في شعاب الحبال وبطون الأودية والأماكن الخربة الخالية فيعطيه الكلام قياده"<sup>5</sup>.

فهؤلاء الشعراء أجمعوا على ارتياد الأماكن الخالية طلبا لانفتاح مغاليق القول، لأنها تبعد قاصدها عن كل المؤثرات الخارجية مسموعة ومرئية، فليس أمامه غير الأرض الممتدة الخاوية والسماء وغير الصمت المطبق، فلا يرى إلا نفسه ولا يسمع إلا صوت أعماقه.

ولأبي نواس خلوته الخاصة التي يستحضرها، فقد سئل عما يفعله إذا أراد صناعة الشعر فأحاب: "أشرب حتى إذا كنت أطيب ما أكون نفسا بين الصاحي والسكران صنعت (يريد الشعر) وقد داخلني النشاط وهزتني الأريحية $^{6}$ ، وذلك لما يحدثه الشراب من إضعاف لصلة المبدع بالمحيط الخارجي. ومن الشعراء من يخرج إلى الجبائن ومنهم من يقصد البساتين  $^{7}$  وغيرها من الأماكن التي تتفق جميعا في توفير عنصر الخلوة وتؤكد حاجة الإبداع إليه، إن لم نقل ضرورته.

وقد يستعين بعض الشعراء على النظم بميئة أو حال اعتادها وصار يلجأ إليها كلما أراد صناعة الشعر، كأن يستلقي على ظهره كما كان يفعل الحطيئة أو يضع إحدى رجليه على الأخرى ثم يعوي في إثر القوافي كما يعوي الفصيل في إثر أمه<sup>8</sup>، أو يتقلب على الرمضاء كما فعل حرير في هجاء بني نمير أو يحبس نفسه في مكان مصهرج كما فعل أبو تمام أو يرجع الشعر ويتغنى به مثلما كان يفعل المتنبي، فقد قال ابن أبي الإصبع "والترتم بالشعر مما يعين عليه، قال الشاعر:

-

<sup>1 -</sup> المرجع السابق - الصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 96.

<sup>3 -</sup> ابن رشيق - العمدة - 386/1.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 375/1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 375/1.

<sup>6 -</sup> ثائر حسن جاسم - الإبداع الشعري - 376/1.

<sup>7 -</sup> عبد القادر هني- نظرية الإبداع في النقد العربي- 302.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - ابن قتيبة - الشعر والشعراء - 206.

ومنهم من رأى أن في راحة الحمام محركا وباعثا على القول، وأن حير الفكر ما كان عقب الحمام، يقول ابن رشيق: "الحيلة لكلال القريحة انتظار الحمّام، وتصيّد ساعات النشاط، وهذا عندي أنجح الأقوال"2.

فإذا نظرنا إلى هذه الاعترافات على تنوعها أو إلى نتائج تلك الاستخبارات التي اجتهد النقاد بواسطتها في الولوج إلى بواطن الشعراء والتطلع إلى خفايا تجارهم الشعرية، نلاحظ بينها قاسما مشتركا هو ما تثيره في نفس المبدع من انفعالات، سواء كانت في الخلوة على تنوع حالاتها بين خلوة إلى ذكر الأحباب أو تطواف في الربوع الخالية أو في الرياض والبساتين أو ركوب وسير وانفراد في الشعاب والأودية والجبال والخرابات، أو خلوة بصنيع الخمر في عقل صاحبها ونفسه.

إن هذه الممارسات على احتلافها من شاعر إلى آخر تعني شيئا واحدا"هو ضرورة حدوث انفعال حقيقي لدى المبدع ليتسنّى له الانخراط في حوّ العمل"  $^{8}$ ونسيان كل ما ليس له صلة بموضوع الشعر، إلها وسائل وسائل نفسية يستعين بها الشاعر على التركيز وشدة الانفعال إلى لهاية العملية الإبداعية، تختلف باحتلاف طباع الشعراء وعاداتهم وظروف معيشتهم، فقد يبدع الشاعر في غير السحر والليل، وقد يبدع في غير مواطن الخلوة كما قد يبدع في حال انشغال النفس وتعب الجسم، ويقول الشعر في حال الجوع والشبع وحال الصحة والسقم.

يقول ابن شيق: "إن للناس ضروبا مختلفة يستدعون بها الشعر فتشحذ القرائح وتنبه الخواطر، وتلين عريكة الكلام وتسهل طريق المعنى، كل امرئ على تركيب طبعه واطراد عادته"4.

وإلى حانب هذه الظروف المساعدة التي يتخيرها الشاعر ويلجأ إليها هناك دوافع تفرض عليه الاستجابة لها وإن لم يفكر فيه من قبل ويتهيأ له بطلب تلك الخلوات أو الأوقات التي أشرنا إليها آنفا، وقد يتمنع الشعر على الشاعر وإن كان فحلاً وإن تخيّر له الزمان والمكان، لأن دوافع الشعر كثيرة ومتداخلة تداخل عواطف الشاعر وغموضها، فقد نلمح بعضها واضحا في بعض القصائد، وقد نلمح ظلال بعضها لمحا خفيا، وقد تتعدد الدوافع المباشرة وتتنوع وتتداخل مع دوافع أخرى خفية اعتملت في نفس الشاعر في أزمنة سابقة وشكلت رصيدا دفينا، يتحرك كلما وجد ما يستثيره من حوافز.

وقد وقف النقاد على تنوع الحوافز التي من شألها أن تفجّر الانفعال الخلاّق في نفوس الشعراء، وعلى اختلاف طباع المبدعين ومدى استجابتهم لها، فقد يستثير مبدعا دافع لا يحرك شيئا في آخر، وقد يستثير انفعال

<sup>1 -</sup> ثائر حسن جاسم - الإبداع الشعري في النقد العربي القديم - 142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ابن رشيق – العمدة - 381/1.

<sup>3 -</sup> عبد القادر هنّى - نظرية الإبداع في النقد العربي القديم - 302.

<sup>.</sup> 373/1 - ابن رشيق - العمدة

أحدهم أكثر من دافع، وحاولوا الربط بين جودة العمل الفي وقوة الباعث عليه، يقول ابن قتيبة "وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث المتكلّف، منها الطمع ومنها الشوق ومنها الشراب ومنها الطرب ومنها الغضب. وقيل للحطيئة أيّ الناس أشعر ؟ فأخرج لسانا دقيقا كأنه لسان حية فقال هذا إذا طمع. وقال أحمد بن يوسف الكاتب لأبي يعقوب الخريميّ : مدائحك لمحمد بن منصور بن زياد —يعني كاتب البرامكة - أشعر من مراثيك فيه وأجود. فقال : كنا يومئذ نعمل على الرجاء ونحن اليوم نعمل على الوفاء، وبينهما بون بعيد، وهذه عندي قصة الكميت في مدحه بني أمية وآل أبي طالب، فإنه كان يتشيع وينحرف عن بني أمية بالرأي والهوى وشعره في بني أمية أجود منه في الطالبيين، ولا أرى علّة ذلك إلا قوة أسباب الطمع وإيثار النفس لعاجل الدنيا على آجل الآخرة أ.

فابن قتيبة في هذا النص لا يقف عند دافع واحد وإنما يعدد وسائل إثارة العاطفة باحتلاف الطباع، بل ويشعرنا أن هناك أخرى غير التي ذكرها" فهو يقول منها ومنها... ليترك للقارئ مجالاً لإدراك غيرها بحسب أحوال الشعراء وطبائعهم، وإن ألمح من خلال نماذجه إلى قوة عامل الطمع على ما سواه، فجعل العاطفة التي يحركها الرجاء أقوى من تلك التي يبعثها الوفاء، والتي يحركها الطمع في جوائز الممدوح أقوى من تلك التي تستثيرها الرغبة في ثواب الآخرة.

وقد أشار ابن رشيق إلى أن من الشعراء من تدفعه الحاجة "وتبعث قريحته فيجود، فإذا أوسع أنف وصعب عليه عمل الأبيات اليسيرة فضلا عن الكثيرة، وللعادة في هذه الأشياء فعل عظيم وهي طبيعة حامسة كما قيل فيها"2.

ولكن الحاجة وحدها أو الطمع أو الرغبة وحدها لا تكفي فهناك دوافع أخرى أدرك النقاد أثرها في قوة الانفعال وجودة ما تستثيره، يقول ابن رشيق: "وحكى الأصمعي عن ابن أبي طرفة: كفاك من الشعراء أربعة: زهير إذا رغب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا طرب وعنترة إذا كلب وزاد قوم وجرير إذا غضب. وقيل لكثير -أو لنصيب- من أشعر العرب فقال: "امرؤ القيس إذا ركب وزهير إذا رغب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا شرب"3.

فما يثير كوامن القول عند زهير ويعتلي به مراتب الجودة غير ما يثيره عند النابغة أو الأعشى أو عنترة أو حرير، فذاك تستثيره الرغبة وآخر الرهبة وآخر الغضبة وغيره الشربة، وقد رأى أرطأة بن سهية أن النظم لا يكون إلا بثلاث: "الشرب والطرب والغضب" سأله عبد الملك بن مروان: هل تقول اليوم شعرا، فقال: كيف أقول وأنا ما أشرب ولا أطرب ولا أغضب وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه"4. وروي القول على هذه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ابن قتيبة – الشعر والشعراء - 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ابن رشيق – العمدة - 215/1.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه -  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> ابن قتيبة - الشعر والشعراء - 80.

الصورة "ما أطرب، ولا أحزن يا أمير المؤمنين وإنما يقال الشعر لأحدهما"، وروى الأصبهاني "ما أطرب، ولا أغضب، ولا أرغب، ولا أرهب، وما يكون الشعر إلا من نتائج هذه الأربع". وعلى النحو نفسه روى عن كثير وقد سئل: "مالك لا تقول الشعر، أحبلت؟ فقال: والله ما كان ذلك، ولكن فقدت الشباب فما أطرب، ورزنت عزة فما أنسب، ومات ابن ليلى يعني (عبد العزيز بن مروان) فما أرغب".

وأرطأة وكثير في هذه المحاورة لا يتكلمان إلاّ عن نفسيهما وما يشعران به من قوة إثارة هذه البواعث لهما أكثر من غيرها.

وهذا المسعودي سئل كيف يقول الشعر مع النسك والفضل والفقه؟ فقال :"لا بُدَّ للمصدور من أن ينفث<sup>3</sup>، وهو وصف دقيق لدافع من دوافع الشعر لا يختلف عن حال الغضب والحزن اللذين وقفنا عندهما عبر عنه بلفظة : "المصدور" وهو الذي يشتكي صدره، وفي حديث ابن عبد العزيز : قال لعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عتبة : حتى متى تقول هذا الشعر؟ فقال: لا بُدَّ للمصدور من أن يَسْعُلاً، وفي حديث الزهري، قيل له إن عبيد الله يقول الشعر، قال، ويستطيع المصدور أن لا ينفث أي لا يبزق؛ شبه الشعر بالنفث لألهما يخرجان من الفم 4.

ولذي الرمة دافعه المميز، فقد سئل: "كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر؟ فقال: كيف ينقفل دوني وفي يدي مفتاحه. قيل: وما هو؟ قال: الخلوة بذكر الأحباب". وهو الباعث الذي أشار إليه بشر بن المعتمر في صحيفته عندما قال: "والشيء لا يحنّ إلاّ إلى ما يشاكله، لأن النفوس لا تجود بمكنولها مع الرغبة، ولا تسمح بمخزولها مع الرهبة، كما تجود به مع الشهوة والمحبّة 6".

وإن أكد حازم القرطاحيي تفاوت البواعث فيما بينها في تحريك الانفعالات فإنه يرى أن "أحق البواعث بأن يكون هو السبب الداعي إلى قول الشعر هو الوحد والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة وألاّفها"<sup>7</sup>.حتى قال بعضهم: "من أراد أن يقول الشعر فليتعشّق، فإنه يرقُّ، وليرو فإنه يدلّ، وليطمع فإنه يصنع<sup>8</sup>.

ولابن سلام الجمحي التفاتة طيبة إلى فعل التقلبات السياسية في العملية الإبداعية والتي يخص منها الحروب التي يراها عاملاً في كثرة الشعر، لما تحدثه الحرب من مشاعر مختلفة في النفوس، يقول: "وبالطائف

 $<sup>^{1}</sup>$  - ثائر حسن جاسم – الإبداع الشعري -  $^{1}$ 

<sup>2 -</sup> المرجع نفسه و الصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المرجع نفسه و الصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - لسان العرب - "صدر".

<sup>5 -</sup> عبد القادر فيدوح - الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي (دكتوراه) -جاممعة الزقازيق -كلية آداب بنها -قسم اللغة العربية -1989-1980 - 14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - المرجع نفسه - 10.

<sup>7 -</sup> حازم القرطاحين - منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 249.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - ابن رشيق - العمدة - 120/1.

شعر وليس بالكثير وإنما يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء نحو حرب الأوس والخزرج أو قوم يغيرون ويغار عليهم، والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم ثائرة و لم يحاربوا، وذلك الذي قلل شعر عمان وأهل الطائف...." فلا يمكننا تجاهل أثر الحرب بالنسبة لشعراء الجاهلية، كما لا يمكننا تجاهل التراعات السياسية الكثيرة التي عرفتها العصور اللاحقة في تحريك هم الشعراء ومدهم بما يحتاج إليه الإبداع، من ذلك أن النابغة أرتج عليه أربعين سنة. ثم كانت لقومه (بنو جعدة) موقعة ظهروا فيها على عدوهم، فأحذه الفرح ولأن له من القريض ما استصعب عليه، فقال بنو جعدة: "والله لنحن بإطلاق لسان شاعرنا أسرتُمنا بالظفر على عدونا". وكان رؤبة بن العجاج يقول لقومه في الحرب التي كانت لهم مع الأزد: "يا بيني تميم أطلقوا من لساي، أي أفعلوا ما أقول فيه"، ولنا أن نتأمل جواب الشاعر سلامة بن حندل بيني تميم وقد طلبوا منه تمجيدهم بشعره: "افعلوا حتى أقول" لندرك أن البطولات والانتصارات والوقائع لها أهميتها في بعث الانفعال في نفوس بعض الشعراء لما تولده من مشاعر مختلفة كالحزن والجزع والشوق والغضب والفرح والإعجاب وغيرها، هذا ولا يمكننا تجاهل الأحوال السياسية والاحتماعية التي مر" بها العالم العربي الحديث والاضطرابات والصراعات والحروب الدامية التي عرفتها بعض الأقطار، فقد كانت جميعا عوامل مباشرة في دفع كثير من الشعراء إلى القول طلبا للتغيير وأملا في الغد الأفضل.

وهذه الإشارات والملاحظات التي سجّلها النقاد والاعترافات والإحابات التي أزجاها الشعراء تتفق على حاحة الشاعر وإن أوتي ما أوتي من فطنة وذكاء وموهبة إلى محفزات ودوافع مباشرة تدفعه إلى القول دفعًا، ولكنّها تتفاوت بين الشعراء فما يثير أحدهم لا يثير الآخر، منها الطمع كما أسماه ابن قتيبة والحطيئة وأسماه ابن رشيق الحاجة أو الرغبة عند كثير والرجاء عند الخريمي، ومنها الشوق عند ابن قتيبة تقابله الشهوة والمحبة عند بشر بن المعتمر، والوحد والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة عند حازم القرطاجني، ومنها الشراب والطرب عند ابن وشيق والأعشى وأرطأة بن سهية كثير، ومنها الرهبة عند ابن وشيق وأرطأة بن سهية، ومنها الغضب عند ابن قتيبة وابن وشيق الذي أضاف إليها عبارة "عنترة إذا كلب" وهي لفظة لا تخرج عن دائرة الغضب وما ينجر عنه، وقد عبر عنها أرطأة بن سهية بالحزن كما عبر عنها ابن مسعود بلفظة "المصدور"، وتفرد ابن سلام الجمحي بعامل الحرب الذي يستثير الكثير من الدوافع في نفس الشاعر وليس دافعا واحدا.

وكذلك يرى علم النفس الحديث أن دوافع الإبداع في الفنون متعددة ترجع في مصدرها إلى رغبة الفنان في التخفف 4 من عبء تلك اللحظات الشعورية المكثفة، غضبًا وفرحا وشوقا وحزنا وطربا ورجاء، نكتفي في ذلك بإشارة ترلنج إلى أن الإبداع لا يكون إلا بالمعاناة ومكابدة الآلام وهو ما يراه البعضُ ممثلا في مرض

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 381/1.

<sup>2 -</sup> عبد القادر هنّى - نظرية الإبداع في النقد العربي القديم - 307.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 308.

<sup>4 -</sup> عز الدين إسماعيل - التفسير النفسي للأدب -دار العودة -بيروت -ط.4 - 1981 - 8-9.

العصاب أو ما يعرف بجنون العبقرية أ، يقول: "فعندما تنتهب نفس الشاعر الآلام يجد عوضا عنها تلك اللّذة التي يستمتع بها وهو في نشوة الوحي، وفي هذه النشوة يكمن مرض الشاعر ودواؤه. ولا بد أن يعني هذا أنه بسبب تلك الآلام كان الوحي، ومع الوحي كانت النشوة، أي أن المعاناة كانت السبيل إلى الوحي، أي الإبداع، وكان الإبداع وسيلة لإخضاع تلك الآلام والتلذد بها، فلولا الآلام ما كان الوحي، ولولا الوحي ما كانت اللذة... ويرى بعض العلماء أن استجابة الإنسان للألم هي أقوى الاستجابات في الجهاز العصبي وإن فسر بعض الدارسين المحدثين دوافع العملية الإبداعية برغبة الأديب في كسب معاشه مقابل الطمع الرحاء والرغبة عند القدامي أو مقابل حب الشهرة، فإلهم وقفوا حائرين أمام أولئك الذين كتبوا تحت أسماء مستعارة، وأولئك الذين أنفقوا المال من أحل نشر أعمالهم، فرأوا أن نشرها في حد ذاته دافع بما يحدثه فيهم من شعور الزهو وهم يرون الناس يقبلون عليها وينشغلون بدارستها، وقديما قال المتنبي:

أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر المرء حرّاها ويختصم 3.

ومنهم من رأى "أن الأديب لا يكتب لكي يستمتع بثمار عقله على نحو أو آخر، وإنما هو يكتب لأنه يستمتع بعملية الإبداع ذاتما فهذه المتعة هي حافزه على الكتابة، لأنه يتخلّص بما من وطأة الظروف"<sup>4</sup>، وهو ما يعرف في التفسير النفسي با"لهروب من الواقع" الذي أخذ طابع التعويذة في تفسير كل الأعمال الإبداعية.

والحق أن الأديب بلجوئه إلى الخيال لا يهرب من الحقيقة ولا يحتمي به من الواقع، وإنما هو يحاول تعمّق الواقع والغوص فيه، وعندئذ يكون الدافع إلى الإبداع هو الرغبة في التخلّص من ذلك الواقع وتجاوزه والتخفف من حدته و إعادة صياغته بطرق جمالية أحرى يستريح إليها الشاعر لا الهروب منه 5.

وذهب آخرون إلى ما يعرف بنظرية التعويض عن عاهة نفسية أو اجتماعية أو حسدية وكأن الأدباء كلّهم تحوّلوا إلى مرضى ومجانين ومعتوهين يصول علم النفس ويجول باحثا عن حباياهم لذلك وجب التعامل بحذر مع نتائجه التي غالبا ما تتعلق بحالات مرضية معينة لا يمكن إسقاطها على أديب بعينه ولا يمكن تعميمها وإن صدقت على أحدهم، لأنه يستحيل تطابق النفوس البشرية كما تستحيل الأحكام النهائية الجازمة في أمور نفسية خفية كالعملية الإبداعية وما يسبقها أو يرافقها من توترات لا يعرفها إلا الأديب بل قد يجهلها الأدباء أنفسهم لسرعة تقضيها ولانشغالهم حينها بما تحبه تلك اللحظة من إبداع أدبي، ولذلك رأينا القدماء يلحأون إلى حانب احتهاداقم وآرائهم إلى طريقة الاستخبار يسألون الشاعر عن حاله ثم يدونون بعد ذلك نتائجهم، التي لم تنسهم أبدا جودة العمل الأدبي في حدّ ذاته، وقد تبعهم في ذلك الدكتور مصطفى سويف عندما أرسل

<sup>1-</sup>صابر عبد الدايم - التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث - مكتبة الخانجي - القاهرة ط1 - 1990 - 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عز الدين إسماعيل - التفسير النفسي للأدب - 29 - 30.

<sup>3 -</sup> المتنبي - شرح ديوان المتنبي - شرح عبد الرحمن البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت - 1407 - 1986 - 84/3.

<sup>4 -</sup> عز الدين إسماعيل - التفسير النفسى للأدب - 42.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه - 44-45.

بمجموعة من الأسئلة إلى الشعراء المعاصرين وبنى جزءاً من كتابه "الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة" على تلك الإجابات والقصاصات والمسودات الأولية لبعض القصائد، التي تكرم الشعراء بإرسالها إليه ، وهي محاولة جادة تحتاج إلى محاولات أخرى شجاعة وجريئة تكملها.

كما لجأت بعض المدارس الأدبية الحديثة إلى محاولة ربط الأديب بواقعه المعيش ورأت أنه لا ينطلق إلا منه، فكانت نظرية الالتزام وما رافقها من مصطلحات كالأدب الهادف والأدب الملتزم والأدب المسؤول حتى أصبح من الصعب على أي أديب أن يتنصل من توجيه اجتماعي سياسي يحصل في أدبه، مباشرة أو غير مباشرة، بوعي أو بغير وعي، ولذلك كان مصطلح "الأدب الواقعي" و"القلم مسؤول اجتماعي" و"الأدب الثوري" و"الأدب التحرري" وغيرها من الموضوعات والقضايا التي فرضت نفسها على الساحة الأدبية العربية بحكم الظروف التي كانت تجتازها آنذاك من مقاومة للمستعمر أولاً ثم لشتى مظاهر التخلف والفقر والدكتاتوريات، دون أن يسقط أصحابها - في الغالب - الأبعاد الجمالية للنص الأدبي نتاج تلك الظروف  $^2$ .

وللنقاد التفاتة طيبة إلى صلة الموضوع الشعري بنوع العاطفة التي يثيرها الحافز الفني في نفس المبدع، يقول ابن رشيق "وقالوا قواعد الشعر أربع: الرغبة والرهبة والطرب والغضب، فمع الرغبة يكون المدح والشكر ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب يكون الهجاء والتوعّد والعتاب الموجع. " وقد لخصها دعبل الخزاعي في قوله: "ومن أراد المديح فبالرغبة، ومن أراد المهجاء فبالبغضاء، ومن أراد النسيب فبالشوق والعشق، ومن أراد المعاتبة فبالاستبطاء " وشرحها حازم القرطاحيني شرحا وافيا، فقال: "إن للشعراء أغراضا أول هي الباعثة على قول الشعر، وهي أمور تحدث عنها تأثرات وانفعالات للنفوس لكون تلك الأمور مما يناسبها ويبسطها أو ينافرها ويقبضها أو لاحتماع البسط والقبض والمناسبة والمنافرة في وجهين، فالأمر قد يبسط النفس ويؤنسها بالمسرّة والرجاء ويقبضها بالكآبة والخوف وقد يبسطها أيضا بالاستغراب، لما يقع فيه من اتفاق بديع وقد بقبضها ويوحشها بصيرورة الأمر من مهدأ سارً إلى مآل غير سارً وإذ ارتبح للأمر من جهة واكترث له من جهة... والارتباح للأمر السار إذا كان صادرا عن قاصد لذلك أرضى فحرك إلى الذم وتُحرّك الأمور غير المقصودة أيضا، وإذا كان الارتباح لسار مستقبل فهو رجاء وإذا تنفرها وتضرّها إلى نزاع إليها أو نزوع عنها وهمد وذم أيضا، وإذا كان الارتباح لسار مستقبل فهو رجاء وإذا تنافرها وتضرّها إلى نزاع إليها أو نزوع عنها وهمد وذم أيضا، وإذا كان الارتباح لسار مستقبل فهو رجاء وإذا

<sup>1 -</sup> مصطفى سويف-الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة- مصطفى سويف- دار المعارف-مصرط3- 215 وما بعدها.

<sup>2 -</sup> عكاشة حساين شايف - مفهوم الأدب في النقد العربي المعاصر - جامعة الإسكندرية - كلية الآداب - قسم اللغة العربية - 1989 - 74.

<sup>3 -</sup> ابن الرشيق - العمدة - 246/1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه - 249.

كان الارتماض لضار مستقبل كانت تلك رهبة وإذا كان الارتماض لانقطاع أمل في شيء كان يؤمل فإن نُحي في ذلك منحى التصبر والتجمل سُمي تأسفا و تسليا، وإن نُحي به منحى الجزع والاكتراث سمي تأسفا وتندّما ويسمّى استدفاع المخوف المستقبل استلطافا، وإذا استدفع المتكلم ذلك فأسعف به وضمَّن وصف الحال في ذلك كلاما سُمي عتابا... فتكون الأقوال في الأشياء التي علقتها بأغراض النفوس على هذا النحو متنوعة إلى فنون كثيرة نحو التشوقيات و الإحوانيات وما جرى مجرى ذلك...".

نفهم من هذا النص المطوّل أن طبيعة الانفعال الذي يعتمل في ذات المبدع هي التي تحدد موضوع القول الذي تستجيب به قريحة المبدع، وقد أشرنا في حديثنا عن الدوافع إلى تفاوتها في إثارة الشعراء باختلاف طبائعهم وقدراتهم ومواهبهم وثقافاتهم، فما يحرك منها شاعرا قد لا يثير الآخر وهكذا.

فقد أدرك النقاد طبيعة العلاقة الموجودة بين قوة الموهبة وضعفها أثناء الإبداع وبين أحوال نفس المبدع فتخيروا له أحسن الأوقات والمواضع التي قد تساعده على الإبداع، ولفتوا انتباهه إلى أسباب الفتور علّه يتبينها ويطلب علاجها، فبعد ما وجهنا ابن قتيبة إلى تلك الدواعي التي تحث البطيء وتبعث المتكلف، ها هو يضع اليد على حالات استعصاء الشعر وتمرّد قوافيه، ويعلّل أسباب ذلك فيقول: "وللشعر تارات يبعد فيها قريبه ويستصعب فيها ريّضه... ولا يعرف لذلك سبب إلاّ أن يكون من عارض يعترض على الغريزة من سوء غذاء أو حاطر غمّ". وقد عبّر كثير من الشعراء على الحالات التي يستعصي عليهم فيها القول، حتى ليصبح عند الفرزدق خلع ضرس أهون من قول بيت من الشعر<sup>8</sup>.

### - منزلة الحبس بينها:

ولنا الآن بعد هذه الآراء والاقتباسات أن نسأل عن مترله الحبس أو السجن بين هذه المحفزات والدوافع ومترلة نتاجاته الأدبية بين سائر الفنون والأغراض التي أطال النقاد عندها وقفاقهم، وخصوها بدقائق ملاحظاقهم التي لم ترد فيها إشارات مباشرة إلى الحبس وسائر مشتقاته بمعناه الذي طرحناه في الفصل الأول من هذا البحث والمحدد بمكان معين وظروف خاصة تميزه عن سائر الأمكنة الأخرى. وإن وردت لفظة الحبس في مقولة ابن قتيبة وهو يعدد أوقات تدفق الشعر "وللشعر أوقات يسرع فيها أبيه ويسمح فيها أتيه... ومنها الخلوة في الحبس والمسير..." فإنه لا يريد كما الحبس باعتباره وسيلة عقابية وإنما يريد توكيد أمر الخلوة في حال المسير وحال التوقف. ولكننا نجد حالاً شبيها بالحبس توفره تلك الخلوة التي وقف عندها مطولا النقاد والشعراء على حدّ سواء وعدّوها من أهم الفضاءات المناسبة للعملية الإبداعية بكل صورها، فجرير إذا أراد "أن يؤبد قصيدة" خالدة أشعل سراحه واعتزل وعلا السطح وحده واضطجع وغطى رأسه رغبة في الخلوة بنفسه، وكأن الناقد القديم يريد توكيد صور تلك الخلوه بألفاظ عديدة (اعتزل وحده حفطى رأسه رغبة في الخلوة في الخلوة ...)، وزهير

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - حازم القرطاجني - منها ج البلغاء - 11-12.

<sup>2 -</sup> عبد القادر فيدوح - الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي - 20.

<sup>3 -</sup> ابن رشيق - العمدة - 372/1.

بن أبي سلمى يركب ناقته ويطلب البرّية بكل ما توحي به كلمة البرّية من امتداد للفراغ من الآخر غير البري الذي يتجنب الشاعر لقاءه، وكثّير يطوف بالربوع المخلية والرياض المعشبةوأبو محجن يسير في الشعاب الخالية ويقف على الربوع المقوية و"الأرض المقوية التي لم يصبها مطر وليس بما كلأ، والمقوية الملساء التي ليس بما شيء".

وكما لجأ الرواة وهم يصفون حال حرير في استحضاره الخلوة بألفاظ كثيرة وصفوا الفرزدق فقالوا أنه كان إذا أراد الشعر ركب ناقته ويطوف وحده حاليا منفردا في شعاب الجبال وبطون الأودية والأماكن الخربة الخالية فيعطيه الكلام قياده، فركوب الناقة وحده يوفر نوعًا من الخلوة لكنهم أضافوا إليه "يطوف وحده" ثم أتبعوها بقولهم حاليا ثم منفردًا وكلها تفيد المبالغة في طلب الوحدة، بل وأضافوا المكان الذي يوحي بالخلوة وإن لم تذكر لفظا فهو شعاب الجبال التي لا يقصدها الناس عادة ولكنهم نعتوها بالخالية، وكذلك أضافوا إلى بطون الأودية وباقي الأماكن التي يؤمها الفرزدق صفة "الخربة الخالية" وإن دلت هذه التوكيدات والعبارات المتكاملة المتقاربة على شيء فإنما تدل على مقدار ذلك الجهد الذي يبذله الشاعر في سبيل تحقيق تلك الخلوة المنشودة بل وذهب بعضهم إلى أن الشاعر الذي توفرت له و لم تجد قريحته بشعر فليس بشاعر يقول الحسين بن الضحاك (المعروف بالخليع) "من لم يأت شعره من الخلوة فليس بشاعر، وانتهى ديك الجن إلى الجزم أن معين الشعر لن ينضب أبدًا طالما اغترب أو احتلى صاحبه 2.

فإذا كانت هذه حال الشعراء وهم يطلبون لحظة الإبداع ويتهيأون لها ويجهدون أنفسهم في طلب وسائلها والظروف المساعدة عليها والتي تأتي في مقدمتها جميعا بعد استقرائنا لاعترافات الشعراء والروايات المختلفة "الحلوة"، فإن الشاعر السجين يجد نفسه غالبا في حلوة اضطرارية تفرضها عليه ظروف الحبس لا سيما في العصر الحديث الذي عرفت فيه الزنزانات الفردية التي تهيء له تلك الحلوة التي أجهد القدامي أنفسهم في سبيل بلوغها، وما عليه إلا امتطاء أحوالها وإسراج قناديل البيان، ولكن الحبس وما يوفره من حلوة لم يكن وحده الحافز على القول، فمن الشعراء من هالهم منظر الوحشة والوحدة والسكون فأخرسهم، ومنهم من حرك فيه نوازع القول ومنهم من فتقت رهبة السجن وصمته مواهبه و لم يكن شاعرا.

ومما تحب الإشارة إليه صعوبة تحقيق الخلوة والوحدة المكانية كما يحبها الشاعر السجين ويتمناها داخل السجن في الزنازين المشتركة والمعتقلات والمحتشدات، بل وفي الفردية منها لما يفرضه السجن من قوانين صارمة وما ينبعث بين حدرانه من الجلادين وطقوسهم المختلفة، لتبقى الخلوة النفسية التي يصنعها كل شاعرويتجاوز هما كل ما يحيط به من موانع، بالغوص في أعماقه والخلوة إلى آلامه وآماله وهي أعمق من كل خلوة.

فإذا تجاوزنا فضاء المكان الذي لم يكد يتحدد من ملامحه إلاّ عنصر الخلوة إلى فضاء الزمان وأحسن

<sup>2</sup> - ابن رشيق – العمدة - 382/1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - لسان العرب – قــوا.

أوقات انسياب القصيد، وحدناهم يفضلون بعض الأوقات على بعض، يأتي في مقدمتها الليل بكل حالاته أوله قبل تغشى الكرى كما يقول ابن قتيبة ووسطه كما يقول أبو تمام:

خذها ابنة الفكر المهذّب في الدجى والليل أسود رقعة الجلباب .

أو آخره كما نصح تلميذه البحتري وسمّاه "وقت السحر".

وكذلك كان جرير يصنع قصائده الخوالد ليلا، وهو الوقت الذي تخيره كثير من شعراء السجون لنظم قصائدهم لسكونه وهدوئه مقارنة بالنهار وما يعرفه من جلبة وأصوات المعذبين وصرير الأبواب وانشغال الترلاء بتبعاته من أعمال شاقة أو طقوس يفرضها زبانيته ومواقيت محددة لا يستطيع السجين التمرد عليها وخلوه إلى حدّ ما من الرقيب الذي لا يغفل عن ملاحقة السجناء ومصادرة إبداعاقم وكل ما بين أيديهم، ولذلك يجد في الليل ملاذا لتداعي بنات الأفكار، وبخاصة في ظل الاستعمار الذي كان يحظر على الترلاء أدوات الكتابة من أقلام وأوراق، حتى أن مفدي زكريا كتب إحدى قصائده بدمه وأرسلها إلى صفوف حيش التحرير الوطني، بل ويحظر عليهم النور أحيانا فيضطر السجين إلى حفظ حواطر الليل ونقشها في الذاكرة وقد كان لمفدي زكريا حقيمة وخواطر الليل ونقشها في الذاكرة وقد كان لمفدي زكريا حالات كثيرة تحدى فيها آلة المستعمر وفنون تضييقها وحلّد روائعه بطرق شتى. 2

وكذلك الأمر بالنسبة لدواعي الشعر على اختلافها من شاعر إلى آخر، فمنها الطمع والرجاء والرغبة التي غالبا ما تكون عند شعراء المديح الذين اتخذوه حرفة يقتاتون عليها وهو ما يعرف بالمديح التكسبي ومنها الشراب والطرب واتصال أحدهما بالآخر في أحيان كثيرة، وهذان الدافعان بعيدان عن نفس الشاعر القابع بين الجدران، فهو لا يرغب أو يطمع في مال سجانه وإن وجد ذلك الطمع عند بعضهم فرجاء في الفرج وما يبعثه من شعر يمكن إدراجه في دائرة الاستعطاف وهي حالات تكررت عند الشعراء القدماء ولكنها تكاد لا تبين عند الشعراء موضوع الدراسة، فمعدودون هم الذين توسلوا الحاكم ورجوا خلاصه 8.

كما أن السجن بتقاليده وطقوسه و ممنوعاته لا يتيح للتريل فضاء للطرب إلا نادرا مثل ما عرفته بعض الفضاءات -كما سنرى في المحتشدات والسجون الجماعية- وما كانت تصنعه من علاقات إنسانية مثالية يتجاوز بما الترلاء هموم السجن ومرارته وظلمه، بل ويقيمون الحفلات والسهرات ويحيون الأعياد. ومن الدوافع التي وقف عندها النقاد "الغضب" وقد ورد في معرض الحديث عن عنترة بن شداد بلفظ أقوى دلالة على الغضب فقالوا في أشعر الشعراء "...وعنترة إذا كلِبّ" فالعرب تقول كلِبَ الكلبُ واستكلب إذا ضري وتعوّد أكل الناس وكلِبَ عليه كلبًا إذا غضب ودفعت عنك كلبَ فلانٍ أي شرّه وأذاه. 4

<sup>1 -</sup> أبو تمام - الديوان - 29.

 $<sup>^{2}</sup>$  - ديوان مفدي زكريا - اللهب المقدس  $^{-}$  المؤسسة الوطنية للكتاب  $^{-}$  الجزائر  $^{-}$  1991  $^{-}$  75- 26.

<sup>3 -</sup> مثل أحمد محمد الشامي و الزبيري .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - لسان العرب - "كلُب".

وهذه المعاني كلها تحمل دلالة الغضب الشديد فإذا علمنا أن أغلب شعراء الحبسيات من سجناء الرأي الذين لم يدخلوا الحبس بجرم اقترفوه إلا حرم القول والموقف والانتماء أدركنا درجة الغضب الموّار بداخلهم وما يمكن أن يفجر من روائع الأشعار، وبخاصة ما سجل منها في تحدّي وحشية المستعمر وقساوته، وبحادلته أحيانا ومقارعته و تحدي استبداد الحاكم و قسوة حلاديه وهو ما عبر عنه ابن مسعود بحال "المصدور" الذي لا بدّ له من أن ينفث، وكذلك حال الشاعر السجين الذي يعلم عدالة قضيته ويعاني من ظلم السجان وظلام السجن أصناف العذاب المادية والمعنوية. وقريب من الغضب الغيظ الدفين الذي ينتظر ساعة الانفجار ومنها الحزن كما حددة أرطأة بن سهية عندما سئل عن دوافع امتناعه عن قول الشعر فقال "ما أطرب ولا أحزن"، وكيف لا يحزن الشاعر السجين وهو يرى نفسه خلف القضبان مع المجرمين واللصوص والصعاليك ولا ذنب له إلاّ حبّ الأوطان وقول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر، بل ويراهم يكرمون ويذّل، ويتركون ويعذّب، ويطلق سراحهم ليعودوا إليه مرة أحرى ويبقى هو بين جدرانه أو يقاد إلى مقاصل الإعدام، وكيف لا يحزن وهو مبعد عن أهله وذويه قابع في مكان واحد لا يبرحه، يرتطم أنّى ولّى بالجدر والأبواب وسدنة السجن وربانية العذاب، ويصطدم بالقوانين المقيدة.

ومن دواعي الإبداع الخلوة بذكر الأحباب كما يسميها ذو الرمة والشهوة والمحبة كما يسميها بشر بن المعتمر والوجد والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة كما هي عند حازم القرطاحين، لأن الشاعر قبل كل شيء إنسان له روابطه الاجتماعية وصلاته فهو ابن وأخ وزوج وأب وصديق، تربطه بالمحتمع الخارجي علاقات حميمة، ويحرك فيه تطاول الوقت في فضاء السحن وخلواته حنينا إلى الأحباب ويثير أشواقه إلى ملاقاتهم ويتيح له فرص استرجاع ذكرياته العذاب معهم، ويفتح له مغاليق الكلام في كل تلك الأحوال والمشاعر المتدفقة. ونختم هذه الدوافع كما سماها ابن سلام الجمحي ورأى أن الشعر يكثر كما ويقل في غياكها بعامل التقلبات السياسية التي تدفع الشعراء إلى تسليط أضوائهم على كل النقائص وانتقادها ومحاولة علاجها مهما كلفهم ذلك من ثمن غال أوّله فقدان الحرية، وآخره بذل الأرواح والمهج وكثيرا ما تعود الشعراء على أجواء السحن وألفوها، ولكنهم ظلوا مع ذلك حاملين مشاعل التنوير والبناء والتغيير، غيبت أحسادهم وصودرت وما صودرت أفكارهم وأشعارهم.

وأحيانا يتحوّل تتالي الأيام في السجن عليهم ومحاولتهم التعالي فوق مآسيها وأحزاها بالهروب إلى أحضان الشعر، إلى عادة يتعوّدها الشاعر، ويتخذ من الشعر ملاذا يحتمي تحت أجنحة منحه من آلة العذاب، لأن السجن بصورته الحقيقية لا يبعث في النفس إلاّ السأم والنفور ولا يثير فيها إلاّ الأحزان ولكن الشعراء صنعوا لأنفسهم عوالم جميلة تخففوا بما من وطأته فصار لجوؤهم إلى الشعر أشبه بالعادة التي يراها ابن رشيق طبيعة خامسة.

ولا يعني ما تقدم أن السجن وظروفه مصدر إلهام عبقري للشعراء أو أنه يمكن أن يتحوّل إلى أفضل فضاء للإبداع، وإنما هي عبقرية التكيف عند الأدباء وقدرتهم على ترويض العقبات وتحويلها جميعا إلى ملهمات

وإن تناقضت وتضاربت، فكما يحفزهم الطرب يحفزهم الغضب ومثلما يحفزهم الحضور يحفزهم الغياب وكما يحرك مشاعرهم الفرح يثيرها الحزن وهكذا، وقد يألف الشاعر السجن ويعتاد النظم بين جدرانه وتنشأ بينهما علاقة حميمة ويذكره كل ركن فيه بخاطرة أو ذكرى، فيتخير أوقاتا داخله للقريض وأركانا وحالات قد لا نجد لها تفسيرا إلا الألفة والتعود. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قدرة الأدباء على الاستمرار والتفاعل مع كل الظروف المحيطة بهم والتكيف معها بالقول أحيانا وبالصمت أحرى بحسب طبائع الشعراء واستعداداتهم النفسية وبحسب مقتضيات الأحوال، فكما أطلق السجن ألسن بعضهم وفجر مواهب جديدة لم تكن تعرف شيئا عن فن القريض أ، أحرس ألسنا فلم تنبس فيه ببنت شفة حتى إذا غادرته انطلقت مع أجواء الفرح والحرية متجاوزة ذكره أو أدني إشارة إليه وكألها تريد إلقاء محنته في سجلات النسيان.

- 1958 انظر : محمد محمود الغرباوي ⊣لشعر في سجون - الملحق 643 -882 فقد اتخذ من مجلة السجون الصادرة بين 1958 - 1964 مصدرًا هامًا.

 $\mathbf{Z}$ 

# \* الفصل الثالث \* حصاد الشعراء من تجربة الحبس

- الإبداع الأدبي والعبس.
- الذين وثقوا وأرخوا لعبسياتهم.
  - الذيب لويؤر خوا.

Ε

انتهينا في وقفتنا عند دواعي النظم وأوقاته إلى أن الحبس لا يشكل امتيازا بينها، وإنما يقف عنصرا بين سائر العناصر المساعدة على ميلاد لحظة الإبداع، تلك العملية المعقدة المتداخلة العوامل الغامضة، وعليه فلا يمكن أن تقرن الشاعرية أو غزارة الإنتاج بالحبس، كما لا يمكن أن تعدم بعدمه، وإنما مرد الأمر إلى طبائع الشعراء أنفسهم واستعداداقم ومواهبهم وتكوينهم وبيئاقم وظروف حياقم فما يحرك شاعرا ويثيره قد لا يحرك شاعرا آخر، فهناك من طال به الأمد بين الجدران ولكنه لم يَصْهر هذه التجربة، أو لعله غض الطرف عنها وتجاوزها و لم يذكرها، كالمنفلوطي الذي دخل السجن شاعرا و أقام فيه ستة أشهر كاملة دون أن يقرض بيتا من الشعر، وغادره وقد انصرف عن الشعر تماما وتوجهت همته إلى النثر أ، ومثله الشاعر عبد الفتاح إبراهيم الذي تعددت أعماله الشعرية وتنوعت بين الدواوين الشعرية والمسرحيات التي كتبها ونشرها بعد تجربة الحبس، ولكنه لم يكتب شيئا منها داخل السجن و لم يذكر شيئا عن هذه التجربة المريرة في أشعاره اللاحقة وكأنه كان يريد نسيان هذه الصفحة السوداء الأليمة أو إلغاءها في وكأنه يريد فقط التأريخ لها.

ومنهم من لم يطل به المقام في غيابات الجب وتدفقت ينابيع شعره من خلف القضبان وفي غفلة من السجان وأجهزته القمعية، أمثال الشاعر التونسي محمد الشاذلي حزندار 4الذي لم يمكث به إلا خمسة عشر يوما بحصاد ثلاثة عشر قصيدة، حتى تمنى الناس لو طالت مدة سجنه ليتحفهم ببدائعه 5، ومثله الشاعرالعراقي أحمد الصافي النجفي ألذي أقام ثلاثة وأربعين يوما في إدارة الأمن العامة الفرنسية ببيروت، بأمر من السلطات الإنجليزية عام 1941، فكان من ثمار هذه الإقامة غير السارة ديوان شعري كامل من سبعة وأربعين قطعة وقصيدة أسماه الشاعر حصاد السجن، وكأنه كان ينظم في كل يوم قصيدة جديدة ويتنفس الشعر بدل

<sup>.</sup>  $1170^-$  - محلة الرسالة - المنفلوطي الشاعر الجريء - 1007 - أكتوبر - 1952 - محمد رجب البيومي - المنفلوطي الشاعر الجريء - 1170.

<sup>2 -</sup> محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر - 69.

<sup>3 -</sup> عباس محمود العقاد – الديوان – الجزء السابع – 640 (قصيدة القلم المسروق).

<sup>4 -</sup> محمد الشاذلي خزنه دار (1299- 1881/1373 - 1954) : محمد الشاذلي بن محمد المنجي بن مصطفى خزنه دار، شاعر تونسي (أصله من المماليك) نشأ في بلاط تونس وولي فيه بعض الأعمال ثم أُقيل أو استقال في خلال الحركة "الدستورية" إثر موت الأمير محمد الناصر (1340هـ)، فسلك طريق المعارضة السياسية مع ما يسمونه الاعتدال. قال عنه أحد الكتاب كان حليف الشعب وشاعر حركاته، كان آخر ما نظمه مقطوعة أرسلها إلى الصحف يوم وفاته يسمي فيها سياسة المقيم الفرنسي (سياسة التمنية) :

قالوا العميد يمني أن سوف تعطى حقوق وليس صوت التمنى مما لدينا يروق

<sup>(</sup>الأعلام – خير الدين الزركلي دار العلم للملايين – بيروت ط5 – أيار(ماي) 1980- 155/6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر - 69.

أ - أحمد الصافي النجفي:(1897-1977) شاعر عراقي درس في معاهد بغداد العلمية والأدبية شارك في الثورات العراقية ضد
 الإنكليز و كان من الممهدين لثورة العراق الكبرى 1920، فر بعدها إلى إيران، ثم عاد إلى النجف عام 1927، وسرعان ما غادرها =

الأكسجين المحظور، إذ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ولقطتها آلته الفكاهية الساخرة غالبا. ومنهم من طال به المقام وعبر عن معاناته بغزارة مثل الشاعر المصري عبد العزيز أحمد هلالي الذي فجرت فيه تجربة السجن ديوانا شعريا كاملاً ،والشيخ أحمد سحنون، والشيخ محمد الشبوكي اللذان احتلت حبسياتهما ما يقارب نصف الديوان.

والحقيقة التي يمكن تسجيلها أن شعر الحبسيات وإن أحذ هذا الحظ الوافر من الاهتمام والدراسات، وإن كثر شعراؤه، قليل إذا ما قورن بنتاجهم الشعري أحرارا، ولهذه القلة أسبابها المعقولة، تأتي في مقدمتها قوانين الحبس ذاتها في تعاملها مع أدوات الكتابة ومع المطالعة سواء للجرائد والمحلات أو الكتب على الرغم من أن بعض السجون كانت بحهزة بمكتبات ضخمة، حيث تختلف هذه القوانين باختلاف السجناء ودواعي حبسهم وأماكنه، فما يباح في سجن أو بلد أو زمن قد لا يباح في آخر، وما يتمتع به سجين قد يحرم منه آخر، وإن كانت جل إدارات السجون تجمع على حرمان طبقة المفكرين والسياسيين والأدباء والشعراء والصحفيين من نبض الحرف لأنها تعلم حيدا مفعوله إن هم فجروه من داخل السجن، فعندما أبيحت أدوات الكتابة للسجناء السياسيين في ثورة 1919 وحدنا السجين أحمد مظهر يعكف على تدوين مذكراته داخل معتقل الأقصر ولا يكاد يترك شاردة أو واردة إلا ودونها وقد عبر العقاد أحسن تعبير عن منع تسرب الأقلام إلى السجن حين شبه استحالتها بدخول الجمل في سم الخياط أيسر من دخول قلم إلى غرفة سجين بإذن من مصلحة السجون "ق فقد كانت دخول الجمل في سم الخياط أيسر من دخول قلم إلى غرفة سجين بإذن من مصلحة السجون "ق فقد كانت أوامر المنع تسبق السجين السياسي والمثقف، فلا يكاد يصل إلى مثواه المحدد حتى يجد التعليمات قد وصلت بلاءاتها الكثيرة وممنوعاتها.

وقد حرم الشاعر مفدي زكرياء من تدوين حواطره فدون أحد أناشيده بدمه 4 و لم يقف الحضر عند

إلى لبنان و سوريا شارك في إحدى المظاهرات المنددة بالإنكليز عام 1941 بلبنان فسحن مدة شهرين. عام 1977 أطلق عليه الرصاص وهو يهم بالخروج من مترله في بيروت عام 1976 أثناء الحرب اللبنانية فأعيد إلى العراق وأدخل مدينة الطب للمعالجة وبقي فيها إلى أن وافته المنية. له ما يقارب 14 ديوانا شعريا منها: الأمواج، أشعة ملونة، الأغوار التيار، اللفحات، ألحان اللهيب، الهواحس، شرر الشلال، حصاد السحن... (نسيب نشاوي – مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية-ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر/ 97. وأحمد قبش- تاريخ الشعر العربي الحديث – دار الجيل- بيروت – د.ت.ط./ 255. وأحمد السجن – المقدمة.)

عبد العزيز أحمد هلالي -ديوان "أنغام شاردة" - مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاحتماعية - الكتاب
 الأول - الجمهورية العربية المتحدة.

<sup>2 -</sup> محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر 63.

<sup>3 -</sup> عباس محمود العقاد - عالم السدود والقيود- 63.

<sup>4 -</sup> مفدي زكريا - اللهب المقدس- 75 - (نشيد عشت يا علم، التحية الرسمية للعلم الجزائري وقد أهداه للحكومة الجزائرية المؤقتة).

الإبداع الأدبي وإنما تجاوزه إلى رسائل السجناء إلى أهلهم وذويهم، والتي أصبحت كما يقول مصطفى أمين أشبه ما تكون باستمارة"صرف المعاش" من أحد دواوين وزارة الأوقاف لا تمر إلا وقد دمغت بخمسين إمضاء أو ما يزيد .

ولكنها مع ذلك لا تنجو من سلطان الرقيب، وتمزيق الخطاب أحيانا وعودة السجين إلى كتابة خطاب آخر رسمي جاف لا يتجاوز السؤال عن الصحة والأحوال يقول: "فهناك موضوعات محرمٌ على أن أكتب عن زملائي في السجن، ومحرم أن أكتب عن نظام السجن... ومحرم أن أكتب اقتراحات لتحسين السجن، كل شيء محرم سوى إرسال ما أريد من التحيات والأشواق وأن صحتى على أحسن ما يرام..."2. فإذا كان هذا حال رسالة من سجين إلى أخيه أو أسرته، فإن حال القصيدة أو المقال سيكون أخطر ليس بالتجريد من أدوات الكتابة فحسب وإنما بدور الرقيب الذي يباغت زنزانات المشتبه فيهم بحملات تفتيش مفاجئة، ومصادرة كل ما يقع عليه من ممنوعات ولكن عناد السجناء وصمودهم جعلهم يخلدون الكثير من الروائع في أعماق الزنازين، برغم منع أدوات الكتابة وبرغم التفتيش وبرغم دور الرقيب الذي لا ينام وبرغم أجهزة العذاب المادية والمعنوية، بل ويهربون الكثير منها حارج أسوار تلك البنايات الشاهقة، مستعينين في ذلك بالسجناء الأميين الذين تغفل عنهم عين الإدارة بل وبالسجان نفسه الذي يقنعونه في كثير من الأحوال بعدالة قضيتهم، و يجعلون من حروج تلك النصوص (شعرية- نثرية- مؤلفات علمية...) أشبه بالأعمال البطولية الأسطورية التي تتداولها الشعوب في نشوة الانتصار، فكلما افتن السجان في أساليب المنع والقمع والرقابة افتن هؤلاء الترلاء المميزون في أساليب التحدي وإبداع أشياء من العدم ذلك أن المحنة أم الاختراع، فشكلوا عصابات أسموها "عصابات التهريب" ولكن تمريب الأقلام والحبر والورق ثم الأفكار وليدة الجدران، وإنها عصابة من نوع خاص، نوع شريف لتهريب الأفكار<sup>3</sup>، منها العصابة التي كونها الكاتب مصطفى أمين ونجح بفضل جهودها وتضحياتها في إيصال صوته إلى خارج السجن واستطاع تمريب أكثر من تسعة آلاف رسالة وأكثر من كتاب^4، ويكفي أن كل مؤلفاته التي أصدرها -إلى تاريخ هذا الحوار- كتبها داخل السجن منها "سنة أولى سجن"، "سنة ثانية سجن "، "سنة ثالثة سجن"... وهكذا .. ثم قصته "أشرف امرأة في الشارع" وقصة "سنة أولى حب" وقصة"صاحب الجلالة الحب" وقصة "لا" و"الآنسة هيام" والكتاب السياسي "من واحد لعشرة"<sup>5</sup> فهذه جميعا ألفت في السجن وكانت العصابة تمريما ورقة ورقة، بل وكانت داخل السجن ورشات أخرى لخدمة الفكر غير عصابة المهربين فإذا وضع أحدهم كتابًا وجد من الرفاق الفنانين من يرسم غلافه، كما

<sup>. 197-196</sup> - 1975 - مصطفى أمين- سنة أولى سجن - كتاب دار النشر- اليوم-القاهرة -ط2 - 2 - 197-196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 204.

<sup>3 -</sup> حنفي المحلاوي - حكايتي مع السجن الدار المصرية اللبنانية ط1 - 1413هـ - 1993 - 34.

<sup>4 -</sup> المرجع نفسه و الصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه – 28.

حدث مع كتاب" طاهر عبد الحكيم "الأقدام العارية"<sup>1</sup>، وقد كان مفدي زكريا قابعا في أحد سجونه بينما كانت رسائله تصُول وتجول وتصل حتى إلى البلاد المجاورة، منها ما كان يرسله إلى صديقه أبي اليقظان عيسى من مقالات ورسائل موقعة جميعا ب"أبي فراس" ونشرت بالجرائد التونسية، وما كان يسربه من قصائد وصلت إلى القاهرة وتونس وألقيت من هناك في ذكرى الثورة التحريرية الكبرى.

وإذا غابت الأوراق لجأ السجناء إلى ورق السجائر، ومن الذين استعملوها في تدوين أفكارهم وإبداعاتهم طاهر عبد الحكيم الذي كاد يتحول إلى دار للنشر، فلم يكتف بنسخة واحدة لكتابه وإنما نسخ بخط دقيق للغاية أربع نسخ، اثنتان أعدهما للتهريب إلى خارج السجن ونسختان أخريان احتفظ بهما داخل السجن في مخابئ مأمونة 2. كما دون معين بسيسو حبسياته على علب الكبريت والمناديل وبقايا الجرائد 3.

فإذا غابت مثل تلك الأوراق الاستثنائية لجأ السجين إلى أي سطح آخر يمكنه احتواء حروف، وإن غابت الأقلام والحبر عوضهما بمحاولات جديدة من صنع مخابر السجن العجيبة، يقول أحد أولئك المخترعين وهو عبد المغني سعيد: "وأسرعت بدوري أكيف نفسي لأوضاع السجن، فصنعت ريشة من أسنان المشط، وحبرا كان مزيجا من القهوة ومضمضة الأسنان ورسمت خطتي للاتصال بخارج السجن وتمريب الرسائل"4.

وكثيرا ما تحولت جدران السجن نفسها إلى سجلات تاريخية يحفر على صفحاتها الترلاء آلامهم وآمالهم بأي شيء يمكن نحتها كالملاعق وأسنان المشط وأعواد الثقاب وأي شيء آخر من المباحات، فقد حدث أن حفر أحد المحكوم عليهم في المحاكم الاستثنائية قصيدة بأظافره على جدران زنزانته بالسجن الحربي  $^{5}$ ، ولا ننسى حبر مفدي زكريا المميز الذي صاغه من دمائه الزكية.

أما عن حصاد الشعراء موضوع الدراسة من تجربة السجن وهباته والمراد بما فقط النصوص الشعرية التي كتبت بين الجدران فتشوب عملية حصرها وتحديدها صعاب شتى يأتي في مقدمتها غياب التأريخ للقصائد عند أغلب الشعراء فلم يذكر زمن النظم أو مكانه أو أي إشارة أحرى تدل على الحبس إلا ما يقارب الربع منهم مما اضطرني للعودة إلى سيرهم وما كتب عنهم من دراسات والنظر في الأعمال الأدبية الصادرة بعيد مرحلة الحبس والاستعانة بإشارات الدارسين إلى القصائد نتاج الحبس.

# - الذين أرخوا لحبسياتهم أو أُرّخ لها :

من أوائل الشعراء الذين وثقوا نتاجهم الشعري وذكروا مكان ميلاده وهو السجن الذي حادت عليهم

<sup>178 -</sup> نزيه أبو نضال - أدب السحون - 1

<sup>2 -</sup> المرجع نفسه والصفحة نفسها.

<sup>3 -</sup> بسام على أبو بشير –معين بسيسو حياته وشعره –ماجستير –جامعة الجزائر –معهد اللغة والأدب العربي -1991 -1992 –39.

 $<sup>^{4}</sup>$  - مصطفى أمين – سنة أولى سجن  $^{-}$  40.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

جدرانه وقضبانه بدواوين شعرية كاملة الشاعر أحمد الصافي النجفي ألم على امتداد سبعة وأربعين قطعة وقصيدة هي : تكسير الأصنام، غرفة السجن، طاب المرض، قبر في الجو، وداع لحرية، المشكلة العظمى، سير على كل حال، من البحر أو البحري، القبر مشحون، إما تاج وإما سجن سجن وانتظار، أثاث السجن، الظلام المنير، العلاج بالكي، سجين وطليق، فندق السجن، الجرم الشريف، إعلان الحرب، موت المعتدي، على أن لا يقال له سجن، الآن طاب الشنق، العقاب الضعيف، موسى وفرعون، قاعدة السجن، غرفة أم صندوق، نصف مسلم، يعشن يتامى، لا سلام ولا كلام، إعلان على بابي، لا صديق ولا صديق، فرصة موت، بخلاء كرام، المضايقة، حتى في الموت، المنبر الخالد، ملحمة السجن أو ألواح وأشباح، خدام السجن، الجواسيس، ليل السجن، رهين المحبسين، إفراج كالسجن، العقل كالجنون، الحرية إدام، الوفاء.

ومثله الشاعر عبد العزيز أحمد الهلالي بديوان أنغام شاردة الذي أرسلته مصلحة السجون إلى الطبع بقصائده: الليلة الأولى، مع الماضي، شجوني، الشمعة الفانية، أنشودني، ماذا يريدون مني، صباح، هذه الأصوات، مع كمان، انتباه، في الزيارة، ذكريات أم، إلى الأم، أيها السجان، لا تلوميني، خفر الليل، تفتيش أين أبي، قصة طلاق، قم، ذاك عفريت، من ابنة لأبيها، وعانقني على الآلام، نشيد الوداع، أريني الصبح، يا رفيقي، همسة إلى قلبي، لا تنكري، رفاق، غدا، عودة.

ولسليمان العيسى  $^{8}$  قصيدته المطولة "شاعر بين الجدران" التي طبعت مستقلة في ديوان من الحجم الصغير، وتتكون من ثلاثة عشر نشيدا أو قصيدة هي : نجوى - بين الجدران - في حرم الوحي - وحشة - شاعر ولاحيء - في بيت الشاعر - الطريق والمعري - في الشام - مع المحقق في غرفة الجنايات - سحن المزة العسكري - نحن الطريق إلى حانب قصائده الثلاث الأحرى : أبو ياسين " وجه السماء" و "لاحئة في النظارة" حاءت جميعها في أعماله الشعرية الكاملة، هذا وللشاعر الليبي أحمد إدريس حنبلة ديوان "حلف القضبان"  $^{8}$ .

-

 <sup>1 -</sup> يضم ديوانه حصاد السجن اثنتي عشرة قصيدة و خمسة و ثلاثين قطعة.

<sup>.</sup> بلغ عدد قصائد الديوان ثلاثين قصيدة  $^2$ 

<sup>-</sup> سليمان العيسى- شاعر سوري معاصر عايش أحداث اغتصاب لواء الاسكندرون عام 1939، واصل تعليمه الثانوي في دمشق والجامعي في بغداد، من المؤسسين لحزب البعث العربي الاشتراكي، من دعاة الوحدة القومية والاشتراكية، ومن أنصار النضال القومي العربي والقضية الفلسطينية، سجن لمواقفه في سجن النظارة بدمشق وسجن المزة العسكري 1954. (نسيت نشاوي مدخل إلى المدارس الأدبية 373. سليمان العيسى - ديوان حبات من الرمال الذهبية - صفحة الغلاف الداخلية، والديوان- الأعمال الشعرية- الجزء الأول حيث أرخ الشاعر لقصائده وذكر أماكن نظمها).

 <sup>4 -</sup> سليمان العيسى - الأعمال الشعرية - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - ط1 - 2071-2071-250).
 و أيضا : شاعر بين الجدران (قصة في قصيدة) نظمت في السجن -دار العلم للملايين -بيروت -ط3 - 1963. وقد أهداه الشاعر "إلى الأطفال الذين كانوا يستيقظون في عهد الدكتاتورية فلا يجدون آباءهم").

أ - سالم المعوش - شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر - دار النهضة العربية- لبنان، ط1-1424 129 - 2003.

يلي هؤلاء الشعراء أصحاب الدواوين الحبسية أولئك الذين شكلت حبسياقم أغلب ما في دواوينهم الشعرية، يأتي في مقدمتهم الشاعر الجزائري أحمد سحنون الذي بلغ حصاده ثمانية وعشرين حبسية اكتفى فيها بعبارة "من حصاد السحن" دون ذكر السنة واسم السحن أو المعتقل الذي تنفست منه، إلا نادرا وهي: عصفورة، أنت فوزية، إلى أولادي، إلى أبي، الإحوان بلسم الأحزان (ذكر ألها في الترحيب بزائر حديد لمعتقل بوسوي)، يوم ميلاد، بمناسبة إيقاف القتال، ميلاد وميلاد (ميلاد الرسول  $-\rho$ ) و ميلاد الدولة المؤقتة، البطل، الفدائي، يعز على أني لا أراك، يا لها غربة، وداعا وداعا (في وداع الرفاق يوم حروجه من المعتقل)، حواطر في العيد، عام حديد، بشرى الجزائر، وطني، رجاء غد، صلة الشاعر بربه، أيها المبعد، أين يا صداح (لحنها الملحن هارون الرشيد وأنشدت في المعتقل)، شتاء بوسوي، حنانيك، بعد عامين في المعتقل، ذكريات المجد (ذكرى المولد النبوي الشريف)، ذكرى رأس السنة الهجرية، بدء نزول القرآن، العامل الجزائري، العمال  $^2$ .

يليه الشاعر محمد الشبوكي $^{3}$  صاحب السبعة والعشرين حبسية، حرص فيها على ذكر زمان ومكان النظم ومناسبته في كثير من الأحيان وهي :

- حصاد معتقل بوسوي: دولة الشعب (1958) إثر تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة)، تبسة الصامدة (معتقل الجرف قرب المسيلة - 4 مارس 1956)، حيش التحرير الوطني (معتقل الجرف - 1956)، الشباب الجزائري الثائر (1958)، الشاعر المستهام (1957) مناحاة هلال رمضان (1959)، يوم العيد (1958)، ليلة أندلسية، ليلة ساهرة، الوردة الحزينة، الهامة والبلبل (1958)، الشاعر والملك (1958)، الشيخ المتصابي استوح قلبك.

- حصاد معتقل الجرف : يالها الله ثورة (1962)، نشيد الظفر (1956)، عود رشيد (1956)، تهنئة هملال العيد.

<sup>1 -</sup> أحمد سحنون : ( 1907 - 2006) من مواليد ليشانة قرب بسكرة ، تلقى تعليمه على يد والده ثم الشيخ حير الدين و شيوخ زاوية طولقة ، اتصل بالشيخ ابن باديس و أدار مدرسة التهذيب الحرة بالعاصمة ، ونشر إلى جانب التعليم مقالاته الإصلاحية و شعره في جرائد الجمعية . اعتقل إبان الثورة التحريرية و أفرج عنه أواخر 1959 ولكن جبهة التحرير أخفته خوفا من تمديدات المخابرات الفرنسية بتصفيته . عاد بعد الاستقلال إلى عمله الإصلاحي ، وعاود تجربة الحبس عام 1982 وكان نتاحها ديوان شعر مخطوط تعذر الوصول إليه . وبعد خروجه من السحن واصل دروسه وخطبه إلى أن وافته المنية . ( محمد ناصر الشعر الجزائري الحديث – 677 و محمد زغينة – شعر السحون والمعتقلات في الجزائر – 286-286 .)

<sup>2 -</sup> أحمد سحنون - الدّيوان - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر - القصائد موزعة على امتداد الديوان.

<sup>-</sup> محمد الشبوكي : (2000-1916) محمد بن عبد الله الشبابكي المدعو الشبوكي. ولد بمنطقة ثليجان بالشريعة ولاية تبسة تتلمذ لوالده وحفظ جزءا من القرآن. ثم التحق بكتاب الأسرة وحفظ القرآن كله وعددا من المتون العلمية والشعر - واصل تعليمه / في تونس وأحرز على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة عام 1942. عاد إلى الوطن معلما في المدارس الحرة لجمعية العلماء المسلمين، وكان مناضلا سياسيا وعضوا في جمعية العلماء ثم في مجلسها الإداري. ألقي عليه القبض عام 1956 بسبب نشاطه الثوري لستة أعوام. بعد خروجه من المعتقل درس في التعليم الثانوي وواصل نضاله في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني. كان عضوا في المجلس الإسلامي الأعلى. وتولى مناصب إدارية مختلفة في ولايته. (محمد الشبوكي - ديوان الشيخ الشبوكي - منشورات المتحف الوطني للمجاهد - ترجمة صاحب الديوان - ذيل الكتاب).

- حصاد معتقل بولكزال: (1961)، نشيد الشباب الجزائري (1961)، نسمات الخريف.
  - حصاد معتقل لودي : نشيد الجهاد (1960)، أين فيروز، نجاح سلام.

إلى حانب قصيدة لم يذكر عنوانها ولا تاريخها وإنما نسبها فقط لمعتقل بطيوة (سان لو).

يليهما الشاعر محمد جميل شلش ألم بديوانه "الحب والحرية" الذي انبثقت أغلب قصائده من قعر السجن، حرص فيها على إثبات اليوم والشهر والسنة واسم السجن، وهي على التوالي :

- حصاد سجن بعقوبة: إلى إخواني الشعراء (1961/4/17)، ثلاث أغنيات إلى تمــوز (1960/7/6)، ثلاث أغنيات إلى تمــوز (1960/2/12)، الشـعر والنــار والزنزانــة آمنت بشعبي (1960/2/12)، أغنيــة حــب إلى شــهرزاد (1960/12/25)، الشـعر والنــار والزنزانــة في (1960/09/28)، السجين (1960/09/28)، إلى مثني حمدان (أحد المحكوم عليهم بالإعدام، أهــداها إليــه في السجن، واستشهد صباح (14 رمضان) (1960/05/20)، رسالة إلى أمي (1960/09/18)، أغنية إلى دمشق واحــدة (1960/09/29)، أغنية انتصــار للبــاخرة العربيــة كليوبــاترة (1960/05/10)، رســالة مــن واحــدة (1960/09/29)، من أحل القضية (1961/03/12)، لأنني غنيت (1960).

- حصاد السجن العسكري "01" : أغنية في الزنزانة -1959/12/17)، رؤيا (1959/11/12) وصمود (1959/11/16)، الشاعر الشهيد (1959/12/15).

- حصاد الخيالة بغداد: النبي (1959/04/26)، أما ديوانه الثاني "غفران" فله فيه قصيدة إضمامة زنبق (1961/01/26) التي لم يذكر السجن الذي نظمت فيه.

وأما الشاعر مفدي زكريا<sup>2</sup> فقد بلغ حصاده في ديوانه اللهب المقدس ثلاثة عشرة قصيدة، منها واحدة باللهجة العامية القريبة من الفصحى حرص على تدوين اسم السجن والتاريخ باليوم والشهر والسنة والمناسبة أحيانا ورقم الزنزانة وهي :

مفدي زكريا: شاعر حزائري (1908-1975)تفتح على الوطنية والنضال مند نعومة أظفاره في حضن عمه الشيخ صالح بن يحي (أحد مؤسسي الحزب الحر الدستوري في تونس)، واصل تعليمه في تونس وساهم في الحركة الثقافية والسياسية بمقالاته وقصائده التي كان ينشرها في الجرائد الجزائرية والتونسية على السواء، يدعوا فيها إلى يقظة الشعب الجزائري و ترأس تحرير حريدة الشعب(لسان حال الحزب)تردد على السجن بين عامي 1937 و 1959 خمس مرات منها اعتقاله عام 1937 بسبب نشاطه السياسي، قضى عامين خلف حدران بربروس ليعود إليه في 12 أفريل 1956 وظل ينتقل بينه وبين سجن البرواقية والحراش إلى أن تمكن من الفرار عام 1959. (محمد ناصر - مفدي زكريا - شاعر النضال والثورة - المطبعة العربية - غرداية - 1984 و 36 و ما بعدها).

<sup>1 -</sup> محمد جميل شلش: (1930 - ...) ولد في فضاء الخالص وواصل تعليمه الإعدادي في بعقوبة والجامعي في بغداد، اشتغل في التعليم وفي عام 1959 أقتيد إلى محكمة المهداوي مع من الهموا بحادثة اغتيال عبد الكريم قاسم، وحكم عليه بثلاث سنوات، نظم خلالها ديوان"الحب والحرية" أيام حكم الطاغية عبد الكريم قاسم - نشر بعضه في جريدة الحرية العراقية بتوقيع"أبو فراس" (محمد جميل شلش - ديوان الحب والحرية - صفحة الغلاف).

- حصاد سجن بربروس: الذبيح الصاعد (18 حويلية 1955)، زنزانة العذاب رقم 73 أفريل 1955، نظمها بعد حولة من حولات التعذيب المعتادة في ظلام الزنزانة وحفظهما بيتا بيتا لاستحالة كتابتها) وتعطلت لغة الكلام (1957)، حروفها حمراء (زنزانة رقم 63 حواب غي مولي حين دعا للانتخابات في شتاء (1958)، فاشهدوا (النشيد الرسمي للثورة الجزائرية زنزانة رقم 69، 25 أفريل 1955)، والنشيد الوطني الجزائري حاليا عشت يا علم (التحية الرسمية للعلم الجزائري- لم يورد سنة النظم ولا مكانه، مكتفيا بقوله: في قعر الزنزانة)، نشيد الشهداء (زنزانة 65-29 نوفمبر 1937) نشيد بربروس لم يذكر مكانه ولا زمانه، نشيد بنت الجزائر (بربروس- زنزانة رقم 83، أوت 1956)، النشيد الرسمي للإتحاد العام للشغالين الجزائريين (زنزانة رقم 63، 21 حويلية 1956). قل يا جمال (زنزانة رقم 63، 22 أكتوبر 1956).

- حصاد البرواقية: وقال الله... (في الذكرى الثالثة لثورة التحرير، ألقيت بالنيابة عنه في مهرجان الذكرى الذي أقيم بتونس خرة نوفمبر -1957، إقرأ كتابك (بقعر الزنزانة رقم 375 الذكرى الرابعة للثورة، ألقيت بالنيابة عنه في إذاعة صوت العرب بالقاهرة في أول نوفمبر 1958)، وللشاعر قصائد أخرى لم تطبع في اللهب المقدس ترصد بعض جوانب تجربة حبسه الأولى (1937) حيث قضى عامين كاملين بعد مظاهرات شباب حزب الشعب التي عمت العاصمة في 14 جويلية 1937 مع رفاقه حسين الأحول و إبراهيم غرافة ومحمد قنانش وآخرون، ومن نتاج هذه التجربة نشيد اعصفي يا رياح وتحية شعرية أرسلها إلى الرفاق عندما التحقوا بالسجن، وله قصيدة ثالثة من المستشفى أ.

وللشاعر العراقي محمد بمجة الأثري<sup>2</sup> إحدى عشرة قصيدة وردت جميعا في ديوانه: ملاحم وأزهار، نظمها بين معتقل الفاو والعمارة وسامراء على امتداد أربعة أعوام وهي:

- حصاد معتقل الفاو: مرحبا بالنفي (1941/12/1)، مأساة ديك الفاو هنا العزة من أعماق السجن في المنفى السحيق (194/01/12).

- حصاد معتقل العمارة : أنا والعلى ومطامح التشييد (1942)، لم تشنأ الأنثى (ماي 1942)،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد ناصر – مفدي زكريا شاعر النضال والثورة - 35.

عمد بمجة الأثري: شاعر عراقي ولد ببغداد عام 1904، تعلم في صباه التركية والإنكليزية وعلوم العربية، عاصر معاناة وطنه تحت حكم المستعمر وعملائه وعانى من ذلك، وكان من الرافضين لهذه السياسات، شارك في ثورة العراق عام 1941 نظم فيها قصيدة: ثورة 1941"، انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1931 وانضم إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1948، كما انتخب نائبا لرئيس المجمع العلمي العراقي عام 1949 (حميد المطيعي – العلامة محمد بمجة الأثري – ديوان ملاحم وأزهار الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة 1974 – المقدمة بقلم الشاعر عبد العزيز أباظة).

سأغني... وأغني (1994/1)، شهب احترقت (1943/09/11)، الأعرابية الكادحة (1943)، في عرس القمر (1943)، صخرة اليم (1943)، إلى ولدي (1363هـ 1943).

- حصاد معتقل سا مراء : يا وطني (1942).

أما الشاعر التونسي محمد الشاذلي خزنه دار فقد كاد يشبه أحمد الصافي النجفي الذي نظم من القصائد ما يقارب أيام حبسه فله في خمسة عشر يوما ثمانية عشر قصيدة وقطعة  $^2$  هي : أقسام الناس، الجندي رغم أنفه، قالوا حبست، مناحاة العائلة بالسجن ، مناحاة الأخ ، النشيد الكمالي ، مناحاة الصديق ، مناحاة الوالد ، مرارة العز حلوة ، مناحاة تونس، سنجريها بحارا ، ثنائي على الصحافة ، شرف السجن ، أحندي أم شاعر، مكافاتنا واحدة ، يا سجينا ، العميد ، بلادي بلادي.

وللشاعر المصري جمال فوزي<sup>3</sup> عشر قصائد جاءت في ديوانه "الصبر والثبات" وهي : إلى الطاغية السفاح، إلى السفاح، إلى السفاحين، هدم الليمان ، شهيد الحق، وسط حلقات التعذيب الجماعي، هل لظلام المجرمين صباح، العيد بين جدران السجن الحربي، قصة قطة، سأقول لا، فقد البصر في السجن الحربي، وقصيدة واحدة، ضمنها ديوانه "الصبر والجهاد" هي قصيدته موت الطاغية جمال عبد الناصر (المؤرخة بــ 28 سبتمبر 1970) هذا إلى جانب قصائد أحرى تنتقد نظام السادات لاسيما في المشروع الخطر الذي أقدم عليه "اتفاقيات التطبيع" منها قصيدة التطبيع ونقد بناء وثورة على الفساد وأنا رجعي وهي جميعا إن لم تكن من بنات السجن فهي من أسباب دخوله.

وأما أحمد محمد الشامي<sup>4</sup> فله ثمانية قصائد في ديوانه"حصاد العمر" هي حصيلة خمسة أعوام من السجن توزعها كل من سجن نافع وقاهرة حجة وهي :

2 - محمد الشاذلي خزنه دار – الديوان – مطبعة العرب – تونس 1927 - 1921 - 21 - 25 - 59 - 56 - 68 - 68 - 68 - 68 - 65 - 59 - 21 والقسم السجني - 70 - 96.

<sup>-</sup> لم يذكر المعتقل ولكنه أرخ لها بـــ 1943/9/11 وهي مرحلة تدخل في عداد تجربته السجنية لأنه نقل إلى سجن العمارة عام 1942 بعد حادثة وقصيدة ديك الفاو و لم يغادره إلا عام 1944.

<sup>5 -</sup> جمال فوزي: شاعر مصري عايش تجربة السجن على امتداد ثلاث حكومات متتالية أيام الملكية عام 1949، ثم في العهد الناصري 1954 ثم 1965 ثم 1965 ومكث إلى ما بعد وفاة عبد الناصر – وفي العهد الساداتي عام 1981 وقد لاقى أعتى أنواع العذاب وأشدها على يد سدنه السجن الناصري، فقد عينه اليسري، وأصيب بانزلاق غضروفيخرج مقعدا. (الشاعر الإسلامي – جمال فوزي – على يد سدنه الباسط سعيد مصطفى عطايا – ماحستير – الأزهر – 1987 - 1407 - 16-111).

أ- أحمد محمد الشامي: شاعر يمني من مواليد الضالع 1342هــ-1924م، هو ابن السيد محمد بن محمد بن أحمد الشامي عامل المدينة من قبل الإمام يحي، تعلم في الكتاب ثم في صنعاء، شارك في ثورة 1948 ودخل سجن حجة 5 سنوات بعد فشل انقلاب 1948، وانتهي به المطاف إلى اليأس واستعطاف الحاكم بمدحه والتذلل له ورجائه، عين وزيرا في مجلس اتحاد الدول العربية سنة 1948 (أحمد قبش – تاريخ الشعر العربي الحديث – 528 وعبد العزيز المقالح – الأبعاد الموضوعية لحركة الشعر المعاصر في اليمن – 78).

- حصاد سجن نافع : تحت صورة (1949)، ليلة عيد في السجن (1948)، شهداء الدستور (1948)، بين الماضي والحاضر (نافع-1949). بين الماضي والحاضر (نافع-1949).
- حصاد قاهرة حجة : ثورة مصر ( قاهرة حجة 1952)، مأساة شهيد (1952)، وله قصائد أحرى ضمنها ديوانه النفس الأول و كلها في التوسل للإمام : ضراعة سجين، رباعيات، من أعماق السجن، الإسلام والعفو.

أما حصاد حبس توفيق زياد 1 فثمانية قصائد توزعت بين سجني الدامون والرملة وهي:

- حصاد سجن الدامون : 14 تموز (1958)، فهد (تموز 1958)، سمر في السجن (1959)، تحية (تموز 1958)، أشد من المحال (حزيران 1958)، جزيت النصر لانتفاضة 1958 (تموز،1958).

- حصاد سجن الرملة: من وراء القضبان (أيار 1958)، إليكم (أيار 1958).

وللشاعر المصري حابر الحاج<sup>2</sup>، خمسة قصائد في ديوانه ثورة يوليو هي : حواطر في الزنزانة، ذئاب المعتقل، ليلة من ليالي التحقيق، مع ليالي التعذيب الناصري، مناجاة وحواطر آخر يوم في التعذيب الناصري. وقصيدة واحدة في ديوانه (نور على الكون أضاء) وهي في الزنزانة ، المؤرخة في 1970-09-1970.

وللشاعر كمال عبد الحليم<sup>3</sup>، سبعة قصائد ضمنها ديوانه"إصرار" وهي: الفجر الجديد، صراع ودموع، هذه الثورة ونحن في السجن (21 فيفري 1942)، الجبال، معسكرات ونشيد السجون.

وللشاعر الأردني مصطفى وهبي التال<sup>4</sup>، سبعة قصائد وردت جميعا في ديوانه عشيات وادي اليابس وهي: أهكذا حتى ولا مرحبا (منفى العقبة-1931)، توبة (العقبة-1931)، توبة عن التوبة (العقبة-15 آذار 1931)،

<sup>-</sup> توفيق زياد (1929-1994) شاعر فلسطيني ولد في مدينة الناصرة، ألهى بها دراسته الثانوية، عمل محترفا في صفوف الحزب الشيوعي وقام بتحرير صحافته، أوفده الحزب إلى العديد من الدول الاشتراكية والغربية واختير رئيسا لبلدية مدينة الناصرة 1976، وانتخب في السنة نفسها نائبا في البرلمان عن الحزب الشيوعي عمل في الكنيست اليهودي لعدة دورات، له إلى جانب الشعر كتابات قصصية ومقالات من أعماله: - عن الأدب الشعبي الفلسطيني - نصراوي في الساحة الحمراء - كلمات مقاتلة - سجناء الحرية - حال الدنيا - مجموعة حكايات. (معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ط2 - 2002 مؤسسة حائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري - ونسيب - نشاوى المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر - 442).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - شاعر مصري من حركة الإخوان المسلمين(محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر – 52 - وقد وردت حبسياته كلها في ملحق الرسالة نفسها).

<sup>3 -</sup> كمال عبد الحليم: شاعر مصري سحن لمواقفه السياسية، له ديوان :إصرار"(كمال عبد الحليم - إصرار - دار الفكر - ديسمبر - 1955 - كمال عبد الحليم الأول من مجموعة الشعر الحديث - 1، 30، 32، 40، 44، 44، 46).

مصطفى وهبى التل: شاعر أردني (1899-1949) عانى مرارة السجن والنفي مرات بسبب مغاضبته للأمير ومعارضته للحكومة ومقاومته للمعاهدة الأردنية البريطانية، سجن عام 1923 في سجن معان العقبة وجدة ثمانية أشهر ونيفا، ثم في مطلع 1927 سجن شهورا بسبب قصيدة، ثم في 1942 سجن 40 يوما وكان يتقلب بين مناصب عالية (أمينا للأمير، كبيرا للمفتشين. بوزارة المعارف، حاكما إداريا وسجينا. (مصطفى وهبي التل – ديوان عشيات وادي اليابس – الأهلية للنشر والتوزيع – عمان – المعارف، حاكما إداريكلي – الأعلام – 2467. وأحمد قبش – تاريخ الشعر العربي الحديث - 446)

رثاء الهبر (منفى العقبة-1931)، بر بالحسين (منفى العقبة)، متى (السجن الملركزي-عمان-1941) وراهب الحانة (حدة-أحد الأقبية-1923، نفثات خمر (العقبة-1931).

وللشاعر المصري محمود طاهر العربي، من بنات سجنه ستة قصائد جاءت في كتابي هذا المجتمع الظالم سجن مصر" إلهام سيف النصر وكتابه "عندما غابت الشمس"1.

أما الشاعر عبد الرحمان الشرقاوي<sup>2</sup>، فخلد أيام حبسه بين سجن القاهرة وسجن الأجانب في خمسة قصائد من ديوانه (رسالة من أب مصري) هي: أمسك زفرتك (سجن القاهرة 1946)، من وراء الأسوار (سجن القاهرة 1946)، رؤيا (القاهرة 1947)، أشواق (سجن الأجانب- القاهرة - 1946) بحوى (سجن الأجانب القاهرة 1946) وكانت له حبسيات أخرى نظمت خلال هذه السنة مثل قصيدته التي نشرت في ديوانه تمثال الحرية وقصائد منسية نظمها بسجن الأجانب 1946.

وليوسف القرضاوي $^{3}$  أربعة قصائد جاءت كلها في ديوانه "نفحات ولفحات" قدم لها بذكر التاريخ والمناسبة ومكان النظم لأنه انتقل عبر مجموعة من السجون على فترات زمنية مختلفة، وهي : مناحاة في ليلة القدر (ألقيت في معتقل الطور-27 رمضان 1363هـ 1949)، ملحمة الابتلاء كما أسماها "الملحمة النونية" قصيدة مطولة من 314 بيت (السجن الحربي-1955)، السعادة (السجن الحربي-1956)، ثورة لاجئ (سجن المخابرات- القاهرة - 1962).

وللشاعر الجزائري محمد قنانش  $^4$ ، ثلاثة قصائد من بنات سحن بربروس هي رد التحية فرض (حوابا على إحدى رسائل مفدي زكريا الشعرية المرسلة إليه مع السحان)، السحين والبق وعلى مقصلة الإعدام (بربروس - 1938).

2 - عبد الرحمن الشرقاوي : شاعر مصري حديث اشتهر بمسرحياته الشعرية وقد مثل أغلبها على حشبات القاهرة مثل الفتي مهران، مأساة جميلة بوحيرد، مأساة الحسين، الأسير، سانت كرين. (نسيب نشاوي-المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر - 396) .

محمود طاهر العربي: شاعر مصري، من نزلاء السجون الناصرية – وردت منتخبات من شعره في بعض الاعترافات والسير مثل"هذا المجتمع الظالم سجن مصر - 211 - 225 وعندما غابت الشمس 490-492).

<sup>-</sup> يوسف القرضاوي: داعية مصري ولد عام 1926، تردد على السجون المصرية أربع مرات عام 1949 (عشرة أشهر) ثم عام 1954 (شهرين ونصف) ليعود في السنة نفسها إلى السجن من 1954 إلى 1956(حوالي عشرين شهرا)، ثم عام 1962 (خمسين يوما)، له مؤلفات في مجال الدعوة الإسلامية وديوان شعر (يوسف القرضاوي- ديوان نفحات ولفحات دار الوفاء - دار الصحوة - القاهرة ط3 - 1989 - المقدمة - 11-31 وأحمد عبد اللطيف الجدع وحسين أدهم حرار – شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث – مؤسسة الرسالة - بيروت - 1978 و 1976ما بعدها).

<sup>3 -</sup> محمد قنانش: شاعر وكاتب ومؤرخ جزائري شارك في حركة النضال السياسي مند ظهورها ودخل السجن بسببها عام 1937 له مؤلفات عديدة منها: حزب الشعب الجزائري – حزب التجديد الجزائري – حزب بحم شمال إفريقيا.

وللشاعر المغربي محمد الحلوي وصيدتاه في السحن و صرحة الجزائر، ولكل من الشاعرين المصريين بخيب الكيلاني وعبد الحميد الديب نثلاثة قصائد، أما الشاعر عزيز فهمي فله قصيدتان من وحي الأحانب هما: في السحن (14 يونيو 1946)، نذرت نفسي قربانا لفاديها (يونيو 1946)، وكذلك كان حصاد كل من عبد الرحمن العقون وعمد حبيب العبيدي وسيد قطب معاناة السحن (سحن الكدية - قسنطينة) الحنين إلى الديار (سحن بربروس)، وللثاني الكتب

<sup>-</sup> محمد الحلوي :شاعر مغربي ولد بفاس عام 1922، من شعراء الطليعة في المغرب الذين ألهبوا حماس الشعب وكانت له يد المستعمر بالمرصاد، إذ حكم عليه عام 1944 بالسجن سنة ونصف قضاها في المعتقلات مع الوطنيين من أبناء المغرب (تاريخ الشعر العربي الحديث - أحمد قبش - 221 والشعر الوطني المغربي في عهد الحماية - إبراهيم السولامي - 235) ومقدمة ديوان "أنغام وأصداء" للشاعر - دار السلمي للتأليف والترجمة والنشر - الدار البيضاء - ط1- 1965).

 $<sup>^{2}</sup>$  - نجيب الكيلاني : طبيب وأديب مصري (1931-1995)، اعتقل عقب الحادثة المزعومة بمحاولة اغتيال عبد الناصر (1954) وتردد على : سجن قره ميدان – سجن أسيوط – السجن الحربي – سجن القناطر – وكتب فيها رواية "الطريق الطويل" ونال بحا الحائزة الأولى، حصل على الإفراج الصحي، عمل بعد خروجه من السجن طبيبا، دون أن يتوقف عن الإبداع الأدبي. (حسين أدهم حرار وأحمد الجدع – أناشيد الدعوة الإسلامية – دار الوفاء ودار الضياء – الأردن –1988 – 71 وما بعدها، ومجلة الأدب الإسلامي – سنة 3 – عدد 9-10خاص بنجيب الكيلاني - 1416هــ-1996 – يحي إبراهيم – نجيب الكيلاني والترجمة الذاتية -31-36).

 $<sup>^{3}</sup>$  - عبد الحميد الديب (1898 - 1943) شاعر مصري من أسرة فقيرة بإقليم المنوفية، انتقل إلى الأزهر ثم غادره إلى دار العلوم دون أن يكمل تعليمه في أي منهما، سجن أكثر من مرة بسبب إدمانه الخمر والمخدرات، وقد عالج معاناته وفقره في أسلوب شعري فكاهي ساخر. (د.عبد الرحمن عثمان – الشاعر عبد الحميد الديب – حياته وفنه – دار المعارف – مصر. وطاهر أبو فاشا – الذين أدركتهم حرفة الأدب – دار الشروق - ط1 - 1401هـ - 1981 – 1166).

 <sup>4</sup> عزيز عبد السلام فهمي (1909-1952) ولد بطنطا، درس الحقوق سنة 1933 بالقاهرة ثم واصل تعليمه بباريس عام 1938، اشتغل بالمحاماة بعدها، اعتقل بتهمة العيب في الذات الملكية (في الحرب العالمية الثانية) دخل البرلمان نائبا عام 1952، ومات في حادث سيارة انقلبت به في النيل (الأعلام - الزركلي - 231/4).

<sup>5 -</sup> عبد الرحمن العقون : (1908)ولد بواد زناتي، تعلم بها وحفظ القرآن الكريم، انضم إلى الحركة الوطنية وكتب في ذلك الشعر والمقالات، اعتقل إثر أحداث الثامن ماي 1945 ثم عاد إلى السجن في بدايات الثورة وأفرج عنه عام 1956. عمل سفيرا للجزائر بعد الاستقلال، ثم في سلك التعليم (محمد ناصر – الشعر الجزائري الحديث - 668 ويحي الشيخ صالح ، أدب السجون والمنافي – 412).

محمد حبیب العبیدي : (1882-1963) شاعر عراقي شهد الحربین العالمیتین وما تلاهما، سجن عام 1919 في معسكرات
 الاعتقال بقصر النیل (مصر) و كتب شعرا في ذلك (حبیب العبیدي – دیوان ذكری حبیب – مطبعة الجمهوریة -الموصل - 1-10).

سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي: (1906-1966) ولد بمحافظة أسيوط، حصل على شهادة البكالوريا في الأدب عام 1933، شغل عدة وظائف في وزارة المعارف وأوفدته الوزارة إلى أمريكا سنتين إذ عاد عام 1950 واستقال من عمله بعد قيام الثورة بشهور بعد19 سنة حدمة، من أوائل ضحايا الثورة إذ حكمت عليه بـ 15 عاما سجنا قضى معظمها في ليمان طرة بالمستشفى، أفرج عنه بعفو صحي عام 1964 ليعود إلى السجن سنة 1965 ويحكم عليه بالإعدام ترك سبعة وعشرين كتابا في الأدب والنقد والفكر الإسلامي. صلاح عبد الفتاح الخالدي -سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد -دار القلم - دمشق - 17 - 15.

المقدسة ويعاقبني قومي، وكالاهما من بنات معسكرات الاعتقال في قصر النيل المقامة بعيد الحرب العالمية الأولى، ولسيد قطب قصيدتاه هبل هبل وأخي أنت حر كلاهما أقرب إلى النشيد منه إلى الشعر، ومثله الشاعر محمد مهدي الجواهري ألم بقصيدتيه في السجن وظلام وهما حصاد ثلاثة أشهر حبس، أما شعراء القصيدة الواحدة فمنهم كمال ناصر ألم بقصيدته من الأعماق التي نشرت في ديوان فدوى طوقان حوابا على قصيدتما المهداة إليه إلى السجين المغرد وعلي الحلي بقصيدته 14 تموز (سجن الموقف -11/1958/19)، وعباس محمود العقاد ألم بالقلم المسروق، وقد سجل قصيدة إثر حروجه من السجن على ضريح سعد زغلول وفاء لعهد قطعه على نفسه أن يكون ضريح سعد أول ما يقف عليه في حياته الحرة الجديدة.

ونذكر من ذوي القصيدة الواحدة أو القطعة من مصر زكي مراد ومحمد الفاتح وسليم سركيس ومحمد محمد الهاشمي وعمر كيشار ومحمد شمس الدين الشناوي وغيرهم. أما ذوو الحبسية الواحدة أو القطعة الشعرية الواحدة من شعراء الجزائر فنذكر منهم الشاعر مبارك حلواح في قصيدة الظل المحرق حسن حموتن وعبد

<sup>1 -</sup> محمد مهدي الجواهري : (1900-1998) ولد في النجف من أسرة عريقة في العلم والأدب والشعر، نظم الشعر في سن مبكرة، اشتغل بالتدريس والصحافة، دخل المجلس النيابي نائبا عن كربلاء واستقال منه سريعا، أبعد عن العراق مرات، عارض في جريدته سياسة بكر صدقي قائد انقلاب 1936 فتحين له الفرص وسجنه ثلاثة أشهر، ثم زار السجن مرة أخرى عام 1952 عقب الانتفاضة (محمد مهدي جواهري – الديوان – دار العودة – بيروت ط3 - 1982، 1/المقدمة).

<sup>-</sup> كمال ناصر: (1925-1973) شاعر فلسطيني وصحفي، سجن في الأردن عدة مرات وانظم في صفوف الكفاح بعد هزيمة 1967، له مجموعة من الدواوين منها "أنشودة الثأر"، "الجراح تغني"، اغتالته يد الغدر الإسرائيلي مع الرفاق، كمال عدوان ومحمد يوسف النجار، وعرفت الحادثة بمذبحة فردان. (عيسي فتوح – من أعلام الأدب العربي الحديث – دار الفاضل – دمشق - 1994 - 117-121 وأصداء النضال العربي في شعرنا المعاصر – 177).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - على الحلي: شاعر عراقي حديث نشر قصيدته الأولى عام 1946، كان متأثرا بالجواهري، من دواوينه الشعرية "المشردون، و"ثورة البعث" (حسن نعيسه – شعراء من وراء القضبان –دار الحقائق – ط1 -1986 – 345 وديوان ثورة البعث – مطابع دار الأندلس - 1963 – بيروت).

عباس محمود العقاد (1889-1964) أديب وناقد ومفكر مصري، أسس مع المازي وعبد الرحمن شكري جماعة الديوان، سجنه الملك فؤاد الأول عندما صاح في إحدى جلسات البرلمان "إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس في البلاد يخون الدستور ولا يصونه" فصدر أمر بحبسه تسعة أشهر وغادر السجن في 8 جويلية 1931، كتب في شتى الموضوعات الفكرية والأدبية والدينية والاجتماعية، له ما يزيد عن الثمانين مؤلفا. (أحمد قبش – تاريخ الشعر العربي الحديث - 227. ونسيب نشاوي – مدخل لدراسة المدارس الأدبية – 217. ورجاء النقاش – عباس العقاد – بين اليمين واليسار - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ط1- لدراسة 1996 - 11-11.)

<sup>5 -</sup> مجموعة من الشعراء المصريين المغمورين ممن نشروا في مجلة السجون (محمد محمود الغرباوي ⊣لشعر في سجون مصر الملحق).

<sup>6 -</sup> عبد الله ركيبي - الشاعر حلواح من التبرد إلى الانتحار - المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر - 1986 - 393.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - مجموعة من الشعراء الجزائريين منهم: - مبارك حلواح: ( 1908 - ولد بقلعة بني عباس قرب أقبو بولاية سطيف نشأ في بيئة
 محافظة وقرأ القرآن وبعض علوم العربية والدين على والده الذي كان من علماء عصره. استجاب في سن مبكرة للحركة
 الإصلاحية واتصل في الثلاثينيات بالشيخ عبد الحميد بن باديس. أرسل في وفد إصلاحي إلى باريس من أجل الدعوة إلى مبادئ =

الماللك البلغيثي وعمر الشكيري والمحاهد عيسى حمو النوري  $^1$ ، ومن الشعراء الليبيين الشاعر علي صدقي عبد القادر وعبد المحيد المحراب وحالد زغيبة وإبراهيم الأسطى عمر  $^2$ ، ومن شعراء المغرب الأقصى الطيب العلوى، محمد العربي الآسفي، عبد السلام أحمد الوالي، محمد الحبيب الفرقاني، عبد القادر حسن عبد الكريم الطبال وأحمد بلبداوي  $^3$ ، ومن شعراء اليمن نذكر الشاعر أحمد المروني ومحمود الزبيري، والشاعر الشهيد زيد

= جمعية العلماء. وظل يتردد على فرنسا من وقت لآخر قصد العمل.

ولما قامت الحرب العالمية الثانية أرغم على التجنيد لمحاربة ألمانيا. وكان شديد التعصب لهتلر، ولما انهزمت ألمانيا وحد ملقى بنهر السين ميتا، فدفن بباريس. (عبد الله ركيبي - الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار - المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر - الجزائر - 1986 - 81 - 95) .

- عيسى حمو النوري : (1914-1992) ولد ببلدة بنورة إحدى قرى وادي ميزاب تلقى تعليمه بالمعهد الجايدي ببني يسقن ثم العاصمة، انتمى إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، نشر في حريدة الشهاب والبصائر والثورة والأمة ثم في المجاهد والجيش بعد الاستقلال، شارك في نشاط حزب الشعب الجزائري ثم في صفوف حبهة التحرير سحن وحكم عليه بالإعدام ثم عدل الحكم إلى السحن المؤبد ثم الإقامة الجبرية، له ديوان شعري مخطوط (يحي الشيخ صالح-أدب السحون والمنافي في الجزائر في فترة الاحتلال 415).
  - 2 مجموعة من الشعراء الليبيين منهم:
  - حالد زغيبة : شاعر ليبي معاصر من المحرضين على الثورة، حوكم وطرد من الجامعة واعتقل وصودر ديوانه "السور الكبير".
- على صدقي عبد القادر ولد عام (1924) في مدينة طرابلس وتعلم فيها وحصل على دبلوم التعليم وإجازة في المحاماة، اشترك في حركة العصيان المدني الرافضة تقسيم ليبيا إلى نفوذ إيطالي – بريطاني – فرنسى، فلوحق وسجن.
- عبد الجيد الجراب (1938) شاعر ليبي معاصر هاجم في شعره الاستعمار والنظام الملكي وشارك في المواجهات التي عرفتها الساحة الليبية فاعتقل بسببها. (سالم المعوش - شعر السحون - 683).
- إبراهيم الأسطى عمر (1907-1950) شاعر ليبي عصامي، قاوم الاحتلال الإيطالي ووقع في قبضته، فسجن، وبعد الإفراج عنه عاد إلى نضاله من حديد، كما قاوم الإنجليز من بعدهم فنفوه ووضع تحت الإقامة الجبرية والحراسة المشددة إلى أن وافته المنية. (سالم المعوش شعر السجون 677) ومحمد الصادق عفيفي الاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي الحديث دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع بيروت القاهرة بغداد ط1 1969 425 -434 . (سالم المعوش شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر 671، 676).

#### 3 - مجموعة من الشعراء المغاربة:

- الطيب العلوي : (1900-1964) شاعر مغربي، امتهن النضال في سبيل الوطن قرابة ربع قرن وسحن في سبيل ذلك النضال وبسبب أفكاره مرات عديدة منذ 1915 إلى 1952 (إبراهيم السولامي الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية 1912- وبسبب أفكاره مرات عديدة منذ 1925 إلى 1952 (إبراهيم السولامي الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية مركز مركز دراسات الوحدة العربية محاصرة هلال ناجي 195)
- محمد العربي الآسفي : شاعر مغربي سجن بالقنيطرة وكتب من سجنه قصيدة صرخة ثائر (إبراهيم السولامي الشعر الوطني المغربي – 294).
- محمد الحبيب الفرقاني : (1922) أعطى النضال حل وقته، وعكس شعره مواقفه ونضاله، قضى معظم سني عمره في سجون الاستعمار ومرحلة الاستقلال الشكلي (من 51-1955 ثم 1963، 1967، 1969) حكم عليه بعشر سنوات سجنا. واصل نشاطه السياسي بعد حروجه فكان مفتشا لحزب الاستقلال بمراكش نجح في الانتخابات البرلمانية عام 1993. ويذهب حامد النساج إلى أن أغلب قصائد ديوانه "نجوم في يدي" كتب في السجن. (سيد حامد النساج إلى أن أغلب قصائد ديوانه "نجوم في يدي" كتب في السجن. (سيد حامد النساج الحدي السياسي في المغرب =

الموشكي، وأحمد المعلمي وإبراهيم الحضراني وعبد الله الشماحي  $^1$ ، إلى جانب مجموعة من الشعراء كتبوا كلهم إثر سقوط النظام الملكي المصري قصائد يحيون فيها الثورة وقائدها الأول محمد نجيب  $^2$ ، وهم: محمد صبره بقصيدة مصرع الطغيان، أحمد الشامي ثورة مصر، محمد الفسيل سقوط فاروق، أحمد عبد الرحمن المعلمي الملك الطريد، أحمد المروني مهرجان الحرية ، زيد بن علي الوزير صوت الحرية، قاسم بن علي الوزير نشيد الانقلاب المصري، إبراهيم بن علي الوزير آية التمجيد، محمد بن علي الوزير سقوط فاروق، أحمد بن محمد بن

العربي دار الرأي - بيروت - 121. وكتابة: الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى - دار سعاد الصباح ط2 - 1992 - 1992 العربي دار الرأي - بيروت - 121.

<sup>-</sup> عبد الكريم الطبال : (1931) شاعر مغربي معاصر اشتغل بالتعليم الثانوي، وشارك في الأحداث المغربية من الخمسينيات إلى أواسط السبعينيات، فلوحق واضطهد واعتقل (سالم المعوش – شعر السجون - 676)

أحمد بلبداوي: شاعر مغربي معاصر من شعراء الطليعة، وقف شعره على وصف المفاسد السياسية والاجتماعية فاضطهد واعتقل،
 وصف في شعره فصول المحاكمات الجائرة (سالم المعوش – شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر - 661)

<sup>-</sup> عبد السلام أحمد الوالي : سجن إثر اضطرابات أكتوبر 1937 بعد اعتقاله قادة الحركة الوطنية خلد حادثة استشهاد رفيقه الشاعر الثائر"محمد القري"تحت وطأة التعذيب (دور الأدب في الوعى القومي – 199)

<sup>-</sup> محمد بن إبراهيم : (شاعر الحمراء) شاعر مغربي سجن عام 1937 وسجل في سجنه قصيدتان. (محمد السعيد ين الرجراجي -شاعر الحمراء بين الواقع والادعاء - مطبعة المحمدي - إشهار آسفي - المغرب 1/ط1 - 1419-1419 - 89-89).

أ - مجموعة من الشعراء اليمنيين منهم :

<sup>-</sup> محمد محمود الزبيري : (1919-1965) من الشعراء الثائرين المجاهدين بالرفض، سجن عام 1941 في الأهنوم واستشفع الإمام يحي فأطلق سراحه، عاد إلى السجن عام 1948 بعد فشل الانقلاب، وفر منه إلى الباكستان، ليعود عقب ثورة 1962 ويحتل مناصب سياسية مرموقة (وزير التربية والتعليم – نائب رئيس الوزراء لشؤون الأوقاف، اغتيل عام 1965. (الزركلي – الاعلام - 91/7 وعبد الستار الحلوجي – الزبيري شاعر اليمن – مطبعة الكيلاني 1968. وعز الدين إسماعيل الشعر المعاصر في اليمن - 33. و مقدمة الديوان).

<sup>-</sup> أحمد المعلمي : ولد 1919 في بيت علم وأدب وفقه، هاجر إلى صنعاء واختلط بأدبما وعلمائها، كان في طليعة الأحرار الذين سيقوا إلى سجن حجة إثر فشل الانقلاب. (البردوي - رحلة في الشعر اليمني - 91. وأحمد محمد الشامي الأدب اليمني - 146).

<sup>-</sup> زيد الموشكي : (1895-1948) اشتهر بالنباهة والذكاء واختلط بأبناء الإمام وصار أستاذا للصغار منهم، وهناك تكشفت له عيوب القصر فراح ينصح الإمام في شجاعة نادرة، فأضمرها في نفسه إلى فشل حركة 1941، اعتقل مع الرفاق واستعطفوا الإمام فأطلق سراحهم وشارك من جديد في الإعداد لانقلاب 1948، الذي فشل بدوره وانتهي بسجن الموشكي وإعدامه العاجل. (البردوين - الثقافة والثورة في اليمن - المنظمة العربية - جامعة الدول العربية - 1972 - 32. والزركلي - الأعلام - 60/3. وعبد العزيز المقالح و آخرون - زيد الموشكي شاعرا وشهيدا - مركز الدراسات والبحوث اليمني - صنعاء - دار الآداب - بيروت - سلسلة أعلام الحرية في اليمن - 2).

<sup>-</sup> إبراهيم الحضراني : ولد في حضران، عام 1918 ، شارك في انقلاب 1948 وسجن لثلاثة أعوام. (أحمد قبش تاريخ الشعر العربي الحديث - 526 والبردوني - رحلة في الشعر اليمني - 72).

الثورة المصرية في الأدب اليمني – قصائد لمجموعة من شعراء اليمن في سجون حجة – جمع وتقديم أحمد بن عبد الرحمن
 المعلمي – منشورات العصر الحديث – لبنان – ط1 -1987.

عبد الله الوزير بطولة الإخلاص، عبد الصمد الوزير تحية لنجيب أو يا شرق صفق، أحمد بن محمد بن علي الوزير الطواغيت المحطمة، محمد عقيل الأرياني فاروق الملك الطريد، على الغفري سقوط فاروق ، ومحمد بن عبد الله الوزير فجر الحرية.

كما جاء في مجلة "السجون" المصرية قصائد كثيرة اخترت منها حوالي ستة عشر قصيدة كلها في مجاملة النظام الناصري ومدح جمال عبد الناصر خاصة أ، وهي لشعراء مغمورين (محمد الفاتح- نصر حبيب سالم عبد الوهاب الشعراني- حسين محمود عوض- أحمد فتحي مصطفى- محمد إبراهيم الشرقاوي- محمد عبد العزيز خضر- محمد يوسف صقر -محمد على الذيب- أحمد عبد العال الزقم- فوزي جبر يوسف).

### - الذين لم يؤرخوا لحبسياهم:

هذا عن الشعراء الذين عاشوا تجربة السجن ووثقوا لأنفسهم أو وثق دارسوهم لحبسياقهم وهي- كما يبدو- غريرة تتجاوز الثلاثمائة قصيدة لأزيد من تسعين شاعرا، أما أولئك الذين مروا بتجربة السجن وأغفلوا التأريخ لقصائدهم أو أغفلوا ذكر أماكن نظمها فقد اعتمدت على سيرهم وما كتب حولهم من دراسات، لتحديد الفترات الزمنية التي قضوها في المحابس والسجون والمعتقلات، ومنها الاجتهاد في تحديد القصائد المحتمل أن تكون من بنات الحبس بالنظر إلى تاريخها أو تاريخ صدور الدواوين والمجموعات الشعرية إلى جانب الدراسات الأدبية، ولذلك فعدد هذه النصوص تقريبي .

يأتي في مقدمة هؤلاء الشعراء عبد الوهاب البياتي<sup>2</sup>، الذي ذاق مرارة السجن في المعتقلات السعيدية عشية دخول العراق في حلف بغداد<sup>3</sup>، ليعود إليه عام 1950 إلى 1953، زمن حكومة نوري سعيد ثم عام 1954، وتنتسب مجموعته الشعرية الأولى"أباريق مهشمة" إلى هذه التجربة، كما ينتمي إلى حصادها

<sup>- 746 - 681 - 678 - 674 - 674 - 656 - 656 - 656 - 674 - 678 - 681 - 681 - 678 - 674 - 674 - 675 - 675 - 675 -</sup> - محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر – 651 - 653 - 653 - 654 - 674 - 675 - 775 - 750 - 750 - 750 - 750 -

عبد الوهاب أحمد جمعه خليل البياني: (19 ديسمبر 1926-03 أوت 1999) شاعر عراقي من شعراء الطليعة المعاصرين، اعتقل أربع سنوات من 1950 إلى 1953 زمن حكومة نوري السعيد، ثم سجن مرة أخرى عام 1954. عشية دخــول العــراق إلى حلف بغداد غادر العراق إلى سوريا ثم بيروت ثم القاهرة ثم عاد إثر ثورة 1958 ونفي بسبب مواقفه الوطنية وسحبت منه عــام 1963 الجنسية العراقية وجواز السفر و لم تردا إليه إلا عام 1968 ولكنه لم يلزم العراق و قضى بقية عمره متنقلا بــين بلـــدان العالم إلى أن وافته المنية (عبد الوهاب البياني في بيت الشعر – أعمال أربعينية البياتي بالتعاون مع إتحاد الكتاب التونسيين – الشركة التونسية للنشر – أعمال بيت الشعر 4-1959 - 33-13).

<sup>-</sup> تم بين العراق وتركيا في 24 فيفري 1955، ويرمي للتعاون العسكري والسياسي بين البلدين انضمت إليه الولايات المتحدة الأمريكية أواخر عام 1955 ثم بريطانيا وإيران وباكستان وكان القصد من ورائه التصدي للمد الروسي (الشيوعي) ومن جملة ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين بريطانيا والعراق التعاون الإلزامي بين البلدين وبخاصة في المجال العسكري وأعطى لبريطانيا حق استعمال كل الأراضي العراقية، وهو ما دفع بالوطنين إلى الانتفاضة والمطالبة بفسخ هذا الحلف غير المتكافئ ) انسحبت منه العراق في 12 أوت 1959 (ليلي حباري – الالتزام في الشعر العربي الحديث في العراق منذ نكبة فلسطين حتى نهاية الستينات – جامعة دمشق كلية الآداب – قسم اللغة العربية وآدابها -1980 -1987 ماجستر - 65-68).

جزء من مجموعته الثانية "المجد للأطفال والزيتون" التي أرخ فيها لأغلب القصائد، لذلك وحدتني أتوقف فيها عند سنة 1955 كونما آخر سنوات سجنه ليبلغ حصاده ما يقارب الخمسين قصيدة .

أما الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي دخل السجن خمس مرات على التوالي : 1961-1965-1967 ومرتين عام - 1969، ونظم أغلب قصائد ديوانه (أوراق الزيتون الصادر عام 1964 وعاشق من فلسطين الصادر عام 1966 وآخر الليل الصادر عام 1967 والعصافير تموت في الخليل الصادر عام 1970 بين حدران سجون المحتل، فقد أحصيت له ما يقارب خمسا وثلاثين قصيدة عبر هذه الفترات الحبسية المتقاربة أ.

ومثله الشاعر العراقي بدر شاكر السياب<sup>2</sup>، الذي زار السحن أربع مرات ونظم بعض قصائد ديوانه "أعاصير مغرب"و "أساطير" في السحن، وبعض القصائد الأخرى الموزعة عبر جزئي الديوان إذ لم يعتمد في نشره على التسلسل الزمني، ومن أقرب القصائد إلى محنة الحبس: المخبر، يوم الطغاة الأخير، إلى جميلة بوحيرد، رسالة من مقبرة، إلى المجاهدين الجزائريين.

وللشاعر العراقي بلند الحيدري<sup>3</sup> صاحب السبعة أشهر من السجن والذي لم يؤرخ لقصائده هو الآخر

- محمود درويش: (1941- ) شاعر فلسطيني معاصر انضم في أوائل حياته إلى جماعة "الأرض"ثم انتمى إلى التيار اليساري، وشارك في الكفاح الوطني الفلسطيني، تردد على السجون الإسرائيلية و لم يتجاوز العشرين (سجن الجملة قرب مدينة الناصرة سنة 1961، ثم سجن الرملة عام 1965 و سجن القدس بين عامي 65 و 1967 - وسجن الدامون عام 67 وعاد للمرة الخامسة للسجن عام 1969)، وبعد خروجه من السجن فرضت عليه الإقامة الجبرية في حيفا، ولكنه فضل في الأخير الحرية فاتخذ من بلاد العالم مقاما متنقلا لأنه يحمل الوطن في قلبه. (غسان كنفاني – الآثار الكاملة – الدراسات الأدبية - المجلد 4 - مؤسسة غسان كنفاني للثقافة ط1 - ديسمبر 1977 - 321/4. وياسين أحمد فاغور – الثورة في شعر محمود درويش – دار المعارف للطباعة والنشر –تونس -1989 – 60. والزركلي -الأعلام - 1/126).

- بدر شاكر السياب : (1926 - 1964) شاعر عراقي ولد في قرية حيكور وأكمل تعليمه الثانوي بالبصرة والعالي ببغداد. مسن رواد الشعر الحديث تبنّى الفكر الشيوعي في إحدى مراحل حياته ثم تحول عنه إلى القومية. سجن عام 1946 في بغداد ثم بعقوبة، واقتيد إثر وثبة 1948 إلى سجن البصرة فإلى سجن بغداد، ثم سجن في حريف 1955 أسبوعا وغرم، وسجن بضعة أيام عام 1958. قضى آخر أيامه في صراع مع المرض والفقر. (ديوان بدر شاكر السياب - دار العودة - بيروت 1971/1. ج1/ المقدمة ناجي علوش).

- بلند الحيدري : (1926-1996) ولد في مدينة السليمانية (بكردستان العراق) من أسرة كردية برجوازية، كان والده عسكريا ولكنه انسلخ عن طبقته فسمي "بالابن الضال"، انضم إلى جماعة "الوقت الضائع" وقيل هو مؤسسها، ينسبون أنفسهم إلى بعض الوجودية والماركسية، وهم نفر من الشباب القلق الحائر، كانوا يتناقشون ويسكرون في مقهى ببغداد ابتدعوه وأطلقوا عليه اسم "واق الواق" وفيه كانوا يرسون أسسا للحداثة في الرسم والنقد والقصة والشعر. دخل السحن هو وزوجته عام 1963 حوالي سبعة أشهر، بسبب موقفه من الانقلابين الذين استشهد على أيديهم "جمال الحيدري"، عرف المنفي وعاش في بيروت بعض سي حياته، ثم في لندن منذ 1980 أو 1982 وبقي فيها إلى وفاته (عايدة كنعان – بلند الحيدري – دار سعاد الصباح ط1 حياته، ثم في لندن منذ 1980 أو محمد راضي جعفر - الاغتراب في الشعر العراقي – منشورات اتحاد الكتاب العرب - 1998 - 66-65).

حوالي واحد وعشرين قصيدة صدرت في ديوانه "خطوات في الغربة" عام 1965، أما الشاعر العراقي مظفر النواب<sup>1</sup>، الممنوع في حل البلاد العربية لأهاجية اللاذغة، فله ما يقارب خمسًا وعشرين قصيدة موزعة عبر أعماله الكاملة، لأنه لم يؤرخ لها و لم يراع في نشرها تسلسلها الزمني.

كما أحصيت للشاعر الفلسطيني معين بسيسو  $^2$  حوالي أربعا وستين قصيدة حصاد ستة أعوام في السنجون المصرية توزعت على دواوينه "حينما تمطر الأحجار" الصادر عام 1956، و"مارد من السنابل" الصادر عام 1968، و"فلسطين في القلب" الصادر عام 1963، و"الأشجار تموت واقفة" الصادر عام 1965.

وكذلك أغفل الشاعر الفلسطيني سميح القاسم<sup>3</sup>، التوثيق لحبسياته وقد زج به في معتقلات الاحتلال عام لتفرض عليه الإقامة الجبرية في حيفا، مما اضطرني لاعتماد الديوانين الصادرين بعد تجربة السجن وهما "أغاني الدروب" الصادر عام 1964 و"دمى على كفى" الصادر عام 1967.

ولم يؤرخ الدكتور أحمد عروة 4، لقصائد ديوانه "ذكري وبشري" التي تنتمي أغلبها إلى حصاد السجن،

<sup>1 -</sup> مظفر النواب: (1934 - ) شاعر عراقي معاصر، ولد في بغداد من أسرة ثرية عين مدرسا بعد تخرجه من الجامعة وما لبث أن فصل بسبب انتمائه إلى الحزب الشيوعي العراقي وظل عاطلا عن العمل إلى ثورة 1958 حيث عين مفتشا واضطر أمام احتدام الصراع بين القوميين والشيوعيين إلى الهروب إلى إيران عام 1963 ولكنه وقع في يد جهاز الأمن الإيراني "السافاك" وأخضع لتعذيب وحشي، ثم سلم إلى السلطات العراقية التي حكمت عليه للإعدام ثم خفق الحكم إلى المؤبد، تنقل بين سجن نقرة السلمان والحلة واستطاع الفرار مع مجموعة من ذوي الأحكام المؤبدة بحفر حندق وظل متخفيا إلى عام 1968 حيث صدر عفو عن الهاربين وعاد إلى وظيفته مدرسا، ثم أعيد إلى السجن إثر حملة الاعتقالات التي لحقت بالشيوعيين، و لم يطل مكثه. غادر العراق بعد الإفراج عنه وأخذ يتنقل في البلاد العربية واستقر به المقام في سوريا بعدما منع من دخول أغلب بلاد الوطن العربي. (باقر ياسين - مظفر النواب حياته وشعره - دمشق - 1988 - 15 - 29).

<sup>2-</sup> معين بسيسو: (1926-1984) شاعر فلسطيني ولد في مدينة غزة وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي. التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1952 وانخرط مبكرا في العمل الوطني وعمل في الصحافة والتدريس، سجن في المعتقلات المصرية بين فترتين (من 1955 إلى 1957 ومن 1955 إلى 1963). حاز على حائزة اللوتس العالمية ووسام درع الثورة الفلسطيني، كان عضوا بالمجلس الوطني الفلسطيني. أصيب بنوبة قلبية حادة أثناء أدائه واجبه الوطني ولفظ أنفاسه إثرها في لندن يوم عضوا بالمجلس الوطني الفلسطينية. (الموقع الالكتروني:

<sup>-</sup> http:// spartacu. Com/nather. Htm.
- " " " gallery. Htm.

 $<sup>^{3}</sup>$  - سميح القاسم : (1939) شاعر فلسطيني معاصر، عمل في التعليم، ثم فصل منه بسبب شعره الثوري وانضمامه إلى المقاومة، انتمى إلى التيار اليساري ، سجن أكثر من مرة منها عام 1961 وعام 1967 فرضت عليه الإقامة الجبرية وعدم مغادرة البيت بعد السادسة مساء إلا أن الشاعر الحر لم يطق هذه القيود واختار التنقل في البلاد العربية والغربية . (أحمد قبش- تاريخ الشعر العربي الحديث - 674.

<sup>4 -</sup> أحمد عروة : (1926-1992) ولد ببلدة مدوكال بباتنة في بيئة دينية كان أبوه إماما، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بالجزائر، ثم فرنسا حيث تخرج منها طبيبا اعتقل في فترة الثورة المسلحة في معتقل بوسوي وهناك كتب مجموعات شعرية عديدة بالفرنسية نحو : au delà des barrières وواحدة بالعربية عبر فيها عن مآسى الشعب الجزائري هي ذكرى وبشرى. تقلد عمل غداة =

كما أكد ذلك الشيخ أحمد سحنون، وقد كان رفيقا له في سجنه .

وقد أحصيت للشاعر اليمني البردوني<sup>2</sup>، أربعة قصائد لم يؤرخ لها أو يذكر مكان نظمها وهي: "أنسا الغريب، ليالي السجن ، عتاب ووعيد، وعيد الجلوس . وللشاعرين العراقيين المعاصرين نزيلي السبجون العرامية جواد جميل ومصطفى المهاجر ، للأول : القصائد المجنحة، رسالة إلى الجلاد، لون الشمس، لشاعر ما، لا توافق، اقرأ، أماه أماه، لماذا لا ينتحر، أنا ونخلة، هكذا تكلمت، في لحظة أحرى، أما الثاني فذكر لي في لقاء معه قصيدة أعلن انتمائي للنخل والفقراء. وانتهيت إلى ثلاثة قصائد من حصاد سجن الشاعر الفلسطيني حنا أبو حنا من شعبي، يا إخوتي، شعب أنا. وأحصيت للشاعر المتمرد حسين مردان ، الذي خرج عن دائرة النضال السياسي إلى دائرة التحرر الاجتماعي في شعره السلسلة 1956، صباح 1955، فجر الموت، النهاية، الغبار، الحديد. وقصيدتان لكل من الشاعر حسين محمود عوض، والشاعر الأردني على الشريقي ،

<sup>=</sup> الاستقلال، مديرا للثقافة بالوزارة، وعميدا لجامعة الأمير عبد القادر، له عدة مؤلفات فكرية إسلامية منها الإسلام في مفترق الطرق — الإسلام والعلم- العلم والدين. (يحي الشيخ صالح — أدب السجون والمنافي - 414. وديوان ذكرى وبشرى - مقدمة الشيخ أحمد سحنون ).

 $<sup>^{1}</sup>$  - أحمد عروة : ديوان ذكرى وبشرى  $^{-}$  المقدمة.

عبد الله البردوني : ولد عام 1925 في البردون باليمن، أفقده الجدري البصر في السابعة من عمره، تلقى تعليمه في ذمار وصنعاء،
 درس الأدب في دار العلوم بصنعاء، عمل مديرا ببرامج الإذاعة، سجن في سجن الرادع بصنعاء (مقدمة الديوان – المجلد الأول – بيروت - 1979).

 $<sup>^{3}</sup>$  - جواد جميل : شاعر عراقي معاصر، عاش تجربة السجون الصدامية يقيم حاليا بدمشق (سوريا).

<sup>4 -</sup> مصطفى المهاجر : شاعر عراقي معاصر، ذاق مرارة السجن زمن صدام حسين ، هاجر إلى سوريا وأشرف على الصفحة الثقافية في جريدة الموقف. (لقاء خاص مع الشاعر - مارس 2002 ) .

حنا أبوحنا : (1928) ولد في قرية الرينة قرب الناصرة ودرس في الكلية العربية في القدس، عمل في التعليم والصحافة، له بحوث أدبية ونقدية، ويعد في الرعيل الطبيعي الأول الذي تتلمذ عليه وعلى شعره معظم شعراء المقاومة العربية في فلسطين المحتلة . له ديوان تلك الجراح(غسان كتفاني – الآثار الكاملة – 315/4).

حسين مردان: من طلائع الشعراء الذين أثاروا فكرة التجديد في الشعر العراقي الحديث، ومن أكثر الشعراء حرأة وتقحما، ومـن أوائل الشعراء الذين دعوا إلى تحديم أسوار التقليد ليس في الشعر فقط بل في مناحي حياته، وكان أن حلب له تحرره المشكلات واللعنات والشتائم والشهرة وأودعه السجن سنة 1949 بعد صدور ديوانه "قصائد عارية" فمكث فيه شهرا بعد محاكمة طويلة تتبعها الناس بشغف وارتفعت الأصوات المنادية بإعدامه في ساحة الميدان وإحراق ديوانه علنا، وعاد إلى السجن مرة ثانية عام 1952 بعد صدور ديوانه "عزيزي فلانة" المتضمن أشعارا جنسية مماثلة لسابقتها، وظل يرسف في الأغلال سنة كاملة، ليكون أول شاعر عراقي يسجن لقصائده الجنسية الجريئة (حلال الخياط – الشعر العراقي الحديث – مرحلة و تطور – دار الرائد العربي بيروت – لبنان - ط2 -1987 - 151 والموقع الإلكتروني الخياص بالشياعر: files - مردان حسين - يروت – لبنان - ط2 -1987 - 151 والموقع الإلكتروني الخياص بالشياعر: gehat-com).

معلى الشريقي : شاعر أردني، سجن في زمن الحكم التركي ثلاث مرات توفي عام 1970 (سالم المعوش – شعر السجون في الأدب
 العربي الحديث والمعاصر – 459)

والشاعر الكويتي دخيل خليفة  $^1$ ، وقصيدة للشاعرين السعوديين محمد سرور الصبان  $^2$  وأنور عشقي  $^3$  وللشاعر العراقي خيري الهنداوي  $^4$ .

هذا إلى حانب مجموعة أنصار اللبنانية <sup>5</sup> التي لم تكشف عن أسمائها الحقيقية وهي عبارة عن أناشيد وقطع وقطع شعرية أوردها حسين سعدون في كتابه "أدب المعتقل" مع رسائلهم وخواطرهم. وإن جاءت تجارب الشعراء مختلفة من بلد لآخر ومن سجن إلى آخر وبدت النصوص الشعرية غزيرة فإن نقاط تقاطع كثيرة تجمعها، ذلك أنها جميعا وليدة الجدران العالية والقضبان الرهيبة. والظلمات المبهمة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد سرور الصبان : (1899-1972) شاعر سعودي، اعتقل 1929 بتهمة الميل إلى الأشرار، وبقي في سجنه ما يقارب السنة، عين أمينا لرابطة العلم الإسلامي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز (الزركلي – الأعلام – 136/2).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أنور عشقي : (1264هـــ-1336هـــ)من أدباء المدينة المنورة ثار مع بعض رفاقه على الولي التركي على بطشه وظلمه لسكان المدينة فزح به سجن القلعة بالطائف سنة 1327هـــ (إبراهيم الفوزان الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد – مطبعة المدين – القاهرة -1901-1901).

 <sup>4</sup> حيري الهنداوي (1885-1957) شاعر عراقي من أم تركية، نشأ في بغداد وكان له نضال طويل ضد العثمانيين الذين سجنوه أكثر من مرة. وناضل بعدهم في صفوف الثورة العراقية ونفي مع زعماء الحلة إلى جزيرة هنجام من جزر الخليج العربي. (الزركلي – الأعلام 328/2 وأحمد قبش تاريخ الشعر العربي الحديث – 130. ويوسف عز الدين – نحيري الهنداوي حياته وشعره – مطبعة البيان العربي - 1964. وللؤلف نفسه مقالات في الأدب العربي الحديث – الهيئة المصرية العامة 1393هـ - 1973.
 165-173.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - حسين سعدون – أنصار 33- أدب المعتقل مؤسسة الرؤية للطباعة والنشر - بيروت 1984.

 $\mathbf{Z}$ 

\* الباب الثاني \* الموضوعات السياسية في شعر الحبسيات

- الفحل الأول: القذايا الوطنية والسياسية.
- الفحل الثاني: حورة السلطان في المدسيات.
- الفحل الثالث : بين الشاعر السجين والسلطان.

Θ

X

# \* الفصلل الأول \* القضايا الوطنية

- العرية وحب الوطن.
- تواحل الشاعر السبين مع الشعب.
- تجاوزه إلى القضايا العربية الإسلامية.
  - انهراحه على الهضايا الإنسانية.

Ε

### - قضية الحرية وحب الوطن:

عرف العالم العربي منذ مطلع القرن العشرين حركة دؤوبا وغليانا جماهيريا شاملا كانت بدايته مع نهاية الحرب العالمية الأولى، ذالك أن جل الأقطار العربية كانت إلى النصف الأول من القرن العشرين تحت وطأة الاستبداد الذي كان أول الأمر عثمانيا، وما كادت تتخلص منه حتى وجدت نفسها مرة أخرى في يد استبداد أشد منه وأنكى، ألا وهو الاستعمار الغربي في صوره المختلفة بين الحماية في بعضها والانتداب في بعضها الآخر والحكم المباشر المستبد في آخر.

وقد رافق الوجود الأجنبي منذ البدء محاولات عديدة للتخلص منه ونضالات كثيرة سياسية حينا وعسكرية حينا آخر، سواء في ذالك الوجود العثماني أو الاستعمار الغربي وعملاؤه من الحكام العرب الذين لم يكونوا في الغالب إلا حكاما شكليين تابعين له، مؤتمرين بأوامره، ولم يكونوا إلا أيادي لتنفيذ قراراته ومخططاته التي لا تخدم إلا مصلحة المستعمر، وإن خفف عامل الدين المشترك وفكرة الخلافة الإسلامية من حدة المواجهة بين العرب والأتراك فإن الوطن العربي لم يعدم محاولات لرفض ممارسات بعض الولاة الأتراك المستبدين.

إلا أن المواجهة والرفض الحقيقي كانا للمستعمر، فلم يخل وطن عربي من مواقع شهيرة في مقاومة الاحتلال، وبخروجه توجه كثير من الوطنيين الأحرار إلى نضال آخر جديد، هو النضال الداخلي ومواجهة بعض الأنظمة العربية المستبدة، يأتي في مقدمتها جميعا النظام الإمامي في اليمن الذي استغل سلطان الدين في قمع الشعب ولاقى على يده أحرار اليمن بطشا وتنكيلا، والنظام الناصري في مصر والحكومات العراقية المتعاقبة.

ويأتي في طليعته حملة ألوية هذه الثورات والانتفاضات وفي مقدمة المنظرين لها والمنظمين المثقفون ، وعلى رأس هؤلاء المثقفين الشعراء، فقد انتظم حل الشعراء موضوع الدراسة في الحركات والأحزاب النضالية المعاصرة لهم وتولوا فيها مراكز قيادية حساسة، وتحملوا في سبيل أوطافهم الاضطهاد والقمع والسحن والنفي والإقامة الجبرية، وما لا يمكن وصفه من العذاب وقدم بعضهم أرواحهم قربانا للأوطان أمثال الشهيد زيد الموشكي ومحمد صالح المسمري وسيد قطب.

وإن المتأمل لسير شعراء الحبسيات وحصاد حبسهم ينتهي إلى ملاحظة نقطة التقاء أساسية تجمع بينهم، وهي ألهم جميعا ذاقوا مرارة السجن والعذاب لأسباب سياسية وطنية تتمثل في رفضهم لأسباب الأنظمة القائمة استعمارية كانت أو عربية سواء بمقال أو قصيدة يحضون فيها الشعوب على النهوض واليقظة، أو جريدة أسسوها لتنوير الناس، ومساهما لهم الفعالة في ساحات النضال السياسي المعاصرة لهم، وتأيدهم للحركات التحررية والثورات الهادفة إلى التحرر من كل صور الاستبداد والتخلف والفقر، ومنهم من انخرط في صفوف النضال العسكري كما هي حال الشاعر اللبناني بدوي الجبل الذي شارك في معركة المصير الشهيرة "ميسلون" والشاعر والمجاهد الجزائري عيسى حمو النوري الذي قبض عليه عقب إحدى المعارك، ولا نكاد نستثني منهم إلا شاعرين يقفان نشازا بين هؤلاء المناضلين الوطنين، هما الشاعر المصري عبد الحميد الذيب الذي تردد على

السجون المصرية بسبب إدمانه على الكحول والكوكايين، والشاعر العراقي حسين مردان بسبب شعره الماجن المتهتك في مجموعتيه "قصائد عارية" و"عزيزتي فلانة" وإن كانت وراءها أسباب أحرى حفية.

حمل هؤلاء الشعراء على عاتقهم مسؤولية بعث الوعي في أوساط الشعوب العربية المغيبة في متاهات الفقر والجهل والحرمان من جهة، وحملوا من جهة أخرى ألوية النضال السياسي، فلم تجد آلات الاستبداد من سبيل للخلاص منهم إلا أن تزج بهم في غياهب السجون ظنا منها ألها تبعدهم بذالك عن الشعوب، ولكنهم لم يسكتوا هنالك و لم يستسلموا لأجهزة القمع المختلفة، وواصلو نضاهم من داخل الزنازين المحكمة الأقفال، ومن خلف الأسوار الشامخة، مهربين فكرهم الحر الذي كان له فعل السحر، ويكفي أن نذكر مفعول قصائد مفدى زكرياء التي كان يرسلها من قعر زنزانات العذاب، فتتحول بأمر قيادات حزب جبهة التحرير الوطني إلى أناشيد تتلى في مناسبات معينة، مثل نشيد الشهيد الذي صار السجناء يرددونه في خشوع ويدوون به أركان السجن كلما اعتلى أحدهم الجلجلة 1، ومثل نشيد "في الطريق إلى الزنزانة" كلعين بسيسو الذي نظمه أركان السجن كلما اعتلى أحدهم الجلجلة 1، ومثل نشيد "في الطريق إلى الزنزانة" كلعين بسيسو الذي نظمه الأرض المختلة 6.

ذلك أن "الشعر هو فن المقاومة في لحظة حضور... دائما في خط النار، بل خط القتال الأول من الجبهة" 4، وهو من أكثر الأنواع الأدبية قدرة على التجاوب مع الأحداث والتفاعل معها وعلى "امتصاص رحيق الكارثة ومقاومتها في حينها" 5 والتحول بما إلى عمل إيجابي فعال.

واكب الشعر العربي الحديث تاريخيا حركة ثورية شاملة في الفكر والسياسة والأدب والاحتماع والواقع، وحلت "محل ارستقراطية الشعر وتغنيه بالإمارة والبطولة والأمحاد الفردية ديمقراطية الشعر وتشخيصه للهموم والأوجاع البشرية العامة" ، وأعلن عن التزامه الصريح بالواقع وقضايا الشعب ونضاله، لما يتمتع به من قدرة على الانتشار والذيوع بفضل بنائه الموسيقي واعتماده على الانفعال، فقد قيل إن شعر الحرب وشعر الحب يأتيان في صدارة الشعر الجوال السيار  $^7$  لتشبع كل منهما بالحرارة العاطفية التي تسهل انتشارهما، ومثلهما شعر النضال الذي حمل ألويته شعراء الحبسيات وألهبوا به مشاعر المواطن العربي.

ولعل قضية لم تشغل الشاعر العربي كما شغلته فكرة الحرية، فكان لها بريقها وسحرها في فكره وفنه،

<sup>1 -</sup> مفدى زكريا - اللهب المقدس - 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - دار العودة - بيروت - ط2- 1981- 305.

<sup>3 -</sup> بسام على أبو بشير - معين بسيسو حياته وشعره - ماجستير - جامعة الجزائر - معهد اللغة والأدب العربي -1991-1992 - 36.

<sup>4 -</sup> غالى شكرى - أدب المقاومة - دار الآفاق الجديدة - ط2- 1979 - 351.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه - 317.

<sup>6 -</sup>ميخائيل إمطانيوس - دراسة في الشعر العربي الحديث - المكتبة العصرية - بيروت - ط1- 1986- 10.

<sup>7 -</sup> صالح سميع المسمري - أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي - الزهراء للإعلام العربي - ط1- 1409- 1988 - 15.

لارتباطها الوثيق بحياة كل إنسان وتأثيرها المباشر على حياته وسعادته الشخصية، فلم تعد الحرية حقا يجب أن يعطى وإنما صارت -كما يرى مالك حداد- واجبا على الأديب أن يبذل كل ما في وسعه من أجل الظفر بحا، إنما الشيء الوحيد الذي ليس لنا الحرية في التخلي عنه "2، وبمقدار ما يملك المرء من حرية يملك من الحياة، يقول عبد الحميد بن باديس: "حق الإنسان في الحرية كحقه في الحياة، فمقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية "3. ويشهد التاريخ البشري أن كفاح الأقوام لم يكن إلا من أجل الحرية، وأن "تاريخ الإنسان كله هو تاريخ الحرية الحرية إلا مرادفة للإنسانية "4، لا حياة للمجتمعات دون حرية الأفراد، ولا حياة لمؤلاء الأفراد دون حرية الأوطان، فقد شخص أحد الدارسين الحرية على أنما عدوة الاستبداد والاستعباد (5) أينما كانت، ولنا أن نقول أن الاستبداد هو العدو اللدود لها.

لم يلهج عصر بالحرية مثلما لهج بها هذا العصر، ولم يحرمها بقدر ما حرمها هذا العصر  $^{0}$ ، بها تغنى الشعراء ولطيفها ناحوا، وبطيفها استأنسوا في غياهب سجوفهم، ولا يكاد شاعر يغفل ذكرها. فهذا الشاعر عبد الرحمن الخميسي يجري حوارا عاطفيا فلسفيا فكريا فنيا مع طيفها، ويناجيه مناجيات عميقة في قصيدته"إلى الحرية"، راجيا من هذا الكائن الخرافي العجيب وتلك القوة الخفية أن تحب النور لعينه، معلنا عن قدرتما الفائقة على تحريك الكوامن وتحريرها، فلو أنها لامست حجرا لحركته، ولو أنها نبضت بقلب صخر لانتفض حيا حرا، وتتحول الحرية عنده إلى عقيدة ودين يعتنقه ويحطم به أغلالا كثيرة تكبل إرادته، يقول:

هتفت يا حريتي ضميني...! / هم في ظلام العيش قيدوني / لكنهم لم يطفئوا يقيني / فقوة سناك في عيوني/ أضاءت يا حريتي تفكيري / فأيقظى بما أرى شعوري / هاتي جناحي ! أفسحي مطيري !/ لبيك يا عقيدتي وديني!/ هذا أنا أحطم الأغلال / معتنقا حريتي مختالا /مبتهجا أقتحم الأهوال / منفردا للحق واليقين / حريتي أمست أعز مالي / بما أحس فتنة الجمال / ولا أرى بدونها كمالي / أنشأها الرحمن في تكويني 7.

وإلى جانب هذا المنطق الفلسفي الفكري في قراءة الحرية، يقرأها الشاعر سميح القاسم قراءة أخررى تشريحية، تقوم أساسا على مشاهدته الميدانية وتتبعه للحظات تشكل هذا الكائن الأسطوري الذي لا تنبجر نطفته إلا في رحم خاص مهيأ لاحتوائه ومده بما يوصله إلى درجات الانبثاق، إنه السجن بكل حالاته:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - مالك حداد - الحرية ومأساة التعبير لدى كتاب الجزائر - (ترجمة)- وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق — د ت - 28.

<sup>2 -</sup> سليم ناصر بركات - مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث - دراسة دمشق .ط 2 - 1984 - 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - محمد الميلي - ابن باديس وعروبة الجزائر - دار العودة - بيروت 1973- 46.

<sup>4 -</sup> علال الفاسي - الحرية - لجنة إحياء تراث زعيم التحرير - مطبعة الرسالة - الرباط - المغرب - ماي 1977- 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سليم ناصر بركات - مفهوم الحرية - 26.

 $<sup>^{6}</sup>$  - جبرا إبراهيم جبرا - الحرية والطوفان - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت. د.ت -  $^{21}$ 

<sup>7 -</sup> عبد الرحمن الخميسي - دموع ونيران - دار الفكر العربي - د.ت. - 51-48.

"وجه حريتي نطفة في السجون/ قوس نصر النهار/ ثغرة في جدار..." أ.

ويقاسمه الرؤية الشاعر اليمني محمد الفسيل فيرى أن هذا الكائن المسمى "الحرية" إنما يحيا في ظلام السجون وتنبثق أنواره الملتهمة لظلام الخرقة للسجن والسجان معا:

من ظلام السجون ينبثق النـــور وتحيا حرية الإنسـان هو نور كالنور يلتهم الظلــم ويلوي بالسجن والسجان 2.

وتتحول الحرية عند معين بسيسو إلى أم مظفرة تخلع على المدينة أثوابها وراياتها الملوحة: "تقدمي بكل ما قد ألبستك أمك الحرية المظفرة". <sup>3</sup>

وإن طغت على شعر الحبسيات صورة المستبد أو المستعمر الطاغي، فذلك لأنه كان سبب كل ما طرقوه بعدها من قضايا، فهو صانع كل المآسي التي تتخبط فيها الشعوب العربية، هو مُكَمِّمُ الأفواه، وقامع كل محاولات التغيير وسالب كل الحريات وفي مقدمتها الحرية الكبرى "حرية الأوطان" التي غدت شغل الشعراء الشاغل وهدفهم الأسمى، لتأتي بعدها الحريات الأحرى السياسية والفكرية والثقافية والدينية والاحتماعية، ويأتي النضال الداخلي بأشكاله المختلفة في مواجهة تسلط بعض الأنظمة واستبدادها.

ولذلك تحتل الدعوة إلى مقاومة المستعمر والتحرر من صور ظلمه صدارة اهتمام الشاعر العربي الحديث الذي لم يكتف في طلبها بالقصيد وإنما تعداه إلى مجالات أخرى، فخاض غمار النضال السياسي بكل ألوانه، ولحقه في سبيل هذا الطلب الغالي ما لحق الأحرار من أصناف العذاب على أيدي سدنة الاستبداد وخدام الاستعباد، وحرم بسببه ولاقى ما لاقاه باسم الثغر سرورا ورضى لأنه لم يوسم إلا بذلك الجرم الشريف الذي يحلو في سبيله السحن، ويشمخ به السحين ويتوج بتاج الوطنية إذ أدى واحبه نحو الوطن، يقول الصافي النجفي مفاحرا بتاج السجن راحيا أن يؤتى من القدرة ما يعينه على تحطيم أصنام العصر الجديدة ممثلة في اللوردات الجاثمين على صدر وطنه وسائر البلاد العربية:

أهلا بسجني لشهر أو لأعوام فإنما يوم سجني تاج أيامي قضيت حرا حقوق النفس كاملة واليوم في السجن أقضي حق أقوامي إن يسجنوني فجرمي يا له شرفا أني أحارب قوما أهل إحرام محمد كسر الأصنام شامخة من لي بتكسير "لوردات" كأصنام 4.

ويمضي الشاعر في المعنى نفسه ويحرص على توكيده في قطعة شعرية أخرى أعطاها تسمية "الجرم الشريف"فقد ضاق بالسجن أول الأمر عندما كان يجهل حقيقة حرمه إذ لم يكن سارقا ولا آثما، ولما أعلمه

<sup>1 -</sup> سميح القاسم - الديوان - دار العودة - بيروت - 2000 - 622.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الثورة المصرية في الأدب اليمني - 77.

<sup>.</sup> 113 - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^3$ 

<sup>4 -</sup> أحمد الصافي النجفي - حصاد السجن - دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع - لبنان 1951- 33.

أحد الخونة من سدنة السجن أن حرمه هو خدمة الوطن حلا له السجن حتى خاله جنة الخلد:

إلى غرفة ظلماء محكمة السد ولا آثم عمدا ولا دون ما عمد حدمت بلادي، قلت و يحك من وغد وملكتني عرش الفخـــار بــــلا قصد ولما رأيت الذنب حدمة مـوطني حلا السجن حتى حلته جنة الخلـد1.

حبست وضاق الحبس حين زج بي فقلت علام الحبس لا أنا سارق مضى شارحا ذنبي، إذ الذنب أنني فإنك قد ألبستني تـــاج ســـؤدد

وكذلك كان جرم الشاعر كمال عبد الحليم، أراد والأحرار من أبناء وطنه غير ما أراده المستعمر وأزلامه، أرادوا أن يعيش الشعب حرا لا يضام، فما كان من صدقي باشا إلا أن يزج عام 1946 بمائتين من أحرار ومفكري المجتمع في السجون المصرية بلا جرم سوى عدائهم للاستعمار وسائر أنصار الظلام :

نحن في السجن وللسجن ظلام وغيوم / نحن في السجن وتحت الشمس أنصار الظلام / هم أرادوا أن يظل الشعب حرا لا يضام / ولهذا فلنا السجن جزاء وانتقام / ولهم تنصب رايات وأعراس تقام2.

فذلك الذي يراه الغاصب وحدامه من أشباه الحكام جرما عظيما هو في عين الوطنيين المصممين على الخلاص حرم شريف، وتاج يزين الجباه مثلما يزينها لقب العصاة وسائر الألقاب التي تدور في فلكه :

يا مهبط الأحرار... زان جباههم لقب العصاة [1]

ولا يقف النجفي عند حدود السجن وما ينجر عنه من عذابات نفسية وجسدية في أقبيته المظلمة وزنازينه المدججة بالحراس والحديد، بل يمضي إلى أقصى ما يمكن أن يقدمه المواطن المخلص من تضحيات حسام تتوجها جميعا المهج الغالية، نستشفها من اللازمة التي أصر على تكرارها والمؤكدة لموقفه "ولما علمت"و"ولما رأيت"، والتي يغدو الحبس أمامها مجرد عقاب طفيف ضعيف لا يساوي ذلك الجرم العظيم الشريف:

> رأى كاهلى حمل الجبال حفيفا فجرمي يرى هذا العقاب طفيفا تخيلت أن الذنب كان ضعيفاً .

ولما رأيت الجرم خـــدمة موطني وقلت عقاب الحبس دون جريمتي وقد ساءي ضعف العقاب لأنني

ولذلك طاب عنده بذل الروح واعتلاء منصة المشانق، يقول في قطعة " الآن طاب الشنق" : حبست ولم أعلم بذنبي فأصبح تصلي ضيق وضاق بي الأفق

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 47 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - كمال عبد الحليم - إصرار - دار الفكر - الديوان الأول من مجموعة الشعر الحديث - 1955 - 40.

<sup>3 -</sup> سليمان العيسى - الأعمال الشعرية - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - ط1 1995 - 1/ 249.

<sup>4 -</sup> أحمد الصافي النجفي - حصاد السجن - 51.

ولما علمت الذنب خدمة موطني حلا السجن في عيني وطاب لي الشنق!.

فهو إذ يقدم نفسه. إنما يقدمها في حبور ورضا قربانا للوطن، ما دام ذلك يشكل إحدى لبنات صرح الحرية التي من منبرها ترتفع لعنات المستعمر الغاشم :

ولئن أشنق تكن مشنقتي منبرا يعلن رجم الإنجليز 2.

سجنوبي دونما ذنب سوى أنيي سامي المني حر عزيز لا يضير السجن مثلي إن يكن موطني يصبح في حرز حريز

وهي الصيحة نفسها التي أطلقها الشاعر محمد حبيب العبيدي في قصيدته "يعاقبني قومي" ففيها يعلن أن لا جرم له سوى أنه مسلم دعا إلى محاربة المستعمر ولبي نداء الدين والوطن، كما نبه إلى حقيقة الغرب كله وما يحمله من أحقاد على الإسلام والمسلمين:

> وما لے ذنب غیر أنے مسلم ولست بمن عن صيحة الحق يحجم فلا هـاشم مني ولا أنـا منهم .

يعـــاقبني قـــومي كـــأني مجـــرم سمعت سيوف الحق تخطب في الوغي وسمر العوالي بالهدي تتكلم ولبيت صــوت الله إذ هتفــوا به وإن أنـــا لـــم أغضب لديني غيرة فلا رضيت عني شموس وأنـــجم وإن أنا لم أغضب لقــومي حميـــة

ويشاركه في ذلك القربان الغالي الشاعر عزيز فهمي، فينذر نفسه هو الآخر قربانا لوطنه ولباذلي نفوسهم فيه، ويعلن في شيء من الوجد والهيام حبه للوطن وحسرته وأساه على ما آل إليه حال البلاد وقد اختلفت عليها أيدي الرماة تنوشها من كل جانب، واحتال عليها الغاصبون بمصطلحات براقة خادعة فمنوها بالجلاء، ولكن أي حلاء هو وقد ألبس قيود الحلف الجائر وشروطه الآمرة الناهية:

شكت إلى الله من عدوان أهليها وعاث غاصبها في أرض راعيها وقفت قلبي عليها في شبيبته فشاب منها ومن عدوان سالبها لما أفقت من الماضي بلا أمـــل نذرت نفسي قربانا لفاديهــا ... وما الجلاء إذا شدت بسلسلة من القيود وشرط الحلف يمليها 4.

وإن وهب هؤلاء الشعراء أنفسهم وبذلوها في سبيل الوطن، فإن عبد الوهاب البياتي لا يقف به الأمر عندها، بل يمتد إلى فروعها، فيجعل من نفسه وابنه ملكا للشعب ومنه فهما ملك للوطن وإن كره الطغاة :

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 62.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - محمد حبيب العبيدي - ديوان ذكرى حبيب — تحقيق أحمد الفخري - مطبعة الجمهورية - الموصل - 1386 - 1966 - 158.

 $<sup>^{4}</sup>$  - عزيز فهمي - ديوان عزيز (الشاعر الشهيد عزيز فهمي) - دار المعارف - مصر - د ت- 127 .

إني أبارك، يا صغيري، رغم قسوتها، الحياة / فأنا وأنت لشعبنا ملك، وإن كره الطغاة .

ومن أجل هذا الابن ومن أجل أن يعيش شامخا مرفوع الجبين، ومن أحل أن يجنبه إشارات الناس إليه يتحمل الشاعر كل أصناف العذاب ليحيا ابنه عزيزا، فقد يحرق السجان شعره، قد يقلع ظفره، قد يشد الحبل على عنقه، قد يغمس إبهامه في عينه، قد يفري بالسوط حسده، ولكنه أبدا لن يخزي ابنه ولن يبوح بالسر، سيضل السر منغرزا في صدره، غائرا كنصل السجان، وسيحملهما الشاعر بلند الحيدري رمزين بارزين للإنسان الحر في هذا الزمن : ستعود لتحرق لي شعري/ ستعود/ لتقطع لي ظفري/ ستدوس على صدري/ أدري/ وفمي لن يفرج عن سري/ أغمس إبهامك في عيني/ والسوط سينبح في لحمي كالسم/ أأذيع السر/ أأفشي الأمر/ يا للجبن/ أأخزى ابني/ لا...لا/ وتعود لتحرق لي شعري/ ولتقلع لي ظفري/ لكن سترى/ سيظل كنصلك في صدري/ رمزين لإنسان حر2.

ولحياة هذا الوليد وسائر طلائع الفجر الجديد أيضا آلى الشاعر كمال عبد الحليم أن يبذل روحه "آليت بذل روحي كي ينال الحياة بعدي وليدي"3.

ويرسم عبد الوهاب البياتي طريق الحرية كما يراه هو منحوتا عبر الصحاري الموحشة، معلنا عن موت الأعداء، متفجرا من القبور الصامتات، مجلجلا من أفواه العبيد  $^4$ ، كما يرسم مفدي زكريا طريقا للخلاص من قبضة المستعمر، فيرى أنه لن يشق ولن يعبّد إلاّ بيد القذائف المتأهبة للانفلات والانطلاق في وجه العدو، ويرى ألاّ سبيل لانتزاع الحق المستلب إلاّ بالغصب والإرغام، سواء اعترف به الأعداء أم ححدوا:

أرزاقنا وقف على أبنائنا لم يعطها لسواهم القسام وحقوقنا اعترفوا هما أم أنكروا فطريقنا لبلوغها الإرغام وبلادنا بيد الكلاص 5 خلاصها هيهات يجدي مجلس وحصام 6.

ويرى البردوني أن لهيب حراحات الشعب وتضحياته هي بمثابة النور الذي يقبس منه فجر الحرية مشاعله، وأن الأرض التي تواري رفاة شهداء الوطن وتضم عظامهم قادرة على إنبات الكرامات من ذلك السماد المتفرد الذي اختصوها به:

سوف نمشي على الجراحات حتى نشعل الفجر من لهيب الجراح الأضاحي أنبت الكرامات أرض "سمّدت تربّا" عظام الأضاحي 7.

<sup>1 -</sup> عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 224/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - بلند الحيدري - الديوان - دار العودة - بيروت - ط2 - 1980 - 357-354.

 $<sup>^{3}</sup>$  - كمال عبد الحليم - إصرارا - 1.

<sup>4 -</sup> عبد الوهاب البياني - الأعمال الشعرية - 145/1 - (قصيدة طريق الحرية).

<sup>5 -</sup> الكلاص : (Cullace) كلمة فرنسية تعنى الخزان الذي تنطلق منه القذيفة من البندقية.

<sup>6 -</sup> مفدي زكريا - اللهب المقدس - موفم للنشر - ط3 - 2000 - 50.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - البردّوني - الدّيوان - 554/1.

أما حدود الوطن عند الشاعر معين بسيسو فلا تتشكل ولا ترتسم ملامحها إلا بتضحيات أبنائه، إنها خريطة ترسمها يد الجلاد من دمائهم المسفوحة، ومن الأغلال المصفّدة أقدامهم وأياديهم:

ارسمي من دمي ومن أصفادي يا أيادي خريطة لبلادي أ.

وتشكل جماحم الشهداء عند مفدي زكريا لبنات لبناء صرح الأمة الحرة وتشييد أمجادها، أما دماؤهم الزكية المبذولة فتتحول عنده إلى رصيد فريد من نوعه، يودعه أولئك الأحرار لوقت الحاحة في بنك لا يعرفه غيرهم، إنه "مصرف البقاء ، مصرف الخلود " :

فمضى الشعب بالجماحم يبين أمة حرة، وعزا وطيدا من دماء زكية، صبها الأحرار في مصرف البقاء رصيدا<sup>2</sup>.

وهو إذ يقدم روحه فداء للوطن، إنما يقدمها خالصة لوجهه الكريم، وليتقرب إليه زلفي، وحسبه أن يحترق هو لينير درب شعبه ويعطر طريقه وحسبه وحسب شعبه أن غدا لهم عودا يعطرهم ذكره ويحترق ويواصل ابتكاراته اللغوية، فيجعل من أرواج الشهداء مصنعا يعكف ليل نهار على صناعة آلة واحدة هي استقلال الجزائر، وشق طريق واحد هو نهج المنايا الواضح المستقيم، الموصل لا محالة إلى الحرية والسيادة الكاملة، فقد صوّت الشعب في استفتائه بــ "لا" لإباحة نقطة من أرض الجزائر:

تلك الجزائر تصنع استقلالها تخذت له مهج الضحايا مصنعا طاشت بها الطرقات فاختصرت لها فحج المنايا، للسيادة مهيعا شعب الجزائر قال في استفتائه لا!! لن أبيح من الجزائر اصبعاً.

وقد أدى هذا الشعب الأبي للحرب كل ما تتطلبه من طقوس وقدم ما يليق بها من قرابين غالية وشق طريقه إلى الخلود بالأرواح $^{5}$ ، وإنها لسوق متفردة تلك التي يؤمها أحرار الجزائر، سوق نادى بها الروح الأمين جبريل، فلبى الشعب النداء، باع ما باع واشترى ما اشترى وأهدى ما أهدى في سبيل الوطن المفدّى :

نادى به جبريل في سوق الفدا فشرى وباع بنقدها وتبرعاً.

وكذلك تأخذ الحماسة وحب الوطن الشاعر اليمني إبراهيم الحضراني، فيعرض نفسه مرارا للموت

<sup>1 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 223.

<sup>2 -</sup> مفدي زكريا - اللهب المقدس - 15.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 29.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 67.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 45.

<sup>6 -</sup> المصدر نفسه - 59.

ويتحمل في سبيله العذاب ويبذل له الروح راضيا مختاراً.

ويضيف معين بسيسو وظيفة أحرى للدماء، فتغدو دماؤه ودماء كل المعذبين وهي تتفجر من تحت سياط الجلادين وآلاقم شاهدا يؤرخ لظلم الطغاة ويفضح حرائم الجلادين :

أخي، ارفع رأسك الشامخ كي تشهدني أذبح/ لكي تشهد جلادي، والسيف الذي يرشح/ أخي، من يفضح الجلاد، غير دمائنا تفضح<sup>2</sup>.

ويتفق حل شعراء الحبسيات في الشوق والحنين إلى الديار، بل والأوطان، فهم خلف الأسوار يشعرون كألهم خارج حيزها المكاني. ولكنها وإن غابت عنهم بفضاءاتها المادية الملموسة، بموائها، بمشاهدها، حاضرة في وجدالهم وخيالهم، حاضرة في أشعارهم. من صور ذلك الفقد المادي والحضور المعنوي قصيدة الشاعر أحمد سحنون يعز علي أني لا أراك" التي يتأسى فيها بالفجر الآتي على أيدي بناة المجد من الشباب المتأهب للترال، المزروع في ذرى الجبال، والحامل لبشائر أعياد الخلاص.

ويرسل محمود طاهر العربي زفراته، فيشكو لبلاده مكابداته في السجن ويبثها أشواقه وفرط صبابته، ويغرق في مناحاتها والتغني بمحاسنها وطمأنتها أنه باق على العهد، لا يبدله سجن ولا ينسيه بعد، وأنه باذل روحه فداء لها :

كم ذا أكابد في الهوى وأعاني فمري خيالك أن يزور العاني يا مصريا ذات المحاسن رحمة بفؤاد صب في الهوى متفاني يا حرة في تاج كل زمان إني على عهدي وفرط صبابتي لا السجن بدلني ولا أنساني وبذلت روحي في فداك رخيصة والروح ترخص غالي الأثمان 4.

هذا ولم يبلغ شاعر من ذوي الحبسيات ما بلغه مفدي زكريا في تغنيه بالجزائر ووقوفه عند مواطن جمالها وسحرها المادي والمعنوي، بجبالها وهضابها وتلالها، برمالها وصحرائها، بسواحلها وخيراتها، بخلالها وشمائلها، فعن مواطن جمالها المادي نقتطف له هذه السبحات :

وفي صحرائنا الكبرى كنوز نطارد عن مواقعها الغرابا وفي صحرائنا الكبرى كنوز نطارد عن مواقعها الغرابا وقي صحرائنا تبر وتمر

<sup>1 -</sup> البردون - رحلة في الشعر اليمين - 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 222.

<sup>.</sup> 103 - 1977 - أحمد سحنون - الديوان - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر 3

<sup>4 -</sup> محمد محمود الغرباوي - الشعر في سجون مصر - الملحق- 776.

في واحاتنا ظل ظليل تفور به نواعرها حبابا وفوق سمائها قمر منير نطارحه الأحاديث العذابا وتحت حيامها انبحست عيون لها هاروت قد سجد احتسابا وهزت مريم العذرا نخيلا فاسقطت الفلوذج والرضابا يدغدغ تحتها الغنام نايا فينطق من فم الغنم الربابا.

وأما مواطن جمالها المعنوي فتتمثل في كنوز الشعر والعلم والأدب، وفي ذلك الميراث الفذ الذي ورثته عن الأحداد من شرف وحسن ضيافة وكرم، ولكن للكرام من الضيوف، أما الماكرون منهم فلهم المكر وزيادة:

وفي صحرائنا شعر وسحر كلا الملكين حطَّ هما الركابا وفي صحرائنا أدب وعلم زكا هما المثقف واستطابا وعن أجدادنا الأشراف إنا ورثنا النبل والشرف اللبابا كرام للضيوف إذا استقاموا بسطنا في وجوههم الرحابا فقل للنازلين هما أقيموا كراما، واعملوا تجدوا الثوابا وقل للماكرين هما استريحوا فمن يمكر هما يلق الخرابا.

وفي مقابل هذه الصورة المشرقة نجد صورًا أحرى قاتمة فاضت بما قرائح بعض الشعراء تحت ضغوط مختلفة، فهذا الشاعر مظفر النواب يبلغ به اليأس ذروته وهو يرى الظلم والطغيان يتكاثران في وطنه الحرّ ظاهرا، السجين حقيقة فيتساءل في مرارة وألم تساؤل من لا ينتظر جوابا إن كان هذا حقا وطنه، أم أنه وطن الأعداء، ويعرب عن أسفه الشديد على هذا الوطن المعروض للبيع في العلب الليلية، ويكشف عن أعدائه الحقيقيين الذين يبيعونه ليلا ثم يبكون عليه:

وطني علمني.../ علمني أن حروف التاريخ مزوّرة / حين تكون بدون دماء / ...وطني هل أنت بلاد الأعداء؟ / يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوق / في العلب الليلية يبكون عليك.../ أولئك أعداؤك يا وطني 2.

ويبلغ الألم درجته القصوى عند الشاعر الفلسطيني الذي رأى وطنه كله سجينا ووحد نفسه لاجئا في كل الحالات، داخل الوطن أو خارجه، سجينا داخل الوطن أو خارجة $^{3}$ .

<sup>2</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - دار قنبر - لندن - 1996- 1416 - 477-476.

<sup>1 -</sup> مفدى زكريا - اللهب المقدس - 34 - 39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - شاكر النابلسي- مجنون التراب (دراسة في شعر وفكر محمود درويش)- المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت - 1987 193 وما بعدها.

ولمحمود درويش قصته العجيبة مع الوطن الذي أحبه حتى النخاع واكتشف فيما اكتشف من عجائب الاحتلال وهو يطلب جواز السفر أنه ليس مواطنا، فيطلب جواز مرور، ويكتشف ثانية أنه ليس مقيما في إسرائيل... ويتساءل في مرارة: "لا أنا مواطن هنا - ولا أنا مقيم، إذن، أين أنا ومن أنا ... ويخاطب وزارة الداخلية "أنا موجود أم غائب ؟، أعطوني خبيرا في الفلسفة لأثبت له أنني موجود !". 1

ثم يدرك أنه موجود فلسفيا، وغائب قانونيا، يبحث في كل المدن عن شعبه فلا يجد إلا الزنزانات والضباط الوقحين  $^{(2)}$ ، وكرد فعل على هذا الإلغاء والتهم الموجهة إليه، من داخل إسرائيل على أنه من أعداء السامية، ومن خارجها إذ فضل البقاء داخل الوطن مهما تكن التنازلات على أنه خائن. ردا على هؤلاء وأولئك يتوحد الشاعر بالأرض، بكل ذرة من ذراقما، بكل نفس من هوائها بكل قشة تخرج من بطنها ويصنع لنفسه فلسفة حلول خاصة فإذا رآهم يحرثون أرضه شعر بسكة المحراث تترل في كبده  $^{(3)}$ .

ويتلازم درويش وفلسطين، فإذا حدثنا عن نفسه فعن أرضه يحكي، وإن حدثنا عن فلسطين فقصته يروي  $^4$ ، ويتحدى الظروف التي جعلت مواطنا بلا وطن بالانتماء المطلق إلى الأرض بالبقاء فيها رغم كل المضايقات بالكتابة عنها وفي ذلك يقول: "إننا عندما نكتب نتحدى، وعندما نكون موجودين على أرضنا نتحدى، وعندما نأكل من زادنا نتحدى لأننا نقاوم ترجمة الوطن كله إلى العبرية لغة، وإلى الصهيونية أرضا و تقاليدا..." $^5$ .

ويرى الوطن الحبيب من خلال القيود فيشكر السجان الذي جعله "والحرية معادلة واحدة"، ويعلن أن الوطن "أجمل ما يكون عبر الأسلاك"<sup>6</sup>، ويقدم لهذا الوطن الجميل الذي لم يفز من حبه له إلا بأخشاب صليبه كل شيء، عيونه، فؤاده، أحبته:

وطني ! لم يعطني حبي لك / غير أحشاب صليبي ! / وطني، يا وطني، ما أجمللك! / خذ عيوني، خذ فؤادي...خذ حبيبي !<sup>7</sup>.

وتحمل الأرض الفلسطينية تسمية أخرى عند الشاعر سميح القاسم، فهي لم تعد وطنا ولا أما حرة وإنما هي "مسبية" تحمل أبناءها عار هذه التسمية وتبعاتها، فتوصّدُ في وجوههم كل الأبواب حتى أبواب المنظمات الإنسانية التي تزعم إغاثة المحتاجين ومد يد العون دون تمييز للجميع:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمود درويش - يوميات الحزن العادي - دار العودة - بيروت - ط3 - 1981 - 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه- 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المرجع نفسه - 142.

<sup>4 -</sup> ياسين أحمد فاغور - الثورة في شعر محمود درويش - دار المعارف للطباعة والنشر — تونس - 1989-71.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه - 85.

<sup>6 -</sup> محمود درويش- يوميات الحزن العادي - 150-151.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - محمود درويش - الديوان - دار العودة - بيروت - ط10 - 1883 - 40 - محمود درويش

وحست معاهد التبشير والأوعاظ والحكمه / ودور رعاية الأيتام / سألت العدل ... لا للقمه !/ فأنكرني مدير وكالة العدل الخرافيه / ورد الباب في وجهي / وتمتم ضاغطا فكيه : / حسبك يا بن مسبيه ألم ولكنها أيضا "الأرض الفدائية" و"الأم الرحيمة" كالتي لا يفتأ الشاعر يتغنى كما في ظلمات سجنه، وينقش صورتما على حدرانه، فإذا حال الظلام بين عينيه وعيني ذلك الوجه المعبود، فإنه يراه ماثلا في خيالاته وأوهامه، ويدعوه للتوحد معه في خيمة واحدة :

## - تواصل الشاعر السجين مع الشعب:

ومن القضايا الوطنية التي عاشها شعراء الحبسيات وعاشوا لها تواصلهم المطلق بالشعب ومشاركتهم له همومه وأفراحه، فلم تقف الجدران ولا السجان ولا زبانية العذاب في وجه ذلك التواصل الجميل، ولم تقو كل أجهزة العذاب وفنونه على هدم تلك الجسور المتينة التي ما فتئ شعراء الحبسيات يمدولها إلى أبناء شعبهم الذي ضحوا من أحله، فإذا أحجم الشاعر بلند الحيدري عن البوح من أجل ابنه، فإن الشاعر مظفر النواب هو الآخر يرفض الاعتراف برغم التعذيب، لأن الشعب أمانة في عنقه، وإن رسفت قدماه في الأغلال فإن قلبه يستطيع التسلل إلى هناك إلى موطن النخيل إلى غدوق نخيل الأهواز، ويستطيع العبور إلى كل شبر يشم فيه عبق العروبة لأنه بكل بساطة يتخذ من شعره حواز سفر إلى الأهواز، ومن عشقه للأرض حوازا، بل إنه يملك ألف حواز سفر آخر، ويستمد قوته من الشعب الواقف خلف الأسوار:

اعترف اعترف اعترف الآن / ... رفضت ... رفضت ... رفضت أمي واقفة قدام الشعب بصمت / فرفضت / اعترف الآن ... اعترف الآن / رفضت وأطبقت فمي / فالشعب أمانة في عنق الثوري / رفضت / أرادوا أن أتعهد ألا أتسلل ثانية للأهواز / يا قلبي عشق الأرض جواز...  $^4$ 

وإلى كل الجموع الرافضة المقاتلة الباذلة في سبيل الأوطان يعلن مظفر النواب انتماءه إلى أولئك الذين صنعوا من قهرهم هرما بلبنان، إلى أولئك الذين أضاء نضالهم أبراج بابل، إلى أولئك الجياع... إلى كل المقاتلين... إلى المضرحين بدمائهم، المحندلين على المشانق ، إلى الرسول  $-\rho$  فاتحا بالسلاح، إلى كل الثائرين عبر التاريخ و المغيرين وجهه :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سميح القاسم - الديوان - دار العودة - بيروت - 2000 - 285-285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 294، 410.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه - 411.

 <sup>4 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 500-503.

أنا أنتمي للجموع التي رفعت قهرها هرما / ... أنا أنتمي للجياع ومن سيقاتل/ أنا أنتمي للمسيح المجذف فوق الصليب.../ لمحمد شرط الدحول إلى مكة بالسلاح.../ ...للفدائي... ولرأس الحسين.../ وللقرمطية كل انتمائي / وللماركسيين شرط الثبات مع الفقراء/ وشرط القيام بما بالسلاح كما هي أصلا/ بدون التفاف / ودون رياء 1.

ويرى محمد الحبيب الفرقاني ألاّ سبيل إلى الخلاص إلا بالتوحد بالشعب وتلبية نداءاته والالتحام به وبحراس أمجاده الأحرار :

لبيك يا شعبي / فإنك منتدى أقداري / آمنت بالأمجاد / تحرسها يد الأحرار / الفتية الأولى تدعوا / في دحى الأخطار<sup>2</sup>.

ويبشر عبد الله الشماحي بإحدى السنن الكونية وهي نهاية الطغيان لا محالة، إذ لكل شيء غايته ونهايته، ولن تكون تلك النهاية، ولن يكون الخلاص والتحرر إلا على أيدي الشعوب فلها أولا وأخيرا حكم القضاء :

فلأعمل نصع الرفاق لغاية هي أن يحرر شعبي الأحرار ولسوف يعلم أحمد وسيوف أن الشعوب بكفها البتار ولها وإن طال السرى حكم القضا ولكل شيء غاية وقرار 3.

ويبلغ الشاعر الجزائري المعتقل أو السجين ذروة التواصل مع الشعب فيشاركه أفراحه وأحزانه ويعيش معه أعياده الوطنية والدينية ومآسيه التي يعكف المستعمر على صناعتها وتفجيرها بلا هوادة، فهذا الشاعر محمد الشبوكي يخاطب الشباب الجزائري في قصيدتين: "الشباب الجزائري الثائر" و"نشيد الشباب الجزائري" ويحيي الثورة الجزائرية الكبرى مرة في خطاب إلى قادتها "جيش التحرير الوطني" ومرة ثانية بقصيدته "يا لها الله ثورة" ونكتفي من صور مشاركته الشعب أفراحه ومآسيه بوقفته عند حادثة حرق جيش الاحتلال لسوق تبسة وتأريخه لهذه الجريمة، يقول مصرا ومبشرا بالنصر القريب الآتي :

لفها الليل واللهيب المسعر ودحان يعلو المنازل أحمر ودهى تبسة الجيدة هلول روع الآمنيان ليلا وحير أحرقوا سوقها وعاثوا فسادا في حماها ومارسوا كل منكر أي حيش قد أشعل النار فيها ومشى في أحيائها يتبختر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 426-427.

<sup>2 -</sup> سيد حامد النساج - أدب التحدي السياسي في المغرب العربي - دار الرأي - بيروت - دت - 124.

<sup>3 -</sup> عبد العزيز المقالح - الأبعاد الموضوعية والفنية للشعر العربي المعاصر في اليمن - 171 .

<sup>4 -</sup> محمد الشبوكي - الديوان - منشورات المتحف الوطني للمجاهد - 1994 - 31.62.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه – 22، 42.

يقتل الأبرياء أني رآهم مثل (نيرون) في العتو و (قيصر) قد تلقت كيد العدا بصمود فهي تزري بالهاجمين وتسخر ولقد آمنت بأن جيوش الظلم في أرضنا سوف تقهر يا دماء زكية سفحتها قوة الظلم أنت مسك وعنبر أنت للنصريا دماء ضمانيا تورمز إلى المصير المقرر إيه يا تبسة المحامد تيهي بك جيش التحرير يزهو ويفخر أ.

ويعلن عن فرحته في قصيدته "دولة الشعب" التي سجلها في معتقل الضاية (بوسوي) بمناسبة ميلاد الحكومة الجزائرية المؤقتة عام 1958، ويهنئ الشعب بهذا النصر الذي لم يصل إليه إلا بمغالبات ومجالدات وركوب صعاب وأهوال:

هي دنيا من المباهج والأف ون وانداح في قشيب الخلاب يالها لحظة تطرز فيها الكون ون وانداح في قشيب الثياب أيها الشعب يا سليل الصناديد هنيئا نيل المني بالغلاب قد تحشمت للتحرر والإعراز هول الردى ووعر العقاب حجج أربع تقضت تباعا مثقلات بفادحات الصعاب دولة الشعب يا بشائر فجر قدسي بدا وراء السحاب ارفعي الراية الحبيبة في القطر فإنا لنجمها في ارتقاب.

وهي المناسبة نفسها التي احتفل بها الشاعر أحمد سحنون في المعتقل نفسه، في قصيدته "ميلاد وميلاد"، فقد صادف وأن تزامنت ذكرى المولد النبوي الشريف مع الإعلان عن ميلاد الدولة المؤقتة فاهتز مهنئا بالعيدين:

ياللرجاء المنعش الأرواح يدنو جناه بعد طول كفاح ويعيد للوطن المخيم ليله ما قد خبا من نوره اللماح ويري طريد الظلم أفق بلاده متبلج الإمساء والإصباح اليوم ميلاد النبي محمد! من جاء رمز هداية وصلاح واليوم تولد للجزائر دولة عربية من أهلها الأقحاح

1- محمد الشبوكي الديوان – منشورات المتحف الوطني للمجاهد -1994، 20-21. - "تبسة الصامدة" (وقد أرخ للحادث بقوله: نظمت هذه القصيدة بمعتقل الجرف (قرب المسيلة) بمناسبة الحريق الذي شب بسوق تبسة من قبل الجيش الفرنسي في 4 مارس 1956).

\_\_\_

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-}$  15 - 16.

بشراكم أدركتم آمالكم وجهودكم قد توجت بفلاح 1.

ويشارك الشاعر مفدي زكريا من قعر زنزانات العذاب شعبه وقادة ثورته احتفالهم بالذكرى الثالثة والرابعة لاندلاع الثورة التحريرية الكبرى، نظم الأولى بسجن البرواقية، وألقيت بالنيابة عنه في مهرجان الذكرى الذي أقيم بتونس غرة نوفمبر 1957، استهلها بتحية لهذا الشهر المبارك الذي أوفد محاورا خاصا للمعتدين، ملائك تترلت بالفواتك، فأرغمت الغاصبين على الإنصات ووحدت الشعب فانصب تحت لوائها على الأعداء من جميع أنحاء الوطن وراح يفتك النصر افتكاكا:

(نوفمبر!) هل وفيت لنا النصابا ؟
فكانت ليلة القدر الجوابا ؟
وجل جلاله، هتك الحجابا !
قضاها الشعب، يلتحف السرابا
كواكبه، قنابله لهابا
بإذن الله، أرسلها خطابا
فهب الشعب ينصب انصبابا
مضت تفتك عزةالابا

دعا التاريخ ليلك فاستجاب وهل سمع الجيب نداء شعب تبارك ليلك الميمون نحما زكت وثباته عن ألف شهر تجلى ضاحك القسمات، تحكي ... ملائك بالفواتك نازلات وهزت ثورة التحرير شعب ... وحرب للكرامة في بلاد وأوفدت الرصاص ينوب عنها

ونظم ثانية بالسجن نفسه وألقيت بالنيابة عنه في إذاعة صوت العرب بالقاهرة، وفيها يذكر الشهر الجليل ويدعوا إلى الوقوف إحلالا وإعظاما للسلاح، فهو الخطيب الوحيد المفوه الذي يستطيع إبلاغ صوته وتلحين سمفونية الجزائر ونظم أبياتها:

وحي المدفعا واذكر جهادك والسنين الأربعا لاحم ندوة يقف السلاح بها خطيبا مصعقا...! ن ذكر اسمها تجد الجبائر ساحدين وركعا د رسالة الشعب حررها وربك وقعا ق قدسية في الكون لحنها الرصاص ووقعا ق أبياقا

هذا (نوفمبر) قم ! وحي المدفعا واعقد لحقك في الملاحم ندوة وقل الجزائر واصغ إن ذكر اسمها إن الجزائر في الوجود رسالة إن الجزائر قطعة قدسية وقصيدة أزلية أبياتها

ولم يبلغ شاعر من ذوى الحبسيات من الاهتمام بالأعياد الدينية ومشاركة الشعب إحياءها داخل المعتقل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أحمد سحنون – الديوان – 89 - 90.

 $<sup>^{2}</sup>$  - مفدي زكريا – اللهب المقدس – 30 -30 ("وقــال الله" القصيدة من 76بيتا).

<sup>.&</sup>quot; - مفدي زكريا – اللهب المقدس – 57-58 - "اقرأ كتابك".

خاصة، ما بلغه الشاعران الجزائريان محمد الشبوكي وأحمد سحنون، وربما كان لظروف حبسهما الأثر الكبير في ذلك إذ سجلا أغلبها في المعتقل، وقد سبقت الإشارة إلى ما يتمتع به المعتقلون من فرص التجمع واللقاء وتبادل الآراء والاحتفال الجماعي بمثل هذه المناسبات فلم تكن الظروف القاسية داخل المعتقلات لتمنع عن نزلائها إحياء مثل هذه الشعائر أو مشاركة الشعب احتفاله بمثل هذه الأعياد عنوانا على تمسكه بدينه وتراثه دون أن ينسى هؤلاء الشعراء الإشارة إلى مآسي شعوبهم وهمومها، فقد أهدى محمد الشبوكي من معتقله بعين وسارة قطعة شعرية إلى صديق يهنئه فيها بحلال رمضان، يقول:

هلال الصوم حيا بابتسام نفوسا مؤمنات صادقات ليهنك يا أخي نفحات فيض مضمخة بأنوار الصلة أ.

ويناجى في قصيدة أخرى هلال رمضان وقد أطل على الكون بأطياف السحر والجلال<sup>2</sup>، دون أن ينسى شكوى حال وطنه الذي شمر للقتال، وله قطعة "يوم العيد" يناجى فيها هذا اليوم المبارك ويسأله أن يوزع الأفراح على شعبه المقاوم الثائر:

أنت يا عيد نشيد طافح بأمانينا الكريمات الحسان ... وزع الأفراح يا عيد على شعبنا وامنحه أزهار التهاني إنه شعب أبي ثائر قاوم الأعداء في كل مكان<sup>3</sup>.

وتراود الشاعر أحمد سحنون خواطر وأسئلة كثيرة في إحدى إطلالات العيد عليه وهو سجين، خواطر كلها عن غد الجزائر كيف هو؟ أيكون لها عيد، أتكون لها دولة... أيعود المغيبون إلى وطنهم.... أيشرق ربيع الوطن؟ ولا يمضي به اليأس كثيرا حتى يبشر بعيد الانتصار القريب :

عيد الجزائر هل أراك قريبا فأذوق فيك من السرور نصيبا؟ هل يشتفي البلد الحبيب فطالما ذاق البلاء وكابد التعذيبا؟! شعب (الجزائر) هل أرى لك دولة قد ألبست ثوب الفخار قشيبا؟ أأرى الجزائر روضة فينانة وأرى بما غصن الحياة رطيبا! .. كلا فسوف تعود بمجة حسنها ويزيدها كسب المفاخر طيبا! ويقام عيد الانتصار قريبا! 4.

ويمضي الشاعر حاملا هم وطنه المثقل بقيود الاستعمار البغيض، فإذا حل عام جديد بدره بأسئلته

 $<sup>^{1}</sup>$  - محمد الشبوكي - الديوان - 54 - (هكذا وردت الكلمة في الديوان "والصواب مضمخة").

<sup>51 - 1</sup> المصدر نفسه - 2

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 33.

<sup>4 -</sup> أحمد سحنون - الديوان (شعراء الجزائر) -121.

الحائرة الكثيرة كسابقتها، فعادة الأعياد الأفراح ولكن أنّى للجزائر أن تفرح بالعيد أو تتلقى أفراحه والأحداث والأزمات تحيط بها من كل جانب ولا سبيل أمام الشاعر إلا التوجه إلى المولى عز وجل أن يقبل هذا العام الجديد بخيراته وبشائره على الوطن أ، و"في ذكري رأس السنة الهجرية" يتغنى الشاعر بأمجاد الأمة الإسلامية وتاريخها المشرق الذي تعلم منه الشعب المرهق بحكم جلاديه كيف يمضي إلى التحرير حبار الخطى في تفان وتحد وصمود نحو العيد المنتظر، عيد تحرير الحمي فهو أعظم عيد:

> لبين الأرض وتحطيم قيود عن هواها أي جبار عنيد قوة التيار تودي بالسدود ما تعانيه من الخطب الشديد هان ما يبذل فيه من جهود فهو في تاريخه أعظم عيد !<sup>2</sup>.

أي تاريخ كتاريخ حدود؟ كل يوم فيه سفر من خلود! مولد الإسلام ميلاد علا ... جبهة التحرير لا يصرفها ولها الجيش الذي قوته! أيها المسجون لا تأس على من يكن يعرف ما يطلبه! فترقب عيد تحرير الحمي

كما يتغنى في ذكرى المولد النبوي الشريف من معتقل بوسوي بصفحة التاريخ الجديدة التي واكبت ميلاده  $-\rho$  ويعدد صفحات المجد التي جاء بها منقذ البشرية، والأنوار التي جللت حياة العرب، ليذكرنا أنه وأبناء الجزائر من أحفاد أبطال التاريخ المحيد، ويبشر المصطفى -٥- أهم شعب لم تزل فيهم تعاليم الهدي، قد هب لتحطيم الأغلال وافتكاك استقلاله وطي صفحة الظلم والطغيان بنهاية كنهاية عاد وثمود، ويتوجه في آخر المطاف إلى الشباب الجزائري حاثا إياه على البذل في سبيل العلا والتمرد على الجلادين وأن يمضى قدما لا يخشي الردي، ويبشره هو الآخر بأفول نجم أعدائه وبزوغ نجم الجزائر<sup>3</sup>، ولا ينسي فرحته بذكري نزول الوحي وما أحدثته من تغيير وطنه المكبل وقد هب أبطاله أمة واحدة يتحدون كل أعداء الحياة 4. وكذلك ناجي يوسف القرضاوي هذه الليلة المباركة التي زالها الرحمن بتتريله وزان بفضلها العالم ذات يوم، ولكنه يأسف على أنوار الوحي اليوم إذ لم تعد تجد من يبصرها فكأنها شمس أضاءت لعميان تحولوا بها إلى تمائم وتعاويذ وآيات تتلى في جوف المقابر على الأموات، ويتعجب بدوره مما آل إليه حال السلم والإسلام في مصر، فهما لفظان ترددهما الشفاه ولا تراهما الأبصار، ويتساءل عن تلك الشعارات البراقة المرفوعة من سلام وحقوق ودساتير، ومؤسسات قضائية وعدل، المغيبة عن الميدان، ويختم قصيدته التي ألقاها في حفل أقامه معتقلوا الطور عام 1949 بدعاء خالص أن ينجز الله ما وعد الصابرين من عباده :

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - "عام جديد" - 122.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{2}$  - 203 - المصدر

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-}$  200 - 200.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه – 215 - 217.

تتریله فی دجاها نور قـــرآن يــا ليلة زانهـــا ربي وشرفهـــــا فالسلم في مصر والإسلام لفظان ... يا ليلة السلم والإسلام معذرة أين السلام أروين أين موضع\_\_\_ه قد ضاع ضيعة يتم بين حـوان مثل التمائم في أحضان صبيان أين الدساتير فانظرها معلقة إلا سياطا كأذناب لثيــــران أين الحقوق ولم نلمح لها صــورا دانوه بالسجن والقاضي هو الجاني . ... یا رب کم یوسف فینا نقی ید

وللأعياد في سجون الاحتلال الإسرائيلي رتابتها ومرارقها، إذ تتوالي لطول مكث السجناء فيها، عيد تتبعه "أعياد" كما أحب الشاعر التعبير عنها بصيغة الجمع، ولا أثواب جديدة إلا الأصفاد، ولا أنوار إلا وهج الجراح، وإلا براكين الأحزان التي يفجرها الجلادون، ويسائل كسابقيه هذا العيد الزائر عن ذلك اليوم الذي يعصف بالأعداء ويزلزل بنيانهم القائم على الفساد متى هو؟ ومتى يتوشح بالفرحة كالأطفال من غير سلاسل و قيو د 🗎

> عيد يمر ويتلو العيد أعيــــاد توهج الجرح واشتعلت جوانبه ... يا أيها العيد، يا حبا نواعده ليلبس العيد كالأطفال بمجته

والسجن يرفل والأثواب أصفاد وفجر الحزن كالبركان جــــلاد متى سيعصف بالأعداء إعداد.؟ متى نزلزل كالإعصار أبنية وردية الشكل والمضمون إفساد بلا سلاسل في الأنواء تصطاد2.

ويشذ عن هؤلاء الشاعر اليمني أحمد محمد الشامي، وقد كان واحدا من أحرار اليمن الذين قادوا ثورة انقلاب 1948، وكتب دستوره بخط يده آنذاك ووقعه علماء اليمن وأحرارها بعد ذلك، إذ يغرق في حنينه إلى سالف أعياده خارج السجن وكيف كان يقضيها في لجة اللهوبين الأزاهير والحسان، فيتحسر على تلك الأيام الحرة المنطلقة، ويأسف على حاله إذ أصبح في عداد المفقودين من الحياة، تتباطأ أيامه في سجن نافع فكألها تتقضى مقيدة مثله، زاحفة متشابهة فلا يعدها الشاعر أو يخلدها في ذاكرته:

> أشعلت نار الجوى يا ليلة العيد فبت أزفر في هم وتسهيد ذكرت عهدا غمسنا فيه أنفسنا في لجة اللهويين الزهر والخود واليوم لا نغمة الأفراح أسمعها ولا صدى سحرها يجزي بترديد

1 - يوسف القرضاوي – نفحات ولفحات – دار الصحوة ودار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع – مصر – ط3- 1409-1989 -"مناجاة في ليلة القدر". 39- 40.

<sup>2 -</sup> فايز أبو شمالة – "سيضمنا أفق السناء (قصائد مهربة من وراء قضبان السجون الإسرائيلية) مكتبة مذبولي – القاهرة –ط1 -.52-51 - 2002

... في السجن تزحف أيامي مكبلة بلا حساب، وتمضي دون تعديد في سجن "نافع" حيث الحق مضطهد والناس مايين موثوق ومشدود........

ويطرق العام الجديد معقل نجيب الكيلاني، ويأتيه على غير عادته خارج السجن، صامتا محملا بالأسرار الغامضة الخافية البعيدة عن الفهم والإدراك، ويكرر في جزء من لازمته العبارة الموجعة "أي عيد" هذا والشاعر لا يعيش لحظاته مثلما كان يحياها حرا طليقا، إلا أنه يتأسى في الختام ويتجمل بالصبر وينتهي إلى فلسفة حديدة تعلمها في مدرسة السجن، فيرى أن من يعش الاصطبار والاعتدال فذاك يوم عيده الحقيقى :

يا رفاقي قد أتى عام حديد مفعم بالصمت والسر العتيد ليتني أدري خفايا صمته وطوايا سره الخافي البعيد عندها أعلم ماذا خطبه وأنا فيه شقي أم سعيد ؟

لست أدري يا رفاقي أي عيد ؟

نسمة هبت وطافت بالعيون فشجاها الدمع والدمع هتون هست بي أنت يا ذا موثق وأرى الأغلال صيغت من ظنون إنما العيش ثلاث كله إصطبار واعتدال وفنون فاعلم الآن بأن اليوم عيد 2.

وكذلك يعود عيد الشاعر أحمد حلال بلا حديد، بل يعود ليفتح حراحه من حديد، فيدعوه أن يغادر سريعا لأنه لم يعد ذلك العيد الذي طالما تمناه واشتهته أمانيه الشهيدة، وعاش لحظاته السعيدة :

من حدید عدت تنکأ لي حراحي من حدید / وخیالي عاد للذکری وللماضي البعید / أمض یا عید وأسرع لم تعد یا عید عید $^3$  .

ويعلن في قصيدة ثانية أن عيده لا يزال ناء بعيدا، وأنه لن يرضى بأي يوم عيدا له إلا ذلك اليوم الذي يجد فيه نفسه خارج الأسوار ويجد وطنه أيضا خارج السور الكبير:

لا تلم يا عيد قلبي للجمود/ فأنا يا عيد من دنيا القيود/ يوم عيدي لم يزل ناء بعيد/ يوم أغدو خارج السور الكبير/ لست أرضى غير ذاك اليوم عيد<sup>4</sup>.

ويسائل الشاعر محمد فوزي راغب ذلك العيد الذي أطل عليه في سجنه عما يخبئه له هلاله في غد، أمبشر هو بالجديد؟ ويقدم له اعتذارياته إذ تمنعه القيود من تقديم التهاني بالعيد، ويتمنى لذلك الذي يستطيع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أحمد الشامي - حصاد العمر - دار العودة - بيروت - سلسة الأدب اليمني المعاصر - ("ليلة عيد في سحن نافع"). - 82 - 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر - 1882 - 1980 - الملحق - 685-684 .

<sup>.</sup> ألرجع نفسه - 185 - المرجع المرج

كسر أغلاله وفك قيوده السلامة والعافية "فلا شلت يده" :

يا عيد عذرا إن نظمت نشيدي لك حافلا بالنوح لا التغريد ماذا يخبئه هلالك في غــــد أتراه جاء مبشرا بجديــد ... ولقد أردت السير فيك مهنئــا فوجدت رسغي محملا بحديد ... قد طال بي الأسر، فلا شلت يد تفري بقبضتها حديد قيودي أ.

ويدعوا الشاعر محمد الفاتح رفاقه إلى التجرد من أثواب اليأس واستقبال كل ما تأتي به الأيام بقلب مفعم بالإيمان والتوجه إلى الرحمن يوم العيد وهجران عالم الآثام السابق:

تجرد عن ثياب اليأس يا صاح و لا تبك وصافح كل ما تأتي به الأيام من شوك بقلب ملؤه الإيمان كي تنجو من الشرك فلا أنت الذي تقضي ولكن صاحب الفلك ... ووجه قلبك الباكي إلى الرحمن في العيد وهاجر من دن الآثام من أيامك السود ترى الدنيا كوجه الحسن فوق فؤاد مولود<sup>2</sup>.

ونستشفُّ من هذا المقطع الشعري وما سبقه من شواهد شعرية لهؤلاء الشعراء المغمورين الذين نشروا نتاجهم في مجلة السجون المصرية ألهم لم يكونوا من سجناء الرأي أو الجرائم السياسية التي كانت القاسم المشترك بين أغلب شعراء دراستنا وإنما دخلوه لجنايات أخرى أشارت إليها أشعارهم تلميحا حينا وتصريحا آخر مثل قوله هاجر من دبي الآثام من أيامك السود"، ذلك أن غيرهم من الشعراء الذين حملوا ألوية النضال السياسي لم يكونوا يجرؤون على تقديم نتاجهم الشعري إلى إدارة السجون، فهم يعلمون مدى رقابتها الصارمة بل رأيناهم يهربونه بطرقهم المعروفة ويوصلونه إلى القراء عبر قنواقم الخاصة بعيدا عن أعين النظام.

والحقيقة أن العيد لم يكن مناسبة للفرح عند شعراء الحبسيات وإنما كان فرصة للتذكير بمعاناة الشعوب وآلامها والدعوة إلى خلاصها من براثن الظلم والعدوان وتحريرها من سجونها الكبيرة لتذوق طعم العيد الحقيقي.

ويلتفت الشاعر العراقي محمد بمجة الأثري من معتقله بالعمارة إلى شريحة مهضومة في مجتمعه المكبل هي شريحة الأعرابيات العاملات في الحقول وقد رآهن رأى العين يكابدن الشقاء باليات الأسمال شعث الشعور،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع السابق - 876 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 686.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه – 789- 790.

حافيات الأقدام، فأرسل زفرات واحتجاجات واستفسارات متواصلة على لسان إحداهن "متى يؤذن بصبح جديد" ولكنها صرخات تلاشت من غير جواب أ.

ويعيش الشاعر الفلسطيني فايز أبو شمالة أجواء من الفرح في إحدى صباحات شعبه المشهودة، فيشارك أبناء شعبه فرحة الدخول المدرسي وبداية العام الدراسي الجديد، ويهدي للأطفال تحياته وهم ينثرون على الوطن أزهار الأمل، ويحرك فيه تذكر ذلك المشهد أو ربما مرآه من إحدى منافذ السجن، أو سماع حركته وصخبه حنينا إلى معايشته ومشاركة أولئك الذاهبين لصنع المصير، الغادين إلى ساحة المعركة، معركة أطفال الحجارة البواسل:

ولكم صباح الخيريا أطفال حاضرنا الفتي / لكم رموش الفجر إكليل من الغار الذي / جمع الزمان على حبينكم البهي / وكرم هذا الفصل مسروج على ظهر الطموح / وما لنا إلا الطموح كنخلة تصبوا لئلا تنحني / يا أيها الحب الكبير / ...لو كنت بينكم صغير / مع الغادين هذا اليوم صوب المدرسه / مع الغادين ساح المعركه / أين الحجر؟ / لو كنت مثلكم أطير / لرسمت قلبي أنجما ترنو اندفاعات المسير 2.

كما يرسل مفدي زكريا من الزنزانة رقم 83 (أوت 1956) نشيد "بنت الجزائر" يتغنى على لسافا بانتمائها للجزائر والعرب، وباستجابتها لنداء الواجب الوطني وحوضها غمار النضال إلى جانب إحوافحا $^{8}$ ، ويسجل أحمد عروة "نشيد الثائرات" اللائي اضطرقمن صيحات الجهاد ودماء الضحايا الأبرياء إلى خلع أثواب الخوف والتقدم إلى ساحات الحرب والمساهمة في تحرير البلاد  $^{4}$ ، ويتلقى الشاعر كمال ناصر وهو قابع في أعماق سجنه رسالة شعرية من رفيقة الكلمة "فدوى طوقا هي قصيدتما إلى "المغرد السجين" فيجيبها بقصيدته "من الأعماق" التي أبت إلا إثباتما في ديوافحا، يعدها فيها بعد حديث الذكريات والماضي الهنيء أن يكون حرا كما أرادته، وأن يكون لشعبه أن طلبه أتاه ، ويبشرها بانتفاضته الآتية فله - وإن ظل حامدا - ظفر رهيب وناب قادرين على الثأر واحتثاث الذئاب من الأرض :

أنا مثلما شئتني أن أكون وشاءت لي الحادثات الصعاب كبير على الذل لا أرتضيه ولي موطىء خالد في السحاب أريد الحياة لشعبي الجريح لتكبر فيه الأماني العذاب غدا ينفض الشعب أوهامه وللشعب ظفر رهيب وناب ملايينه أقسمت لا تنام

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد بمجة الأثري - ملاحم وأزهار - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1974 - " الأعرابية الكادحة" - 311.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - فايز أبو شمالة - سيضمنا أفق السناء - 67-65.

 $<sup>^{3}</sup>$  – مفدي زكريا – اللهب المقدس –  $^{9}$ 

أحمد عروة - ذكرى وبشرى 14-17 (وقد خاطب الشباب الحر بــ"نشيد الشباب الثائر" الذي افتتح به ديوانه انظر ص 11- 13).

إذا هتف الشعب يوما بروحي أطلت له من حنايا التراب<sup>1</sup>.

وفي هذا العصر الذي تعالت فيه المنظمات الدولية المطالبة بحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية وتكاثرت فيه المنظمات والاتحادات العمالية المطالبة بإنصاف هذه الفئة وتحسين ظروف عملها ومعيشتها، اتفق عدد من شعراء الحبسيات على نسيان واقعهم والتطلع إلى معاناتها، والتغني بنضالها في ميادين بناء الأوطان حينا وبناء صروح الحرية آخر، فعلى لسانها نظم الشاعر أحمد سحنون نشيد "العامل الجزائري" و"العمال"2، ولها وضع أحمد عروة "نشيد العمال"<sup>3</sup>، ثم صور معجزات عطائها في قصيدة ثانية هي "مناظر العمل"<sup>4</sup>، وعلى لسالها نظم مفدي زكريا " النشيد الرسمي للاتحاد العام للشغالين الجزائريين"5، وهم الذين يجعلهم توفيق زياد في قائمة أحبابه الطويلة، التي تضم كل قبضة مهزوزة في أوجه الأنذال<sup>6</sup>.

أما البردوين الثائر الغاضب دائما فينفتح على شعبه بطريقته الخاصة، ويحمله مسؤولية ما آل إليه الإمام من تجبر وطغيان، لأنه هو الذي دلَّلَهُ صبيا وأجلسه كرسي العرش غلاما، ويدعوه إلى النهوض وترك الوهن والضعف وهدم أبراج الظلم التي شيدها على مر السنين:

> اعذر الظلم وحملنا الملامي نحن أرضعناه في المهد احتراما وحملناه إلى العرش غلاميا نحن دللناه طفلا في الصبــــا وغرسنا عمره في دمنــــا لا تلم قادتنا إن ظلمموا آه منا آه ما أجهلنا؟! بعضنا يعمى وبعض يتعامي نأكل الجوع ونستسقى الظما يا زفير الشعب حرق دولة أنت بــانيها فجرب هدمها لا تقل فيها قوى الموت وقـــل

فجنيناه سجونا وحماما ولم الشعب الذي أعطى الزماما و ننادى " يحفظ الله الإمام\_\_\_ا" تحتسى من جرحك القابي مداما هدم ما شيدته أدبى مراما ضعفنا صورها موتا زؤاماً.

ولهذه الثورة المنشودة وقصص التمرد الشعبي ينتفض الشاعر توفيق زياد في سجن ألدامون ورفاقه،

 $<sup>^{-1}</sup>$  - فدوى طوفان  $^{-1}$  ديوان فدوى طوفان  $^{-1}$  دار العودة  $^{-1}$  بيروت  $^{-1}$  ط $^{-1}$   $^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد سحنون الديوان – 311-310.

 $<sup>^{3}</sup>$  - أحمد عروة – ذكري وبشري –  $^{24}$  - 18.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 25 - 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - مفدى زكريا - اللهب المقدس - 100 - 103.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - توفيق زياد – ديوان توفيق زياد – دار العودة – بيروت - 2000 - 141.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - البردوين – الديوان–397-392/1.

ويهللون كلما جاءهم أخبار عن تمرد أي شعب ينشد الحرية، عن قصة أي شعب متوثب شامخ رافض الانحناء للظلمة، ويجعلون من تلك البطولات الشعبية إحدى محاور مسامراتهم السجنية الكثيرة:

أتذكر ... إني أتذكر / لما كنا في أحشاء الظلمة نسمر / ... نتوعد عند حكاية سلب / و له الم عند تمرد شعب ... الم يتحرر 1 \* \* \* / 6 و نحدث عن صلف الأقزام / عن شعب لم يحن الهامة للظلام / ... عن عزم يتوثب الم وجه الشعب الأسمر / عن أمل في عينيه يتنمر / ... عن يوم يشب فيه و يكبر 1.

ويعلن الشاعر عن حبه لكل شرائح شعبه الذي أرهقه الاحتلال بالجوع والتشرد والحرمان:

يا أمتي التي في عنقها الأغلال / يا شعبي الذي يريده الطغاة / أن يقبل النعال / .... يا إحوتي العمال أحبكم جميعكم / ... أحب شعبي الذي أرهقه التجوال<sup>2</sup>.

ويختم سمره السجني بوعود يصر على تكرارها وتوكيدها يقدمها لهذا الشعب الأغلى من روحه عنده، إنه باق ومن معه على العهد، باقون على العهد حتى التحرير واستعادة الوطن المستلب :

يا شعبي .../ يا عود الند / يا أغلى من روحي عندي / إنا باقون على العهد / لم نرض عذاب الزنزانه / وقيود الظلم وقضبانه / ونقاسي الجوع وحرمانه / إلا لنفك وثاق القمر المصلوب / ونعيد إليه الحق المسلوب $^{3}$ .

وإلى هذا الشعب الصامد المكافح يتوجه "بتحية" يحثه فيها على التمرد لتحرير تلك البلاد الجميلة التي يغرق في وصف مفاتنها لإغرائهم بالظفر بها بدل العدو الجاثم على صدرها السالب خيراتها الوفيرة وبيادر تبرها الضائعة وحداولها الفضية المنسابة :

تحية الإباء والتمرد / لشعبنا المكافح الموحد / توثبت حروفها غزيرة / ... تهب في انطلاقها بعصبة / أبية : تمردي.. تمردي / تمردي على الظلام واسخري / من مسخه المشرد المستعبد / من الطغاة سالبي غلالنا / بيادرا بتبرها المبدد / بلادنا جميلة ... جميلة / يضوع في نسيمها شذا الغد / وكل حدول بها كأنه / ذراع طفلة مفضض ندي / وغنوة من الحنان و الرضى / تذيبها على لسالها الصدي 4.

ومن أحل بقاء هذا الشعب الحبيب، من أحل سلامته، من أحل راحة هذا الشعب صانع اللهب، يقدم البياتي تضحياته الجسام، ويفقد في سبيله كل ما يملك، وينتهي إلى قمة التضحيات فيرتضي اعتلاء الصليب ليوقظ شعبه السجين من سباته ويذود عن عيونه ما تراكم عبر الزمن من غشاوة أو نعاس:

أنا هنا وحدي، وحدي على الصليب / يأكل لحمي قاطعوا الطريق والمسوخ والضباع / يا صانع اللهيب يا شعبي الحبيب / أنا هنا، وحدي على الصليب / يسيطر على بستاني الصغار / ويرجم الكبار/ ظلي

<sup>.</sup> 115-114 - 114 الديوان -115-114

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه – الديوان –  $^{2}$  المصدر نفسه – الديوان –  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - الديوان - 119.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - توفيق زياد – الديوان – 171-172.

الذي يبسط كفيه على النحوم / ليمسح الهموم / عن وجهك الحزين / يا شعبي السجين / يا رافع الجبين.../ أنا هنا وحدي أذود النعاس / عن عينك المتعبه / يا صانع اللهيب يا شعبي الحبيب<sup>1</sup>.

وباسم الشعراء حملة المصابيح ومشاعل الهداية يغني الشاعر العراقي محمد جميل شلش لشعبه الحامل بذور الثورة رغم حدب الظروف التي استثقل أمدها فرآها ألفا من الأعوام العجاف، المبتلي بالعذاب المستمر، الرافع للقمة صخرة سيزيف العنيدة، ويغني لشعبه الكادح المرسي لبنات السلام، المداوي الجراح المسامح مرارا ومرارا، يغني في أعماق سجنه لشعبه المقهور ظاهرا، القاهر بصبره وإرادته الفولاذية أعداءه:

.... باسمكم يا إخوني/ غنيت في ليل التتار/ باسمكم غنيت في أعماق سجني/ ... أيها الشعب الذي يحمل من ألف عجاف/ أيها الشعب الذي يرفع للقمة/ سيزيف الدماء الراعفه/ أيها الصامد كالبحر بوحه العاصفة/ آه كم تكدح للحب، وتبني للسلام/ كم تداوي الجرح بالجرح.../ وكم تعفو... وتعفو...

ولأنه آمن بهذا الشعب الصامد صانع التاريخ، وظل يغنيه من أعماق السجن، ويعمر قلبه بحب الملايين في ليالي عذابه الطويلة، ولأنه ترقب الفجر وغنى لجيئه، فإن أحفاد التتار وصناع المآسي اغتالوا أفراحه وأفراح شعبه الذي يستلهم من قصص صموده الزاد لشعره:

لم أزل في ليل هولاكو / وفي أعماق سجني/ للملايين التي تصنع تاريخي... / لأحبائي أغني/ لم يزل ينبوع فني / شعبي الصامد في ليل الرفاق، / ... وأنا في ليل سجني / للملايين أغني : / حسب إيماني... / ... وحسبي... / إلهم - عشاق "لينين" / و"ديمتروف"... / أحفاد التتار / يصنعون اليوم مأساتي... / ويغتالون أفراح النهار / ويغنون على أشلاء أحبابي... وذنبي / أنني غنيت للفجر... / وآمنت بشعبي 3.

وإن تفاعل هؤلاء الشعراء مع شعوبهم وتوحدوا بآلامها وتطلعوا إلى آمالها وتفاءلوا بنصرها، وإن شاركوها مآسيها وأفراحها بل ودعوها في كثير من الأحيان إلى رفض واقعها المر والثورة على سارقي أمنها ورفاهها، فإننا نجد الشاعر المصري عبد الرحمن الشرقاوي في لحظة من لحظات الضعف واليأس يشذ عن القاعدة ويخالف كل هؤلاء الشعراء الذين رفعوا التحدي شعارا ويستسلم لإرادة سجانيه فينصح الشعب المصري نصائح نستشف من ورائها سخرية لاذعة من صناع مآسي الشعوب باصطناع الصبر وكظم الآلام، ويقنعه بالرضا بحال الفقر والجوع وكل ما آل إليه على أيدي الطغاة المستبدين، ويبلغ به المدى أن ينصحه بإمساك زفراته إن استطاع وإلا فسيودي بها "نظام الحكم" كما أحب تسميته وكرر المقطع نفسه في موضعين، وسيلقى المصير نفسه الذي لقيه الشاعر ولكن مع هذا هناك بصيص أمل في غد الوحدة والأخوة القريب، حيث ستبنى سواعد الأحرار من تراكمات الظلم والحرمان عالما حرا:

أحي يا أيها العاني ... ألا تصطنع الصبرا

 $<sup>^{1}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية - " أغنية إلى شعبي" .  $^{203/1}$ 

<sup>2 -</sup> محمد جميل شلش – ديوان الحب والحرية – منشورات مكتبة النهضة بغداد – 17-16.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-}$  52 - ألصدر

فقد يودي نظام الحكم من زفرتك الحسرى!
فلا تشكوا اضطراب الأمر في حيرتك الكبرى
ولا تصرخ من الجوع ... ولا تستبشع الفقرا
... ولا تغضب على الدنيا فإن الخير في الأخرى!!
.. تعلم أيها المسكين أن تصطنع الصبرا
فقد يودي نظام الحكم من زفرتك الحرى!
لقد قلنا كما قلت فذقنا السجن ألسوانا
غدا يا أيها الملتاع يحيا الناس إحرونا
... وإن شد بنا الطغيان واستعمه واستشرى
فلم يترك من الأحرار في الخارج إنسانا
فإنا من جوى الحرمان نبني على الما حرا

## - تجـــاوزه إلى القضايا العربية والإسلامية :

هذا وقد تجاوز شعراء الحبسيات الهموم الداخلية لشعبهم وانفتحوا على هموم المواطن العربي وعلى مشاكل الإنسان في كل أنحاء العالم فلم تكن الجدران العالية والزنزانات الفردية والحراس اليقظون لتمنع تواصل السجين بالعالم الخارجي مثلما لم تمنعه من مشاركة شعوبه وأوطانه، ولم تستطع كل تلك القوى المجندة لقمعه عزله عما يدور حارج السجن من أحداث فقد كانت لهم شبكات تواصل وإعلام خاصة، منها تلك التي كانت تتم تحت أعين السجانين وإدارة السجون بتوفير المحلات والجرائد ومنها الحفية التي كانت تتسرب إليهم عبر قنوات كثيرة لا يعرفها غيرهم، ولأن العالم العربي كان يعرف غليانا شديدا وحركات ثورية وانتفاضات فقد انفتح هؤلاء الشعراء على كل ما كانت تموج به الساحة العربية الكبرى من أحداث، فإذا كانت أحسادهم حبيسة هناك خلف القضبان، فإن أرواحهم كانت حرة محلقة جوالة، تنتقل من قطر إلى قطر دون حواجز أو حدود حغرافية ودون حاجة إلى جوازات سفر أو شهادات عبور وتصريحات بالخروج، فهذا سليمان العيسي يجوب بأحلامه وهو ملقي على خشب سجن "النظارة" الأوطان العربية فيسافر تارة إلى بلاد الرافدين ويحط حينا آخر بالجزائر، ويعود مرة أخرى إلى دمشق وإلى سجنه من جديد وواقعه المريد:

لو تنطق الجدر الثخان لحديث شاعر ملقى على خشب النظارة في عباب الحلم سادر

<sup>1 -</sup> عبد الرحمن الشرقاوي - من أب مصري وقصائد أخرى - دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة - 1968 "امسك زفرتك" - 66-67.

## هو في دمشق وتـــارة في الرافدين وفي الجزائر .

وقد تواصل هؤلاء الشعراء بكل تلك الثورات والحركات، وتفاعلوا معها وشاركوا الشعوب العربية انكساراتها وانتصاراتها، وحيوا قادة ثوراتها وأبطالها المظفرين، ورثوا شهداءها، وهجوا الطغاة من قادتها، وفضحوا أساليب بطشهم وكشفوا حباياهم للشعوب، وتتبعوا أدق التفاصيل عبر أجهزة الإعلام المتاحة آنذاك للسجناء أحيانا كالأحبار التي كانت تنعش الصافي النجفي بصوت زميله يونس بحري وهو يقرأ عليهم من "إذاعة برلين" من داخل سجنه ما ينعش آمال القوميين العرب المتلهفين لأنباء الانتصار أو الخلاص: وأشرفت من سجني على البحر قائلا ... من البحر يأتينا الخلاص أو "البحري".

ومما يميز هذه المرحلة بروز القومية العربية وسعي بعض القادة إلى توحيد الأقطار العربية في إطار هذا الانتماء، مثل الجمهورية العربية المتحدة التي كانت تطمح تحت الحماس الجماهيري إلى ضم أقطار عربية أخرى كثيرة، ولكن الواقع العربي المتردي والخلافات العميقة والخصوصيات الداخلية لكل بلد حالت دون هذا الحلم. وهذا الانتماء العربي تغنى كثير من شعراء الحبسيات وأطلوا من قعر السجن على الهم العربي المشترك ودعوا العرب للنهوض والدفاع عن الأوطان وافتكاك الاستقلال، يقول الشاعر مصطفى الغلاييني :

ما ذنبنا غير أنا معشر عـــرب نسعى إلى المجد سعيا غير متهم مالي أرى العرب والأرزاء تعصبهم لا يوقظ الدهر منهم حامد الهمم هب الغزاة إليهم في مضاجعهم يا للإباء ويا للصارم الحـــذم هبوا لكسر قيود طال محبسكـم فيها فأنتم حماة المجد من قــدم<sup>8</sup>.

ويصر جميل شلش على إهداء أغانيه للعرب والعروبة المطلقة أحيانا دون تحديد فهي في إفريقيا وآسيا، والمحددة أحيانا أحرى ببلدان معينة، فهو يغني للملايين الأبية في البلاد العربية، ويغني للملايين التي تقرع أبواب النجوم والتي تصنع في إفريقيا وآسيا السلام  $^4$ ، ويهتف بحياة العروبة الظافرة وبزوغ فجرها ودوام محدها "لتحيا العروبة، حبا وخيرا، وفجر انطلاق  $^{5}$ ، "المجد للعروبة الظافرة السمحاء  $^{6}$ ، وإن بقي الشاعر وراء قضبان الحديد ظامئا محترقا، فإن هذا لا يمنعه من الغناء للنضال ولذلك الفجر الجديد، فجر العروبة المنتفضة المكتسحة الكوابح والسدود:

أنا لا أزال، وراء قضبان الحديد / ظمآن، محترقا أغنى للنضال / لفجرنا الزاهي الجديد / لفجر العروبة

<sup>-1</sup> - سليمان العيسى – الأعمال الشعرية

<sup>2 -</sup> أحمد الصافي النجفي - حصاد السجن - 39.

<sup>3 -</sup> أحمد قبش – تاريخ الشعر العربي الحديث – دار الجيل – لبنان – د.ت - 117.

<sup>4 -</sup> محمد جميل شلش - الحب والحرية - 36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 81.

<sup>6 -</sup> المصدر نفسه - 185.

وهي تكتسح السدود<sup>1</sup>.

ويتمنى في مناحاة حميمية لشعبه لو أن بأعماقه بركانا يتفجر في وجه الأعداء أو نارا حالدة في قلبه أو كبريتا محرقا على شفتيه أو زلزالا قاصفًا يحرك جماهير الفداء العربية، لو أنه يستطيع تجميع كل الآلام العربية في قلب رصاصة، أو يكون هو نفسه رصاصة تتفجر وتفجره، وتقذف حممه بطولات عربية سخية تجتاح الحدود العربية:

آه يا شعبي / لو كنت بأعماقك بركانا.../ وفي قلبك نارا أبديه / آه يا شعبي لو كنت على ثغرك كبريتا/ وفي عينيك أحلاما شقيه / آه يا شعبي/ لو كنت بوديانك زلزالا يهز الأريحيه / في جماهير الفداء العربيه/ آه لو جمعت آلامك في قلب رصاصه/ آه لو كنت رصاصه لتفحرت وفحرتك من أحل القضيه / لقذفت الحمم الظمأى بطولات سخيه / وانطلاقات تسد الشمس بالرايات / تجتاح النجوم العربية<sup>2</sup>.

ومهما سجن الشاعر أو عذب فسيظل وفيا لهذا الانتماء الاختياري، ولن يبيع عروبتة بكنوز الأرض كلها:

"لأنني يا أصدقائي.../ بكنوز الأرض لا أبيع/ عروبتي./ ولن أكون الخادم المطيع".

وقد عانت الجزائر من أجل هذا الانتماء الكثير وتعرضت لمحاولات طمس بشعة من قبل أطول استعمار وأبشعه، ومن عمليات محو لمقومات الشخصية الجزائرية ذات الانتماء العربي الإسلامي، وسن المستعمر من القوانين التي تعمل على إذابة الجزائري في المجتمع الفرنسي، مثل قانون الإدماج والتجنس وغيرها من المصطلحات الأخرى التي تهدف أساسا إلى محو المقومين الأساسيين: العروبة، والإسلام، وحارب التعليم العربي الإسلامي وحاصر خريجيه وضيق عليهم أبواب الرزق مما دفع ببعض الأسر إلى إرسال أبنائها إلى المدارس الفرنسية التي تعمل أساسا على خلق جيل أقل ما يتعلمه في مدارسها أن الجزائر قطعة فرنسية، ولكن على الرغم من قرن وربع من عمليات المسخ ومحاولات سلخ الجزائر عن الأمة العربية ظلت الجزائر عربية إسلامية وظل البيان العربي يدوي في فضاءاتها، وظلت الأمة العربية مشرقا ومغربا تؤازر هذا الشعب وتحتوي ثورته وثواره وتمده بالسند المادي والمعنوي إلى أن افتك حريته، وقد تغنى مفدى زكريا بهذا الانتماء وذلك الرحم الواصل أبناءه بالأمة، ورجا أمة العرب الكرام مواصلة مؤازرةا ونصرها ومرافعتها عن القضية الجزائرية العادلة:

وللشرق المؤزر دم نصيــــرا ورافع عن قضيتنا مهابا<sup>4</sup>.

وأشاد بكرمها ومسارعتها للنصرة كلما صاح صائح، وإلى كل أولئك الكرام يهدي الشاعر تحيته،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 218.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 221.

 $<sup>^{4}</sup>$  - مفدى زكريا  $^{-}$  اللهب المقدس  $^{-}$  40.

رسالة صاغها الشهداء وأسرى بها خياله المجنح إلى حمى الأمة، ولحنها وقع السلاسل سلاما يهديه فقط إلى أمم السلام، ولا سلام لغيرها، وكأننا به استحضر البيان النبوي في بعض مراسلاته الشريفة وصياغتها المميزة "سلام على من اتبع الهدى"، بتخصيصه وحده بالسلام دون غيره:

لك في الجزائر، حرمة وذمام رحم تشابك، عندها الأرحام لبته مصر، وأدركته شام يذكيه في (حرب الخلاص) ضرام أيطير (مقصوص الجناح) حمام في دولة الأدب الرفيع نظام الملام سام أمم السلام سام أمم السلام سام أم

يا أمة العرب الكرام ، كرامة في كل أرض للعروبة عندنا إن صاح في أرض الجزائر صائح في المغرب العربي، عرق نابض عز العروبة في حمى استقلالنا هذي تحية شاعر يسمو به فعليك يا أرض الكرام تحيا

ويروي مفدي زكريا قصة صمود هذا الشعب وإصراره على انتمائه، ويؤكد تلك العرى الوثيقة والوشائج القوية التي تربطه بأمة الضاد، وقد زادت الجراح المشتركة روابطها قوة ومتانة، ليقف وقفة مطولة عند الجمهورية المصرية التي هرب إليها قصيدته المهنئة بالذكرى الرابعة للثورة والتي حلجلت بما إذاعة "صوت العرب" في فضاءات مصر الحرة:

فأبت عروبته له أن يبلعا فأبي مع (الإيمان) أن يتزعزعا أسبابه، بالعرب أن تتقطعا ألم، فأورق دوح وتفرعا آسى الشآم جراحه، وتوجعا وأقض في أرض العراق المضجعا لمنان، واستعدى حديس وتبعا وهن الزمان حيالها وتضعضعا والجرح، وحد في هواها المترعاً.

... واستدرجوه فدبروا إدماجه وعن العقيدة، زوروا تحريف وتعمدوا قطع الطريق، فلم ترد نسب، بدنيا العرب زكى غرسه ... إما تنهد بالجزائر موجع واهتز في أرض الكنانة خافق وارتج في الخضراء، شعب ماجد وهوت مراكش حوله، وتألمت تلك العروبة إن تثر أعصاها الضاد في الأجيال خلد مجدها

ومن الثورات العربية التي هللت لها الجماهير العربية واستبشرت بها وتفاءل بها الشعراء من خلف قضبان الحديد وباركوها آملين أن تحرك كوامن الثورة في شعوبهم، و تفجر طاقاتهم الخاملة المستسلمة اليائسة،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 52-51.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{2}$ 

الثورة المصرية (ثورة 23 يوليو 1952) التي قضت على النظام الملكي وكل ما يحمله من رموز الاستعباد، وجاءت بشعارات جديدة هتفت لها الشعوب طويلا ولصانعها الأول وقائدها "اللواء محمد نجيب" تيمنا أن تتراح عن بلدائهم ظلمات الاستبداد، ولم يبلغ من التهليل لهذه الثورة المظفرة ما بلغه شعراء اليمن القابعون في سجون حجة ونافع... الراسفون في الأغلال والقيود أ، فقد اعتبروها ثورة العرب ككل ورأوا فيها منفذا ومخلصا لليمن كلها، وكألهم كانوا ينظرون من وراء الغيب، فلم يمض على ميلادها عقد من الزمن حتى هبت مصر بكل ثقلها إلى نصرة أحرار اليمن الثائرين (في 26 سبتمبر 1962) والحفاظ على جمهورية اليمن الفتية أ، ولم ينس شعراء سجون حجة وهم يقدمون تمانيهم الحارة للشعب المصري، لقادته، للنيل، أن يعرجوا على بلدهم السجين المصفد، طالبين له النصرة من هذه الثورة المظفرة، فهنالك وشائج متينة تربط الشعوب العربية وتوحدها، وتقربها من بعض، وإن باعدت بينها الحواجز الجغرافية الزائفة، إنه رحم الدين والعروبة:

إيه يا ثورة أطلت على الدنيا وكانت أشعة ووقوودا أرسلي من لهيبك الحر لفحا خوشعب قد عاف عيشا زهيدا وابعثيه على الطغاة شواظا جامحا يحنق الربى والصعيدا ها هنا ثورة تئر وشعب يقطع الجمر موثقا مصفودا وثبت أمس نحو "تنينها الجبار" تبتز حقها الجحودان... أنقذوا أمة قد تلاشت وأرواحا تفانت وأوشكت أن تبيدا رحم الدين والعروبة يؤوينا

ويضمن الشاعر "محمد صبرة" قصيدته "مصرع الطغيان" أحكاما نفيسة مفادها أن الحاكم إذا طغى لن يحاكمه إلا عزم الشعوب وإقدامها، وأن الشعوب إذا أرادت فلن يوقف زحفها طاغ:

إذا زاغ رب التاج في حكم شعبه فليس سوى العزم الجريء يحاكمه إذا ما أراد الشعب إدراك حقه فأي قوى يوم النضال تقاومه ومن يجعل الإخلاص للحق غاية له فليغامر فالنجاح ملازمه.

ويناجي الشاعر أحمد المروني هذه الثورة "منحة الإله وسطوته الحارسة الأفكار" أن تعم البلاد كلها وتسكن أشعتها كل الضمائر والمهج، ويسألها متى تزور شعبه الخوار لتبعث في دمه روحا جديدا قويا يعصف

الأغلال في الأعناق والقيود في الأقدام وقد وصف هذا المشهد شاعرهم القاضي عبد الرحمان بن يحي الأرياني. (انظر الثورة المصرية في الأدب اليمني - 15-18).

<sup>2 -</sup> الثورة المصرية في الأدب اليمني – قصائد لمجموعة من شعراء اليمن في سجون حجة – 36 - إلى آخر الكتاب.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه- ثورة مصر) 45 - 46 - وانظر أيضا ديوانه "حصاد العمر" القصيدة كاملة من 141-157 عمد الشاعر إلى كتابتها في شكل يوحي أنها من الشعر الحر وهي عمودية.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه – 61-63.

بعرش يسمى نفسه هاشميا يشيد حلمه على الأوهام والخرافات والأهواء .

أما الشاعر أحمد بن محمد بن عبد الله الوزير فيقدم قصيدته تحية إلى اللواء محمد نجيب البطل الحكيم الذي سطر لمصر لهج خلاصها وقادها بحكمته إلى بر الأمان، ويختمها بنداء إلى اليمن الخضراء ودعوتها إلى الثورة على درب صناع الدستور، فقد وضعوا لها الأساس وما على الشباب إلا مواصلة الدرب وتطهير اليمن من قتلة بنيه 2. وكذلك يحيي الشاعر عبد الصمد عبد الوزير اللواء محمد نجيب وثورته المحيدة ويشكو من حال وطنه المظلم الواقع تحت قبضة الجناة على الدستور، ويدعوا الشباب إلى النهوض فهم أبطال هذا الشعب المقهور وهم حملة ألوية حريته:

تملا الفضاء تهانيا بسرور وأباد عرشا كان للمغرور وحماسة من عزمه المشهور تهدي من الأرواح فيض عبير من نور أفكار وعدل أمير في قبضة الجاني على الدستور أبطال شعب جائع مقهور<sup>8</sup>. يا شرق صفق للنجيب تحية فهو الذي خلع المليك بقرة وهو الذي ملأ القلوب شجاعة يا شعب مصر تحية فياحة مالي أرى وطني ظلاما خاليا آراؤه وشعاره وحقوقه أين التقدم يا شباب فأنته

ويتحول جمال عبد الناصر بعيد انتصار الثورة وتنحية محمد نجيب إلى رمز بطولي شغل الشرق وهتفت الشعوب العربية باسمه وباسم الشعارات الثورية التي رفعها والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي دعا إليها، ورأت فيه رمز الموحد للعروبة والمخلص لها من أيادي الاستعمار والفقر والظلم، وظلت تلهج باسمه حينا من الدهر حتى وقعت فاجعة الهزيمة وصدمتها العنيفة، ومن الذين تفاءلوا به واتخذوه رمزا. الشعب العراقي مثلما تكلم على لسانه الشاعر عبد الوهاب البياتي ورأى فيه صانع السلام والأبطال وباعث النور في سماء العروبة المظلمة ورجاء الشعوب العربية:

باسمك في قريتنا النائية الخضراء / في العراق / في وطن المشانق السوداء / والليل والسجون / ... سمعت أبناء أخي القتيل / سمعتهم باسمك يلهجون / ... يا صانع السلام والرحال / يا جمال / وواهب العروبة الضياء / ومترل الأمطار في صحراء / حياتنا الجرداء، يا رحاء / عالمنا الجديد / وفحرنا المعذب الوليد 4.

وللشاعر أحمد المرويي قصيدة نظمها إبان العدوان الثلاثي (الفرنسي، البريطاني، الصهيوني) على مصر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع السابق – 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه – 160.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه – 166-165.

 $<sup>^{4}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية – 1/191-191

عام 1956، بعيد الجلاء وتأميم قناة السويس ألم تتقد حماسة واندفاعا ومؤازرة للشعب المصري في محنته ألم يطلق معين بسيسو صيحته من أعماق السجون المصرية مخاطبا أساطيل الأعداء الراسية على كل الشواطئ المفجرة أجساد الأبرياء بشظايا قنابلها المتطايرة بعبارة حازمة "فارفعوا الأيدي عن أرض القناة" وعن كل الموانئ لأن زمن القرصنة البحرية قد ولى، وعصر السفاحين عبر العصور قد اندثر، إنه عصر جديد أعلن ميلاده على أنقاض الثورات المظفرة، الداحرة لقوى الظلم كمعركة "دين بين فو" الفيتنامية التي هزمت فرنسا المتغطرسة شر هزيمة، وغيرت وجه التاريخ، وعصر التكتلات الجديدة لمقاومة الاستعمار ومساندة الشعوب الإفريقية في حق تقرير المصير كمنظمة دول عدم الانحياز وغيرها من المنظمات الإفريقية والآسيوية والأفروآسيوية والعربية والإسلامية:

الأساطيل وما زالت شظايا القنبلة / بدماء الشهداء الأبرياء وهجا يلمح في موج ورمل اسكندريه / وعلى أمواج بيروت الضحيه / وهجا يصرخ لن تلقي الأيادي الهمجيه / بمراسيها على أرض القناه / فارفعوا الأيدي عن أرض القناه فبحار العالم المصطخبه / لم تعد أمواجها للقرصنه والأيادي العفنه / ليس هذا عصر توفيق الجبان / ... ليس هذا عصر نوري مندريس / ... إنه عصر حديد / عصر إنسان حديد ولدته فوق أطلال "دين بين فو" / ... عصر باندونج وأعراس الأمل... عصر أطفال الجزائر / عصر غابات الملايو اللامعة وبومضات الرصاص / وبأنوار الخلاص  $^{8}$ .

ويتغنى مرة أخرى بالمدينة الملوحة بزهرة الانتصار على المدى "بور سعيد"، بندقية البنادق وخندق الخنادق، ومصر المجنحة كلها، ويطمئنها أنها ليست وحدها في الميدان تقاتل، فلها شعوب أسرحت إليها البحار والسحب للقتال معها، من أجل إنقاذ مدينة الشاعر، عروس شعبه من فيالق الحية الرقطاء والغربان والهنود وكل الطامعين في جعلها حانة ومخدعا وقنطره 4.

ومن قعر بربروس يكتب مفدي زكريا رسالة إلى جمال عبد الناصر يؤيد فيها مسعى التأميم ويدعوه إلى مواصلة النضال وحماية مصر من هذا الضيف الثقيل النهم وقد عثر الحراس أثناء عملية التفتيش على مسودة القصيدة فمزقوها ودفع الشاعر ثمنها غاليا، عشرون يوما في زنزانة العذاب، يجلد بالسياط صباح مساء، ويعذب بالأشغال الشاقة والتجويع<sup>5</sup>.

أما البردوني فالعروبة تعني له الشيء الكثير، تعني له الوحدة العميقة هوى ومصائر، يرى الوطن الواحد في الآخر والمدينة في الأخرى، صنعاء في دمشق، ومصر وسوريا علما في مأرب، وقبابا في صنعاء، وأهل دمشق

 $<sup>^{1}</sup>$  - البردوين – رحلة في الشعر اليمني – 97.

<sup>. -</sup> انظر : مفيد محمد قمحية – الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر – 247- 266.

 $<sup>^{3}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - "المتاريس" - 105-116.

<sup>. 299 – &</sup>quot;قل يا جمال – اللهب المقدس مفدى زكريا – اللهب المقدس ألله عند  $^{5}$ 

والكنانة والعراق ومكة ولبنان هم أهله وبنو أبيه الذين يبثهم أفراحه وأحزانه ويسألهم العون والنصرة لليمن المباح الدماء:

> ورحاب موطنها الكبير رحابي و شعاب"مكة" مسرحي و شعابي "بردى" و دجلة و الفرات شرابي أهلي وأصحاب العراق صحابي أعصاهم ويضج في أعصابي عيدي، وشكوى إحوتي أوصابي ننفض غبار الذل والأتعـــاب فهنا اليمن الخصيب مقابر ودم مباح واحتشاد ذئاب.

... دعني أغرد فالعروبة روضتي فدمشق بستاني ومصر جداولي وسماء لبنان سمائى ومــوردي وديار "عمَّان" دياري... أهلها بل إخوتي ودم الرشيد يفور في وطن العروبة موطني أعيــاده يا ابن العروبة شد في كفي يدا

ويتألم الشاعر سليمان العيسي من قعر سجن النظارة وهو يتأمل في ليله الساهر إلى الصباح صفحات كفاح أمته العربية وواقعها الراهن فلا يرى إلا الوحشة السوداء والأشلاء الممزقة وأضاحي الفداء، وما حياته بقعر الزنزانة إلا واحدة من ملاحم هذه الأمة السجينة ومآسيها:

> الوحشة السوداء... صورة أمتى عبر الكفاح هي في زوايا الأرض أشلاء تمزق أو أضاحي هي في النظارة ألـــــف أغنية تعثــــر بالجــراح من ملامحها الفصاح 2.

ليست حياتي غير بيت

كما يتحسر معين بسيسو على حال العالم العربي كله، فالأردن لا بارقة أمل فيه ولا قطرة غيث في الأفق تلوح، وسحب كاذبة في عمان الناعق كالغربان، والشاعر عطشان لكن واحسرته على أمواه دجلة، على أمواج بردى، على النيل فاغر الفاه، وعلى جميع الأنهار العربية الهاربة خلف الأسوار والناس ظمأى والشاعر عطشان:

عطشان / واحرقة سحبك يا عمان / في الصيف الناعق كالغربان / لم تمطر قطره / واحسرة موجك يا دحله / بردي يا راوي الغله / كالجرح الفاغر يا نيلاه / ... قد ذبحوا البلبل / بجناح غراب / وأهانوا كأس جميع الأنهار / قد طفحت خلف الأسوار $^{3}$ .

ومن الثورات العربية التي شدت إليها شعراء الحبسيات ثورات العراق وانقلاباها وحكوماها المستبدة المتعاقبة وحكامها الطغاة، وعلى رأسهم "نوري السعيد" الذي ردد أكثر من شاعر اسمه وعدد مظالمه، ووقف

 $<sup>^{1}</sup>$  - عبد الله البردوي - الديوان - "زحف العروبة" -  $^{1}$  375 - 375.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سليمان العيسى - الأعمال الشعرية -1/228.

 $<sup>^{3}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{3}$ 

عند مظاهر فشله السياسي، حتى تخيل معين بسيسو الذي عاش في العراق وحبر سياسته عن قرب، وغادرها متخفيا هاربا حوفا من كماشة سجنه الرهيبة العراق كله سجينا تحت قبضته الغليظة، ولكن برغم مشانقه وأسلحته وبطشه ستظل تخفق روح المقاومة العنيدة وستعود بكل أولئك الذين يركبون ظهر المشانق والبنادق والسجون، يعدونه بالانتقام ويقفون في وجه الخيانة وإضاعة الوطن أو ما تشدق هو بتسميته "حلف الدفاع": سيظل يخفق في العراق / في ظل أقواس المشانق والرصاص / قلب المقاومة العنيدة والخلاص / ... أترى إلى شعب العراق / يعدو بأشلاء الوثاق ؟/ ... أترى سنابله الخصيبه / بدما مخالبك الرهيبة/ أترى إلى فهد

سيطل يحقق في العراق / في طل اقواس المشائق والرصاص / قلب المقاومة العنيدة والحلاص / ... الرى إلى شعب العراق / يعدو بأشلاء الوثاق ؟/ ... أترى سنابله الخصيبة / بدما مخالبك الرهيبة / أترى إلى فهد الشهيد / قد عاد يا نوري السعيد / قد عاد يركب مشنقه / أو لم يعدك بمشنقه / وجميع صرعى حكمك الدموي عادوا يركبون / ظهر المشانق والبنادق والسلاسل والسجون / ... لكنهم عادوا ودل عليهم زهر الدماء / يهدونه الشعب الذي وقفت قواه بلا ركوع / وبلا فرار أو رجوع / في وجه ما أسميته حلف الدفاع / وهو الخيانة والضياع أ.

وينتهي من مشاهدته العينية في العراق إلى اكتشاف نهر ثالث يضاف إلى نهري دجلة والفرات، نمر مغيب عن الخرائط الرسمية حاضر في الواقع العراقي، ينبع من سجن "نقرة السلمان" وباقي السجون له روافد تمده بدمائها المسفوحة ظلما، ويكتشف أن كل الطرق في العراق مسدودة، وكل الموانئ والمطارات والمحطات مغلقة، ولا طريق مفتوح مباح ولا مسلك متاح إلا ذلك المؤدي إلى السجون أو المقابر التي أحب الشاعر إيرادها في صيغة الجمع للدلالة على كثرتما:

أنا لن أراك، ولن تراني فالموانئ والبواخرر والطائرات وكل ما هو للحقائب والمسافر مسدودة إلا المسالك، للسجون أو المقرابر ... أنا لن أراك وربما ذابت ثلوجك في الخنادق فذكرت دجلة والفرات وخفق أشرعة المشانق فهناك نمر ليس تذكره الخرائط والوثرات

وفي مظالمه القاصمة ظهر الشعب العراقي كتب الشاعر عبد الرحمن الخميسي، قصيدته "غنوة في العراق" وشعبه الموار غضبا على سياسته، وكما عودنا في مناحاته طيف الحرية المنتظرة، يدير حوارا فلسفيا فكريا مع طيفها المحبب إلى النفوس ويشكو لها حال هذا الشعب والوطن الأسير السخي في سبيلها بالمزيد من الدماء والشهداء، ولكن المتأهب أيضا للثورة على طاغيتها "نوري السعيد" والآخرون واحتثاثهم في أي لحظة :

 $^{2}$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{2}$ 

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - "السجن الكبير" - 91-93.

حريتي... حرية الوطن المناضل في صمـــود هذا العراق... دماه تقطر فوق أغلال الحـــديد فسلى المشانق والسجون... سلى المهاوي والنجود وسلي الشوارع عن مصارع ألف عملاق شهيد 

وإلى شهداء العراق (1947) أهدى الشاعر كمال عبد الحليم قصيدته" الحبال" مقدما بين يديها عبارته الشارحة "إن المشانق والسجون قد تقضي على الأشخاص... ولكنها لا تقضي على المبادئ" بل إن مشاهد إعدام القادة أمام شعوبهم، ومشاهد اختيال الدخلاء في البلاد وتمتعهم بخيراتها ومشاهد هول الموت والفقر والجوع ستفجر كوامن العداء الدفينة فيها وتحيلها إلى سلاح متمرد عملاق:

> هاتوا الحبال من الأشواك واجتمعوا ... أتشنقون أمام الشعب قادتــه وتعدلون فيأتي عدلكم عجبــــا ... فأقسم الشعب أن يلقى بشانقه وقد يجفف هول الموت أدمعهـــم فتستحيل أكف القوم أسلحـــة وتصرخ الريح بعد الصمت معلنة

لدى الجبال وهاتوا من تشـــاءون وتجعلون من الإعدام قــــانونا من فاته الحبل يقضي العمر مسجونا إلى الحبال لكي يحمى الملايينك و يستثير عداء كان مــــدفونـا تردى ويلمع ناب الجوع مسنونا لقد تمرد شعب کان مغبونـــا $^{2}$ .

ومن سجن ألدامون يحيى الشاعر توفيق زياد ثورة 14 تموز العراقية ويتغنى على لسان قادتما وثوارها الذين ردوا الأمور إلى نصابها، واستردوا الأرض بخيراتها بدجلتها وفراتها وبترولها وذهب مناجمها الأحرى لأصحابها الحقيقيين، وأسقطوا التاج على رأس من استبد به وأذاقوه ما أذاقهم وعلقوا رأسه كما علق رؤوسهم بالأمس:

أنا علقت هذا الرأس / كي يذكر من ينسي / أنا علقته... والثأر يحيا / في دمي عرسا..!!.. أنا علقته الآن / فقد علقني.. قبلا!! / ... وهذا الرأس../ هذا القالب المتحجر القاسي / أنا علقته حتى / أعيد اليوم أعراسي / أنا عملاق هذي الأرض / لن أرضي لها غيري / أنا جبار دجلتها / ورب فراتها السحري / وذا البترول بترولي / وتبر مناجمي... تبري/ أنا علقته.../ ألقيت بالتاج إلى القبر/ فداء لعراق الكوخ/ فليسفك دم القصر/ أنا علقته اليوم/ فقد علقني أمسا..3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - عبد الرحمن الخميسي – ديوان أشواق إنسان – دار الكتاب العربي للطباعة والنشر – القاهرة – 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - كمال عبد الحليم -"إصرار" - 42-43.

 $<sup>^{3}</sup>$  - توفيق ; ياد – الديوان –  $^{3}$ 

وعلى أهازيج انتفاضة 1958 يسجل توفيق زياد قصيدته "جزيت النصر لانتفاضة 1958" ويهدي تحياته للعروبة المفداة، وللأمة التي غفلت زمانا على أغلالها ولكنها اليوم أفاقت وفي يدها سلاح الحق لصد الظالمين، أفاقت بشعوبها الثائرة التي صممت وأقسمت على الحرية من لبنان والشام والنيل وعلى تحطيم وهم العبودية وأسطورة القيد الواهية:

أتسمعها تزغرد في دمائي/ تحيات العروبة للواء/ ... وأفدي أمة غفلت زمانا/ على أغلال عبد مستبد/ أفاقت في فراش من لهيب/ وفي يدها سلام الحق يردي/ تحداها الطغاة فما توانت/ وكانت حير من قبل التحدي/ جزيت النصر! نصل النصر دام/ يسل النور من صدر الظلام.../ جزيت النصر! ذكر من تناسى/ "قناة الموت" ذكر من جديد / إذا اقتحموا الحدود فقد حفرنا../ قبور شباهم.. عند الحدود!!1.

ويهدي محمد جميل شلش "أغنية إلى دمشق" وردة الربيع، من سجنه الرهيب، إلى أنشودة السلام ومشرق الوحدة ومشعل الفجر الكبير الذي يرنو العالم إلى سويعة انبلاجه القريبة، وتعمل السواعد في عتمة الظلام لتصنع الوحدة وتحب الحرية الحمراء للجميع:

إليك يا حبيبة الجميع / يا وردة الربيع / من سجني الرهيب / ... غنيت يا حبيبة القلوب / يا مشرق الوحدة يا أنشودة السلام / .. دمشق يا أنشودة الجميع / يا فرحة العصفور بالربيع / دمشق يا حبارة تسحق كل نير / يا مشعلا لفجرنا الكبير / يا أمل الجميع  $^2$ .

ويرسل البياتي هو الآخر "أغنية خضراء إلى سوريا" وطن العقيدة والكفاح، وطن الأقاح المهدَّد الحدود بصغار النحل والطامعين في ابتلاع بعض أطرافه، يغني لها ويعلن عن حبه الخالد غير عابئ بالجلاد المعن في تعذيبه ، مادامت تنتصب هناك على ضفاف بردى أكواخ رفاقه الكادحين، لأنهم هم صناع تاريخها الطويل وهم الأقوى من الأوغاد :

عيناي في عينيك، يا وطن العقيدة والكفاح / والنار في قلبي، وفي يدي السلاح / أحمي حدودك من صغار النحل / يا وطن الأقاح / ... وليمعن الجلاد في قتلي، فحبي لن يموت / مادام لي كوخ على (بردى) ولي أبدا رفاق / ... للكادح العربي في عينيك / تاريخ طويل / أقوى من الأوغاد، يا وطن الرجال  $^{3}$ .

كما أرسل من قعر سجنه "أغنية زرقاء إلى فيروز" التي كانت رمزا ورسولا للسلام آنذاك، وغنت له وللشعوب المستضعفة، وكان لأغانيها دورها الإعلامي البارز في الساحة العربية، لذلك يريدها الشاعر أن تطل عليه في سجنه وتفتح بوابته للشمس ربما بأغنية جديدة حتى يرى العالم جراحه وجراح شعبه وقصص صموده، وأن تفتح كوة صغيرة في أغانيها لإسماع صوت الشاعر إلى العالم، يسافر من خلالها عبر الكلمات:

... افتحي للشمس، بوابة سجني/ ليرى العالم جرحي / .. ليرى العالم شعبي / صامدا في وجه أعداء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 297-305.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد جميل شلش - الحب والحرية - 173 - 175.

 $<sup>^{3}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية الكاملة  $^{-1}$ 

الحياة/ إنه أغنيتي الأولى وزادي وصباحي/ وعزائي في الكفاح / ... إنه شعبي، فحسبي / .. يا عبير الأوديه/ ... افتحي للبلبل/ في طريق الحبل / كوة في الأغنيات / ليرى العالم منها صرحاتي / إنها رحلتنا في عالم الإنسان عبر الكلمات / فافتحي الكوة، للشمس، وغني للحياة ...

وإن فازت الحركات الثورية والانتفاضات والأبطال باهتمام الشعراء بل فرضت نفسها على فكرهم وإبداعهم لأنهم كانوا في الغالب يحملون الهم الوطني والعربي والإنساني على قصر عمرها، إذ هي أحداث تتقضى في بضعة أيام فإن الثورة التحريرية الجزائرية الكبرى لم تدم أياما أو شهورا ولكنها تطاولت بقوها وشمولها كل تراب البلاد على امتداد سبعة أعوام كاملة امتد معها أيضا رد الفعل الفرنسي الجهنمي، وكان لها صداها في كل أنحاء العالم، وأثرها في ميلاد حركات تحررية جديدة، وحضورها في ديوان الشعر العربي المعاصر، وكانت أحبار معجزاها وبطولاها وأنباء الجازر الدموية البشعة تتسلل من حلف القضبان والأسوار إلى الشاعر العربي وتنسيه معاناته الفردية وتذكره أن هناك أوطانا كاملة ما تزال سجينة، فلا يجد إلا التجاوب معها وإرسال تحياته إلى أبطالها وبطلاتها وشهدائها وصناع أحداثها. ومن أجل إخماد تلك النيران الملتهبة بأرض الجزائر، ومن أجل اجتثاث جذور الهتلرية من أرضها وأرض المغرب العربي كله، يوجه جميل شلش نداء عاجلا إلى الضمير العالمي ليهب لنصرة القضية الجزائرية ويخبره في لغة الواثق من ساحة المعركة أن في الأوراس نيرانا ملتهبة إن لم يوقفوها فستأتى على المستعمر، وأن خلف المقاصل لا توجد جميلة واحدة أو اثنتين (بوحيرد وبوباشا مثلا) فنساء الجزائر كلهن جميلة وهن على أتم الاستعداد لاعتلاء مقاصل العدو ومنصات المشانق، ورحالها أيضا على أتم الاستعداد لحد مقاصل العدو، فكلهم عبد الرحمن حليفة يقدم الأعناق لحد المقصلة في سبيل الوطن، كلهم شامخ يتحدى مهزلة المستعمر والرأي الدولي المتفرج، ولذلك يوجه نداء عاجلا إلى هذا الضمير العالمي لإيقاف المهزلة الفرنسية على أرض الجزائر، نداء نستشف منه المعرفة الواسعة والإحاطة الجيدة بالثورة الجزائرية وأدق الأحداث التي تعج بما الساحة هناك، بشخصياتها بأمكنتها، بأزمنتها، وسائر تفاصيلها:

يا ضمير العالم الغافي على الأشلاء في ليل الجحازر / إننا ندعوك من أجل الجزائر / إننا نصرخ من أعماقنا، من أجل كل البشريه / إن في أوراس نارا أبديه / وزنودا حرة سمراء، تحتث جهيله / ألف "بوباشا" / إن في مغربنا الثائر من أجل القضيه / ألف أسطورة محمد عربيه / ألف أخت لجميله / ألف "بوباشا" نبيله / ألف"ر حمان " سيقضي تحت المقصله /شامخ الجبهة، حرا يتحدى المهزله / ... إننا ندعوك من أجل قضيه / يها ضمير البشريه .

ويرسل بدر شاكر السياب رسالتين إلى الجزائر الثائرة، أو لاهما إلى البطلة جميلة بوحيرد حملها من عبق

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 239/1.

<sup>2 -</sup> محمد جميل شلش – الحب والحرية – "من أجل القضية" – 218- 219. (يريد برحمن : الشهيد عبد الرحمن خليفة).

الأساطير القديمة وأسلوبه الموغل في الرمزية، ما يرتفع بها فوق البشر، بل فوق الأنبياء، ويقف بين يديها حجلا أمام هذا الذبح العظيم الذي قدمته فأنعشت به الحياة في دماء الجميع، يقول:

لا تسمعيها .. إن أصواتنا / تخزى بها الريح التي تتنقل، / ... عشتار أم الخصب، والحب، والإحسان، تلك الربة الوالهه / لم تعط ما أعطيت، لم ترو بالأمطار ما رويت: قلب الفقير / لم يلق ما تلقين أنت المسيح أنت التي تفدين حرح الجريح / أنت التي تعطين... لا قبض ريح، / يا أختنا، يا أم أطفالنا / يا سقف أعمالنا / ...ما خر سوط البغي في ساعديك / إلا وفي غيبوبة الأنبياء، / أحسست أن السوط، أن الدماء، / أن الدجى، أن الضحايا.. هباء / ... يا نفحة من عالم الآلهة / هبت على أقدامنا التائهة / إنا سنمضي في طريق الفناء، / ولترفعي "أوراس" حتى السماء أ.

وبعدها مباشرة يهدي قصيدة أخرى إلى المجاهدين الجزائريين "رسالة من مقبرة" ك، يحثهم فيها على مواصلة النضال "لا تيأسو من مولد أو نشور،...وعر هو المرقى إلى الجلجلة" ويبشرهم بنور الشمس الذي بدأت تستقبله حبال الأطلس الشامخة.

ويختص عبد الوهاب البياتي من المغرب العربي الثلاثي المصفد بقصيدته "أغنية إلى مراكش وتونس والجزائر" يحي فيها أبطال هذا الجزء من إفريقيا ونجومه وأزاهيره وكرومه، ولهم يغني وهم يتحدون الموت في سوح القتال (في أوراس) ويعانون قيود الحديد في وهران على يد أعداء صديقه الشاعر إلوار $^{8}$ ، إلهم الفاشيون صناع المآسي وزارعوا الظلام في فحر الشعوب المستضعفة الذين يدعو لهم بالموت ولأصدقائه في ليالي إفريقيا المظلمة بالنصر والسلام:

باسم أبطالك يا خيمة إفريقيا- النجوم / والأقاحي والكروم / ... باسمهم غنيت غنوا للسلاح / ... في ليالي شاعر حز وريده / في حديد السجن في "وهران" / في أعماق "وهران" البعيده / يا دما سال على أبيات "إيلوار الحبيبه" / إنهم أعداءه الفاشست عادوا من حديد / ...لك يا نافدة في ليل إفريقيا "السلام"/ ولك النصر / وللفاشست الموت الزؤام 4.

وعندما عجز المستعمر عن كبح جماح هذه الثورة العارمة، لجأ بعض قادته إلى أساليب قمعية بشعة سبق وأن أشرنا إليها في ثنايا تطرقنا للسجون الحديثة، ولكن الثورة واصلت زحفها وتدفقها، فلجأ بعض الحاقدين

 $<sup>^{1}</sup>$  - بدر شاكر السياب -الديوان - 1/ 378-388.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفســه 1/389-392.

<sup>3 -</sup> إيلوار :Paul Eluard شاعر فرنسي —(1895-1952) انتمى إلى المدرسة السريالية في بداية حياته، ثم انضم إلى الحزب الشيوعي ، في أدبه أبعاد إنسانية واسعة. Petite La rousse – illustré 1986-paris - 1300

<sup>3 -</sup> عبد الوهاب البياتي −الأعمال الشعرية - 234/1-235.

من الجيش الفرنسي إلى إنشاء منظمة الجيش الفرنسي السرية التي ما تزال آثار حرائمها إلى اليوم ماثلة في الذاكرة الجزائرية. وعن الفزع الفرنسي والرعب الذي أصابه والارتباك الذي حل في صفوفه إبان الشورة التحريرية، قصيدة "دقي يا أحراس الكومون" يصور فيها معين بسيسو حال باريس قبيل استقلال الجزائر وشوارعها الغاصة بالكعوب الحديدية لمنظمة الجيش الفرنسي السري وهي تدكها، ولكن الشاعر لا يراها إلا طواويس منتوفة الأجنحة، قصيرة الخطوات لا يمكنها الوقوف في وحه زحف رفاقه الحراس هناك حلف المتاريس، وكل ما يمكنها فعله هو إحراق الصورة المثالية التي تحاول باريس الظهور بها بعيدا عن عارها في الجزائر، إحراق لوحاقا وقصائد شعرائها وروائع كتابها الإنسانيين الذين قوموا الغزاة وكانوا مقاتلين على الجبهة في الحرب الوطنية العظمى ضد الاحتلال النازي أ، أمثال "إيلوار و أراحون" فيتوسل إليها أن تنبعث من حديد من قلب باريس أغنية للحرية من شفتي أراحون :

باريس ... النار / ستضرم في لوحات / بيكاسو في أبيات / إيلوار في حدقات / عيون العمال / قد عاد على الساحات / من ولدوا من خطوات / "بيتان" براية "بيتان" / ... ما أقصر خطوات الطاووس / في ساحاتك يا باريس / ... يا بدر قصائد إيلوار / في ليل الفاشه / ابزغ من شفتي أراجون / أغنيه / للحريه  $^{3}$ .

ويجد الشاعر المغربي "محمد الحلوي" في تحيته للجزائر وثورتما الفرصة سانحة للانقضاض على العدو المشترك، فقد حبره عن قرب وذاق وشعبه ويلاته واحترق بلظاه، وأيقن أنه جاف لئيم ليس من طبعه حفظ جوار أو صيانة ذمة، حبان ينتقم من الضعاف العزل كلما تلقى ضربة قاسية من فرسان التحرير، قاس لا ينبت في كل أرض يحل بما غير الدمار والثكل واليتم، لا تجدي معه أية لغة على وجه الأرض سوى لغة الحرب ومرادفاتما، ولذلك يدعوا الشعب كله رجاله ونساءه إلى خوض غمارها كما خاضها أجدادهم ورووا أرضها بدمائهم الزكية، ويقف الشاعر عند بطولات ليوث الغاب وزئير أولئك الثوار العرب الأباة الكرام وهم يسقون البغاة كؤوس الموت ويرجمونهم ببنادق الله، غير مبالين بطائراتهم المقنبلة المرسلة للموت أشكالا وألوانا، وبأعدادهم المتكاثرة كالنمل وعتادهم المزلزل المرعب:

أطلق النار أو فسل الحساما هم أرادوا أن لا يقروا السلاما وخض الموت ثائرا عربيا ابن أسد عاشوا أباة كراما لا يرعك العدو في عدد النماليسوق الجيوش والأعلاما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - كريم مروة – المقاومة - 216.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - لويس آراجون Louis Aragon (1982-1898) كاتب وشاعر فرنسي واحد من مؤسسي المدرسة السريالية. انضم عام
 1939 إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، وناضل في صفوفه وظل يرتقى فيه إلى أن أصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب. كما
 ناضل بكتاباته وأشعاره التي تغنى فيها بحب فرنسا. 2004.

 $<sup>^{3}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{207}$ 

يرسل الموت من جبال حديــــد مرعدات تزلزل الأهرامـــا ليس من طبعه الحفاظ على الجار ولا اعتاد أن يصون الذماما.

ويستخلص من قراءة مسيرة هذا الظالم الغاشم الذي حبره عن تجربة ورأى فعاله رأي العين حكما عديدة مفادها أن الباطل والضلال زهوقان، وأن للحق حولة تصرع البغي وترديه قتيلا، وأن العدو مهما أخمد من ثورات وانتفاضات فإن رمادها يخفي ضراما يأتي عليه كما أتى عليه أسد الثورة الغضاب من رماد ثورة الأمير عبد القادر ومن هبات الشعب الأحرى المخمدة، وأن لا سلام مع أدعياء السلام ممن يرفعون الشعارات الزائفة ويذيقون الشعوب المستضعفة مر العذاب، ولا حياة إلا لذي ظفر وناب، ولا حوار إلا للغة السلاح فهو المفوه الوحيد الذي إذا نطق أحرس من عداه وأرغم الكل على الإنصات له والاستجابة لإرادته:

.. قد خبرناهم فكانوا جفاة وابتليناهم فكانوا لئاما... ان للحق جولة تصرع البيعي فتمسي أعوامه أياما المش في موكب الجهاد ولقن أدعياء السلام أن لا سلاما قد خدعنا بالأنكلوسا كسون حينا وخبرنا من بعده العم ساما فعلمنا أن الحياة لذي ظيف روناب لا من يجيد الكلاما ووجدنا السلاح خير خطيب كلما فاه أخرس الأقواما إن ليل الغزاة ولى وفجر العرب يبدو مهللا بساما بارك الله في الجزائر شعبا عربيا مناضلا مقداماً.

كما كانت القضية الفلسطينية ولا تزال في صدارة اهتمامات المثقف العربي والشاعر على وجه الخصوص<sup>2</sup>، فقد كان لها حضورها المميز في نتاج شعراء الحبسيات إذ تعني الأرض الفلسطينية الكثير للمسلمين جميعا والعرب على وجه الخصوص لقربهم الجغرافي منها وللروابط التاريخية العميقة بين الأقطار، ففيها أولى القبلتين وثاني الحرمين، وهي لم تقع في قبضة مستعمر يقضي مآربه منها ويعود إلى وطنه وإنما وقعت في يد شرذمة مشتته شريدة في الآفاق، أرادتما وطنا لها بعد شتات، وهذا مكمن الخطر ولب المأساة، فقد تفنن هؤلاء في اختراع ألوان من الظلم جديدة لم يعرفها التاريخ البشري على وجه الإطلاق، ، ولكن هذا لا يمنع الأمل في فجر حريتها وخلع ذلك الكابوس الثقيل بلاجئيه ومشرديه وأسلاكه الشائكة وجدرانه العازلة وكل مخلفاته الأحرى المعروفة والمجهولة.

ومن الشعراء الذين تألموا لمآسي الشعب الفلسطيني وبخاصة اللاجئين الشاعر سليمان العيسى فقد آلمه ذلك المشهد الذي لاحقه إلى سجنه في النظارة وحاوره، فخلد في قصيدته "لاجئة في النظارة" قصة لاجئة

2 - أنظر على سبيل المثال: مفيد قميحة الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر -205-230.

\_\_\_

<sup>1 -</sup> محمد الحلوي – ديوان أنغام وأصداء – دار السلمي للتأليف والترجمة والنشر – الدار البيضاء – ط1- 1965- 117-125.

فلسطينية ساقتها المقادير إلى مجاورته في سجنه وشق نحيبها وشهقاتها المتقطعة سكون ليله، فراح يتنصت ويلقي السمع إلى النحيب المتواصل يشق الدحى وينصت إلى توسلاتها للسجان ونصف شهقتها غير المكتملة، فقد أسكتت عويلها لطمة من السجان :

... وشق سكوني نحيب مرير تقطعه شهق عاريه وألقيت سمعي.. وراء الجدار وعلقت بالصمت أنفاسيه ... وألقيت سمعي... وظل النحيب وراء جداري... يشق الدجي : أقبل رجلك، دعني هناك أريد - بعرضك أن أخرجا على شهقة لم تحد مفرجا ... وذابت بقايا الحروف على شهقة لم تحد مفرجا وأسكت إعوالها لطمة تلاشت مع الباب.. إذ أرتجا أ.

وهنا ينتهي الشاعر من سرد القصة الحقيقية لهذه اللاجئة الفلسطينية ليدخل بنا عوالم الخيال والاحتمالات المفتوحة لرحلتها الطويلة، ويحملنا على أجنحة الخيال إلى بدايات قصة عذابها الأولى، وقد انقطعت عنه أنفاسها وجفاه النوم وترحلق الجليد في حسده وتزاحمت الخواطر في خياله، فإذا بمجازر يافا تقفز إلى خياله ونكاد نراى معه بنيرالها ودخالها وأنقاضها وجماجمها، ونتخيل معه بنت العشرين تتخطى القذائف المجنونة وتتجاوز أهلها تحت الركام وتبدأ أولى خطوات النفق المظلم، تتسول اللقمة والمأوى، تحرب من بغي المحتل الغاصب فتجد نفسها في فبضة بغي عربي، بغي آخر أشد مضاضة، إنه ظلم ذوي القربى، ولا يراها وحدها بل يستحضر معها صورة ألوف ممن أوجدت لهم المحنة تسمية لم يعرفها التاريخ "اللاجئون"، ومنهم هذه الحارة التي وجدت ملجأ في الحديد، يلم أنفاسها الشاردة ويحميها من الظروف، وقد حمله الفضول إلى الحارس يسأله ما خطبها، ويعلم منه حقيقة أمرها، فينبري للدفاع عنها في مرحلة راجت فيها فكرة "المومس الفاضلة في الأدب العربي وتغني بها كثير من الشعراء والأدباء في مكل المجتمع مسؤولية ضياعها وجوعها:

أتحرم ... إن عثرت بالكمال ألا قهقهي ما يشاء الخناا وصبي على "الفاضلين" الدمار على بؤسك ارتفع المجرمون ألا قهقهي.. واسخري بالحياة

وبالنخبة الصفوة الكاملة؟ ومري بإثمك فوق الندم وألقي على الفاضلات"الحمم" على عارك اتشحوا بالقمم برحمتنا بالأسى، بالألم

ويصور في قصيدة أخرى حال سجين لاجئ قذفت به هو الآخر فواجع حيفا إلى سجن النظارة فتمدد

 $<sup>^{-1}</sup>$  - سليمان العيسى – الأعمال الشعرية – 1/ 215-216.

<sup>2 -</sup> انظر مثلا قصة الرافعي "في اللهب ولا تحترق" وقصيدة بدر شاكر السياب: "المومس العمياء"

 $<sup>^{2}</sup>$  - سليمان العيسى - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{1}$  218-219.

بجوار الشاعر، ذاهلا متوسلا بالحوقلات صابرا على قضائه وقدره :

وإلى جواري قد تمدد "لاجيء" مثلي مهاجــــر قذفت به "حيفا" مصيـــرا مفجعـا بين المصائـــر متلفع بالحوقـــلات على قضاء الله صـــابر<sup>1</sup>.

ويحمل الشاعر أحمد محمد الشامي الملك المصري ووزيره وقادته الذين وأدوا النصر الأكيد هزيمة 1948 وضياع فلسطين، ويعدها حيانة دبرها ثعالب المكر بشراء أسلحة مغشوشة :

آه لولا "ثعالب" المكر ما كنتم تركتم في "تلئيب" اليهودا سحبوا حيشهم وأبقوكم تصلون نار العدو حيشا وحيدا! والسلاح المغشوش" عانيتموه "ساعة الصفر" رهبة وصمودا! وإذا كانت القيادة عمياء فقد قادت الهزائم سودا غلطة أم "حيانة"، أنا لا أعلم الا الوعيد.... والتهديدا! وهماويل "قادة" حنقوا في "ساعة الصفر" النصر والتأييدا! و"مليك " البلاد يرشف كأسا نخب لذاته، ويقرع "عرودا"! و "الوزير" الرهيب يستعبد الأحرار من قومه فحورا .. كنوداد.

وإلى يافا المقيدة المعابر والحدود يهدي البياتي خمس قصائد، يرسم في الأولى معاناة شعبها عبر صلبان الحدود وأبوابها الموصدة في وجه أبنائها  $^4$ ، ويصور في الثانية مأساة ضياع اللاجئين المقهورين والصامدين وخيامهم البالية المشيرة إلى طريق العودة القريب ولكن الشاق والدامي أيضا  $^5$ ، وفي القصيدة الثالثة يخاطب أطفال يافا الهائمين على حدود الوطن العربي الكبير، يتقاذفهم ليل إسرائيل، يقيء الحقد والانتقام وينشر الشذاذ والمخبرين، ويصور ذلك الشوق الكامن فيهم إلى يوم يكبرون فيه ويترلون إلى سوح النضال  $^6$ ، ويحيي في قصيدته الرابعة كل شرائح الشعب الفلسطيني، المجاهدون، والشهداء، الأحياء والأموات، الأطفال والنساء،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق- 231.

 $<sup>^{2}</sup>$  - في الصورة الأولى للقصيدة كما جاءت في كتاب الثورة المصرية في الشعر اليميني : ص  $^{147}$ .

آه لولا ثعالب المكر ماغـــــادرت في ذلك العرين يهودا سحبوا جيشهم وأبقوك في الميــدان تصلى نار العدو فريدا ثم غشوا – يا للنذالة ذخرا كنت أعددته زنادا عتيدا

<sup>3 -</sup> أحمد محمد الشامي - حصاد العمر - 150-151.

<sup>4 -</sup> عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - 1/ 193.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه – 194.

<sup>. 195 –</sup> المصدر نفسه –  $^{6}$ 

الشعراء والكتاب وهم يخوضون أيضا معركة المصير ويضربون يد الطغاة بطريقتهم الخاصة وسلاحهم المميز:

المجد للشهداء والأحياء من شعبي / وللمتمزقين الصامدين / المجد للأطفال في ليل العذاب / وفي الخيام / المجد للزيتون في أرض السلام / ...وللجيش المرابط في حدود / وطني الكبير/ جيش العروبة والخلاص / المجد للشعراء، والكتاب، أحباب الحياة / الخائضين اليوم، معركة المصير/ والضاربين يد الطغاة/ المجد للمرضى على سرر البكاء / وللنساء الكادحات / الأمهات .

أما القصيدة الأخيرة فيبشر فيها بفجر عودة إخوانه المتناثرين الجائعين"اللاجئون الفلسطينيون في كل أنحاء العالم" ويرى في الحلم كأنهم يعودون ويعود معهم يسوع ولكن من غير صليب إلى الجليل<sup>2</sup>.

ويتفاعل الشاعر الثائر مظفر النواب مع القضية الفلسطينية، ويرى أن أي معركة تثور في العالم العربي والإسلامي لغير فلسطين هي معركة مشبوهة، ويجعل من القدس البوصلة الوحيدة التي يجب أن تتوجه إليها كل طاقات الجنود العربية والأعجمية، وإن توجهت بمم إحدى البوصلات إلى غيرها فليحطموها على رأس أصحابا ويعتمدوا على نبض القلب فسيقودهم لا محالة إليها، ويتفاءل أكثر بالجماهير العربية الزاحفة، ولكنه يفجع كما فجع الجميع بالهزيمة ولا يجد من يسأله عنها، عن أسبابها وملا بستاها غير الدم العربي:

يا جنود العرب../ يا جنود العجم../ أيها الجند / ليس هنا ساحة الحرب بل ساحة الالتحام / ... أيها الجند / بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة / حطموها على قحف أصحاكما / اعتمدوا القلب / فالقلب يعرف مهما الرياح الدنيئة سيئة حارفه / ... لقد داس من داس متجها نحو يافا بنيرانه الجارفه / جاء يوم الجماهير والعبقريات والعاصفه / مرحبا أيها العاصفه / ... أيها الدم العربي لماذا هزمت / وواحبك العسكري فلسطين / أنت أحب أيها الدم يا سيد المعرفه  $^{3}$ .

وينهال مرة أخرى بلغتهم الغاضبة الثائرة على العرب جميعا إذ فرطوا في القدس رمز عروبتهم التي يسميها "عروس العروبة" ويصرخ فيهم، يبحث عن شهامتهم، ويسأل إن كانوا عربا فعلا فلماذا أباحوا عرضها، عروس عروبتهم لتدفقات الغزاة من كل جهات العالم لذلك الحمل غير الشرعي ، لماذا أباحوا عرضها، وتنافخوا شرفا صارخين فيها أن تسكت صونا للعرض، لكنها لن تصمت أبدا، ستفضح خيانتهم فقد ثرثروا ورقصوا كثيرا، وحملوا أسلحة لكنها كانت أسلحة تطلق للخلف! :

أصرخ أين شهامتكم / إن كنتم عربا... بشرا... حيوانات / فالذئبة حتى الذئبة تحرس نطفتها / والكلبة تحرس نطفتها / ... فلماذا أدخلتم كل السيلانات إلى حجرتها / تحرس نطفتها / ... وأما أنتم فالقدس عروس عروبتكم / ... فلماذا أدخلتم كل السيلانات إلى حجرتها / ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب / لصرخات بكارتها / وسحبتم كل خناجركم / ... أولاد قراد الخيل

<sup>196 - 1</sup>الصدر السابق - 1

 $<sup>^{2}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - 1/ 197.

<sup>3 -</sup> مظفر النواب الأعمال الشعرية الكاملة - 24 - 25.

كفاكم صخبا / خلوها دامية في الشمس بلا قابلة / ... ستقيء الحمل عليكم بيتا بيتا / وستغرز إصبعها في أعينكم / أنتم مغتصبي / حملتم أسلحة تطلق للخلف / وثرثرتم ورقصتم كالدببة...<sup>1</sup>.

فأولئك هم مغتصبوا فلسطين الحقيقيين لا الأعداء، وأولئك هم من باع فلسطين وأثرى، إلهم الثوار الكتبة المتخمون المتكرشون حتى غدوا بلا رقبة، الشحادون على عتبة الحكام الذين يقذفهم الشاعر بأقذع ألفاظ السباب والشتم من قاموسه الغاضب العجيب ويعريهم في كل عواصم الوطن العربي لألهم قتلوا فرحه، يشتمهم ويشتم حتى نفسه، ويرى ألهم إن ظلوا على هذه الحال من المكابرة برغم الهزائم حكاما وجمهورا و لم يعترفوا فسيتحول العرب جميعا إلى يهود التاريخ وسيغدون مشردين في الصحراء بلا مأوى:

من باع فلسطين سوى أعدائك أولئك يا وطني / من باع فلسطين وأثرى بالله / سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام / ومائدة الدول الكبرى / ... من باع فلسطين سوى الثوار الكتبه ؟ / ... القدس عروس عروبتكم / فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها / ... أو لاد... / لست حجو لا حين أصار حكم بحقيقتكم / أن حظيرة خترير أطهر من أطهر كم / في كل عواصم هذا الوطن العربي قتلتم فرحي / ... ما أوسخنا ما أوسخنا ونكابر / ما أوسخنا لا أستثني أحدا / هل تعترفون... سنصبح نحن يهود التاريخ / ونعوي في الصحراء بلا مأوى  $^2$ .

وتصبح فلسطين هذه القمة الصابرة المتقوية على جراحها، هذه المأساة الصامدة رمزا يتقوى به الشاعر ويستمد منه الصبر والثبات فكلما اشتدت عليه سياط الجلادين وغامت عيناه وتمزق لحمه تحت السياط وتأرجح بين الصحو والغياب، استند إلى بريق ذلك الصبر الأسطوري المعجز المضيء في عيني تلك الثكلى الشامخة، فلسطين التي يتماوج وجهها في عيني كل المغيبين الفاقدين للوعي إثر إحدى جولات التعذيب وتحضر لمدهم بحبال الصبر، لتذكيرهم أن لا وجع على وجه الأرض يمكنه مطاولة وجعها ولكنها واقفة:

غامت عيناي من التعذيب/ تشقق لحمي تحت السوط / ... بين الغيبوبة والصحو / تماوج وحه فلسطين فهذي المتكبرة الثاكل/ تحضر حيث يعذب أي غريب / أسندني الصبر المعجر في عينيها/ فنهضت 3.

وإن انتهى معين بسيسو إلى أن كل المعابر والموانئ والطرقات والمحطات في العالم العربي مقطوعة، ممنوعة إلا تلك التي تؤدي إلى المقابر أو السجون فإن الشاعر مظفر النواب ينتهي وفي غمرة ثورته وفي سخرية قاتلة إلى أن الوطن العربي الكبير كله سجون ممتعة، ممتدة من البحر إلى البحر: "العرب الأعراب من البحر إلى البحر بخير و سجون ممتعة"4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 483 - 484.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 478 - 481.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 498 - 499.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر السابق - 546.

## - انفتاحه على القضايا الإنسانية:

ويتجاوز بعض الشعراء السجناء الوطن العربي والأمة الإسلامية إلى العالم الكبير، وينفتحون على شعوب العالم يشاركون الفئات المهضومة منها معاناتها، وفي مقدمتها السجناء وخاصة الذين اعتلوا منهم منصات المقاصل وتحولوا إلى رموز عالمية للشجاعة والفداء، وفئة العمال الكادحة وفئة المناضلين السود وما لاقوه من عنت التمييز العنصري القاضي بإبعادهم في أماكن خاصة، وحرماهم من أبسط حقوقهم، من أولئك الذين حملوا لواء الكفاح ضد همجية التمييز العنصري، المناضل الرمز الذي أهدى إليه الشاعر معين بسيسو قصيدته" أغنية إلى زنجي أمريكي" جيمي ولسون Valson، الصامد في سجنه والحالم حتى فوق صليبه بيد أخرى تواصل المسيرة بدلا عنه، ذراع البطل الروماني الشهير "سبارتاكوس" الذي قاد أكبر ثورة للعبيد خلال عامين (73 - 71 قبل الميلاد)، وبميلاد عالم جديد يهب الجميع دون تفرقة بين أبيض و أسود:

هل يصدأ هل يذبل / ظل المصلوب وينطفيء البلبل..؟ / لا يا جيمي ولسون / قمري لن يسقط كالجمر / في قاع الجدول... / يا جيمي ولسون... / هل تحرق في سجنك أم تشنق / لكنك تحلم / فوق صليبك تحلم / بذراع سبارتاكوس تلمع / والعالم يولد / منها سنبلة فوق جبين / الأبيض والأسود 2.

ويحيي سميح القاسم رفيقه المناضل"بول روبنسن" Paul Robenson المغني الزنجي الذي كان يدوي بأغانيه سماء نيويورك ويحاول إذابة الجليد عن قلوب أولئك القساة المتجبرين لينظروا إلى عمق مأساة الإنسان الأسود المقهور، فقد شقت صرحات ذلك المغني طريقها إلى قلب الشاعر الذي أدرك أن قوى الشر واحدة أينما كانت في أمريكا وإفريقيا وفلسطين، وأن عدو الإنسان الأسود هو نفسه عدو كل الشعوب المضطهدة التي تناضل من أجل الحرية، يقول:

من أقصى أطراف الدنيا / ينهل عناؤك في قلبي يا أقسى لافتة في الدرب / يا فاضح جور الإنسان على الإنسان / من أقصى أطراف الدنيا/ "بالله حذوا أمي للبيت" / "كي لا تشهد موتي" وتموم في عيني / أشباح الكوكلوس كلان / يلهون بصلبك في الميدان / يلهون بصلبي في الميدان / وأفيق على ضربة طبل / ويعود إلى قلبي الإيمان<sup>3</sup>.

ويشيد الشاعر السجين من قعر زنزانته المظلم بكل فلاحي العالم وعماله، ويراهم جميعا من صناع المصير وزراع النور في الآفاق، فكما تبزغ نجوم من دماء الشهداء وسواعد الثوار، تومض نجوم أحرى على يد

 $<sup>^{1}</sup>$  - سيرتاكوس Spartacus : عبد ومصارع روماني فر مع مجموعة من العبيد وأعلنوا تمردهم بقادته، هزموا الجيش الروماني مرتين، ودمروا جنوب إيطاليا وواصلوا النهب والسلب حتى تصدى لهم القائد الروماني ماركيس ليسيس كراسيس كراسيس spartacus-encarta 2004 .  $^{2}$  فحاربكم وتابعهم وقتل قائدهم سبارتاكيس سنة 71ق م وأباد جيش المتمردين. 2004  $^{2}$  - معين بسيسه — الأعمال الشعرية — 200 - 200.

<sup>3 -</sup> مفيد محمد قمحية - الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر - 480.

الفلاح في التل الكبير، على يد حفار القناة وعمال الصين وكل عمال الإتحاد السوفييتي وعمال العالم ومشرديه:

أي أيام عذاب / ... بنجوم الدم تزهو في النهار / نجمة تومض من كل رصاصه / نجمة من عرق الفلاح حفار القناه / نجمة من كل فلاح وعامل في العراق / ... نجمة من كل ثائر / في الجزائر / نجمة من كل أبناء السلام / فوق أسوار بكين / نجمة من كل شغيل على أرض لينين / نجمة من قلب عمال المحطات البعيدة... نجمة من كل حرح لم يضمد / في بلادي لمشرد ...

أما البياتي فيهدي قصيدة "إلى غابرييل بيري وعمال مارسيليا الصغار" يوصل عبرها أنات شعبه المستباح وتمتمات أطفاله الكسحاء والمتسولين، ويخبرهم أن في العالم الآخر البعيد شعراء بسطاء يتحدثون هم أيضا عن السلام وعن نضال عمالنا الجياع المتعبين، ويقف بنا عند لحظة من لحظات عمر هذه الشخصية الثائرة المتمردة هي لحظة الإعدام ببنادق الفاشست أمام صمت ساسة فرنسا، والحقيقة ألهم لم يساهموا بالصمت فحسب وإنما باعتقاله وتسليمه للفاشية الألمانية التي حاولت صرفه عن الحزب الشيوعي وجعله يتنكر لمبادئه مقابل الإفراج، ولكنه أصر على موقفه فأعدم مع شلة من الرهائن في مونت فاليريان $^{8}$ ، يقول:

عمال مارسيليا الصغار / يا أيها المتألمون / أتسمعون؟ / أنات شعبي المستباح وتمتمات / أطفاله الكسحاء والمتسولين / أتسمعون / شعراءنا البسطاء إذ يتحدثون عن السلام / وعن نضال / عمال عالمنا الجياع المتعبين/ (غابرييل) يا عبق الربيع ويا نشيد الثائرين / ما زلت أذكر وجهك الصافي العميق / وقد تخضب بالدماء/ مازلت أذكر صمت مرسيليا المرير / وبنادق الفاشست مرعدة / مازلت أذكر والرفاق / وراء نعشك سائرون.

ويتوقع الشاعر أن يلقى النهاية نفسها على يد فاشست آخرين أسماهم البرابرة اللئام في قعر سجنه المظلم، ولكن سيبقى العمال من بعد رحيل غابرييل ومن بعد رحيل الشاعر وسيواصلون مسيرتهم نحو الغد المشرق:

 $<sup>^{1}</sup>$  معين بسيسو  $^{-}$  الأعمال الشعرية الكاملة  $^{-}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد جميل شلش – الحب والحرية - 109.

<sup>5 -</sup> غابرييل بيرى ( peri gabriel ) سياسي فرنسي، عضو في الحزب الشيوعي الفرنسي وفي المنظمة العالمية للعمال (فرع فرنسا) شغل منصب أمين عام للشباب الشيوعي وعضو اللجنة المركزية، ظل يترقى في الحزب الشيوعي وصار نائبا في البرلمان لعهدتين أوقف في الثانية قبل نهايتها مع باقي البرلمانيين لمواقفه المضادة للفاشية بأمر من وزير الداخلية بيير بيشو، سجن وأعدم في 15 ديسمبر 1941. ( encarta 2004 )

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - 1 / 207.

ولر بما يوما سيقتلني البرابرة اللئام / في قعر مظلمة كما اغتالوك في وضح النهار / ويظل من بعدي وبعدك سائرين / عمال مارسيليا الصغار / نحو الغد النائي القريب أ.

و بعيدا عن أحواء الحزن والدماء يهدي الشاعر ثلاث أغنيات إلى أطفال وارسو ، للأمهات ، للملايين من الشعوب ويشاركهم نيابة عن أطفال بلاده وعمالها أفراحهم ويتمنى لو أن قلبه الأسير يملك أجنحة كتلك التي تحلق بما أشعاره أبي شاء وهو حبيس، لطار إلى وارسو وقاسم الأطفال وعصافير الجنة أجواء الفرح:

آه يا أطفال وارسو أغنياتي / باقة حمراء، من أطفال شعبي / لكمو، للأمهات / للملايين هديه / من بلادي العربيه / من بلاد الشمس من أعماق قلبي / إلها تذكار حب / لكمو، أطفال وارسو، من بلادي العربيه / ليت لي —يا أيها القلب الأسير - / مثل أشعاري جناحين إلى وارسو أطير / مثل عصفور على أبواها الخضر أغني 2.

لقد أكد هؤلاء الشعراء حتى وهم يعانون أعظم محنة، ويحرمون من الانطلاق كالآخرين، سقوط المسافات والحواجز بين الشعوب، وأكدوا تضامنها ووقوفها يدا واحدة في وجه الطغاة، لأن الظلم المشترك وحد مشاعر المظلومين وهيأ في أنفسهم الاستعداد للتطلع إلى الآخرين ومشاركتهم من أجل انتصار قوى الخير على قوى الاستبداد والظلم والطغيان، هذا ولم يقف شعراء الحبسيات في إطلالتهم على العالم عند حدود مشاركة الطبقات المظلومة آلامها، والبكاء معها وإنما تجاوزوها إلى محاكمة الفئة الظالمة منها، خاصة في الهيئات والمنظمات الدولية العالمية، ومناقشتها ومحاججتها على صمتها وغضها الطرف عما يحدث في العالم، بل ومخالفتها للقوانين فهي من تسنها وتصادق عليها وتتمتع شعوبها في ظلها ومن جهة أخرى تدوسها في مستعمراتها وتكتفى أحيانا باللوم والعتاب في ظرف يستدعى التدخل المباشر.

من أبرز الشعراء الذين فضحوا هذه المفارقات العجيبة الشاعر مفدي زكريا الذي وجه رسائل واضحة لكل أولئك المتلاعبين بمصائر الشعوب، فهو يطالب في حزم المجلس الدولي أن يكون حكما عادلا بين طرفي التراع (الجزائر - فرنسا)، لا متفرجا مهادنا للمستعمر:

وقل للمجلس الدولي : إنــا نريد لديك(حكما)، لا عتابا3.

وينحى باللائمة في موطن آخر على الفرنسيين أنفسهم الذين قادوا ثورة الحرية وصاغوا قوانينها ومواثيقها، وأيقظوا بفضلها العالم، هلا حرروا شعوبا أخرى تنوء تحت نير ظلمهم:

هم حرروا الميثاق، هلا حرروا أمما، تسام حقارة وتضام 4.

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 208.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 1/ 232-233.

 $<sup>^{3}</sup>$  - مفدي زكريا - اللهب المقدس - 40.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر السابق - 43.

ويفقد الشاعر مظفر النواب ثقته في كل تلك المنظمات العربية والدولية وهو يرى فلسطين تضيع والقدس عروس العرب" تضيع، وهم يتفرجون في صمت أو يقيمون الجلسات الغائبة عن معايشة الواقع ومعالجة المشكلات الحقيقية أو ما أسماه "الجلسات الصوفية في الأمم المتحدة....".

وينصح الشعوب العربية أن تكون وطنا واحدا لا أوطانا ممزقة أشلاء، وألا تخدع مرة أخرى بالغرب في جميع أثوابه كما خدعت من قبل، وتقاتلت وتفرقت عندما انضم بعضها إلى دول المحور والبعض الآخر إلى الحلفاء، كما يحذرهم من وكالات الغوث الأخرى فقد تسوق لهم أسلحة فاسدة أخرى :

إياكم أبناء الجوع / فتلك وكالة غوث أخرى / أسلحة فاسدة أخرى / تقسيم آخر / لا تخدع ثانية بالمحور أو بالحلفاء / فالوطن الآن على مفترق الطرقات / وأقصد كل الوطن العربي / فإما وطن واحد / أو وطن أشلاء / لكن مهما كان فلا تحتربوا / فالمرحلة الآن لبذل الجهد مع المخدوعين وكشف وجوه الأعداء 2.

ومما لاشك فيه أن هناك يدا ظاهرة وراء كل هذه المآسي التي انفتح عليها شعراء الحبسيات وشاركوا شعوبهم آلامها، هي يد الحكام بالدرجة الأولى والتي صوب إليها الشعراء أصابع الاتمام منذ البدء، وحملوها مسؤولية كل ما تتخبط فيه الساحة العربية من اضطرابات والهزامات وفقر وجهل وغيرها بدءا بالمستعمر الذي دمر كل شيء وانتهاء بخلفائه الذين لم يختلفوا عنه، إن لم يكن بعضهم أشد منه وأنكى، فقد صب الشعراء جام غضبهم على الحكام ومن والاهم وقدموهم في صور ممسوحة مجردة من كل مظاهر الإنسانية.

<sup>1 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الكاملة - 482.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه - 570.

 $\mathbf{Z}$ 

- \* الفصل الثاني \* صورة السلطان في الحبسيات
  - حورة العاكم.
  - صور من ممارسات الاستبداد.
  - صورة أذناب السلطان وسدنته.

Ε

## - صورة الحاكم:

اصطبغ شعر هذه المرحلة بصبغة ثورية نضالية بارزة، وحمل الشاعر العربي الحديث والمعاصر لواء الرفض منذ البداية لكل مظاهر الاستبداد الاستعماري الأجنبي، إلى القمع العربي الجديد. فلم تعد ظاهرة الطغيان والقمع في الوطن العربي مجرد حالات شاذة تصدر عن هذا النظام أو ذاك في ظروف خاصة وتظهر في حالة الضرورة ثم تختفي بعد زوال أسباها، ولم تعد الممارسات القمعية مجرد إحراء وقائي لحماية نظام، وإنما صار القمع والاضطهاد سمة بارزة لكل الحكومات المتعاقبة عثمانية وأجنبية وعربية، غير مرهون بطبيعة محددة لأنظمة ملكية أو جمهورية أو رجعية أو تقدمية أو رأسمالية أو اشتراكية، فحميعها مارس ما وصلت إليه عبقريته من فنون سحق الشعوب واضطهادها، كما أنه غير مرهون مرحلة زمنية معينة أو بفترة انقلابية أو انتقالية معينة أ، فالقمع في الوطن العربي الحديث حالة مرضية شمولية لا يكاد ينجو منها قطر عربي، ودائمة مزمنة لا تخلو منها مرحلة من مراحل التاريخ العربي، فحتى الحكومات المتعاقبة التي كانت تشجب مظاهر استبداد سابقاتها وتمارس الرفض قبل وصولها وتقدم الوعود البراقة، أبدعت فيه عندما اعتلت كرسي الحكم وتحولت المي سوط في وجه شعوبها.

فقد سعت معظم الأنظمة العربية التي حلفت المستعمر إلى "تنمية أجهزتما القمعية بمعدلات تفوق بمراحل مثيلاتما في أي قطاع آخر، وقد خلق هذا التربص والتوتر، والشعور بالكره المتبادل بين الحاكم ومعارضيه وضعا غريبا في العلاقة التي تحكم القمة بالقاعدة ... بحيث صارت ... تشبه علاقة العدو بعدوه في ميدان الحرب بكل ما يلازمها من قوة مادية ومعنوية" ، إذ عرف الوطن العربي أنظمة مذعورة خائفة إلى حد الشك المرضي من الداخل والخارج على السواء، دفعها ذعرها الشديد وغير المبرر في كثير من الأحيان إلى إحاطة نفسها بقلاع حصينة وترسانة من الحراس المدربين وجهاز أمن داخلي مزود بأرقى تكنولوجيات الضبط والتنصت وتنظيم المعلومات، وبأحدث أدوات فض التظاهر وأساليب القمع والتعذيب، وفوق هذا عمدت بعض الأنظمة العربية إلى الاستعانة بقوات أحرى خارجية لحماية نفسها من شعبها ولكن كل تلك الترسانات لم تستطع إسكات صوت الثائرين والرافضين والمتمردين.

ولأن الأدباء والشعراء كانوا ضمير الشعوب وممثلي إرادها فقد واجهوا في سبيل مواقفهم وكتاباهم ومساهماهم الفعلية في الرفض ما لاقوه من اضطهاد وسجن وتعذيب ونفي وتشريد وتصفية إن اقتضت سلامة الكرسي ذلك، "فالسلطة لا تقتل الشعراء لأنفسهم وحسب، بل لأهم دعاة الحرية ولسان الشعب، وقادته نحو التنوير، وروحه الذي كلما ألقوا به إل النار بعث من جديد" 4، ليشكل صراعهم مع السلطة جزءا مهما من

 $<sup>^{-}</sup>$  - نزيه أبو نضال  $^{-}$  أدب السجون  $^{-}$  دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع  $^{-}$  لبنان  $^{-}$  د.ت

<sup>2 -</sup> صالح حسين سميع – أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي – الزهراء للإعلام العربي – ط1 -1409-1988 – 409.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المرجع نفسه – 410.

<sup>4 -</sup> ريتا عوض - قضايا الشعر العربي المعاصر - دراسات وشهادات- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس 1988-142.

معاناقم أ، إن لم يكن كلها. فقد كان الشاعر العربي الحديث والمعاصر من السباقين إلى حمل لواء التغيير منذ البداية ورفض الاستغلال والاستعمار وكل مظاهر الاستبداد وما ينجر عنها من فقر وجهل وحرمان، فبدأوا أول ما بدأوا بواقعية ثورية تشرح الواقع وتكشف عيوبه وعناصر الشر والفساد الطاغية فيه، وتحث على تغييره 2، وانتهوا في كثير من الأحيان إلى المساهمة الفعلية في ذلك التغيير.

وقد أدى هذا الصراع المشروع كما يراه محمد قميحة $^{3}$ ، ضد قوى الاستعباد والطغيان والجهل إلى "طغيان السياسة على حياتنا طغيانا أخذ علينا كل مسلك، وغمر بيوتنا ومكاتبنا وشوارعنا، وكل زاوية من حياتنا، بحيث ما عدنا نرى البشرية إلا من خلال هذا الطغيان  $^{4}$ ، بما تلبست كل فئات المجتمع العربي وكل نشاطاته فكرية واجتماعية وثقافية، فلا غرو أن يتلبس بما الأدب عموما والشعر على وجه حاص، حتى كأنه تحول إلى سياسة أو حوَّل السياسة نفسها إلى شعر ، هو ما يمكن تسميته بالأدب السياسي الذي واكب هذه الأوضاع المكهربة، ويكفي أن يعد الشعر فن المقاومة، وتعد الكتابة شكلا من أشكال النضال وتحمل المسؤوليات  $^{5}$ .

وفي ظل هذا الصراع المرير وظل المآسي العربية المتواصلة احتفى ضرب من الشعر، هو ذلك الذي يخدم الأسياد والحكام ويتغنى بما فعلوا و لم يفعلوا، لأن هؤلاء الأسياد والحكام أصبحوا خصمه اللدود، فهم صانعوا مآسي الشعوب ومهندسو محنها وانكساراتها الداخلية والهزاماتها الخارجية، وإن لاحظ نسيب نشاوى احتفاء كل من المديح والهجاء، فإننا من خلال تتبعنا لنتاج شعراء الحبسيات ومن عداهم من أعلام الشعر العربي الحديث والمعاصر انتهينا إلى أنه وإن احتفى غرض المديح أو كاد يختفي نسبيا فإن الهجاء تقوَّى واستشرى لاسيما في تعامله مع هذه الشريحة الحاكمة المستبدة الطاغية وأذنابها وحدامها المطبعين. فقد جمع فيها الشعراء كل هموم العصر وحملوها مسؤولية كل ما تعانيه البلاد العربية من ترد شامل، وصبوا عليها جام غضبهم وغضب شعوبهم.

فلم يشغل اهتمام شعرائنا وهم قابعون في غياهب سجونهم موضوع كما شغلهم الحكام بأعمالهم، بخطبهم وقراراتهم، بإدارتهم، بسجانيهم وحلاديهم، وكل من يدور في فلكهم. وجاءت صورهم في قصيدة السجن كالحة مظلمة متشعبة الوجوه تشعب أياديهم وامتداد سلطانهم.

ولملامسة هذه الصورة أو مقاربتها قلب الشعراء حل صفحات التاريخ الإنساني و راحوا يستعيرون من

<sup>1 -</sup> نسيب نشاوي - المدارس الأدبية - 314.

 $<sup>^{2}</sup>$  - بلقاسم بلهوشات - تجربة المآساة في شعر بدر شاكر السياب - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية - (ماجستير)  $^{2}$  - بلقاسم بلهوشات -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{$ 

<sup>.</sup>  $^{2}$  - محمد مفيد قمحية – الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر –  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> جبر إبراهيم جبرا - الحرية والطوفان - 21.

<sup>5 -</sup> حامد النساج - أدب التحدي السياسي في المغرب العربي - 87.

مستبدي العالم القديم كل صور بطشهم علها توازي بعض مظاهر هؤلاء فهم الفراعنة وهم الرومان والآلهة القديمة وهم شاهات فارس وهم القرامطة وهم الغزاة المستبدون وهم التتار... وهم الذئاب والوحوش والغيلان وكل الكائنات الأخرى المرعبة في الخيال العربي والإنساني، وانتقدوا مظالمهم الظاهرة وكشفوا الخفي منها وفضحوا ما ترتب عليها من قهر وفقر وتشرد وجوع وتخلف وخيانة وزيف، وأحيانا تناولوهم في قالب هجائي ساخر ونقد سياسي هزلي وقهقهات موجعة... كما صوروا أعوالهم وأزلامهم في صور عجيبة من مباحث وأجهزة أمن أو لقط -كما يسميها مظفر النواب ومخبرين وزوار فحر وجواسيس وعملاء وقضاة مباحث وأجهزة أمن أو لقط -كما يسميها مظفر النواب ومخبرين وزوار فحر وجواسيس وعملاء الفضاة تفتحت عليهم عيون الشاعر العربي الحديث الأتراك الذين كان لهم حضورهم في القصيدة العربية الحديثة تفتحت عليهم عيون الشاعر العربي الحديث الأتراك الذين كان لهم حضورهم في القصيدة العربية الحديثة العرب السوريين واللبنانيين وقد صور مظالمه وجرائمه تجاه العرب الشاعر فارس الخوري في قصيدة "في ذكرى الشهداء" الذين أعدمهم السفاح نظمها في سجنه بسبب مهاجمته الأتراك وفيها يفضح سياستهم الغادرة وإن شمات شعارات العدل والإحسان ويكشف عن تنكيلهم بالعرب واستباحة دمائهم وسلب أموالهم، إلهم يظهرون الطيب من القول ويخفون سم الحيات:

سياسة العدل والإحسان واللين وفي حلاقيهم سم الثعابيين فنكلوا واستباحوا كل قانون فيبا ويرجع بأموال قارون.

قالوا سياستهم والغدر دينه ـــــم يستدر حون بحلو القول مأر هــــم لاحت لهم فرصة في العرب سانحة دسوا لنا كل مغتر يعيث بنــــــا

ويعلن الشاعر المغربي محمد بن إبراهيم أحيرا اكتشافه لطبيعة المستعمر الفرنسي وأنه من الوهم التعامل معه بمودة أو محبة كالتي سبق وأن عاملهم بها قبل سجنه، فهو اليوم عازم على هدم أسس مثل تلك العلاقة وبناء أخرى تناسب غدرهم وخيانتهم وظلمهم:

بنيت على رمل أساس ودادهـم وإني إلى ذاك الأساس لهادم 2.

وإذ يمر سليمان العيسى في طريقه إلى السجن بمواطن أبي العلاء المعري فإنه يخصه بتحية عاجلة و يشكو اليه حال المعرة والوطن العربي المقيد كله، ويذكره بنضاله ووقوفه في وجه الفساد ولكن أي فساد هو إذا ما قيس بهذا المفسد الكبير الجاثم على وطنه، و يتأسف لأن المعري لم يعرف المستعمر السفاح وهو يغرز أنيابه ومخالبه في الوطن العزيز فلا يترك إلا الجلود و لم يعرف أيضا ظلاله وأذنابه من أنصاف أو أرباع الحكام ومن

<sup>1 -</sup> سامي الكيالي : الأدب العربي المعاصر في سوريا (1850-1950) دار المعارف مصر -مكتبة الدراسات الأدبية ط2- 1968-169، أنظر القصيدة كاملة من - 177-180.

 <sup>2 -</sup> محمد السعيد بن الرحراجي - شاعر الحمراء بين الواقع والادعاء مطبعة المحمدي إشهار-آسفي-المغرب- ط1- 1419 2 - محمد السعيد بن الرحراجي - شاعر الحمراء بين الواقع والادعاء مطبعة المحمدي إشهار-آسفي-المغرب- ط1- 1419 3 - محمد السعيد بن الرحراجي - شاعر الحمراء بين الواقع والادعاء مطبعة المحمدي إشهار-آسفي-المغرب- ط1- 1419-

عامة المحتمع وهم يتزاحفون خلفه ولا يصدرون إلا عن أوامره و لم يصدم يوما في رحلاته المشرقة المغربة بالحدود المزيفة التي لم توضع إلا لعزل الشعوب العربية عن بعضها البعض وخنق الشعور بالانتماء الكبير "الإسلام والعروبة" وتعويضه بانتماءات قومية عرقية محدودة، و لم يشهد احتلالا غاشما لشبر من التراب العربي، ويختم قصيدته بتحية أخرى عجلى لأنه ماض في طرق أخرى تبتعد به عن طيف المعري والذكريات المسترقة:

عجلي، وأنداء وطيب ! و لم تر الخطب العصيبا زمجرت في وجه الفســـاد السفاح في وطنى نيوبا لــم تعرف المستعمــــر بنا لتحتل القلوبـــا ومخالبا... تــدع الجلــود وراء أرجله... دبيبا و ظلاله المتزاحفيــــن حيث أزمعت الركوبا ما كنت تصدم "بالحواجز" وكنت في وطين الغروبا كنت الشروق متى أردت يستباح ولا "جنونـــا". زمجرت لم تشهد "شمالا"

وفي "حوارية العار" يعرض سميح القاسم المحتل مرة في صورة اسكندر العصر الجديد ، الكون رهن إشارته، ويقدمه أخرى في ثوب السلطان صانع التاريخ، الحرفي عبيده وإمائه الملك المطاع:

مولاي يمتثل الجميع / الخزي... والدم و... والدموع / والعبد عن كرم يبيح السيد المعبود أرضه / ويبيحه إن شاء عرضه ? / .... مولاي ! يا الاسكندر العصري / يا باري الغيوم الواعده! / مطر على الأتباع ياقوتا... / ونيرانا على زمر الفلول الجاحده ! / هذا الزمان كما تشاء... / ورهن شهوتك الفلك / ... مولاي ! مولاي المطاع / .... ما شئت لك ! / .... ما شئت لك ! .... ما شئت لك ! ....

وينظر سميح القاسم إلى المحتل وهو يعيث فسادا في أرضه وشعبه ويحكم الأرض بقبضة حديد "الحكم العسكري" وينظر إلى سواعد شعبه الحديدية وإرادته فيتخيل العدو مجرد مارد صغير أخرجه يوما من القمقم ساحر ربما هو أمريكا أو انجلترا فعاث في الأرض فسادا ولكن للجماهير بركانها الذي يلتهم الساحر ويجبر المارد على العودة ثانية إلى قمقمه والاستجارة بساحر جديد:

وشعوذ الساحر فانطلق / من قمقم البحار... مارد صغير / يريد للزورق.... أن يقبِّل الغرق / يريد للحرية الحمراء / أن تقطن في كوخ.... من الورق / يريد للجذور أن تحيا بلا شجر / يريد للإنسان أن يموت في الحياة ! / يريد أن ... / وانفجر البركان ! / والتهمت ساحره النيران / فعاد للقمقم يستجير / بساحر جديد / ساحر ليس له وجود ...

<sup>1 -</sup> سليمان العيسى - الأعمال الشعرية - 1/ 236-237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سميح القاسم - الديوان - 548-553.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه - 78-79.

ولا يجد البياتي ما يصف به المستعمرين لأرض إفريقيا وشعبها البائس الكادح الجريح سوى ألهم برابرة لئام جاءوا لبعث الرعب و الفتك بالمئات من الشعوب:

الكادحون السود والغربان والمستنقعات / ومزارع المطاط، والبوليس يفتك بالمئات / ومنازل البيض، البرابرة اللئام / تغفو، كحيوان خرافي، عجيب<sup>1</sup>.

وتنتهي آلام كل الشعوب العربية وتشرق في سمائها شمس الحرية الدافئة إلا فلسطين تبقى الأسيرة الوحيدة ، ومما يعمق حرحها تكاثر هذا العدو تكاثرا خارج القوانين الطبيعية ونواميسها المعروفة، فهذا الوطن المسروق لا يعتمد ككل الأوطان الأخرى على النمو الطبيعي وإنما يقوم على فلسفة الغزاة العابرين للقارات، يرسل الاحتلال ريحا من الطرد على أبناء الوطن تشردهم أبي شاءت لتعود محملة بأولئك المشردين في الآفاق العابرين الغزاة، ويتأمل الشاعر هذا المشهد العجيب فيتخيل العدو وحشا رهيبا يهيل تراب الفناء على كل شبر من الأرض المحتلة ، وحشا بأذرع من الجحيم تسرق نور الحياة من العيون وتفجع كل بيت بالموت أو الطرد أو السجن و تصادر كل بوارق الأمل فيه :

هو الاحتلال له أذرع من جحيم تجوب / على الصدر يجثم يخطف لون الحياة / وينشب في الزهر ناب الخطوب / رياح من الطرد هبت علينا / تعاود بالعابرين الغزاة الهبوب / تجوس الشوارع تطفىء ورد الشباب / وتجأر بالسجن بالموت بالطرد في كل بيت / ... مقيت، رهيب يهيل تراب الفناء / أيصادر في الغيم برقا يضىء / ليغرق بالحزن نبض القلوب 2.

وذلك ما كان يؤلم الشاعر فايز أبو شمالة فبينما يقتاد أبناء الوطن وأهاليه إلى السجون ويهجرون إلى كل بلدان العالم أو ينفون، لحل محلهم غزاة آخرون قادمون من كل الأصقاع.

ويشكل النظام الإمامي في اليمن وسجونه الشهيرة (الرادع – قاهرة – نافع – المشبك – حجه الأهنوم...) إحدى الصفحات السوداء في التاريخ العربي الحديث التي تجرع مفكروا اليمن وأدباؤه وأحراره ويلاتما، ففي عهد الإمام يحي (1904-1948) لم يعد نظام الحكم إماميا ولا ملكيا ولا سلطانيا وإنما "صار تسلطا وراثيا وقيدا تاريخيا ثقيلا يمنع تقدم الشعب ويعرقل تطوره" وريما كان عهد ابنه أعتى منه. ولعل أهم ما ميز هذا النظام توقه إلى استئصال كل الثورات المتمردة وتصفية عناصرها حتى امتلأت السجون بالرافضين والثائرين 4، ويكفي أن الإمام يحي كان يعلن أمام المالا بأنه سيلقى الله ويده مخضبة بدماء الأدباء أ، ويعلن ولى عهده أحمد أنه سيقتل أحد الشعراء الجريئين ، فبعد حوار دار بينه وبين الشاعر زيد

 $<sup>^{1}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي  $^{-}$  الأعمال الشعرية -  $^{1}$ 

أبو شمالة - سيضمنا أفق السناء - 119.

<sup>3 -</sup> عبد العزيز المقالح الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن - 21.

<sup>4 -</sup> مصطفى سالم -تكوين اليمن الحديث (اليمن والإمام)- معهد الدراسات العربية - المطبعة العالمية - القاهرة - 1963- 452.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - مجموعة مؤلفين : الزبيري شاعرا ومناضلا – دار العودة – بيروت- د، ط، ت - 140.

الموشكي وقد كان قريبا من القصر عندما نشر ميثاق الأحرار خطأ وقد اختار الميثاق الموشكي وزيرا للعدل، هنأه في تمكم: مبروك يا ولد زيد على الوزارة! وتطور بينهما الحوار حيى استشاط غضبا وصاح في وجهه"إنني لأتمثل بقول عثمان لا أخلع ثوبا ألبسنيه الله " فرد الموشكي في صراحة نادرة: "وهل ستصبرون على مثل نهاية عثمان" فأعلن وهو يغادره محنقا للأستاذ صالح محسن" لقد حكم زيد الموشكي على نفسه بالموت "1، وأقسم في مجلس آخر وقد وقعت في يده إحدى قصائد الموشكي المحرضة على الثورة أنه سيقتله ولكنه مع ذلك لم يسكت عن قول كلمة حق في وجه سلطان جائر، فرآه وهو يقتاد أحرار اليمن مكبلين بالأغلال كالذي أصابه مس فأذهب عقله:

إلى أين بالأبطال تسعى بمم شدا أعقلك باق أم بك المس لا يهدا3.

ويتساءل الزبيري إن كان هؤلاء الأئمة قد خلقوا الشعب اليمني فله عليهم عهود وذمم، ويضمهم إلى سائر المآسي التي يتخبط فيها من جهل ومرض وظلم ومجاعة ومخافة وإهانة وإمام يقيد الإرادات ويلجم الأفواه:

هب ألهم خلقوا الأنام فهل لمن خلقوه عهد عندهم وذمام ما لليمانيين في لحظاهم بؤس وفي كلماهم آلام حهل وأمراض وظلم فادح ومجاعة ومخافة وإمام والناس بين مكبل في رجله قيد، وفي فمه البليغ لجام 4.

وقد كان الإمام أحمد يوقع أحيانا كتاباته ومراسلاته بـــ "أحمد الله تعالى" قاصدا معنى آخر هو الذي فهمه الزبيري وأشار إليه سابقا وكرره في موطن آخر :

أصرخوا في الأذان "الله أحمد" واجعلوه ربا سوى الله يعبد وازعموا أنه الحفيظ على الأرواح والمستعان في كل مقصد والخبير العظيم"عيناه" في كلل مكان ترى الخبايا وتشهد. أ

ويتسلل الزبيري في إحدى رؤاه الشعرية إلى محراب الطاغية وهو يصلي على صوت السلاسل والقيود وأنات شعبه المنبعثة من الأكواخ والقرى حيث الجاعات والأوبئة تحصد الناس والإمام غافل عنها في غيبوبة لذة الألوهية النكراء:

<sup>-</sup> عبد العزيز المقالح وآخرون - زيد الموشكي شاعرا وشهيدا مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء - دار الآداب بيروت -سلسلة أعمال الحرية في اليمن - 2 - 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 57.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 88.

<sup>4 -</sup> أحمد محمد الشامي - من الأدب اليمني - دار الشروق - 1974 - 89.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه - من الأدب اليمني - 101.

أيها الظالم الذي يتباهى أنه ابن للوحي أوسبط طه تشهد الناس يركعون حواليك دهورا ويخفضون الجباها تتوخى أن تكون شريك الله فيهم أم أن تكون الله فيهم كلها لذة الألوهية النكراء في سمتها وفي معناها وإذا جئت للمصلى رأيناك نفاقا موحدًا أواها إن تكن أنت مؤمنا بإلىه فلماذا تكون أنت الإله أ.

ويسمى إحدى خطبه إثر عودته من رحلة استشفائية إلى إيطاليا وقد هدد فيها وتوعد بالقتل ب"خطبة الموت" ويصفه بالجزار الذي صدئت مديته فاستمنح إيطاليا مدية أخرى بابوية، وأنهك الذبح سيفه فجاءهم بسيوف أخرى أجنبية، ويُشعره مرة أخرى بمرض التأله على الشعب فيقول ساخرا:

فتأله وخذ مكانك فوق الشمــــس فوق العلياء فوق البريه2.

بل إن الموت يعجب من الإمام المتعدد الأرواح في أرض اليمن فحيثما حل اليمنيون ارتاعوا وأنى ولوا صدمتهم بشاعة الحياة بعيون الإمام المزروعة في كل مكان فكل شخص وكل شيء فيها إمام :

وزعت روحه على الأرض يرتاع "اليمانيون" منه حيث أقاموا فإذا بالحياة شنعاء فيها كل شخص وكل شيء إمام<sup>3</sup>.

بل إنه حعل من الموت حقا مجانيا لكل اليمنيين وإن شغل غيره ببناء الأوطان وتشييدها وتوفير الأمن والعيش الهنيء لشعوبهم فإن الإمام يتجه نحو بناء آخر هو تشييد السجون الراقية :

شيدوا للأمن سجنا راقيا تستوي السكين فيه والطعين إن مجانية الموت على رأيهم حق لكل العالمين.

وهو المعنى نفسه الذي أشار إليه محمود درويش في قصيدته" الموت مجانا"<sup>5</sup>، فقد أهدى الاحتلال لأطفال كفر قاسم موتا مجانيا فتساقطوا كالفراش.

وفي فلك المعاني نفسها يشبههم الشاعر إبراهيم الحضراني بالأصنام التي تعبد في بلاده ويسميهم الطغاة بل الأقزام، ويسائل وطنه العزيز متى يرفع عنه هذا الضيم ويسقط عنه أغلال العبودية ومتى يرحل عن عرشه هؤلاء الطغاة ظلمًا، الأقزام قدرًا:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - عبد العزيز المقالح - الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن - 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد محمد الشامي - من الأدب اليمني - 102.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المرجع نفسه - 103.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - عبد الله البردوي - الديوان - دار العودة - بيروت 1986 - 2/ 514.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمود درويش - الديوان - 1/ 212.

حتام يا وطني أراك تضام وعلى أديمك تعبد الأصنام وإلا م يرتفع الطغاة ويعتلي عرش التبابع معشر أقرام أ.

ويوافقه الشامي فيرسل صرحة من سجن نافع شاكيا مخلفات وآثام أولئك الطغاة المجرمين الذين شوهوا وحه تاريخ وحضارة اليمن السعيدة ذات يوم، ولم يتركوا غير البؤس والفقر والدموع والمشانق والأغلال<sup>2</sup>.

ويقلب سيد قطب صفحات العبودية القديمة وسجلات الأصنام والآلهة فلا تحضره إلا صورة هبل التي يسقطها في سخرية قاتلة على حاكم زمانه المستبد وقد صيغت له بطولات زائفة صنعتها له أمريكا وصدقها كما صدقتها شعوبه المستضعفة وراحت تزعم له من الصفات ما لم يبلغه حتى الأنبياء:

هبل هبل / رمز السخافة والجهالة والدجل / ... لمن التعبد والمثوبة والخضوع / دعها فما هي غير خرفان القطيع / معبودها صنم يراه العم سام/ وتكفل الدولار كي يضفي عليه الاحترام / ... هبل هبل / رمز السخافة والجهالة والدجل / ... زعموا له ما ليس عند الأنبياء / ملك تجلبب بالضياء وجاء من كبد السماء / هو فاتح هو عبقري ملهم / هو مرسل هو عالم ومعلم / ومن الجهالة ما قتل $^{3}$ .

وفي معتقل أبي غريب "أطلق الجواهري قصيدة" ظلام" مصورا فيها ما فجره ذلك المستبد "الإله المهيمن" من ظلم وظلمات وشرور يعرضها في قالب رمزي توسل فيه بمظاهر كالحة من الطبيعة :

ظلام يفور.... ونجم يغور/ وزنجي ليل يخيف الدهور/ كأن ثناياه عش النسور/ ... كأن الإله الذي هيمنا/ يفجر من جنبات العصور / غباء الفسوق وعهر الفجور / وينسل مما تحيك الشرور/ رداء يجللها أدكنا/ به تتزيا بنات الخنا/ ... أجل أيها الفلك الأعجف / ... أجل أيها الصاعق الأجوف<sup>4</sup>.

ويرجع مظفر النواب بدوره إلى سحلات التاريخ القديم يقلب صفحاتها المثقلة بالمظالم عله يجد صورة مشابحة أو قريبة من صورة حكام عصره، فقد كان متحاملا عليهم جميعا بخاصة حكام الخليج، فتقفز إلى ذاكرته أعتى صور الاستبداد والطغيان في التاريخ البشري، صورة فرعون الذي لم يقف به الأمر عند صلاحيات الحاكم وليكن مستبدا وإنما أراد الارتفاع إلى درجة أعلى لا تتناسب ومظالمه وجبروته فحشر في ملئه "فنادى فقال أنا ربكم الأعلى"، ولكن مظفر يستنجد بهذا الفرعون القديم الذي أقام أهراما خلد بها الموتى من فرعون مصر الجديد الذي راح يبتني أهراما جديدة لتخليد المخازي والهزائم، فهل يسمعه فرعون مصر القديم ومتى كان الملوك و هم من هم في الطغيان والاستبداد يصغون، لذلك يحول الوجهة إلى حاكم مصري آخر هو كافور الإحشيدي وكل مماليك مصر يطلب هبتهم لإنقاذ مصر من هذا الفرعون الجديد:

فرعون.... فرعون/ يرتفع الصبح... فرعون/ يرتفع المحد... فرعون/ ترتفع الخيل بالرسن

<sup>1 -</sup> عبد العزيز المقالح - الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن - 169.

<sup>2 -</sup> أحمد محمد الشامي - حصاد العمر - 83 وما بعدها.

<sup>3 -</sup> سيد قطب - هاشم الرفاعي - لحن الكفاح. الأردن .د، ت- ط - 11-14.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - محمد مهدي الجواهري- ديوان الجواهري - دار العودة - بيروت - ط3 - 1982 - 3/ 116-118.

الذهبية أصرخ قف/ .... وقلبي توقف في الحزن كالحجر الإردواز/ رفعت عيوني إلى نسر طيبة/ فوق الجبين الذي مسحته الخليقة بالخمر والاعتزاز/أفرعون يا من تخلد أهرامك الموتى أسرع/هنالك من يبتني هرما للمخازي/ولكن متى كان فرعون يصغي /دعوت أباالمسك/لكن متى كان كافور يصغي/استجرت المماليك.../لكنهم أرسلوا مصر فوق الجمال لوالي الجزيرة كسوه.

ويفضح كل تلك البيانات العربية الكاذبة والصفقات المشبوهة التي تبيع كل الأشياء العربية وليس النفط فحسب، تبيع النخيل وتنقل حتى الأرض مع النفط في البواخر بل يرى أن "خنازير هذا الخليج" يبيعون أيضا الإنسان العربي ويقبضون الثمن وليس للشعب المؤزر بالظلام غير الدماء :

تقول البيانات قد قتلوا عاملا واحدا / تكذب العاهره / فهذا دم يجمع العرب الفقراء من الأطلسي/ إلى ضفة في الخليج / وقد كفرت نخلة حين بيعت / وإني مع النخلة الكافره / أرى الأرض تنقل أيضا مع النفط في الباحره / خنازير هذا الخليج يبيعوننا / والذين هنا يمسحون قذارتهم بالقروض / لقد تمت الدائره².

ويحتفظ البياتي بصورة المماليك تلك ليسقطها على حكام وطنه ويخصهم بقصيدة "المماليك"<sup>8</sup>. وإذا رأى سميح القاسم المحتل مجرد مارد يبحث عن ساحر حديد بعدما فجر بركان الشعب ساحره فإن معين بسيسو لا يخرج عن دائرة استصغار هذا الذي تجبر أمام الشعب وأوهمه أنه غول الزمان . فيراه ويرى كل أمثاله مجرد غيلان من ثلج بمخالب رملية إن فجر السجناء بفؤوسهم الشمس الكامنة في أضلاع هذه الغيلان الثلجية تكسرت وتحاوت كأعواد من زبد ودخان :

غيلان من ثلج / يدفعها الموج / للشاطئ صياد يصرخ / أين الشمس؟../... هي ليست أسطوره/ غيلان الثلج المقروره / بعيون من زلف / ومخالب من رمل /... لا تسأل أين الشمس / شمسك في أضلع غيلان الثلج / أطلعها بالفأس / تتفجر والغيلان / تتكسر كالعيدان / من زبد ودخان 4.

وإلى جانب صورة الغول الخرافية الأسطورية يسقط بسيسو على طاغية العصر صورة التنين الضخم وقد بسط حناحيه على مدن فلسطين وقراها وحال دون الشاعر الظمآن المشوق إليها و دون الارتواء منها: قد بسط حناحيه التنين / فوق الينبوع المختوم 5.

و يجعله في قصيدة ثالثة القيصر الذي يطلب الشاعر والشعب رأسه وينعب غراب البين مخبرا بنهايته الأكيدة:

كاله من غير يدين / تتبعني يا وطني وغراب البين / يخرج قدامي ويصيح إلى أين ؟ / يا طالب رأس

<sup>1 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 272 - 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 278.

<sup>3 -</sup> البياتي الأعمال الشعرية -1/ 160.

<sup>4 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - أسطورة غيلان الثلج - 208-209.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه -الآتون من الأزمنة - 242.

القيصر يا حافي القدمين أ

ويتأمل البياتي واقع شعبه المستسلم المخدر الذي إذا ضاقت به الأحوال راح شعراؤه يخمسون القصائد القديمة في ذم الزمان لا في صناع مآسيهم ، فلا فرق بينه وبين أفيون الشرق القديم الذي حول الناس إلى آلات لا هم لها إلا العبث بحبات الحصى والرمل و إلى عبيد كادحين بينما يزاول حكامهم من أمثال هولاكو وهارون الرشيد تجارة القول المزيف والرقيق والحريم :

...وسحائب الأفيون والشرق القديم / مازال يلعب بالحصى والرمل / مازال التنابلة العبيد / يستترفون دم المساكين الحزاني الكادحين/... ويزاولون تجارة القول المزيف والرقيق / مازال (هولاكو) و (هارون الرشيد) وقوافل التجار والفرسان والدم والحريم / يولدن ثم يمتن عند الفحر في أحضان (هارون الرشيد)2.

ويجد البياتي لهؤلاء الطغاة صورة قريبة من عصرهم إن لم نقل أنها مازالت قائمة إلى زمنه ألا وهي صورة العمدة المرهوب ماسح دماء الظهور بالسياط ، فما حرائمه إلا إحدى الصور المصغرة لطاغية العصور $^{3}$ .

أما بدر شاكر السياب فلم يجد معادلا موضوعيا يوازي أعداء الإنسان في عصره إلا صورة إبليس في أعيى حالاتها وأشدها ، حالة الغضب وما ينجر عنها من دمار وإن غشى الصورة على عادته بالرموز والإيحاءات الكثيرة فإن الذي ظل واضحا جليا هو صورة الشر المطلق التي أحب أن يبرز بها طغاة العراق على امتداد عقود وطغاة العالم كله في رحلة شعرية مطولة في ثلاثية سماها "اللعنات" المسلطة على الشعوب من العراق إلى الجزائر إلى الصين<sup>4</sup>، ويسمي حكام عصره في قصيدة أخرى "الأرباب المتطلعين بغير رحمة".

ويستعير محمد جميل شلش للشيوعيين الذين ملكوا زمام العراق وارتكبوا حرائم بشعة في حق المواطنين منها ما ذكره الشاعر عن قصة سحلهم الناس بالحبال وتعليقهم في فروع الأشجار وقد عانى الشاعر بدر شاكر السياب عندما أعلن انسحابه من الحزب من الظلم و البطش والفصل من العمل ومن حرب التجويع والسجن الكثير $^{6}$ ، يقول جميل شلش في قصة ذلك العذاب مخاطبا الشعب الذي أحبه وناضل من أحله:

أنا طرزت لك الفجر نشيدا عربيا / وتعلقت - لعينيك - صليبا / وهلالا راعف الجرح حضيبا / غير أن أي / لم أعقلك على أعمدة النور مسيحا / لم أعلقك إلها دامي القلب جريحا / لم أقل: فلتفتلوا يا قوم "حبلا" لم أقل فلتشحذوا يا قوم نصلا / لم أصافح فوق أشلاء "ديوجينوس" هولاكو جديدا / لم أقل / فلتسقط

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق – 231-232.

 $<sup>^{2}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية -  $^{2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه – القرية الملعونة - $^{154}$ 

 <sup>4-</sup> بدر شاكر السياب- الديوان - اللعنات-النار-ضحكة الشيطان - غضبة إبليس- 367/2-416.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 486/1.

 $<sup>^{6}</sup>$  - المصدر نفسه -  $^{2}$  - 10.

الأمة تاريخا وشعبا ووجودا / ولتعش ذؤبان صهيون على أنقاضها / شعبا سعيدا أ.

ويحتفظ مرة أخرى لحكام بلاده بصورة هولاكو مضيفا إليها رمزا آخر من رموزه "التتار" الذين تحدر منهم وعاث وإياهم في الأرض فسادا :

لم أزل في ليل هولاكو / وفي أعماق سجني / للملايين التي تصنع تاريخي / لأحبابي أغني /... حسب إيماني... / وحسب الشعر مصلوبا /... وحسبي /...أحفاد التتار/يصنعون اليوم مأساتي.. / ويغتالون أفراح النهار 2.

ويتفاءل في موضع آخر بزوال التتار مادام في النفوس تموز سجين لأنه لا محالة ثائر و مهدم تلك الجدرالواهية :

هنا... حيث "تموز" مازال فينا / إلها سجينا / سيهدم ذاك الجدار / ويحيا ويفني التتار<sup>3</sup>.

كما يسميهم في موطن آخر "النسور الفاجرة"  $^4$ ، ولأن هولاكو أطبق سلطانه على الشعب العراقي المستكين فقد أحال حياته ليلا دامسا ولكن عيونه المرصودة في كل مكان سيجف بريقها وينطفئ ذات يوم عندما يهب العبيد ويحطموا القيود والأغلال  $^5$ .

ويرى البياتي حاكم المدينة الشرير وأتباعه وأذنابه وقد أطبقوا عليها غجرا استباحوا حرمتها، زرعوا فيها عيونهم وسدوا منافذ النور وأطفأوا أي بادرة أمل :

وهم عنده أيضا قاطعوا الطريق والمسوخ والضباع ، ويسميهم في قصيدة أخرى اللئام البرابرة  $^7$ ، ولكن هل تكفي صفة الغجر والتتار لإيضاح صورة ضلالهم وظلمهم وامتداد أذاهم وجواسيسهم إلى كل مكان ،إن الصورة لم تتضح بعد في ذهن البياتي المنقب في أنقاض تاريخ الظالمين وعليه فإنه يردفها بصورة أحرى لقوم كتبت عليهم الإبادة من على وجه الأرض وهم "سدوم" قوم لوط $^1$ ، يقول مستعرضا إحدى صور المنفى أو السجن الشبيه بالمنفى :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد جميل شلش - الحب والحرية -38-39

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 52-53.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه- 79.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه- 109.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 180-182.

<sup>.</sup> 203, 201/1 - 3 عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية –  $^6$ 

<sup>7 -</sup> المصدر نفسه - 208.

 $<sup>^{1}</sup>$  - انظر سورة الحجر آيــة  $^{73}$  ، الأعراف آيــة  $^{80}$  ، النمل آيــة  $^{54}$  ، هود آيــة  $^{78}$  ، القمر آيــة  $^{37}$ 

... طلل وبوم/ولهيب تنور تراقص في وجوم / ماذا تروم / مني ومن طللي سدوم! / الشرك يورق كالصنوبر والكروم / إن باركته يد رؤوم / ماذا تروم؟ أ.

ويخصص معين بسيسو من بين حكام العراق الطاغية نوري سعيد فيعدد حرائمه الكثيرة وفي مقدمتها الخيانة بتوقيع حلف بغداد الذي لا معنى له سوى أن "يظل النفط العراقي يدفق في فم المستعمرين" ، ويكشف عن حريمة أخرى بشعة قلما التفت إليها رفاقه الشعراء إنها حربه المعلنة على المثقفين حتى صار عنده "عدو المطبعة وعدو أشواق الورق"2.

وكذلك لم تستطع صورة فرعون وهو ما هو في الطغيان أن تعادل عند مظفر النواب تصوره لحكام عصره من الخليج إلى الخليج، فراح يرفدها بصور تستطيع الصمود أمام تجاربه الفعلية معهم ومنها حادثة فراره من العراق إلى إيران خشية الوقوع في السجن وأثناء رحلة التيه في الصحراء يقع في قبضة "الغيلان الإيرانية" ومشتقالها مما أسعفته به الذاكرة وحركته سياط العذاب فكان يستحضره بين الغيبة والأخرى تحت وقع السياط ، من الذئاب الشاهنشاهية إلى وطاويط الشاه إلى حسين الأهوازي والقرامطة ويخالط بعضها بعضا تجاوبا مع الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر تحت وطأة هذه الصدمة وكأن قدره السفر من سجن إلى سجن:

ناديت بكلتا أذي / فأيقظت مجاهيل الصحراء / رأتني في الطين أعدل من قدمي الملوية / والغيلان الإيرانية تقترب الآن من القدم الملويه / وجاء حسين الاهوازي يفتش عن دعوته /... وجاء التعذيب... وزاغ الجرح وشم الذئب الشهنشاهي دمي سال لعاب الذئب على قدمي... في طهران وقفت أمام الغول / تناوبني بالسوط و بالأحذية الضخمة / عشرة جلادين  $^{8}$ .

ويتخذ من القبطان الذي ارتقى المنصب ولم يبحر قط رمزا لحاكم العصر الذي غالبا ما يعتلى العرش بانقلاب عسكري وبدماء سابقيه ، والذي يعرفه من دون مؤهلات للحكم فيسائله كيف صار على الناس إماما وهو لا يعرف من فنون البحر إلا الوحل المثقل سجل تاريخه و دماء البحارين الأمجاد التي تلوث عنقه :

أيها القبطان زورا / ليس بالمركب والبحر ثقوب / إنما أنت هو الثقب / ولن يمنحك البحر احتراما / تدعي المركب... هيهات / ومن أين و لم تبحر / وتاريخك وحل / ودم النوتية الأمجاد في عنقك / أصبحت على البحر إماما 1.

وتراوده كلما حال بنظره صورة معاوية وطريقة وصوله الحكم وصورة ابنه يزيد ورأس الحسين ويرى أن التاريخ يعيد نفسه :"فمازال منهم كثيرون حول معاوية يضربون الصنوج / ويرعون شأن الحروب $^{2}$ ،

<sup>.</sup> 176/1 - 3 عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية

 $<sup>^{2}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - مظفر النواب- الأعمال الشعرية الكاملة – وتريات ليلية – الحركة الثانية - 486 وما بعدها.

<sup>1 -</sup> المصدر نفسه - 512.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 427 .

ولذلك ينصح القائد المنتظر الذي ليس هو يزيدا ولا المعتصم ألا يسلم زمامه لأمثال من أسلم لهم علي بن أبي طالب العنان فأضاعوا الخلافة وصار الذئاب هم قادة القافلة :

لا تسلم عنانك للأشعري ولا تترلق / أو ثقت بمن بموافقه لا يثق .

ويمتطي في كثير من الأحيان مطية الهجاء المقذع الساحر الذي لا نكاد نجد له شبيها إلا عند شعراء النقائض وما كانوا يتراشقون به ، فيسميهم "أبناء قراد الخيل"2.

أما الشاعر حواد جميل خريج مدرسة السجن الصدامية فيرى الحاكم وحاشيته أشباح الزمن الغابر مرة و أشباح كهوف وأصحاب أكف قذرة ألله .

ولا ترقى صورة من صور الحاكم العربي إلى ما بلغه الإمامان يجيى وابنه أحمد في الشعر اليمني غير صور الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي ارتبطت به مخازي الهزيمة النكراء ، فبقدر ما هلل الشعراء المغيبون عن الحقيقة لهذه الشخصية وهتفوا ببطولاتها في بدايات ثورة 1952 بقدرما كشف نقاط ضعفها أدباء آخرون بكتاباتهم النثرية الغزيرة وجلهم من حريجي السجون الناصرية وشاركهم شعراء السجون الذين نالوا حظهم من بطشها وزيادة، فهذا حابر الحاج يشبه أتباع الرئيس بالذئاب بل هم في نظره والشياطين سواء ويتعجب كيف استباح بهم جمال كل قيم الخير والمحبة والإحاء:

من أين جاءوا بالذئاب هم والشياطين سواء كيف أستباح بهم "جمال" سبل المحبة والإخاء زعموا شعارات تعيد للمرعهد الأقوياء فإذا الحقيقة علق م والبغي يغريه الثناء يا من زعمتم أنكم للشعب قمتم أوصياء لا خير يأتي بالمظ الم والجهالة والغباء أ.

ومن القصائد التي لم تترك صغيرة ولا كبيرة عن هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر إلا أحصتها "نونية" القرضاوي أو كما سماها ملحمة الابتلاء التي جاوزت أبياتها الثلاثمائة بيت (314 بيت) نظمها الشاعر داخل السجن الحربي وحفظها عن ظهر قلب – كما فعل من قبل مفدي زكريا – لتحريم الأوراق والأقلام، وحفظها شباب المعتقل وصاروا رواة لها ومنهم من نقلها خارج مصر، فهي وثيقة تاريخية هامة لأن الشاعر اعتمد فيها على الأسلوب المباشر وسرد الوقائع الحقيقية بأدق تفاصيلها بخلاف سائر الشعراء الذين مزجوا بين الحقيقة والخيال واعتمدوا الرمز وركزوا على الجوانب الجمالية الفنية وفيها يسمى حكام مصر بالعصابة التي لا

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 540.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 484.

<sup>3 -</sup> جواد جميل - للثوار فقط - دار الفرات للنشر و التوزيع - بيروت- 1991-32 ، 84-85 .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - حابر الحاج – نور على الكون أضاء - 19.

تحتكم لأخلاق أو قانون فقد أنست جرائمها الناس ما أحدثه "نيرون"، وجعلتهم يترحمون عليه ناسين أن التاريخ لا يغفل حدثًا وأن الله يحفظ أفعال الخليقة في لوحه المحفوظ:

> صورت فيها ما استطعت بريشتي أحداث عهد عصابة حكموا بني أنست مظالمهم مظالم من خلوا حسبوا الزمان أصم أعمى عنهم وبراعة التاريخ تسخر منهـــــم وكفى بربك للخليقة محصيــــا

أبدا فكدت يقال لى: "ذو النون" وتركت للأيام ما يعييني مصر بلا خلق ولا قانون حتى ترحمنا على "نيرون"! قد نوموه بخطبة وطنيين وتقـوم بالتسجيـل والتدوين في لوحه و كتابه المكنــــون2.

وهم لا يختلفون عن كل المتألهين الطواغيت الذين خصهم الشعراء بالذكر وأرخوا لجرائمهم وحللوا أسبابها واتفقوا جميعا على أنها ما كانت إلا لإرضاء الغرب أولا وأخيرا ، يقول القرضاوي فاضحا الثورات المزعومة من ثورة صناعية وزراعية ساخرا من إنجازات مصر العظيمة في صناعة ما لم تدركه مصانع العالم كلها، إنها صناعة التعذيب بكل ألوانه وصوره:

> قل للعواذل إن رميته مصرنا مصر الحديثة قلد علت وتقدمت ... لحساب من هذا أتدري يا أحي؟ أرضى بنا الطاغوت ســـادته لكي یا مصر حظك مثل حظی عــــاثر ثرنا على ملك، فجاءوا عشرة! و إذا رئيسهم يرى في نفســــه في نفسه و دمائه: " أنا ربك\_\_\_\_

بتخلف التصنيع والتعديــــن في صنعة التعذيب والتقريين لحساب الاستعمار والصهيرن يعدوه بالتثبيت والتأميين كم قد نكبت بغاشم و حئــون كل يريد الملك غير رزيـــن ملك الملوك ووارث الفرعون لا تجعلوا ربا لكم من دون"! أ

ويشاركه الشاعر جمال فوزي رؤيته تلك الصورة التي حاول عبد الناصر الظهور بها أو حاول الحيطون إيهامه بما فصوروه عملاقا يسعى بين الناس حينا وقديسا يباركهم حينا آخر، ولكن هل يستطيع الشاعر الصادق مع نفسه أن يزعم كل تلك المزاعم وهو يرى أساطير تنكيله بالناس وقد شرب من كأسها على يد

<sup>1 -</sup> كان نيرون حاكما وطاغية، وكان فظ الطبع، مغرورا، دعيا، حقودا، غادرا بأقرب الناس إليه حتى أمه، وكان شاذا في قسوته ...حتى قيل إنه أحرق روما ليتلهى بمنظر نيرانها المشتعلة، ووقف يتغنى على قيثارته على لهب التاريخ – انظر أنس داود – الأسطورة في الشعر العربي الحديث – 487.

يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 54 .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفســه -58 - 66.

زبانيته علقمها ، ويرى تترله عليهم بشروره كأنه الموت الذي شبه به شعراء اليمن أثمتهم المتجبرين، يقول في قطعة سجلها وهو يقيم تحت الحراسة المشددة في مستشفى االنيل الجامعي وقد أجريت له عمليات جراحية من آثار تعذيب أعوان الطاغية، وإذا برحمات الله -كما يقول في تقديمها - تجتث ذلك الطاغوت في عنفوان قوته وجبروته :

هبني مدحتك بين الناس قاطبة متى جعلتك بين الناس عملاقا وبين شتى الزعامات التي سبقت تمسي زعيما غزا في الناس أعماقا هبني زعمتك قديسا تباركنا وقلت إنك خير الخلق أخلاقا من ذا يصدقني الألى عرفوا وأفاقا كأنك الموت في الآفاق أفاقاً.

ولا يكتفي بهذه القصيدة ليضيف إليها أحرى هي "موت الطاغية" الذي فاق عنده الفراعين المتألهين يتوجه فيها باللوم لأولئك الذين أرادوا أن يلبسوه ثوبا آخر من العظمة المزيفة كالذي ألبسوه حيا ولكن هل يقبل الشعب كل هذا الزيف ؟ ويدعوهم إلى الترفق بأحاسيس النّاس :

ضجت ملائكة السماء وزبحرت في ا قالوا أيدفن بالمساحد فاحرر سف في أي دين أو بأي شريعة يمس لو جمعت رمم الكلاب جميعها عفر ...أورام أهل الأرض نقل رفاته زك ... رفقا بإحساس البلاد وطهروا بيت أو دمروا الركن الذي حلت به أشلا

في الأرض آلاف الجموع نفورا سفك الدماء تحبرا وغرورا عسي الجبان مدللا مذكرورا عفن اللئيم يفوقها مدحروا زكمت أنوف العالمين دهرورا بيت الإله من الأذى تطهيرا أشلاؤه في عزمة تدميرا ومضى يعربد ساخرا شريرا أ.

# - صور من ممارسات الاستبداد:

وإذ يقدم الشعراء هذه الصور العجيبة الغريبة لحكام عصرهم إنما يمهدون بها لما يترتب عنها من ممارسات تصب جميعها في بوتقة الاستبداد والقمع والظلم والخيانة وغيرها، ولأن كثيرا منها يتصل بعذابات السجن وفنولها العبقرية فسنكتفي هنا بالوقوف عند بعض الممارسات التي ركز عليها الشعراء وتكرر حضورها في حبسياتهم، ولعل أبشع صور القمع الجماعي الممارسة على الشعوب العربية هي ما اقترفته آلة المستعمر دون تمييز بين مدنيين ومجاهدين. ودون استثناء للصغار والرضع والشيوخ والنساء، فقد أربكتها الثورات التحريرية

<sup>.</sup> 20- جمال فوزي - الصبر و الثبات

<sup>1-</sup> جمال فوزي - ديوان الصبر والجهاد - دار الثقافة العربية للطباعة - عابدين - دار الأنصار - القاهرة. د- ت - 13-14.

المنبثقة هنا وهناك فأفقدتما صوابها وصيرتما آلة عمياء تضرب في كل مكان. من الشعراء الذين تفوقوا في رصد صور ذلك الجحيم المسلط على الرقاب، الشاعر مفدي زكريا الذي وقف مطولا عند جور السياسة وظلمها إنها سياسة تعمل في الخفاء وتؤمن بمبدأ اقتسام السهام في الخفاء، وإنكار الحقوق الصريحة الواضحة، إنها مجرد عبث لا طائل من ورائه ولا مجال لانتظار هباته أو حلوله:

إذ تنكر الحق الصراح سياسة فيها توزع في الخفاء سهام! فلنا على عبث السياسة ثورة ولنا لرد الطامعين سهام!.

وينتقد في موقف آخر ما تذهب إليه هذه السياسة العابثة من ترقيعات واهية ترمي من ورائها إلى صرف الشعب عن الخط الثوري الذي انطلق فيه ولا راد له إلا الاستقلال، يأتي مخادعها "غي مولي" عام 1958 ويدعوا إلى الانتخابات المحلية في وقت قطعت فيه الثورة أشواطا حاسمة غير قابلة للتراجع فيسأله مفدي بصرامة نادرة عن معنى هذه المجالس النيابية إذا لم يكن الشعب يحكم بلاده إنه لا يريد من هذه التسميات والتحريفات إلا استقلاله واضحا حليا فلا يغريه التكافل ولا التعاون ولا الارتباط:

لاذ بالانتخاب (مولي) سفاها في بلاد تسيل فيها الدماء! أي معنى لمجلس دون حكم وطني على يديه القضاء؟ نبغي استقلالنا...حرفوه.. ما استطعتم.. إن صد عنه الحياء لقبوه تكافلا... وارتباطا ما عساها، تممنا الأسماء؟ 2.

ويهزأ مفدي من تلك الشعارات التي ترفعها فرنسا المتمدنة في المحافل الدولية ويكشف الستار عما تخبئه المدنية من شرور، فما العدل والسلام المزعومان إلا خرافة تحلل بها آثامها التي يعددها في إطلالة خاطفة عجلى، منها السجن والتعذيب والإعدام ومنها الطائرات الممطرة بقنابلها على الشعب الأعزل ومنها الاعتداءات البشعة على شرف الكواعب المخدرات ومنها بقر بطون الحوامل وذبح أجنتها ومنها تعويض المراضع بفوهات المسدسات تفرغ في أحشاء الرضع لهيبها وغير ذلك من أفعال الوحوش الجائعة:

لا النار لا التقتيل يثني عزمه لا السجن لا التنكيل لا الإعدام! ... لا الحاملات بطولها مبقورة ذبحت أجنبتها وفك حرام.. لا، والمراضع عوضت أثداؤها بفم المسدس، والرصاص فطام ألا، يا للفظاعة من وحوش جوع تسمو على أخلاقها الأنعام! أ

كما يسخر مفدي من حيش فرنسا المرتزق المأجور الجبان الذي يلقى السلاح لأول رحفة، شرذمة من

<sup>1 -</sup> مفدي زكريا - اللهب المقدس - 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسـه - 50.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 53-54 .

الغلمان المرد المخنثين يندفعون إلى نزواتهم اندفاعا لا يردعهم خلق أو ضمير عن الفسق إن هم أيسروا ولا عن السرقة إن هم أعسروا، فأي مطمع لها في النصر وهؤلاء السماسرة جنودها :

لا تطمع النصر من حند سماسرة أيجرز النصر مأجور ومرتـــزق ؟ حند:يباع ويشرى مثل ماشيــة يلقي السلاح إذا مانابه الفـــرق جيش من المرد غلمان مخنثـــة أحلاس يدفعها – للزلة - الشبــق فلا ضمير عن الفحشاء يردعهم إن أيسروا فسقوا أو أعسروا سرقوا 1.

ومن الوجوه الاستعمارية الجائرة الاحتلال الإنجليزي الذي عاث في الأرض فسادا وعاث تحت لوائه ثلة من الخونة العاقين إفسادا في أمجاد البلاد القديمة والحديثة يقول فيهم محمد بمحة الأثري:

عاث الغزاة وعاث تحت لوائهم عقق بشملي طارف وتليد ... باق ووجه الحر أبيض مشرق وذوو الخيانة بالوجوه السود<sup>2</sup>.

ويعرضه الشاعر كمال عبد الحليم وقد تقوى في مصر وبطش بأهلها في صورة اللص المتخفي في ثياب الأطهار أو كما قال هو "لص موسر"<sup>3</sup>.

وقد عانى الصافي النجفي من سياستهم المعوجة الخادعة، من ذلك أنهم وضعوا الشاعر في قائمة الانتظار إذ لم يكن له حرم معين ولكنه وجد نفسه في سجن حقيقي بعقوبة الانتظار التي قد لا تنتهي حتى شبه نفسه وقد رأى السجناء فوج يغادر وآخر يحل مكانه بأس السجن التي لا تتغير أبدا يقول في ذلك الانتظار العجيب صنيع الإدارة الاستعمارية :

سجنوبي شهرا بأقبـــح دار جمعت حجفلا من الأكـــدار ثم قالوا ها محل انتظـــار ليس سجنا، فالسجن في غير دار قلت الانتظار سجن، فسجني بالبؤس مضاعف بانتظـــار 1.

ويهاجم النجفي ذلك العدل الإنجليزي المزعوم وكل الذين اعتقدوا بعدالتهم التي لا تظهر إلا مع الأقوياء وأما الشعوب المستضعفة فيدوسونها كما داس ذات يوم المغول الضعاف بل ليت المغول يعودون ليروا فعالهم

فهم أشبه بالجراثيم التي لا تتخير إلا الجسوم الضعيفة لتتكاثر فيها وتنشر أدواءها : غرنا بالسراب شر دعاء حين قالوا الانكليز عدول

2 - محمد بمحة الأثري - ديوان ملاحم وأزهار - 109.

. 44 - 2 مال عبد الحليم - ديوان إصرار

 $^{1}$  - الصافي النجفي  $^{-}$  حصاد السجن

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 28

قلت ليت المغول ترجع يوما لترى ما جنته هذى المغول! يصول الانجليز على ضعيف ولا يبدون للخصم العنيف ما المكروب في حسم البرايا يفتش كي يحط على ضعيف. أ.

ويسخر من كرم أولئك البخلاء الكرام "الانجليز" الذين التهمت عليهم النيران في كل مستعمراتهم فراحوا من حين إل آخر يتجحون بهذا الكرم الخيالي المزعوم لغايات حيرية إنسانية ولولا أيادي الثوار الممتدة إلى أعماقهم لنا منحوا شبرا من على وجه الأرض حريته:

حرر الانجليز مستعمرات حين باتت على شفا الأخطار كلما فر من يد الطفل طير قال أطلقته لوجه البراري منحونا حرية حين مدت نحو أعناقهم يد الجزار بخلاء مادام فيها حياة كرماء في حالة الاحتضار 2.

ويحاكم محمد قنانش المستعمر الفرنسي ذلك الذي يزعم العدل والعلم، ويرفعهما شعاران يتباهى بهما أمام الأمم، ويتظاهر بتطبيق أحكامهما فينفذ حكما بالإعدام في حق سجين اقترف جريمة القتل، ظانا أنه يحقق مبدأ العدل بقتل النفس بالنفس وينسى أو يتناسى أنه لم يقتل نفسا واحدة وإنما أباد أمما كاملة:

ذاك قرن العلم والعدل فلل تنتظر رفقا ولا مسترحما من معاني العدل في الأرض الردى ومن العلم حلال وعمى يقتلون النفس ولا حرج إذ يقتلون الأمما<sup>3</sup>.

ولا تختلف المنظمات الخيرية عن المستعمر فهي من صنيعه وأعضاؤها المتشدقون بالإغاثة والرحمة والإنسانية هم من أبنائه ومواطنيه المخلصين وإن رفعوا رايات السلام في صفوف المضطهدين الطيبين وحملوا أغصان الزيتون ورسموا بأيديهم الصليب رمزا للسلام وأوهموهم ألهم منهم فإن الأيام هي الوحيدة التي تكفلت بفضحهم فإدا بحم يهمسون لأعداء الرجال الطيبين إلهم منهم و إذا بالرايات منصوبة في طريق ضحايا الاستعمار:

ورفعت رايتك الصغيرة في طريق الطيبين / وهمست: إني منكمو / ومضيت مرفوع الجبين /.. ويداك حبا ترسمان حمامة بيضاء تحتضن الصليب / وغصن زيتون خضيب / لكنها الأيام دارت والسنين / فإذا برايتك الصغيرة في الوحول وفي طريق الميتين / وإذا، بأني منكمو!! / تنصب في آذان أعداء الرحال الطيبين أ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 53 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه – 61 .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - يحي الشيخ صالح - أدب السجون والمنافي في الجزائر - 152.

<sup>206/1</sup> - عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية -  $^{1}$ 

وإلى الرجال الأنيقين في هيئة الأمم المتحدة أصحاب ربطات العنق في عز الظهيرة والأحذية اللامعة السوداء والنقاشات المثيرة يوجه سميح القاسم سؤاله الحاسم ما الذي تجديه في هذا الزمن اجتماعاتهم تلك ونقاشاتهم، ما الذي تجديه لقاءاتهم الكثيرة وخطاباتهم الخطيرة أمام تنامي هذه الدولة الطفيلية غير الشرعية واتساعها، فكأنها طحلب ينبت في قلب الشاعر ولا يترك أي مجال للضوء، ما الذي تجديه بياناتهم في هذا العصر الجبان الذي لم يقدم للمستضعفين غير الشعارات والبيانات والخطب المثيرة:

أيها السادة من كل مكان ؟ / ربطات العنق في عز الظهيرة / والنقاشات المثيرة / ما الذي تجديه في هذا الزمان؟ /...نبت الطحلب في قلبي / وغطى كل جدران الزجاج / واللقاءات الكثيرة / والخطابات الخطيرة / والجواسيس... وأقوال البغايا.. واللجاج / ما الذي تجديه في هذا الزمان؟ / ....أيها الأحذية اللامعة السوداء من كل مكان / نقمتي أكبر من صوتي... والعصر الجبان / وأنا... مالي يدان!!1

ويخاطبهم مرة أخرى بعد عشرين عام من الاحتلال أي بعد الهزيمة (1947-1967) وسقوط جميع الأقنعة، يخاطب مجلس الأمن الموقر برسالة بعد أن تعذر عليه إسماعهم صوته في غابات الدماء والحرائق والمخيمات محذرا من تطاول العدو عاما تلو العام فريما ابتلع الحوت الإسرائيلي القدس القديمة، ولكن مجلس الأمن لا يسمعه ولا يجيب نداءاته المبحوحة من عشرين عام :

ناديت من عشرين عام / يا مجلس الأمن الموقر - آه - / من عشرين عام / واليوم غير صواعق متربصات بالسلام / صوتي يجيئك بالبريد / من غابة الدم والحرائق والمرارة والخيام /... يا مجلس الأمن القديم / صوتي يجيئك وردة حمراء / من حقل الجريمة / فإلى اللقاء... إلى اللقاء... يا مجلس الأمن القديم / أراك في القدس القديمه².

وحتى إذاعاتهم تصب في الخانة نفسها فتأتي أحبار جرائمهم باردة هادئة وتأتي أصوات المذيعهم متخشبة كأحاسيسه فقد شاءوا له أن لا يحس بما يذيع ، يقرأ عدد الضحايا المتساقطين "عشرون ألفا" ويبرر أسباب سقوطهم "ليحيا الأخرون" أو أنهم "قتلوا لتزدهر السنون" أ

صوت المذيع / متخشب / شاءوا له أن لا يحس بما يذيع / "لندن" / وتدق بيك بن./...دن...... وحدي أنا / ويدي تشد على يدي /... ألم فظيع / وأكاد أسمع من هناك / ومن هنا / صوت المذيع / متخشبا/ شاءوا له أن لا يحس بما يذيع<sup>2</sup>.

أما عن صور القمع الداخلية فكثيرة لا تحصى منها اتفاق حل الشعراء الذين صهرتهم نار السجن على أن بلدانهم مجرد سجون متواصلة، أو أن الوطن العربي سجن كبير يمتد من المحيط إلى الخليج أو أنه سجون إلى

<sup>· -</sup> سميح القاسم - الديوان - إلى جميع الرجال الأنيقين في هيئة الأمم المتحدة - 510.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 635-636.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - بلند الحيدري - الديوان - 350-351.

<sup>. 253 - 250 –</sup> المصدر السابق -250

حد يمكن أن نتصوره أمة متصلة من السجانين، سجانا يمسك بيد سجان أوهي أمة من المنافي المزروعة في كل شبر. فعندما تتراكم آلام مظفر النواب، يجأر بشكواه إلى الله تعالى من انعدام شعوره بالأمان وبالانتماء إلى الوطن فحتى الطير لها أوطان تؤوب إليها بينما يظل هو محلقا في هذا الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج لأنه لم يجد فيه غير السجون المتلاصقة:

سبحانك كل الأشياء رضيت إلا الذل / وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان / وقنعت بكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير / ولكن سبحانك حتى الطير لها أوطان / وتعود إليها وأنا مازلت أطير / فهذا الوطن الممتد من البحر إلى البحر / سجون متلاصقة سجان يمسك سجان أ.

وفي سخرية لاذعة تلمح إلى كثرة السجون وكثرة نازليها والمتنقلين بينها يأتي حسين مردان بلغة هازئة أخرى من سجانيه الذين يسجنون الوطن كله فصار الناس "يصطافون" في السجون :

كنا هنا موتى، لها حياة / "نصطاف" في السجون / ونعصر الجفون2.

ويتلفت الشاعر الكويتي دخيل خليفة يمينا وشمالا في هذا الوطن الكبير فلا يرى منه إلا مدنا زائفة يقرأها على الخرائط وفي الأوراق ويفتقدها على وجه الأرض لأن الأقفال تحاصرها فتتحول إلى غرف مقفلة وأوجه ميتة فكأنها هي الأحرى مقفلة ،إذ تختصر حركة الحياة فيها فلا يقع زائرها إلا على الوجوه الذابلة العيون، المتلاشية فوق حدران السجن ، أو الأعناق المدلاة من مقاصل الإعدام ، إنها بتعبير أدق المدن السجون :

مدائن من ورق كلها / أوجه مقفله / غرف مقفله / عيون تذوب على حائط السجن / أو عنق يرتدي مقصله $^3$ .

ويجسد معين بسيسو الوجع الفلسطيني الكبير في قصيدته "جواز سفر فلسطيني" وجع الحواجز والحدود المقفلة وما يعانيه المواطن الفلسطيني مع إدارة الاحتلال المتغطرسة وما يقضيه من عمره في استخراج بطاقات العبور وتصريحات الدخول، وأي جواز سفر صعب هو! ليختم بمناجاة لمدينته والمرجح أن تكون القدس وشكوى من استبداد الدروب إليها وحصار الوحوش مداخلها فلا يسمحون حتى بدخول النعوش لتدفن في ثراها الزكي بينما يباح الوطن للسواح الآتين من الغرب، وللمهربين واللصوص:

للسائح العجوز، للطاووس / للمهرب السعيد /... بطاقة المرور / يا هذه الأحشاب سندت / يا هذه الحدود / طرقت باب من أحب / ردني ناطور بيته الشرير /... أتممت ألف دورة، ولم أزل أدور/ وهذه الوحوش حول حيمتي تدور/متي أراك، إنني أموت / أموت في مغارة الضياع / في حيوط عنكبوت/أموت لا يمر نعشي الصغير/ تحت قوسك الكبير .

<sup>1 -</sup> مظفر النواب -الأعمال الشعرية الكاملة - 307.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حسين مردان- طراز خاص - 53.

<sup>. 146-145 -</sup> دخيل خليفة -ديوان عيون على بوابة المنفى - ط1 - 1973 -دون دار نشر - 241-146.

 $<sup>^{1}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 243 - 244.

وقد صور محمود درويش هذه المأساة على امتداد كتابة "يوميات الحزن العادي". وليست المدينة وحدها السجينة عند بسيسو فحتى الشوارع مقيدة قد لبست أقدامها الأغلال<sup>1</sup>، يختفي منها دبيب الحياة فلا ظل فيها إلا أشباح الجنود وإلا عبارتهم الممجوجة "قف" كلما ملأ الشارع ظل لشهيد :

لمن الشارع من يملكه /نحن أم من يملك الجيش الكبير /... لمن الشارع لا ظل به /يا رفيقي غير أشباح الجنود /غير "قف من أنت" تدوي كلما / ملا الشارع ظل لشهيد 2.

ويبين مظفر في رحلته التائهة عبر الصحراء من العراق إلى إيران أسباب تلك الهجرة المضنية ، كانت للبحث عن الأمن المفقود في العراق ، أصر على تكرارها شوقا إل هذه الدوحة التي افتقد ظلها في وطنه الكبير فراح يطلبها في بلاد فارس ويستنجد بأول من يلقاه في دربه المتعب أن ينقذه من وطنه المثقل بأعلام الدول الكبرى بينما يموت أبناؤه كمدا من الأحزان ولكن لعنة اللاأمن تلاحقه دائما :

أنقدني من وطني / التف على حسدي الواهن روح المطلق / متشحا بالقسوة والنرجس والزمن / حملتني ربح الغيب إلى درب / تترقرق فيه بواكير الصبح / وأول عصفور زقزق في الأفق الأزرق ملتهبا / أمن...أمن... أمن /...أبكيك بلادي.. أبكيك بحجر الغرباء /...إلام ستبقى يا وطني ناقلة للنفط / مدهنة بسخام الأحزان وأعلام الدول الكبرى / وتموت مذله/3.

ويحفظ مظفر الدرس حيدا ويعي ما تعنيه الحدود الملغمة بين بلد وآخر، وما تعنيه مراكز الحدود الأشبه هولا بيوم القيامة ولكنه ينتقم من شرطتها ومن شرطة الحاكمين ومن الوزراء واحتماعات البرلمانات ومن المخبرين الغلاط ينتقم منهم جميعا بدون حياء بطريقته الخاصة المرصعة بزخم شتائمه المقذعة حد الإفحاش 1.

ويصبح اللاأمن غولا يطارد الشاعر أنى ولى وجهه في البلاد العربية أو ما صغره احتقارا "الدويلات" القائمة على الانتماءات الطائفية الضيقة :

أرى الانتهاك يراقبني / والدويلات ترفع أعلامها الطائفية المزهوة...

وتمتد أيادي جهاز الأمن في هذه الدويلات إلى كل مكان ويفعل القهر ما يفعله من عجائب وربما كان ما سيأتي أخطر إلهم أولئك الذين يبيعون نفط البلاد بل يبيعون أخضرها ويابسها على السواء ويتخفون تحت ستار الدين حينا والفكر الحر آخر :

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 219 - 220.

<sup>3 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 470 - 472.

<sup>- 181 - 181 - 181 - 179 - 97 - 32 - 31 - 28 - 27 : - 417</sup> وانظر أيضا شتائمه - : 27 - 28 - 31 - 32 - 31 - 181 - 181 - 181 - 185 - 186 - 186 - 185 - 185 - 186

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 327.

يزي القهر بنا / والدين الكاذب والخير الكاذب/ والفكر الكاذب والأشعار.../ كيف يكون الإنسان شريفا/وجهاز الأمن يمد يديه بكل مكان /والقادم أخطر / نوضع في العصارة كي يخرج منا النفط /...فالبعض يبيع اليابس والأخضر 1.

ولا يسكت الشاعر على هذا القهر بل يرد على كل الحكومات العربية بمثل فعلها وزيادة وينطق بقدر صمتها وزيادة من ذلك ما أراده هازئا على لسان بيروت شكرا باسم الشهداء على ما بذلوه في سبيل فك الحصار عنيها ورد العدوان الإسرائيلي بالصمت القاتل ويذكر منهم فهدا بالشكر الخالص:

نطق المولون إلى الخلف أحيرا / نشكر كم باسم الشهداء / نشكر كم بالسيقان المبتورة شكرا لا حد له / نشكر علانا وفلانا وفلينا والفلن الثاني وفهد / بالذات فهد / ما قصرتم أبدا /نشكر همة أعضائكم الجنسيه / في صد هجوم الجيش الإسرائيلي / وإلقاء الصمت على المغتصبات / نشكر كم يا فضلات  $^2$ .

ويتكلم حسين مردان في سخرية قاتلة على لسان الزمن أنه يريد عبور بلاد الخوف والأشجان وبلاد أغنيات السلاسل والقيود "العراق" فقط ليغادرها في سلام:

تمهلوا...فإنني الزمان / أريد أن أمر في سكون / عبر بلاد الخوف والشجون / فها هنا لا تفتح العيون / فكل شيء في ربى السلام / ينوح في ظلام / لكنني أسمع من بعيد / أغنية الحديد / أهذه العراق<sup>3</sup>.

وكما أشار زيد الموشكي إلى السيوف والمدى البابوية التي استعارها أو استوردها الإمام من إيطاليا وأكد حسين مردان الفكرة في قصيدته "الحديد" التي تجعلنا وقصائد أخرى من ديوانه "طراز خاص" نميل إلى عدم الوقوف بأسباب سجنه عند القضية الأخلاقية وديوانيه "قصائد عارية" و"عزيزي فلانة" بإضافة عامل آخر ربما هو أقوى من سابقه ألا وهو الرفض القوي والمعارضة السياسية الواضحة ففي هذه القصيدة يصورولع الفئة الحاكمة التي وصفها "بالمدنسة الشعور" بالحديد تطلبه بكل أنواعه تستورده من خلف البحار من كل الجبابره العتاة، وبالقانون تكمم الأفواه وتحكم على الرافضين بالزندقة وتمارس عليهم بعد ذلك كل طقوس التعذيب المعروفة:

فئة مدنسة الشعور / تحيا على ثمر العزور / فتود لو تبني القصور على الجماحم والنحور/ فتروح تقترض اللظى / من كل جبل عنيد / خلف البحار لتستفيد من الحديد/من كل أنواع الحديد /.....

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 304-305.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه - 245-246.

<sup>3 -</sup> حسين مردان - طراز خاص - المكتبة العصرية - بيروت - صيدا - 49.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه -183-184.

ولعل حدثا لم يحرك الأوساط العربية كلها بما في ذلك الشعراء القابعون خلف الأسوار كما هزته هزيمة 1967 وقلبت الموازين النفسية للمواطن العربي وأحدثت في وجدانه شرحا عظيما لأنه وإن تنبأ بعض الشعراء وطلائع الأمة بها وسائر الهزائم الأخرى والنكبات لم يكن يتوقع هذه النهاية الفاجعة والهزيمة السريعة الساحقة لنظام كان يتبجح بالقوة ويهدد بسحق إسرائيل فإذا به يتراجع مضيفا إلى خريطة العدو ما لم يكن يحلم به من أرض فلسطين موليا عن سيناء.

لقد كانت الهزيمة مفاجأة مزلزلة فلم يتوقع أحد ولا حتى أشد المتفائلين الإسرائيليين أن ينهزم الجيش المصري في فترة وجيزة لا تتجاوز ثلاث ساعات ونصف حيث حسمت جهود 492 طائرة إسرائيلية مركزة في ثلاث موجات مصير معركة وأصبح ماتلا ذلك كله حتى توقف القتال ... مجرد تفاصيل لا تغير في الصورة النهائية للمعركة شيئا ولا تنقص فيها أو تزيد.

و لم يقف الأمر عند جريمة الهزيمة ومرارتها وإنما أعقبتها جريمة أخرى لا تقل خطورة وألما عن الهزيمة وهي قرار الانسحاب الذي اتخذ فجر السادس يونيو وطريقة تنفيذه، فقد أحدث جوا من الفوضى والاضطراب وأدى إلى كارثة نزلت بالجيش المصري، إذ فقد ما يقارب التسعين بالمائة من معداته وأسلحته التي دفع بها إلى سيناء وارتفع عدد الشهداء بهذا القرار إلى 6811 شهيدا، وقد تركت تلك المعدات والأسلحة دون أي استخدام على كثرتها — حتى أن المارشال الروسي - "زا حاروف" قال حينها للرئيس عبد الناصر: "لو أن كل دبابة من الدبابات السوفيتية التي تركها المصريون في سيناء أطلقت عشر طلقات فقط، لكسب العرب الحرب "1.

فهذا القرار الارتجالي الخطير كما يقول المؤرخ العسكري وحيه أبو ذكري كان يحتاج إلى نظام ودراسة بل إلى خطة عسكرية دقيقة شأنه شأن الهجوم، خاصة وأن 85 بالمائة من القوات المحتشدة قد تم استدعاؤها قبيل الحرب بأيام و لم تتدرب على القتال وحمل السلاح منذ سنوات و لم تتلق خطة عسكرية للحرب أو للدفاع أو حتى الثبات فبمجرد صدور القرار ترك الجنود السلاح وحروا نحو قناة السويس مخلفين وراءهم بنص كلام الرئيس عبد الناصر: صفقة السلاح الروسي كاملة  $^{8}$ ، حتى ذهبت القيادات الإسرائيلية إلى تحليل نفسي للقيادة المصرية فسرته بفقدان الإرادة وانعدام الرغبة في القتال  $^{4}$ ، وقد أثيرت بعدها نقاشات ساخنة حول الخيانة والمتورطين فيها وحول قضية السلاح المغشوش الذي شكل هاجسا لدى الشعراء قبل الهزيمة وبعدها، إذ احتلف المثقفون والعسكريون والقادة والشعراء وإن أدرك هؤلاء الشعراء وأعلنوا أن المسئول المباشر عن هذه

<sup>1 -</sup> مشهور عبد الله الأنور فواز - الشعر السياسي في مصر من 1967 إلى 1980 - ماجستير - جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الدراسات الأدبية 1993 - 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - وجيه أبو ذكري -مذبحة الأبرياء - المكتب المصري الحديث - ط4 -1988 - 285.

<sup>3 -</sup> محمد عبد الباسط زيدان – الاتجاه الوطني في الشعر المصري المعاصر (50-1975) حامعة الزقازيق – ماجستير (19) - 28.

<sup>4 -</sup> المرجع نفسه والصفحة نفسها.

الكارثة الحقيقية هو المسئول عن الواقع المتردي الذي أدى إليها فما هي بكل هولها وفظاعتها إلا نتيجة حتمية طبيعية لتلك الفوضى وذلك الارتجال السياسي ومن هنا اتجهوا إلى فضح القيادات المسئولة عن ذلك الواقع العربي المريض.

من الشعراء الذين آلمتهم أساليب السياسة العربية في التعامل مع القضايا الكبرى الحاسمة وعلى رأسها الاحتلال الشاعر الفلسطيني معين بسيسو الذي أعلن رفضه لهذه السياسات الفاشلة وانتقد في سخرية قاتلة هؤلاء الحكام الذين لا يسلطون سيوفهم إلا في أوجه الثوار من أبناء الوطن مركزا على ثلاثية الجمهورية العربية المتحدة المستعدة دائما للقتال ولكن أي قتال هو، إن أيدي هؤلاء (أعور الذئاب والثعلب المقطوع ذيله وآكل الديدان والذباب) المتأهبة لا تطوف سيوفها إلا برؤوس الثوار تحصدها وتلك هي معركتها المقدسة:

وجاء عاويا من الذئاب / أعور الذئاب / الثعلب المقطوع ذيله / وآكل الديدان والذباب / وتاجر الأجراس والضباب / دعوتهم إلى كتاب الله والكفاح / فمشطوا اللحي وأقبلوا / أيديهم على مقابض السيوف / ... برأس كل ثائر تطوف<sup>1</sup>.

و يعجب بسيسو من هؤلاء القادة لصوص الرايات وما أعدوه من عتاد حربي للمعارك المصيرية "حناجر ملعونة محشوة بالخطب الرنانة، وسيوف لكن من خشب"1.

ويسخر من رد الفعل العربي على ضياع المدن الفلسطينية الواحدة تلو الأخرى في بطن الحوت اليهودي، رايات وألوية مرفوعة كأنما قمصان عثمان التي رفعها بنو أمية وخرجوا لاسترجاع حقه ولكنهم ينسون ما خرجوا من أجله ويمتطون كرسي الحكم وتطوى القضية الأولى . يرى الشاعر ألوية وسوار وقمصان خافقة ولا سلاح إلا أفواه على أبواق معارة تجلجل بالخطب بينما يمضي الحوت بيافا :

قمصان عثمان التي بليت على الأيدي / ومصحفه المخضب بالدماء / في كل سارية قميص حافق / وفم على بوق معار/ يافا ببطن الحوت مازالت / يجوب بها البحار<sup>2</sup>.

ويبلغ الشاعر حالة من حالات اليأس المطبق القاتل مما آل إليه أمر هذه الأمة فلا يجد أمامه إلا السخرية المريرة من أولئك القادة العائدين من المعارك "أرض الخيال" "أرض واق الواق" يمتطون الهوادج كالنساء وتصهل حول هوادجهم الكلاب لا الخيول ويتقدم موكبهم صقور المنابر لا المعارك وناطحوا الكلمات لا السحاب يصيحون وقد حزموا حناجرهم بدل السلاح والغراب ينعب فوق رؤوسهم منذرا بالخراب ومعلنا عن الصورة التي يمكن أن يعود بها "ملك الرماد" من معركة خاسرة كهذه:

ملك الرماد يعود من غزواته /ملك الرماد / من أرض واق الواق / تصهل حول هودجه الكلاب /... صقر المنابر ناطح الكلمات / أبرع من مشى فوق السيوف /... الآن وقت الشد يا ملك الرماد / صاحوا وقد

 $<sup>^{-1}</sup>$  معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{-252}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه - 163 - 164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه -238-239.

## حزموا حناجرهم / وفوق رؤوسهم / صهل الغراب! أ

ولنا أن نتخيل هذه البطولات الوهمية التي يحاول بعض المستبدين لباسها أو يلبسهم إياها المحيطون بمم، بطولات تحدث خارج الزمان والمكان في الساعة الخامسة والعشرين من اليوم ، وتنحر على شرفها القصائد وتتضارب الروايات حولها ولا يفهمها إلا معين بسيسو لأنه وحده يعلم ألها بطولات وشهادات وهمية من ورق $^2$ , ربما هي بطولة الخطب الرنانة التي تحزم لها الحناجر وتستعار لأجلها الأبواق والويل لمن لم يصفق لها من غضب السيد كما حدث مع الشاعر جابر الحاج الذي أرهق نفسه في البحث عن سبب نزوله الزنزانة فلم يجد احتمالا غير أنه لم يصفق للزعيم الذي وعد برفع الرؤوس فإذا به يخفضها إلى الركب وربما كانت له تحم أحرى منها صناعة الهزيمة النكراء يقول محاكما مسائلا حائرا:

من ذا الذي خفض الرؤوس إلى الركب؟
أم كان فرضا أن أصدق من يلف ق؟
النصر شيء غير هذا يا زعيم
يا من رميت بكل "سينا" في الجحيم
فتركته هدف لنار الضاربين؟
فأمرهم عودوا وعدنا خائبين،
لعب الشراب بنا فصرنا راقصين
جاء العدو فحطم الخط الحصين.

قال الزعيم: أريد رفع رؤوسكي...هل كان ذنبي أن سمعت فلم أصفق ...قال انتصرنا والحقيقة مررة النصر طرد للخصوم ودحرهم...هل أصبح الطيران تحت قيادي أو كنت في "سينا" أقود كتيبة أو كنت سهرانا أشاهد نجمية وأتى الصباح ونحن في سكراتنا

ويذهب جمال فوزي لشرح وتوضيح أسباب الهزيمة ويميل إلى الإفصاح أكثر من سابقه إنها الخيانة بأتم معانيها :

> نحيبه المر خوارا وخوانك هو الخؤون وفي الآفاق أخزانا فبات إمعة ألقوه نكرانك بتنا نزين بين الناس... بلوانا<sup>2</sup>.

الأرض ضاعت وبات القزم يسمعنا وبات يشكو خيانات تحيط.... به كم ارتمى في رحاب الروس أقزمة رانت على صفحة الدنيا فضيحتنا

ويشير الباحث عبد الباسط سعيد إلى أن القيادة المصرية وبالتحديد المخابرات الحربية المصرية كان لها حاسوس يحتل منصبا هاما في الجيش الإسرائيلي، وأنه أمدهم بمعلومات تفيد أن الهجوم الإسرائيلي يكون بين

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - الهودج والكلاب - 276-277.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - البطل في الساعة الخامسة والعشرين - 271-273.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - جابر الحاج – شطحات ثورة 23 يوليو - 79-82.

<sup>2 -</sup> جمال فوزي - ديوان الصبر والثبات - 57.

3 و 6 يونيو (حوان) ولكن عبد الناصر أمر قائد الجيش عبد الحكيم عامر بالطيران إلى سيناء لزيارة وحدات الجيش هناك في الوقت نفسه الذي بدأ فيه الهجوم 1، وإلى تلك الخيانة يشير معين بسيسو في قوله :

وأخيرا صافح قادتنا الأعداء ونحن نحارب / ورأيناهم ناموا في الجيش الآخر والجيش يحارب2.

ويعرض مظفر النواب هذه الهزيمة في صورة هزلية ساخرة مؤسفة لأن العرب فيها لم يعدموا السلاح وإنما أعدموا حملته ومسيريه فتحول في أيديهم إلى أرانب وإلى سلاح للفرحة والمهرجانات لا لخوض المعارك ويبالغ في سخريته القاتلة ولعبه العجيب باللغة فيرى أن طائرات العدو عندما حلقت في السماء العربية حلقت شوارب القوم هناك وأفقد تم كل موازين الرجولة:

لولا... لعنت لولا / ملعون من يتبعها / تملك أسلحة الأرض وتسأل كيف نحارب / يا عبد الله ساعات الضيق / تحولت الدبابات أرانب / فتلت أسلحة الجيران شواربها ليلا وصباحا/حلقت وتغاضت / وغدا الميثاق القومي بدون شوارب / وصواريخ الفرحة ضحت / وانتهت يا عبد الله مهمتها / ضمن مهمات صواريخ القوم مقالب  $^1$ .

وفي أسلوب رمزي على عادته يوجه معين بسيسو خطابا احتجاجيا لاذعا إلى "راجم الخطب" الذي نفهم ضمنا من قرائن أخرى عديدة أنه الرئيس جمال عبد الناصر يحاكمه فيه على الدم العربي الذي بدا أرخص من أي شيء يقول:

أرخص من مياه ذلك المستنقع النتن / أرخص من زجاجة العرق / دماؤنا / أرخص من منديل مومس / من قطعة الصابون / لحمنا / من كسرة الحطب / أرخص من لجام بغلة/ شرياننا / أذل من وتد/بيرقنا، يا ناظم القصائد العجب / يا راجم الخطب / في وجهنا يا آكل اللهب /تعال واصطحب / سلطانة الغناء والطرب...

وفي صورة ساخرة أخرى قريبة منها يقدم الشاعر في بطاقة معايدة إلى بوشكين الأديب الروسي الشهير وصفا كاريكاتوريا مضحكا لبلاطات عصره اجتمعت فيها كل المتناقصات وخرجت من رحمها كل العجائب:

لو عشت في بلاط عصرنا / في هذه الأيام / حيث الأرانب العرجاء / تركب الأفيال / وترتمي العنقاء في قفص / وتكتب الأسماك والحيات / أجمل الأشعار والقصص / لو عشت في بلاط عصرنا / لجاء أصلع الجناح

<sup>-</sup> عبد الباسط سعيد مصطفى عطايا – الشاعر الإسلامي جمال فوزي حياته وشعره – ماجستير – الأزهر –كلية اللغة العربية - 143 - 148 - 148 .

 $<sup>^{2}</sup>$  معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة –  $^{308}$ 

<sup>1 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 227-228.

 $<sup>^{2}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{246}$ - 247.

#### - صورة أذناب السلطان وسدنته:

لأن شعراء الحبسيات ذاقوا وشعوبهم من الويلات بأمر من هؤلاء الحكام وعذبوا تحت أعينهم داخل السجن وخارجه حتى صار الوطن العربي عند أغلبهم أشبه بالسحن الكبير فقد صوب حل هؤلاء عبقرياتهم ومواهبهم الشعرية إلى الحكام تنقب عن كل صغيرة تضخمها كما يفعل الرسام الكاريكاتوري في محاولته لفت الأنظار لعيب ما وتحول منها ، لأن كل هذه الانتقادات فيها من الصواب الكثير وفيها من غضب الشعراء، والشعراء إذا غضبوا أحرقوا فما بالنا بغضب حبيس حلف القضبان وما يمكن أن يفعله بسجانه والآمر بسجنه فقد عرف العالم العربي الكبير محاولات للإصلاح والتغيير منها ما أثمر وأوصل إلى بعض الغايات المنشودة و منها ما قاربما ومنها ما أخفق إحفاقا شديدا وارتكب حماقات فضيعة ومارس ضغوطات وقمعا واستبدادا مازالت الأمة إلى اليوم تتجرع نتائجه وهي الزاوية التي ركز عليها شعراء الحبسيات جميعهم وسلطوا عليها كامرا نقدهم اللاقطة وأرخوا لمرحلة هامة من تاريخ الأمة العربية وأكملوا المشهد بصور أعوالهم و أتباعهم فهم أياديهم التي بما يبطشون وآذائهم التي تلقط لهم الأنفاس و أعينهم التي ترصد حركات الناس من رجال أمن ومخابرات وقضاة ومحققين وسجانين وأدباء ، نرجىء منها صورة السجان لارتباطها بواقع ذاتي معيشي داخل السجن يراه كل شاعر من زاويته الخاصة من خلال طبيعة صلته بهذا الكائن البشري حينا والحجري أحيانا كثيرة .

يأتي في مقدمة هؤلاء السدنة جهاز الأمن بمباحثه ومخبريه وزوار الفجر من رجاله وغيرهم فقد حاول الشاعر العربي مظفر النواب وهو يطوف بالبلاد العربية ويمنع منها الواحدة تلوا الأخرى تعداد رجال المباحث وقرربعد عجزه في هذه المهمة المستحيلة أنهم كالبعوض لا يمكن عدهم أبدا:

اقفل فمك ... فالمباحث من حولنا كالبعوض / فصمت أ.

ولمظفر النواب الذي عاش التشرد والهروب والضياع حواس أخرى يتحسس بها هذه الموجودات غير المرئية ويراها تمد أياديها بكل مكان<sup>2</sup>، ويخترع لها تسميات عديدة فمرة يسميها باسمها "المباحث وجهاز الأمن" وأخرى وهي الأغرب يسميها أجهزة اللقط التي تلتقط كل أفعاله القلمية السرية ، ولأنه يعلم أنها تعلم كل شيء فعله يكشف طوعا عن كل المخلفات التي يحملها جسده الموشوم بآثار كل السياط التي مرت عليه من العراق إلى الأهواز وما عداها، يكشف عن جرمه السري الوحيد جرم القلم وماقذفه:

أعرف أن هنالك لاقطة / زرعتها أجهزة اللقط / لذلك نزعت ثيابي وتعريت على باب الدنيا / هذا

<sup>1 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 282-281.

<sup>1 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 277.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه - 304 -

حسدي الموشوم بكل الشهوات / وأحبار الغزو الليلي / وحوض القصب الجارج في الأهواز / وقائمة الجلد الرجعي / مارست جميع الأفعال السرية / فاستدعيت صباحا / أعلنت ممارستي بالقلم السري / وأبعدت عن البلد المعنى بتهمة قذف / قلت نعم.../ قلبي حرضت أ.

ويسميهم بكتاب التقارير الذين يفقد معهم أدبه أو كما يقول ساخرا يتشيطن ويؤدي لهم طقوس الاحترام اللازمة و الخارجة عن كل النظم والقوانين :

يا من تسعل من كل مكان إلا حلقك / البرد شنيع وقضيت الليل تراقبني / العرب الأعراب من البحر إلى البحر بخير /... إسرائيل ترش علينا الورد من الجو / وأنت تراقبني / ما أجمل هذا المنظر / إسرائيل ترش وأنت تراقبني /.. أكتب ما شئت لمن شئت ، عا شئت / ووجهك للحائط أرجوك / تشكيلة وجهك تزعجني / عفوا لا أقصد حرحك في شيء / هل ظل هناك ما يجرح فيك /...هل آذيتك في شيء / إن كنت بهذا التقرير توفر خبز عيالك / سيشبون حراما / أو كنت تريد شراء حذاء / أنت وتقريرك والراتب يا دوب حذاء ...

وأما بدر شاكر السياب فينطق المخبر نفسه ويجعله يكشف حقيقته التي لا يمكن لأي شاعر مهما أوتي من الإلهام الوقوف على حباياها البعيدة، ويجابه بها ضحاياه بلا خجل وليقولوا عنه ما يشاءون وليحكموا عليه بما شاءوا، فهو الحقير صباغ أحذية الغزاة وبائع الدم والضمير للظالمين ، هو الغراب هو الدمار هو الحراب... ولكن له عينان إبرتان ثاقبتان تتقريان الوجه وتقرآن ارتعاشاته وتنسجان له الشراك وتعدان له الكفن إن شاءتا وجمرتان حارقتان حتى وإن تخفيتا خلف الجريدة واطمأن الآخرون إلى نجاهم من قبضته وإفلاهم من نار عيونه فإن له حواسا أخرى يرى بها، يراهم بدمائه ويحسهم في الهواء وفي عيون الآخرين ويعجب إذ ينظرون إليه شامتين عندما قرأوا أنباء عن نهضة تونس للنضال وعن الثوار الجزائريين الذين صنعوا من الرمال كفنا للطغاة،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 368.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 520-521.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه - 547.

فيتحدى نظراقم الشامتة بالقيود لمن يكون صدأها له أو لهم ؟ هو اللئيم هو الغبي هو الحقود لكنه بفعله فيهم هو القوي هو القدير هو الحامل في نفسه آلاف القيود يلقيها على من يشاء، ويستبيح من الحسان ما يشاء ،هو المصير هو القضاء ، الحقد فيه مراحل تغلي وتنور يفور، قد كان يطيف به في البدء شبح يقال له الضمير ولكنه تنفس بداخله برهة في البدء إذ لم يكن سوى أجير ثم مات عندما راح يرتقي في عمله و يدمن الخطايا لينجو من وحزاته وأصبح قوته وقوت بنيه من لحوم وعظام آدمية ، فليحقد عليه الأنام ما شاءوا وليحملوه دماء قتلاهم. ولكن موت الضمير لا يعني أبدا راحته فها هو يكشف عن عذابه وقلقه ويتمنى الدمار للعالم أجمع ويعتريه رعب وقلق ممض على المصير ، لا يضطرب بداخله رجاء ولا اشتياق ولا نزوع لأي شيء غير الرعب والقلق على المصير الذي يكاد يراه ماثلا أمامه على أيديهم فيصدر زفرته الأخيرة الأليمة :

رباه إن الموت أهون من ترقبه المرير / ساء المصير / لم كنت أحقر ما يكون عليه إنسان حقير؟ $!^1$ 

ويسمي مظفر النواب دوريات الأمن التي تجوب الشارع العربي "بدوريات الإخصاء" التي تمارس على كل فم مفتوح عملياتها الجراحية الخاصة ليعم الشارع بعدها صمت مطبق<sup>2</sup>، ويتساءل متى تنتهي كل هذه الأحداث "الفوازير" وكل أولئك المخبرين الغلاظ الوجوه والنشرات الرخيصة أ، ومتى يتخلص الشارع العربي من كل مظاهر القمع المصطنعة.

ويكاد يقترب من لغة مظفر الكاشفة الشاتمة الغاضبة الشاعر معين بسيسو في نظرته لكل رموز الاستبداد في الوطن العربي بل يشاركه في ألفاظه الساخرة المبتذلة المتكلفة الإفحاش في مواطن عديدة فيسمي بعض المحيطين بالسلاطين، بعض أعوافهم وحاشيتهم ولنقل بعض خدام السلاطين "بخصيان السلاطين" على فهج المتبني في بعض أهاجيه ويريد بهم الشعراء الذين لطخوا شرف الشعر وصاروا ثعابين المحابر و ثعالب تبلغ حد التخمة حد السمنة من لحم الشعراء الحقيقيين الذين لا يبيعون الشعر بالميزان ويشكوا إليه ما فعله هؤلاء بالشعر ويطلب منه أن ينقذ مدينته الفاضلة من هؤلاء المرتزقة الذين لم يجربوا فروسية الميدان الحقيقية و لم يخوضوا معاركها، و لم يعرفوا الخيل ولا الليل ولا البيداء و لم يعرفوا القوافي عندما يصير حدها كالسيوف الصارمة القاطعة في وجه الطغاة والظالمين:

يا أبا الطيب خصيان السلاطين / وغلمان القياصر / كل ذي قرط وخلخال /وعقد وأساور /...كل من لطخ بالحبر الأظافر / كل من لم يعرف الخيل ولا الليل / وبيداء المخاطر/ والقوافي وهي كالبيض البواتر/ جاءنا يركب صهوات القصائد /... يا أبا الطيب قم صح النواطير / وقم صح القياثر/دقت الأجراس للصيد / ثعابين المحابر/ بشمت من لحمنا / هذي الثعالب<sup>2</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - بدر شاكر السياب - الديوان - قصيدة المخبر - 338/1- 343.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 544 - 545.

<sup>. .419 -</sup> المصدر نفسه -  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{2}$ 

وكم هو تافه ذلك الثمن الذي باع به هذا الشاعر الضمير؟ باعه بثمن بخس، فقد وجد ميتا وتحت وسادته "دينار نحاس" . ويقدم سميح القاسم هؤلاء الخدام في مسرحيته الشعرية المصغرة "حوارية العار" في محاورة ذليلة مستكينة لـــ "السادن" أي الخادم  $^2$ ، الذي لا يتحرك إلا لإرضاء سيده السلطان، فإن أراد كان هو السوط الذي يفري به جلود الرافضين الذين هم في نظره آبقون تافهون أو يكون لهم مقصلة أو حد سيف بتار، وينصح سيده بأن يفتح لهم أحد بايين المنفى أو السحن بعذابه :

"السادن": مولاي! مولاي المطاع / الآبقون التافهون.... فم يصيح... ولا ذراع / ألب عليهم حسرة المنفى و أوباء السجون / واجعل ضماد حراحهم ملحا وكبريتا وطين / وإذا أمرت... فإنني سوط، ومقصلة وسيف / وإذا أمرت....فإنني لعنات حامحة وبيله / لا تسأل الأحطاب: من أي الجذوع؟ ولا تعق!! 3.

وربما مثل القضاة الدور نفسه فلم يكونوا إلا مجرد حدام يسخرون هذه المؤسسة المحايدة نظريا لإرادة الحكام، ولولا هؤلاء القضاة البارعون في أداء طقوس الخدمة ما انتهى حل شعراء الحبسيات إلى ما وصلوا إليه من أحكام حائرة ، فهذا القانون الذي وضع لحماية الظلم بجميع أشكاله وأعطيت له نظريا سيادة واستقلال تام عن باقي السلطات يتحول في أيدي الطغاة إلى آلة من آلات القمع المقنن بنصوص مطاطية فضفاضة على مقاسهم.

عن مهازل هذه المؤسسة المحايدة، يروي لنا يوسف القرضاوي مأساة محاكمة الإخوان أين أصبح القانون هو روح العنف وخلاصته المكثفة وحيث تحول الخصم إلى خصم وحكم في آن فهو المدعي وهو المحقق وهو القاضي الذي يقضي بأهوائه وأهواء سادته الذين لا يهمهم استقلال القضاء عن سلطالهم ولا تعنيهم نزاهة القضاة وعدلهم بقدر ما تعنيهم درجة موالاتهم وقرابين تقريمم ويكفي أن يرفعوا لرئاسة المحكمة رجلا من خريجي مستشفى الأمراض العقلية البكباشي جمال سليم ليحاكم قادة حركة الإخوان المسلمين من

أمثال حسن الهضيبي ويحكم بالإعدام على عبد القادر عودة ومحمد فرغلي ويوسف طلعت وسيد قطب وآخرون ثم يقصى بعد إنجاز هذه المهمة القذرة <sup>1</sup>، إنها ليست محاكمة بل رواية بل مهزلة :

قالوا محاكمة فقلت: رواية أعطوا لمخرجها وسام فنون! هي شر مهزلة ومأساة معا قد أضحكتني مثلما تبكيني!! وهو الذي يقضي بلا قانون وهوالذي يقضي بلا قانون الا هواه... وما يدور برأسه من خلط سكير ورأي أفين أرأيت محكمة ترأسها امرؤ يدعوه من عرفوه "بالجنون"

<sup>1 -</sup> المصدر نفسه - تحت وسادة شاعر ميت - 289-290.

<sup>2 -</sup> انظر لسان العرب - مادة سدن "سادن من قوم سدنة وهم الخدم".

<sup>3 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 522.

 $<sup>^{-1}</sup>$  - يوسف القرضاوي  $^{-}$  نفحات ولفحات  $^{-}$  هامش  $^{-60}$ 

أرأيت أحرارا رموا بهم لدى قاض عديم دينه مأبون أرأيت إنسانا يدان لقوله الله ربي، والحنيفة دينه ؟! أ.

أما جمال فوزي فيذكرسفاحا آحر ممن رفعتهم حرائمهم إلى رئاسة المحكمة ومحاكمة أبناء البلد الشرفاء، وهو الدجوي الذي ركع أمام اليهود في حرب 1956 وأخذوه أسيرا ليكيل من إذاعة العدو الشتائم لأبناء الأمة، وتمر الأيام ويصعد صعوده الصاروخي إلى رئاسة محكمة تحاكم المخلصين ، إنما إغارة بشعة على القضاء يشكوها الشاعر للدهر والتاريخ ويعتذر لهما عما سجل فيهما من حرائم وآثام:

> یا دهر عفوا ویا تاریخ معندرة کم سجلوا فیکما زورا و بمتانا داسوا قداسته قهرا وطغيانا أحلى لصهيون في سيناء ميدانا ينجو هزيلا وباع الخصم أو طانا بشرعة الغاب للإرهاب إعلانا يعلو المنصة للتنكيل سكرانا للريح حتى بدا كالكلب حيرانا.1.

حتى القضاء أغاروا فوق ساحته .. يعلو المنصة خوار ساحتهـــــا ألقى السلاح بلاحرب يمارسها هذا هو الفاجر الدجوي جيء به هذا الجهول الجبان النذل في سفه بالأمس قد أطلق الساقين في هلع

ويلى هؤلاء القضاة أيادي الاستبداد وآلاته الذين يخيطون الأحكام القضائية على مقاس الحكام، الفقهاء الذين يصدرون لهم ما يناسبهم من الفتاوي ليتحول فقيه العصر إلى مجرد خادم بسيط من خدام السلطان بعد ما كانت مؤسسة الفقيه تكاد توازي مؤسسة السلطان أو تفوقها أحيانا. عن هذه المهزلة الجديدة يحدثنا الشاعر معين بسيسو وقد ضاق قاموس العصر عن احتوائها و احتواء ما ينوء به صدره من ثورات بلغة أحرى استعارها من التراث الأدبي القديم ليفرغ بواسطتها عذابات صدره المتراكمة فكان وعاء الناقد الساحر بديع الزمان الهمذاني أقربها إلى احتواء هذه المهزلة الجديدة المهداة أيضا إلى بديع الزمان . وفيها يفضح الشاعر تلك الحاشية المزيفة والبطانة المحيطة بالحكام ويروي عنها أعجوبة هذا المفتى رواية متواترة لا محال لردها أو الطعن فيها عن "وراق في الكوفة" عن "خمار" في البصرة عن "قاض" في بغداد " عن "سائس حيل السلطان" عن قمر الدولة" في شمس الرابع من رمضان اختار السلطان من جمع الفقهاء والشراح المقيمين خلف أبوابه "خفاش بن غراب" والشيخ الواثق بالله ابن مضيق" صاحب ألف طريق وطريق تسكله الزنديقة والزنديق و"عبده" وأواء النطاح الذي وقع عليه اختيار السلطان ليخرجه من ورطة عظيمة بمعجزة فقهية عظيمة :

وانزلق الشيخ من الباب / وبرك أمام السلطان / مولانا كفا في كف ضرب، / وهمهم يا وأواء.../ أقسمت ثلاثًا للجارية الرومية وطفاء / أن أطرق مخدعها / ضلت قدمي، واحتلطت في عيني الأبواب/

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه والصفحة نفسها.

<sup>1 -</sup> جمال فوزي ⊢لصبر و الثبات - 24 - 25

وصحوت مع الديك، فإذ بي، / أتمدد في ذبني / في حجرة أحد الغلمان/ وتنحنح، بسمل، حوقل، / وأواء النطاح وصاح: / ليس على مولانا جناح / فالقسمة غلبت، والعبرة في النيه / لا أين تسير القدمان.../ وسواء في المخدع إنس أو جان، / والذنب على الجارية، / فلو وضعت في باب المخدع مصباح/ ما ظلت قدما مولانا، / والله تعالى أعلم و السلطان... / وخازن بيت المال.

ولنا أن نتخيل ما يمكن لطغاة العصر أن يقترفوه من ذنوب وما يمكن لفقهائهم أن يخيطوه من فتاوى تحت الطلب إرضاء لأهواء السلاطين ولشهوة تكديس الأموال.

\_

<sup>1 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 291 - 293.

X

\* الفصل الثالث \* بين الشاعر السجين والسلطان

- محاورة السلطان ومجادلته.
  - التمديد والوغيد.
  - الدعمة إلى الثمرة.
- الدغاء عليه كآخر العلول.

Θ

لم تزد كل تلك الصور البشعة المرعبة وكل تلك الممارسات الدكتاتورية الطاغية الشعراء إلا تمسكا بمواقفهم وإصرارا على المطالبة والمغالبة، بادئين أو لا بالحوار البناء والدليل القوي والحجة المقنعة ومساءلة هؤلاء المستبدين ونصحهم، ولكن هل تعيي أذن واعية وهل يحاور غير العقلاء إلا بلغتهم. لتأتي لغة القوة والدعوة إلى الثورة عليهم والهزء بآلات عذابهم وسجنهم لأنها لا تطال إلا الأحساد ولن تزيدهم إلا تحديا وتمديدا بطوفان الشعوب الثائرة ووعيدا أن كل الطغاة إلى زوال.

وتحول بعضهم وقد يئسوا من أي حير يرجى من هؤلاء إلى باب الدعاء على الجزارين وصناع الإبر وسائر آلات العذاب. فهناك من الشعراء من حاول محاورة هذا الخصم القوي العنيد وإقناعه بكف أذاه عن الشعوب الضعيفة وتذكيره بالمبادئ نفسها التي يزعم أنه من أنصارها ومن الذائدين عنها، من الشعراء السباقين إلى ذلك محمد حبيب العبيدي في قصيدته "الكتب المقدسة" التي لو وعاها قومه واتبعوها لما ظلموا ولما قتل أو استعبد إنسان إنسانا.

ومثلها محاججة الشاعر الشهيد زيد الموشكي للإمام يحي حميد الدين بعد أن أحرقت و هدمت داره ودار رفيقه في النضال وفي السجن الشاعر محمود الزبيري، واحتكامه إلى الدين نفسه الذي يزعمه الإمام ويعرف مبادئه ويخالفها ، فقد قضى الدين بحرمة المال والعرض والدم ولكن الإمام أباحها جميعا أباح المال بأن هدم بيوت الناس بما فيها، وأباح الأعراض بأن شرد نساءها وبنيها وتركهم في العراء في غياب المعيل والحامي وأهدر دماء كثير من قادة ثورة 1948م ومنهم الموشكي نفسه فيما بعد، يقول:

تخاصمنا بالدين والدين موجع لأنك قد أدميت مهجته عدا قضيي باحترام المال والعرض والدماء ...وإلا فهل ظلم النساء وهتكها أتقضى طواغيت بهدم بيوتهـــا ...ويرضى لك الدين الحنيف وربه ...وإن قلوب الناس أضحت مريضة أليس الذي قد جئته لا يبيحه

فلم لا تجد إلا الخيلاف ليه ردا حلال ولو في دين من يعبد الصلدا ؟ وترويعها والدمع يستعطف الجنددا تصد النساعن قوت أطفالها صـــدا لأنك حطمت الديانة و المسلم  $^{2}$  سوى الوحش لكن ليس نعنى به الأسدا.

كما خاطب الشاعر الأردني مصطفى و هبي التل المعتمد البريطاني في عمان في عجالة يعلمه أنه ما أصاب الشعب على أيديهم من جراح لا تندمل وإن كتمها وكضم آلامه لأنها هي التي تشق طريقه إلى النور وأن الظلم مهما استطالت لياليه لا محالة زائل:

يا "كوكس" مندملا فالضيم نكاء لا تحسب الجرح فيمن لا يضج أسى

<sup>125 - 124 - 24</sup> - عمد حبيب العبيدي – ديوان ذكرى حبيب

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد العزيز المقالح وآخرون – زيد الموشكي شاعرا وشهيدا – 89 - 90.

ولم يبلغ أحد من شعراء الحبسيات ما بلغه مفدي زكريا في محاججة الخصم ومساءلته و إقناعه بالحجة الدامغة إذ كيف يشقى أصحاب الدار وينعم بخيراتها دخيل ويرمى أهل الدار في العراء بينما يحتل الدخيل قصورها المشيدة ويجوع أبناؤها ويحظى الدحيل بعيشها الرغيد وحيراتها وهل بقي إلى زمن الشاعر سادة يملكون كل شيء وعبيد مسخرون لخدمتهم أبدا:

> كيف نرضى بأن نعيش عبيدا وغريب يحتل قصرا مشيدا ويبيح المستعمرون حماها ويظل ابنها طريدا شريدا ؟2.

ليس في الأرض سادة وعبيد أمن العدل صاحب الدار يشقى أمن العدل صاحب الدار يعرى ويجوع ابنها، فيعدم قوتا وينال الدخيل عيشا رغيدا

ويرجو من فرنسا ألا تحاول حداعهم مرة أحرى بخروجها عن صلب أهداف الشعب الجزائري كله، ومحاولتها شغل الناس بتوفير بعض ضروريات الحياة من مأكل وملبس وشغل وغيرها من المحاولات الترقيعية اليائسة الفاشلة لأن الشعب أدرك مطلبا وحيدا عظيما ينال به جميع حقوقه الأخرى التي أبصرتها فرنسا متأخرة ويسألها إن كان فيها من العقلاء الحذقين الذين يفهمون ما يريده الشعب:

> هذا الذي يا فرنسا تمدفين له جهلا أما في فرنسا حازم حذق ؟ وضع السلاح أحاديث ملفقة حرافة صاغها للكيد مختلق لا تشغلينا بأثواب وأرغفة أهدافنا المجد ليس الخبز والخرق3.

ويرد على أولئك الذين لما رأوا شهب الحرب ترجمهم راحوا يشككون في جزائر ما بعد الاستقلال ويظنون أنها ستكون حربا على كل أجنبي، فيطمئنهم أنّها لن تكون حربا إلا على الماكرين منهم فقد ألف أبناؤها العدل والصدق وورثوا عن أحدادهم الأشراف النبل والشرف والكرم وورثوا عن دينهم التسامح والتآخي واحترام سائر الديانات :

> أجانبها - إذا انتصرت - تبابا وقالوا في الجزائر سوف يلقي سلوا التاريخ عنا و الكتابـــا ...ونحن العادلون إذا حكمنا ألفنا الصدق، طبعا لا اكتسابا ونحن الصادقون إذا نطقنـــا ورثنا النبل والشرف اللبابا وعن أجدادنا الأشراف، إنا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - مصطفى وهبى التل – عشيات وادي اليابس - الأهلية للنشر والتوزيع- عمان -1409 - 1989 - 90.

 $<sup>^{2}</sup>$  - مفذي زكريا  $^{-}$  اللهب المقدس - 16.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 27

كرام للضيوف إذا استقاموا .. بسطنا في وجو ونحترم الكنيسة في (حمانا) .. ونحترم الصواه ...وقل للماكرين بها: استريحوا فمن يمكر بها

بسطنا في وحوههم الرحاب ونحترم الصوامع و القباب افمن يمكر بها يلق الخراب ال

ويهجم على فرنسا هجمة شرسة في قصيدته " وتعطلت لغة الكلام"، فيرد على مزاعمها التي لم تعد تناسب عصر الثورات واسترداد الحقوق الضائعة ولا تعدو أن تكون مزاعم مجنون أو مريض فاقد لصوابه قد رفعت عنه أقلام اللوم أو لص يسرق الناس في وضح النهار ولا يستحي من فعلته فمن طباع اللصوص اللؤم . ثم يدعو معشر المستعمرين لأن يكفوا عن مطامعهم فقد أخذوا ما يكفي من حبوب الجزائر وكرومها وزيوقها و لم يعد فيها شيء لدخيل :

زعمت فرنسا في المحافل ضلة ... لا تعجبوا فالقوم ضاع صواهم من يسرق الأحرار في كبد السما يا معشر المستعمرين، تربصوا إن أتخمتكم في القديم حبوبنا أو أسكرتكم بالمدام كرومنا أو أبشمتكم في البطون زيوتنا

ملك الجزائر... والجنون غرام يا ناس، ليس على المريض ملام يسرق شعوبا واللصوص لئام! ودعوا المطامع... فالسحاب جهام. وبطرتم فعلى الحبوب سلام ليق في هذي الكروم ملام

ومن سجن نفحة الصحراوي يحاور الشاعر فايز أبو شمالة المحتل وغيره ممن يدعون الفلسطينيين وحدهم إلى السلام، سلام من نوع خاص لا يفهمه إلا الاحتلال وحماته ومناصروه، سلام القيود و استلاب الخيرات والتحويع، سلام النفي والطرد والتهجير، إنه قاموس جديد للتسامح كما تفهمه إسرائيل وأعوالها ولذلك يتحداهم الشاعر أن يأتوه بكل قواميس التسامح ويدلوه على أي الشرائع أو القوانين التي تؤمن بذلك السلام الخاص:

قالوا سلاما والقيود . معصمي من بعد ما حصدوا سنابل زرعنا ... أنا لست ضدا للسلام وإنما هاتوا قواميس التسامح والرضا

هذا كلام أين فعل المقنع حادوا علينا بالعذاب المفجع ضد لأن أحيا طريد الموقع أي الشرائع قال: مت بالأدمع!!3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 38 - 39

<sup>49</sup> - المصدر نفسه - 48 - المصدر

 $<sup>^{76}</sup>$  - فايز أبو شمالة  $^{-1}$  سيضمنا أفق السناء -  $^{76}$ 

- التهديد والوعيد: ولكن هل يسمع هؤلاء وقد جعلوا القمع شرعتهم وقانونهم إلى حوار وهل يقبل هؤلاء الترول إلى الآخر ومحاورته ، يبدو أن على عقول وقلوب أقفالها ولذلك خفتت هذه اللغة عند شعراء الحبسيات لتنوب عنها لغة أخرى أقوى ، لغة تستطيع الوقوف في وجه لغة الخصم وآلات عذابه إنها لغة الغضب والثورة لغة الوعيد والتهديد بانفجار الشعوب وثورتما فلكل طاغية نهاية ولكل كبت بركان قاصف يدك أركان الظلم والظالمين.

ولأن هؤلاء الشعراء كانوا أشد قربا من شعوبهم وأكثر احتكاكا بها ودراية بآمالها و همومها وتطلعاتها فقد أدركوا أن سويعات الصمت معدودة وأن طوفان الثورة زاحف لا محالة على الطغاة.

من أولئك الشعراء الذين استشرفوا الغد الآتي وتنبأوا بنهاية الظالمين الشاعر المغربي محمد الحلوي الذي وجه رسالة صريحة لفرنسا ليعلمها بزحفة الشعب التي لن يعود منها إلا بعد استرجاع أمجاده المستلبة وبناء صرحها فوق أشلائه وزخزحة العدو عن أرضه لأنه لم يعد يرهب فرنسا العسكرية وبطشها كما لم يعد يثق في فرنسا بدهائها السياسي ووعودها وأمانيها المعسولة:

فقل لفرنسا إنه الشعب زاحفا ليسترجع المجد السليب الموزعا سيبني على أشلائه صرح مجده ويجلي عن الأرض العدو المقنعا فلا ترهبيه إنه غير خـــائف وكل تطمعيه بالأماني فقد وعي أ.

وللمستعمر الفرنسي نفسه يوجه الشاعر زكي مراد رسالة تمديد واضحة إذ لم تعد إفريقيا تلك الجنة بأرضها ومائها وعبيدها و لم تعد تلك الشعوب الضعيفة المستكينة المنتظرة رحمة الآخرين و لم تعد إفريقيا ملكا للغرب ينهب خيراتها ويثرى وتجوع هي وتعاني ، إن كل شيء فيها اليوم يومض بالثورة وينذر بالشرر، وكل شيء فيها يثير ملايين الشعوب ويدفعها إلى الثورة ولذلك يوجه الشاعر نصحا خالصا لذلك الأبيض أن يعجل بالرحيل قبل أن تزحف نحوه مواكب الحرية الحمراء لأنها إذا أدركته لن ترحم ضعفه أو دموعه ولن يجني إلا حصاد زرعه الحاقد :

لم تعد إفريقيا أرضا وماء / وعبيدا أو إماء /... لم تعد إفريقيا طفلا يتيما / يرتجي قلبا رحيما /... لم تعد إفريقيا ملكا لأبيض / ينهب البترول يثرى وهي تمرض /كل عين في رباها اليوم تومض / كل عرق في ثراها اليوم ينبض / ولهيب الثورة الحمراء يعلو ويحرض / والملايين تقوض / أيها الأبيض فلترحل وإلا سوف تملك / أو لا تلمح حشدا هائلا يزحف نحوك / موكب الحرية الحمراء والنور تحرك / والوجوه السود لن ترحم دمعك/ ... إنه الحق الذي أنت زرعته / فتجرع ذلك السم الذي كنت نفئته 2.

وهي النهاية التي يجمع عليها جل الشعراء فلكل طاغية نهاية ولكل مخلوق أجل<sup>3</sup>، وتلك عقبي الظالمين

<sup>.</sup> -165 - محمد الحلوي – ديوان أنغام وأصداء

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر – الملحق 866 - 866

<sup>3 -</sup> سيد قطب، هاشم الرفاعي - لحن الكفاح - 14.

وذلك حكم التاريخ وهو حير الحاكمين:

ومن استبد بأمره../ وعتا عتو المفسدين / وأهان كل فضيلة / فأنذره بالشر العظيم وتلك عقبي الظالمين / واتركه للتاريخ / فالتاريخ خير الحاكمين.<sup>1</sup>

ويصرخ مظفر النواب في وجه من أمره بالسكوت مخافة أن تتحرك الثورة في مصر "ويزحف الدماء هي القاهرة مؤكدا له أن الثورة لا بد منها كخاتمة لهائية للظلم، فقد تعلم من هبات العراق بأن الدماء هي الآخرة<sup>2</sup>، وهي وحدها الكفيلة بالخواتيم وبقطع دابر الطغيان. ويذكر الشاعر معين بسيسو طاغية العراق نوري السعيد بجرائمه في العراق وبأن وقت تصفية الحساب قد حان ولن يجني الظالم من بذره اللعين إلا ألهار الدماء الغاضبة ولن يجني إلا إرث ما زرعت يداه من مشانق ومذابح ومنافي وليحزم أمتعته فلا مفر له من قبضة الشعب الغاضب ولا طريق إلى قطار أو مطار، ويتألم الشاعر ويعلن عذابه المتصاعد ليس لتشريد أسرته في شتى البلاد وليس شوقا أو حنينا إلى الرفاق ولكن العذاب كل العذاب أنه ليس في أرض العراق وليس في شوارعها أينما كان انفجار وانطلاق ليشارك في صناعة الحدث ورسم اللمسات الأخيرة لنهاية المتجبرين:

لنصف يا نوري الحساب / ...فسيركض الدم في الدروب / معلقا نيرانه /...فستستحيل إلى سيوف كل أغصان السلام / ولطائرات قاصفات كل أسراب الحمام / وستقفز القضبان غضبي من زنازين السجون / أبدأت تعرف ما المصير وما الجريمة والعقاب؟ / أبدأت تلمح ذلك الشرر المهدد في الضباب؟ / وإلى ضحايا الحلف سوط الاضطهاد والاغتصاب / تمتد أيديهم دما ولظي ومن تحت التراب / أبدأت تحصي إرث ما سجنت وما اغتالت يداك؟ / إرث المشانق والمذابح والمنافي والهلاك.

ويقدم الشاعر نفسه في قصيدة أحرى نبوءة أحجم العراف عن إعلانها خوفا من مقصلة السلطان و تحمل هو عبء إعلانها والتبشير بها :

الليلة يخرج من قمقمه الثعبان / والسمكة تلقي خاتمها / ويثور البركان / الليلة يتدحرج / رأس السلطان؟ 4.

ويعلن محمد بهجة الأثري ثورته على رئيس الوزراء الذي هدد بإطالة سجن الشاعر لما بلغه نبأ قصيدته "ديك الفاو" وما أحدثته في السجناء الذين استجابوا لها وأقاموا حفل تأيين للديك سخروا فيه من سلطان الدولة الواهية وقوات الاحتلال ، ويهدده بأنه سوف يرهق نفسه ويحرقه بنار قصائده وأنه لن يذل ولن يرجو فكاكا من قيد الأسر فليس الشاعر وحده السجين، إن الأمة كلها مثقلة بالأغلال وإن العراق كله سجين وإن بينه وبين الذل ثورة تقطع الوريدين (وريد الخصم والشاعر)، يكون الشاعر أحد الناقمين الثائرين الثلاث هو

<sup>-</sup> 1 محمد محمد الشامى - حصاد العمر - 87.

<sup>2 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 278.

<sup>.</sup> 94-96 - 30 معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 286.

#### والعلا ومطامح التشييد:

حنق الوزير على لما جـــاءه بشراي! إنى سوف أرهق نفسه سيزيده حنقا على حنق به لن أرفع المكواة...فليشرب إذن لست الذليل فأزدهيه توددا سجني هنا ضنك، وأية بقعــة الثائرون الناقمون... ثلاثــة:

شعري و أو عد أن يزيد قيودي صعدا، وأحرقه بنار قصيـــدي وسمى على خرطومه الممدود ماء الصديد ولوعة المع ود ليفك من أسري عرا تصفيدي في القيد؟ ما أنا بينها بوحيد ليست بسجن "في العراق" شديد لهواه قطع وريده ووريدي أنا، والعلا، ومطامح التشييد. أ

ويشبه حسين مردان نهاية أولئك الجبابرة القساة والعمالقة الطغاة بالغبار ويرى أن كل ما اقترفوه وإن تعاظم وتطاولت أيامه لا يعدوا أن يكون مجرد مسرحية أعلنت سنن التاريخ نهايتها الحتمية وأسدلت الستائر على حيفها المسربلة بالفناء ولم يبق شيء في السماء سوى الغبار فقد انتهوا جميعا وانتهت معهم جرائمهم: ما فات / فات / أين الجبابرة القساة / أين العمالقة الطغاة/ جيف يسربلها الفناء /...وغدا سينسدل

 $^{2}$ . الستار  $/ \dots$ فليس يوجد في السماء / سوى الغبار

### - الدعوة إلى الثورة:

ولم يكتف الشعراء بالتفرج على الأحداث أو التطلع إلى ما يصلهم إلى أعماق الزنازين من أخبار عن ذلك العالم الخارجي الملتهب والثورات المشتعلة في كل مكان، ولم يكتفوا بالتهديد والوعيد فقد كانوا صناع الحدث ومهندسوه قبل أن تطال القضبان أجسامهم وسيظلون وهم يقبعون خلفها صناعها بما تفعله أشعارهم المتسللة إلى الجماهير المتأهبة في النفوس وما تثيره فيها من حماس ، ويكفى ألها كانت تحفظ بعض القصائد والأناشيد المهربة عن ظهر قلب وتحولها في أحايين كثيرة إلى أناشيد وطنية ، فلم يجد هؤلاء الشعراء المقيدون مقصوص والجناح المثقلون بالأغلال بدا من دعوة الشعوب إلى الثورة والتمرد ورفض كل أصناف الظلم وتحريضها على المقاومة والثبات على المواقف والإصرار على الحقوق والجهر بصوت الرفض وإذاعته عاليا مهما تمادت أجهزة القمع وآلاته في تشديد الخناق فهذا الشاعر جواد جميل ينصح شعبه المسحوق بأقدام سدنة النظام الصدامي ويقدم له وصفة لاءات شامخة "لا توافق" حتى وإن خنقوا أطفالك سحقوا أضلاعك مزقوا جلدك فما تلك الجراح النازفة إلا واحات رفض ومرايا تعكس درجة الكبرياء والشموخ أمام أقزام الغاب:

 $<sup>^{1}</sup>$  - محمد بمجة الأثري – ملاحم... وأزهار  $^{109-108}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حسين مردان – طراز خاص – 173-174.

عندما تطحن أضلاعك، أعقاب البنادق / عندما تخنق من طفلتك الشقراء / أنفاس الزنابق / عندما تضرم في عينيك آلاف الحرائق / عندما تقطع كفاك / بسكينة سارق / كيف تنسى كل هذا وتوافق؟ / ...كان لا بد أن تصنع من حرحك / خيلا وببارق / يا صديقي لا توافق / ...لا توافق / أن يخط الزيف / من شريانك الراعف / تأريخا لأصحاب السوابق / لا توافق / لا توافق / لا توافق .

ومثله يرسل جمال فوزي لاءاته المتتالية في وجه الطغاة المفسدين في قصيدة "سأقول لا" ،"لا" للطغيان، "لا" للحكام "لا" للسوط "لا" للمجرمين "لا" للحاقدين وتتوالد منها لاءات أخرى وألف لاءات. 2

ويرسل معين بسيسو مثلها ويرفض وشعبه أن يهللوا لسلطان منهزم عائد أو أن يدفعوا الثمن بينما يتسلق اللصوص ويتطاولون.<sup>3</sup>

ومن سحن الأحانب يوجه الشاعر عزيز فهمي نداءات متتالية لقومه أن يهبوا لنحدة مصر والذود عن حماها ولا يبالي إن أجابوا نداءه ونداء مصر المستغيثة ولا يبالي إن بح صوته فهو مستمر في دعوته لا يحيد عنها حتى يرى وطنه حرا عزيزا:

أهبت بقومي أن يذو ذوا عن الحمى ومازلت أدعوهم ومازلت أشهد أهبت بقومي والخطوب زواحف تلم هم طورا وطورا تهدد وأنذرت حتى بح صوتي ولم أزل ومصر تناديهم وصوتي يردد. 4

ويذهب الشاعر كمال عبد الحليم وهو يرى ما تتخبط فيه الأمة من مآسي أن كل يوم يمر ليس من العمر إذا لم يعشه المرء في الكفاح $^{5}$ ، لأن العصر لم يعد يقبل لغة الدموع والبكاء لأ لم الآخرين فلا بدمن تفجير مراحل الغضب وخوضها ضد الطغاة حربا ضارية فإما حياة كريمة و إما ممات يهب للأجيال القادمة حياتها :

لن يريح النفوس إلا انفجار فصراع مروع الصرحات لن ينال الحقوق إلا أباة يتحدون معجزات الطغاة هي حرب الحياة إما حياة أو ممات يكن معنى الحياة أ.

ويشبه في قصيدة أخرى الثورة بالعاصفة الهادرة حينا والبركان القاصف بالحمم المتطايرة حينا آخر والزلزال الغاضب الراحف حينا ثالثا ويرى الجموع الغاضبة وهي تتقدم في وجه الطغاة لا تملك سلاحا إلا سلاح التضحية تنحت به مستقبلها الذي بدأ يأخذ ملامحه من الشعل والرايات الحمراء المتعالية ، فقد هبت

<sup>1 -</sup> حواد جميل - للثوار فقط - 45-55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - جمال فوزي - الصبر والثبات - 144.

 $<sup>^{3}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> عزيز فهمي – ديوان عزيز - 162.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - كمال عبد الحليم - إصرار - 30.

<sup>6 -</sup> المصدر نفسه-31.

وللريح إذا هبت زئير<sup>1</sup>، وقد اختار الشعب الحياة على أرض مستقلة فصب جام غضبه ولعناته على المستعمر ولن يخمد هذه الثورة إلا بتحطيم القيود :

هبت الريح وللريح إذا هبت زئيرر كتل تدفق كالموج وتدوي كالهدير ووجوه القوم أشباح وشياطين تشور وانتفاضات أكف القوم زلزال خطير إنه الشعب دعاه الليل أن يصبح شعله قد أحس الأرض قضبانا وفي القضبان ذله إنه يفني ليحيا فوق أرض مستقله هذه الثورة لن تحمد إن لم تظفر لن ينام الشعب عن قيد إذا لم يكسر لعنة الشعب على الأصنام والمستعمر.

وقد شبه سميح القاسم الشعب في ثورته بالبركان ساعة انفجاره والتهامه كل ما يجده في طريقه<sup>3</sup>، كما شبه القرضاوي صمته ورفاقه إلى حين بالنار التي تكمن حينا في جوف البركان وتظل تنذر بثورات آتية :

إنا لعمري إن صمتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون. 4

وكذلك يعلن بلند الحيدري أن وراء ذلك الصمت الرهيب ووراء تلك الجراح الثرة المريرة ووراء نزيفها هنالك في الدروب غد مشرق لامع وأن ملء ذلك الصمت العظيم مراجل متقدة إذا ما انفجرت استجاب لها الغد وانحنى :

أعرف يا مدينتي / ماذا وراء بيتنا الكئيب / ماذا وراء صمته الرهيب / أي غد يلمع في الدروب/ ...أعرف أن أعين الرجال في مدينتي / لا ترقد / وأن ملء صمتهم / مراجلا تتقد / غدا / إذا ما انفجرت / سينحني لها الغد.  $^{5}$ 

ويحي بدر شاكر السياب أولئك الذين ثاروا على حلف بغداد وعصابته ووقفوا في وجه عملية البيع الآثمة التي حاول نوري سعيد تمريرها وقصروا بما قدموه من ضحايا للوطن عمر الطغيان والطغاة في العراق، وكشف لهم حقيقة أولئك الحلفاء الذين لا يثبتون على موقف واحد حتى لا يخدعوا بهم إن أظهرواصفوا أو

مرات. -32 - المصدر نفسه - 32 - ردد الشاعر هذه اللازمة ثلاث مرات.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 32 - 33.

<sup>3 -</sup> سميح القاسم - الديوان - الساحر والبركان - 78.

<sup>4 -</sup> يوسف القرضاوي - لفحات ونفحات - 68.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - بلند الحيدري - الديوان - 423 - 424.

مودة فطبعهم التقلب وأن كانت مصلحتهم ولوا وجوههم ، ويختم برسالة واضحة إلى الحليفة بريطانيا أولا ثم من يليها من الحلفاء يعلمهم أن الشعب العراقي قد أفاق ووعي ولن يرضي بغير استقلاله مطلبا :

حررت بالدم كل حيل نـــاء الت سيذكر منة الآبــاء ورقيت من حثث الضحايا سلما يقضي إلى الحرية الشمـاء ....حطمت قيدا من "قيود" فاتخذ الباقيات تأهب الأكفـاء إن "الحليف" هو الحليف وإن صفا الاتخدعنك صبغة الحربـاء ....قل للحيفة إن شعبا قد وعـى هيهات أن يرضى بغير حلاء. أ

ويحذر الطغاة الغارقين حدا الثمالة في خطاياهم من العقاب الآخر الأشد والأنكى العقاب الإلهي إلى جانب العقاب البشري المتمثل في ثورات المظلومين وزحفهم :

ويل الطغاة السكاري من عقاب غد إن زلزل الكوكب المنكود إيذانا.<sup>2</sup>

كما يدعو البياتي كل ما في إفريقيا إلى النهوض ويرى النور آت من أحراجها فهي مأوى الثوار وملجأهم المزروع بالحراب في كل شبر فليحذر الأوغاد هذه الغابات البكر المحاربة إلى جانب شعوبها وتلك الطبيعة المقاتلة:

أحراج كينيا يا ينابيع الضياء! / يا كوكبا في ليل قارتنا الحزين / يهدي الرفاق السود في أفق الصراع/ أحراج-كينيا – يا زنابق يا حراب! / ...إنا سترع بالحراب / غاباتنا العذراء يا وغدا بقافلة الطغاة. 3

وإن تجبر طاغية العصر وإن عتا هولاكو كما صوره البياتي من قبل — فإن العبيد العائدين <sup>4</sup> وقد حطموا القيود، يحملون إليه الفناء لا محالة ويحطمون تاجه العتيق ويطفئون بريق عينيه الذي أرعبهم طويلا، إنهم نمر الحياة يجرف كل ما يعترض طريقهم وينهي مسيرة الظلم والظالمين.

وفي لهجة حريئة وصريحة يدعوا الشاعر زيد الموشكي أبناء اليمن إلي الثورة علي البيت الإمامي الذي تعطلت فيه كل القيم وطنية ودينية وأخلاقية ،ويري الثورة فرضا وواجبا وطنيا مقدسا لأنه يئس من أي خير يمكن أن تأتي به هذه الأسرة الإمامية الرجعية التي توارثت الظلم والحكم :

بني اليمن الميمون إن عليكم فرائض لم تنفك منكم علي الكتف أأحسنتمو بالمستبدين ظنكم وهم داؤكم لو تعلمون الذي يشفي أقمتم إماما للتقدم في النسف

<sup>1 -</sup> بدر شاكر السياب الديوان - 434/2 - 443.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه -369.

<sup>179/1 - 3</sup> عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 182 - 183.

وأخرجتموه ينظر الكون مشرقا فزج بكم مستحسنا ظلمة السقف أما آن أن تبدوا له من إبائكم زئيرا كأسد الغاب في منتهى جلف.

ويكفي أن كانت هذه القصيدة السبب المباشر في إهدار دم الشاعركما يروي بعض زملائه فقد كانت أول دعوة من نوعها للخروج على الإمام وإعلان اليأس من الأسرة الإمامية كلها . وكان ولي العهد يحي يحتفظ بنسخة منها بين أوراقه الخاصة 2 وقد صدقت نبوءة الشاعر في أئمة النسف فكان من أوائل الدور المعرضة لآلة نسفهم دار الشاعرين الموشكي و الزبيري .

ويسخر الشاعر أحمد عروة من المستعمر الذي بدا حائفا من الموت بعد أن زرع آلاف الموتى، حائفا من القتل وسيوفه تحمل دماء قتلاه، حائفا من الظلم والطغيان والقرى المنسوفة تئن تحت مدافعه، ويدعوه لتحمل نتائج ظلمه وتلقي طوفان الجماهير الهادرة المعربدة المنبعثة جبارة عنيدة، وليتحمل قذائف القدر فقد علم الناس دروس الغضب وما عليه إلا تجرع حمم رد فعلها:

علم الناس دروس الغضب / واملأ الكون غبارا / ... واملأ الكون دخانا / ولهيبا من حريق / ...قل لمن أهلك بالموت / دواعي للحياة / قل لمن دمر / بالقمع وبالسجن رموز الحريات / ...قل لمن شتت بالنار جموع اللاجئين / أتخافون من الموت / وأنتم قاتلون / أتخافون من الظلم / وأنتم قاهرون / ... إنه صوت الجماهير يدوي في السما / بين سحب قد حرت فيها /عروق من دما / ...إلها صيحات شعب مقمع / دمدمت فيه دواعي العربدة / ...و دنا للموت حبارا عنيدا / ورماها بقذيفات القدر $^{8}$ .

ويدعو في قصيدته "زفرة اليأس"<sup>4</sup> إلى الثورة أيضا ولكن في أسلوب رومانسي رمزي حزين وهو الغالب على جلى على على جلى قصائد مجموعته "ذكري وبشري".

وتتحول أوطان الشعوب المظلومة بكل ما فيها إلى حراب في وجه الطغاة، هواؤها يقاتل الغزاة مياهها تتحول إلى آلات مسنونة تحفر في أعماقها قبورهم، نوافذها المكسورة و الزجاج تتفجر حقدا في وجوههم وأرضها لا تنبت إلا العناد، مقاتلوها يزمجرون في عناد والمدينة كلّها تتحول إلى كتلة عنيدة من النضال، مدينة شاهرة السلاح والجراح<sup>5</sup>، هي مدينة الشاعر معين بسيسو الذي يدعو الشعب كله إلى التوحد والالتحام لطرد ذلك المارد المعترض طريقها، ليأت الفلاح والمهاجر وعامل النسيج، ليأت الصياد والمسافر الجائع والمشرد الطريد ليأتوا جميعا وليقفوا يداً واحدة لتحطيم ذلك المارد، لتحطيم تلك القيود أو تقييد تلك السلاسل وإبطال مفعولها:

<sup>1 -</sup> عبد العزيز المقالح وآخرون - زيد الموشكي شاعرا وشهيدا - 55 - 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 57.

<sup>3-</sup> أحمد عروة - ذكرى وبشرى- 45 - 50.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه- 70 - 71.

<sup>5-</sup> معين بسيسو- الأعمال الشعرية الكاملة- 97- 99.

فلنرم إخوتي البواسل / شباكنا على السلاسل $^{1}$ .

وتظل صورة البركان الغاضب المتأهب للانفلات والزلزال المتأهب للانفجار ماثلة عند أغلب الشعراء وهم يرون جموع الشعب الغاضبة تتدفق على صانعي المذابح والمآسي، و تلك هي مدينة الشاعر معين بسيسو التي غدت برفضها، بانتفاضتها حمم البركان منصهرة مضيئة، وبسمة الزلزال وهو يفتح بطن الأرض لابتلاع الطغاة:

مدينتي يا أدمع البركان قد حرت مشاعل / ويا ابتسامة الزلازل / مطبوعة سيفا على حبين شعبي المكافح<sup>2</sup>.

وفي لغة المقاتل المتمرس الثائر يهتف توفيق زياد مهددا بهذا الشعب الأشد من المحال مقسما بكل نقطة أذى تجرعها على يد الأعداء ليثور ثورة مستعر العزم محرقا كل ما يقف في طريقه و ليكشف وجه الصباح:

....يا إخوتي الأرض تمتف / بالنساء وبالرحال / هيا نلبي.....إننا / شعب أشد من المحال!! / قسما بأحنحة النسور تمردت رغم الجراح /...قسما بأرضي، بالشواطئ / بالسواقي، بالمراح / بالعزم المسعر بالرياح / لتبرقعن نسورنا أعشاشها / بلظى الكفاح / كي تنجلي خصل الظلام السود / عن وجه الصباح<sup>3</sup>.

ويعلن الشاعر معين بسيسو أن عهد المساومات والمفاوضات الذليلة قد انتهى ولا مجد اليوم إلا للمقاومة ولرايات الإصرار المرفوعة، للمناضلين المكبلين في القيود للجرحي الساقطين في ميادين القتال للمطاردين:

قد أقبلوا فلا مساومة / المجد للمقاومة / لراية الإصرار شاهقه / ولليد المكبله / ولليد الطليقة المناضله / المجد للجريح والمثقوب قلبه وللمطارد<sup>4</sup>.

ويقدم لنا نموذجا مثاليا لواحد من أوائل الثائرين في التاريخ العربي الإسلامي، من أوائل الرافضين الذين جاءوا بلاءاتهم ولوفي حضرة الخليفة، إنه رمز أبي ذر الغفاري الذي احتج على الخليفة الثالث عثمان بن عفان في تقسميه الفيء، وقد حاول الخليفة إسكاته ولما أخفق أبعده عن المدينة ولكن الشاعر لا يقف عند هذه النهاية الصامتة وإنما يتخيل عودة أبي ذر الإرادية من الجنة رفضا لما تلا عصره من أخطاء، فهناك بقية من كلام لم تزل حبيسة ويجب أن تقال وهناك مساءلات يجب أن يطرحها عليهم واعترافات يريد كشفها من جديد فمن أحق بهذه الغنائم ولماذا يذهب إلى الخليفة القعيد الذي لم يخرج إلى المعركة و لم يركب لها بحرا أو براكل ذلك الفيء من مراكب وهو ادج من الذهب ولماذا تذهب كل تلك الخيرات إلى الولاة. ألف قينة وألف قصر وألف بئر خمر...؟ولماذا يدق كل ليلة أبوابه السياف بيمين تحمل كيس ذهب ويسار تحمل سيفا :

وسار وحده ومات وحده وعاد / يصيح مت لم تزل / بقية من الكلام في فمي / ...وعدت يا معاويه

<sup>1-</sup> المصدر السابق - 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- المصدر نفسه - 106

 $<sup>^{286}</sup>$  - يوفيق زياد- الديوان -  $^{286}$ 

<sup>.</sup> 105 - معين بسيسو، الأعمال الشعرية الكاملة -  $^4$ 

ألقي بشعرة الذئاب / في مغازل العناكب المشرده /... ياأيها الذئاب / قسمتم الأسلاب / فللمها جرين حفنة من الزقوم، /جرعة من الغسلين للأنصار، / ...و لم يزل عثمان /يداه تقطعان أرض الله، / وهو حاشع يرتل القرآن....1.

ويحمل مظفر النواب الشعوب جزءا من المسؤولية فيما آل إليه الحكام من تماد في الطغيان وكأهم واقعون تحت لعنة الجبر وكأن الاستعمار والفقر والجهل والظلم قدر مقدور لا يمكن رده أو رفضه أو تغييره، وقد ناضل رجال النهضة والإصلاح من أجل إسقاطها وهضت الشعوب تنفض عنها غبار المستعمر المستبد وتسترد حريتها، ولكنها عادت لتركن ثانية إلى لعنة الجبر تلك، وكأن الظلم قضاء وقدر لا يمكن رده. ولإبطال مفعولها يستنجد الشاعر بالثائر العربي جهيمان العتيي ليطهرالشعوب العربية مرة أحرى من هذا الدرن ويخلصها من تراكمات تلك المعتقدات الزائفة التي غدت مثل كتل الشحم والأورام المنذرة بالخطر: اتقد.. طهر الشعب من لعنة الجبر / شمر وذوب مقاديرنا الشاحمة / تمرد... تمرد... فهذي الشراذم ملعونة الأبوين / على عهرها شدت الأحزمه $^{8}$ .

ويخاطبه في أسى وأسف شديدين على النهاية المجهولة التي انتهى إليها إثر انتفاضته في الحرم المكي، فلا يعلم مصيره بعد القبض عليه، ولا يعلم إن كان حيا مغيبا بأحد قبور النظام أو أقبيته المجهولة، وينحى باللائمة على الأحزاب اليسارية التي ينتمي إليها الشاعر إذ لم تحرك ساكنا إزاء الحدث ويتهمها بالغباء، ويهجم على الحكام الملوثين بدماء الضحايا تلاحقهم أنى ولوا وجوههم، حتى في طوافهم يحاصرهم وجه جهيمان وإن سجدوا للصلاة زكمت أنوفهم وقبصت قلوهم الدماء المسفوحة ظلما، ويبشره أنّ احتفاءه لا يهم لأنه سيظل بين الناس ثورة عارمة في جميع الحالات، ويختم بدعوة الجماهير إلى الثورة على هذه الأنظمة الغائبة وكنسها من على وجه الأرض:

يا جهيمان حدّق فما يملكون فرائصهم / ...فإذا طوفوا كان وجهك / أو سجدوا فالدماء التي غسلوها / تسدّ خياشيمهم ومناخيرهم وقلوهم الآثمه / لم يناصرك هذا السيار الغبي /...كيف يحتاج دم هذا الوضوح / إلى معجم طبقي لكي يفهمه / أي تفوه بيسار كهذا / أينكر حتى دمه / ...أيها الجمع صه / لا تصفق لأنظمة غائبة / ...زلزلي...واكفهري...اكفري / اكفهري يا أجمل من أمة غاضبه 4.

ولا يؤمن مظفر إلا بالثائر المقتحم، المتهم، المنتقم، أو ما يطلق عليه تسمية في قاموسه الشعري الخاص"الرجل البندقية" الذي لا يستريح ولا يجد فضاء من الوقت لملذات الذات، ولا يحتكم إلا إلى السلاح الكامل النضج، ولنقل غير المغشوش، فلا حل للمعضلات بغير الاقتحام الجريء، ولا هازم لوحدة الأعداء إلا

\_

<sup>1 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 259 - 260.

<sup>2 -</sup> قائد حركة التمرد التي عرفها الحرم المكي عام 1979 (كانون الأول/ديسمبر).

<sup>3 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 27 - 28.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه- 28 - 31.

إطباق وحدات البنادق ، فإن لم يقتحم هذا البطل الخرافي، بدل الشاعر مواقع الاتمام من الخصم إلى الثائر نفسه :

الهم واقتحم وبغير المنايا البنادق لا تلتزم / قل أنا البندقية لست يزيدا ولا المعتصم / واقتحم و اقتحم أو فأنت الذي ألهم / ...إنما الرجل البندقية لا يستريح ولا يحتلم / الهض إلى حربة أكملت وعيها نحتكم / اقتحم واسحب السلسلة / تجد الحل جزءا من اللغز / واللغز حزء من الحل والمعضلة /...أطبقوا وحدة البندقية / وحدة أعدائكم تنهزم أ.

ويخص الجندي المصري الذي رد على لغة النظام المصري ممثلا في رئيسه أنور السادات وحاشيته بنفس اللغة، واختار أسلوب الإبعاد النهائي والإلغاء المطلق للخصم كرد فعل على إلغاء السادات وتغييباته ليس بالسجن فحسب -كما كان في العهد الناصري وإنما مورست أنواع قمع أخرى، كإبعاد الكتاب عن وسائل الإعلام ، وإبعاد آخرين عن النشر تماما ، وفصل آخرين من العمل  $^2$ ، واشتدت أساليب القمع بعد اتفاقيات كمبديفد وبلغت أوجها ، ففي أوائل سبتمبر 1981 اعتقل 1563 شخصا من بينهم أبرز الكتاب والمثقفين المنتقدين لسياسة السادات الاقتصادية، والرافضين لسياسة التطبيع خاصة  $^3$  لأهم يرونها صلحا منفردا مع إسرائيل لم يعد على مصر إلا بالذل والهوان ، وقد أكد السادات نفسه في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي أنه غير كافي للسلام الدائم، وأنه يؤجل الفتيل إلى مرحلة قادمة، فحتى تحرير سيناء وسيادة مصر ظلت منقوصة، فبحكم بنود الاتفاقية تم نزع سلاح ثلاثة أرباع سيناء  $^4$ .

وتتفاقم الأوضاع أكثر وترتفع موحة القمع، ليتجاوز عدد المعتقلين في السادس من أكتوبر 1981 ثلاثة آلاف معارض في المعتقلات التي كان السادات قد أعلن قبل سنوات عن إغلاقها 5.

وقد حسم الجندي حالد الإسلامبولي كل ذلك الصراع بطلقة واحدة، انتفض لها مظفر وراح يضفي عليها من القدسية والجلال، إنها طلقة آتية من شاحنة الأقدار، طلقة شهق الكون لها، وأطربت حتى الجماد، واختزلت كل الخيانات، إنها التكبيرة الأولى لتراتيل صلاح الدين الأيوبي، مركبة من مزيج فريد، من حليط الأحزان وأعشاب العزة، إنها الطلقة الخالقة الأولى، الطلقة الفاصلة المطفئة لمشروع التطبيع، المسقطة الدول بما في ذلك أمريكا داعمة المشروع والسياسة الاقتصادية المنتهجة في مصر، الطلقة الغصة في حلق ذلك الجرب الكلّي الممتد وفي طريق ضباط ألحان الخيانة "مجموعة حرذانٍ كراش، فرقة العزف الخليجي وقرد يضبط اللحن

<sup>1 -</sup> المصدر السابق- 593 - 542.

<sup>2 -</sup> مارينا ستاغ -حدو د حرية التعبير - 70 - 72.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه - 73.

<sup>4 -</sup> مشهور عبد الله الأنور – الشعر السياسي في مصر - 366 .

 $<sup>^{5}</sup>$  - مارينا ستاغ  $^{-}$  حدود حرية التعبير  $^{5}$ 

الخيايي"1.، هي مجرد طلقة واحدة ثم كان الحدث:

... طلقة ... ثم الحدث/ ... طلقة غاضبة تفتح في الشرق الحسابات/ وسوف الطلقة الأخرى/ ولما تبرد الأولى ولا ارتاح الجدث/ ... طلقة ثم الحدث/ سنبلة أولى وحدس بالحصاد/... فهذي طلقة قد أطربت حتى الجماد/ شهق الكون من التنفيذ/ من شاحنة الأقدار/ ... هذي كانت التكبيرة الأولى/ لأرتال صلاح الدين في أيامنا/ ... منذ هذي الطلقة الفاصل/ مشروع بن عزى لن يرى النور/ لن يأكل إلا الرمل/ إلا الشوك/ والغصة والتنغيص ...

ويرتفع بمفجر الطلقة الأولى وصانع الحدث إلى مصاف الأبطال الأسطوريين العمالقة، الذين طالما تشوقت الأجيال لرؤيتهم أطوادا شامخة، هو يقذف بالنار والجماهير تردد خلفه لتنفض من حوله حكومات الجراد، يراه عملاقا في وقفته النشوى، عملاقا في تخطيطه، في وثبته، في إجهازه، ثم في ذلك التلخيص السريع للموقف بصرخته "تحيا مصر"، في وعيه الرسالي لمشكلة الجوع، وتنفيذه لصراع طبقي سيد بدل ذلك الصراع المزعوم الذي انبثق من السلطة وحولها يدور، إنه رجل الصحو الذي تمنى كل شبل أن يكون الإصبع الأصغر في كفه، وهو الرجل الأسطوري المتعدد الحضور، يراه الناس رأي العين في القدس يطعم حمامات الأقصى، ويرونه في الوقت نفسه هناك على طاولة التعذيب يسقط الأنظمة الحاكمة، ويدعو الشاعر مصر كلها أن تملل وتكبر و تزغرد لوجه هذا "الرجل اللحظة والتاريخ والبذل"، وقمب لهدم السجن الذي يحوي بين جوانحه القائد "التنفيذ" والقبطان الجرىء المبحر نحو القيامة:

وتلك الوقفة العملاقة النشوى / أيا عملاق ...يا عملاق / في التخطيط... في القفزه... / في الإجهاز / في تلخيصك الفوري للموقف/... تلك الطلقة الأولى وللحدس شواهد / رجل الصحو/ تمنى كل شبل أن يكون الإصبع الأصغر في كفك /... أنت نفذت/... وعادت ماسة النيل إلى العقد الإلهي / فحسن العقد من حسن الفرائد / أنت نفذت صراعا طبقيا سيدا/ بعض صراع طبقي صار للسلطة طباخا / وبعض منه حشو الجيب أو حشو الجرائد.

ويجد الشاعر منفذا لتفجير أحزانه المتراكمة من الوضع العربي كله، ويتهجّم على حكامه ويخص منهم حكام الخليج وحسني مبارك على امتداد القصيدة ويبكي من قدر الأصفار، من غربتها ووجعها وصمتها ويدعوها للثورة، لسحق كل آليات النفي العمياء، وبعث إيمان جديد لا يؤمن بفلسفة الجبر العمياء ويختم القصيدة المطوّلة بتحية خاصة لخالد الإسلامبولي فيجعل عمره هبة لمن يرتقي الجدران إليه يهديه قلبه وشعره وسلامه وحبّه:

...إننا لا شيء.../ أصفارًا /نعاني غربة الصفر...احتلام الصفر.../حزن الصفر...صمت الصفر.../

<sup>.</sup> 219 - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه -201 - 219.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه -213 - 217.

أخرج أيها الصفر من النّفي النهائي /...انتفض...كن / امحق الآلية العمياء والنفي / ونفي النفي /فالإنسان لا الجبرية العمياء قائد / الدرج الأرجواني الذي عمري سأعطيه /...سوف أعطيه لمن يرقى حدار السحن / يعطي خالدًا قلبي / وشعري... وسلامًا من كثير الحب نث أ.

ومما لا شك فيه أن تحية مطولة ووقفة عند هذا الرجل الذي تضاربت حوله التأويلات وتعددت القراءات تؤدي غاية واحدة دعا إليها مظفر تصريحًا في مواطن كثيرة هي الثورة، وجسدها في هذه القصيدة بالنموذج كما يراه هو "الرجل التنفيذ" فقد رأى أن جميع الثورات المتحركة هنا وهناك قد أخمدت، كما أخمد ثوار نهضوا فرادى كجهيمان العتيبي، وسليمان خاطر العسكري المصري الذي أطلق النار على الإسرائليين في سيناء، وقتل عددا منهم، وتم اغتياله داخل زنزانته، وها هو خالد الإسلامبولي يخمد هو الآخر ولا يتغير شيء.

## - الدعاء عليه كآخر الحلول:

وإذ يعود الوضع إلى نقطة الصفر التي انتهى إليها بعض الشعراء، فقد انتفضوا وثاروا وانتقدوا وكشفوا الحفيّ المستور وألهبوا المشاعر، ولكن الدار ظلت هي الدار والسجون هي السجون والقمع هو هو وربما تصاعدت وتبرته، فأصيبوا بإحباط ويأس ولم يعد أمامهم غير باب الرجاء والدعاء، فهو ملاذ الحائرين ممن تقف القيود حاجزا دون طموحاتهم العظيمة.

من أولئك الذين جأروا إلى الله بالدعاء على ظالميهم والدعاء -كما نعلم - مجانيق الضعفاء ، الصافي النجفي الذي دعا على الإنجليز وقد سجنوه ظلما بالعمى والحرب مثلما حاربوه :

خسئت انجلترا واللـــــه أعمى مقلتيها قبرها في كل أرض حفرته بيديها أمنت حربي وسجيني يعلن الحرب عليها2.

كما يدعو البياتي "بالموت للمستعمرين" مكررا الدعاء تعبيرا عن رغبته الملحة في الإحابة واستعجاله رؤية مشهد نهاية المسرحية الاستعمارية. ويدعو محمد بهجت الأثري بالتعس على الخونة الذين باعوا وطنهم للدخيل، يسرح فيه ويمرح، بينما يرسف أبناؤه المخلصون في القيود والأغلال:

ألا...لالعا للخائنين، تعثروا وقاموا ليهووا في مساقط آجال ..

و عندما يرغم السجين الجزائري على رفع علم المستعمر كل صباح وإنزاله كل مساء و أداء طقوس التحية، لا يجد الشاعر حسن حموتن لما جاء دوره لرفع علم المستعمر سوى الدعاء على من أذل الشعوب

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 219 - 224.

 $<sup>^{2}</sup>$  - الصافي النجفي  $^{-}$  حصاد السجن

 $<sup>^{3}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي  $^{-}$  الأعمال الشعرية

<sup>4 -</sup> محمد بمجت الأثري – ملاحم وأزهار - 100 .

بالذل، يقول في قصيدته "أمام علم الظالمين":

على الرغم مني رفعت العلم رفعته والقلب مني الهزم فلما اعتلى قلت يا ذا الكرم أيا من يذل ويعلي الأمم أذل فرنسة بين الدول

ويدعو كل من الشامي والمعلمي على سجن حجة الرهيب الذي ذاق فيه أحرار اليمن لا سيما بعد فشل ثورة 1948 من ويلات النظام الإمامي، يدعو عليه الشامي بالزوال وعلى بانيه بالهلاك، فيقول:

أشاده الظلم تأييدا لدولته والظلم بالظلم قد يحظى بتأييدا!! على ثراه غمام الخير والجـود!<sup>2</sup>.

ويوافقه المعلمي فيدعو عليه بالزوال من الوجود ويعقب دعواه بأخرى على قومه، ثم يتراجع ويعذر ظالميه ويدعو لهم بالهداية وإن كابد من أذاهم، لأنهم لم يأتوا ما آتوه من طيش إلاّ عن جهل:

سلو حجة عني، محا الله سجنها وإن شاء بعد السجن هد المبانيا لقد ذقت فيها الويل أسود قاتما وشيّب فودي هـــولها وفؤاديا فما شوّهوا هذي الحياة تعمدا ولكن جهلا طمّ نجدا وواديا.

ومثلهما يدعو سليمان العيسى بالفناء والهلاك لكل ما شادته أيدي الظالمين من الحواجز والسدود: للموت...ما رفع الطغـــاة من السدود وللتباب<sup>4</sup>.

أما جميل شلس فيدعو على السجان بالاندحار والإبعاد والصغار وكل ما يحمله الفعل "خسئ" من دلالات، يقول :

خسئ السجان... يا أرض استنيري / واستعدّي للغد<sup>5</sup>.

ولمعين بسيسو لعنة عميقة غائرة محفورة يقذف بما وجه الجلاد الحائل بينه وبين الأنهار العربية من عمان إلى بردى، لعنة ظمآن إلى الوطن الكبير تغدو أغنية أسطورية في وجه ذلك الجلاد اللعين:

يا طفل السحب العطشان/ هي ذي أغنية الأسطوره.../ هي ذي لعنتنا المحفورة / أن يسقط قلب الجلاد/ قفازا، قلب الجلاد /في كف جميع الأنهار<sup>6</sup>.

<sup>.68 -</sup> صلاح مؤيد – الثورة في الأدب الجزائري – مكتبة النهضة المصرية – القاهرة -  $^{1}$ 

<sup>2 -</sup> أحمد محمد الشامي - حصاد العمر -81 - 82.

<sup>3 -</sup> أحمد محمد الشامي - من الأدب اليمني -148.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سليمان العيسى - الأعمال الشعرية - 1/ 248.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد جميل شلش - الحب والحرية - 108.

 $<sup>^{6}</sup>$  - معين بسيسو  $^{-}$  الأعمال الشعرية الكاملة  $^{-}$  184.

ويختم القرضاوي إحدى مناحياته في ليلة القدر برجاء النصر الموعود للمتقين الصابرين، ويراه بعين البصيرة قريبا:

يا ربّ رحماك، أنجز ما وعدت به وانصر، فنصرك من أهل الهدى دان أ.

ويستحضر في ملحمته النونية وهو يرجو خلاص مصر من كابوسها بعض القصص القرآني بإشرافات نسائم النصر وبشائر الانفراج، يستحضر قصة نوح -0  $\{$  أَنِّي مَغْلُوبٌ قَائْتَصِرْ  $\}$ 2، فاستحاب له ربه وحمله في الفلك المشحون، وقصة إبراهيم عليه السلام وقد ألقي في النار فنجاه الله منها بكاف ونون، فكانت  $\{$  بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرًاهِيمَ  $\}$ 3، وذا النون  $\{$  إِذْ تَلدَى وَهُوَ مَكْظُومٌ  $\}$ 4، فاستحاب له ربه وأحرجه من بطن الحوت، ويختم الشاعر هذه القصص بدعائه أن يرحم الله من هذا البلاء العظيم عباده الواقعين في بطن حوت العصر، فكلهم "ذو النون":

يا رب خلص مصر من أعدائها وأعن على طاغوتها الملعون يا رب إن السيل قد بلغ الزب والأمر في كاف لديك ونون يا من أحبت دعاء نوح "فانتصر" وحملته في فلكك المشحون يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يارب إنا مثله في كربية فارحم عبادا كلهم "ذو النون".

ويتفرد مظفر النواب بمعجم دعاء خاص استلهمه من ثوراته الغاضبة، ينظر حوله فلا يرى إلا "حيفا،... همائم بل ويرتفع بالبهائم عليهم ويسألهم عن عقيدهم، عن أي دين أباح لهم كل تلك الجرائم الوحشية، عن أي ناموس أمرهم بذلك، ولا يجد إلا أن يسترل عليهم غضب المولى  $\mathbf{Y}$ ، ولو غضبا قليلا :

وفي إحدى حالات يأسه من الأفق المسدود وهو ملقى على الحدود الإيرانية العراقية وسياط السافاك تتهاوى عليه، يسأله سبحانه وتعالى أن يبدأ بالتخريب في تلك اللحظة ردًّا على ما يحدثه الآخرون من فساد في الأرض:

<sup>.40 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 40.

 $<sup>^2</sup>$  - سورة القمر  $^-$  الآية  $^2$ 

<sup>3 -</sup> سورة الأنبياء – الآية 69.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة القلم – الآية 48.

<sup>5 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 69.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 332 - 333.

اللهم ابتدئ التخريب الآن /فإن خرابا بالحق بناء بالحق أ.

ويستعجل في قصيدة "القبطان" وعد الله لعباده المستضعفين في الأرض، فقد آلمه مشهد ركضهم الإحباري في المسالخ يوميا، ويدعوه أن يلتفت إليهم وينقذهم من أولئك القادة المنتفخين المتعاظمين من العدم: أين وعد الذين استضعفوا في الأرض/ والركض إلى المسلخ يوميا/ أنا أصرخ يا رب التفت للناس /ما هذي القيادات المنافيخ فراغا<sup>2</sup>.

ويدعوه مرات أخرى أن يقضي قضاءه ولا يخجل من هؤلاء الحكام، وأن يكف عن الناس أذى الثيران والحكام المثقوبين ، القردة وأقزام الردة والمتكرشين والشيوخ أبا عن حد، ويسأله أن يكف عن مسامعهم تلك الحاءات المتوارثة حيلا عن حيل ويتخيل مشهد نهايتهم في الأخير ومآلهم الذي لا يراه إلا النّار:

يا رب كفي حجلا / يا رب كفي ثيرانا /... يا رب كفي حجلا / يا رب كفي حكاما مثقوبين /... ألقوا أول أقزام الردة في النار وهاتوا الآخر/ من أنت / أنا... (يطرق) يا ابن الــ... / ألقوه كذلك... / هاتو المتكرش/.. والله أنا الشيخ بن الشيخ حفيد الشيخ... / كفي هذي الخاءات الوسخة/... يا رب كفي بقرا<sup>3</sup>.

كانت هذه ملامح الصورة الأولى من صور علاقة الشاعر السجين بالسلطان، ألا وهي صورة المواجهة كما أشرنا إلى ذلك في قراءتنا لجدلية العلاقة بين المثقف والسلطة، وهي الغالبة على شعر الحبسيات، فمن غير المعقول أن يتعرض الشاعر لكل ذلك القمع بدءًا بالسجن للاشيء وانتهاء في كثير من الأحيان بعاهات وأمراض مستديمة ونتوقع منه مدح سجًّانه وجلاده أو حتى مهادنته كفا لأذاه، بل إنه كلما تمادى أولئك في القمع تمادى الشاعر السجين في التمرد والرفض والتمسك بالموقف والإصرار عليه، وما تلك النصوص الشعرية الصامدة، الرافضة، المتحدية الثائرة إلا إحدى النتائج الحتمية للقمع إلى جانب نتائج أحرى عملية تمثلت في مساهمة أولئك السجناء في الحركات النضالية من عمق السراديب والأقبية.

ويمكن اعتبار ما شذ عن هذا الاتجاه من حبسيات على قلته- نشازا وحروجا عن المعهود والمتوقع، فهي نصوص قليلة إذا ما قورنت بالكم الهائل الذي يصب في دائرة الرفض والمواجهة، جاء بعضها في استعطاف الحكام وأفلح في الإفلات بصاحبه من قبضة الحديد، وجاء بعضها الآخر في صورة مجاملات للنظام، وهي في الغالب نصوص لشعراء مغمورين وجدوا فرصة للنشر في مجلة السجون المصرية التي كانت تشرف عليها إدارة السجون نفسها ولا تمرر منها إلا ما وافق هواها وهوى النظام، كما يبدو من مستواها الفني ألها لشعراء ناشئين محدودي الثقافة لم يتسن لهم كشف حبايا السياسة والوقوف على حقيقتها، يعتمدون في معلوماتهم على أجهزة الإعلام الرسمية، فجاءت قصائدهم أبواقا أخرى مكررة لكل ما تلفظه تلك الأجهزة، لاسيما في مرحلة ما قبل هزيمة 67، وربما كانت لشعراء دخلوا السجن لجرائم معينة غير "جرم وطني"، فحاولوا

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 497.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 515.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 180-181-185.

محاملة النظام للظفر برضاه والفوز بتخفيف الأحكام أو الإفراج في إحدى المناسبات.

وعلى الرغم من محاولات التدجين التي تعرض لها السجناء، ظلت مساحة الرفض هي الأكبر، ونادرا ما أفلح سجن في صناعة "مرتد" أن تلفظه الحياة ويرفضه الشارع والناس، ويتنكر له الأهل عقابا على الخيانة، فلا نجد من المرتدين إلا بعض مدائح ومجاملات شعراء مجلة السجون المصرية وضراعات الشاعرين الشامي "و "الزبيري "، فلهذا الأخير قصيدة أرسلها من سجن الأهنوم إلى الإمام يستدر عطفه بمشاهد من أسرته التي فقدت معيلها، ولكنها كانت استعطافا إلى حين الخروج من السجن ليعود الشاعر إلى ساحات النضال من حديد، وقد برر فعله بما تنطوي عليه القصيدة من وصف لآلام السجن مما يهيئ الشعب للإطلاع على المظالم وانتقادها "2، وقد انتهى الأمر بالشاعر إلى الفرار من السجن ثم الفرار من الوطن كله "3، من تلك القصيدة هذا المقطع الذي يطالب فيه أسرته بالذهاب إلى الإمام لاستعطافه عله يرق لنسائها وصغارها :

سيروا إلى المـــولى لعـله صبوا المدامع تحت ظل حنـانه وتحملوا معكم صغارا رضعـا من أين يأتيك الفساد وأنت في

يحنوا على هذي القلوب ويخشع إن الحنال إلى المدامع يسرع فعساه تعطفه الصغار الرضع أرض تكاد صخورها تتشيع 4.

أما الشامي فسجل مجموعة من الاعتذارات الذليلة مثل "رباعيات" و"من أعماق السجن" و"الإسلام والعفو" و"ضراعة سجين"، رفع فيها الإمام إلى مصاف الأبطال وظل كذلك إلى أن تيقن الإمام من تدجينه والتحاقه بحظيرة الرعية المطيعة، فأفرج عنه، يقول في قصيدته ضراعة سجين التي تكشف عن ضعف الشاعر وتمزقه وذله:

مولاي: مالي في البيان وسيلة وشعور مسجون توزعه الأسسى وحنين محزون وهت كلماته ودموع مفؤود تقرح حفنه ورجاء مكدود تكاد لحاله ودعاء مبتهل يؤمل فرحسة المنقذ الهلكسى إذا مسا ابتلوا والمنصف المظلوم إذ عبثت به

إلا منى قلب بحبك يخف ق فشعوره بيد الأسى متفرق فيكاد يشهق بالكلام ويصعق فيكاد يخنق بالدموع ويشرق صمم الحجارة رحمة تتشقق ممن إليه من الشادئد يفرق وتمزقت آماله ما يرهاق

<sup>1 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 313-308

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد محمود الزبيري - الديوان - ثورة الشعر - 78 - 79

<sup>.</sup> 27 - عبد الستار الحلوجي - الزبيري شاعر اليمن -  $^3$ 

<sup>4 -</sup> مجموعة مؤلفين - الزبيري شاعرا ومناضلا- 81.

إني لأعتنق الخطوب وفي فمـــي ما اسمه في كل حرف دمعة مهراقـــــة وبكل أودعتها شكواي لا أرجوهـــا إلا رض

ما اسمه القدسي نور مشرق وبكل سطر زفرة تتحرق إلا رضاك .... وليتني أتوفسق<sup>1</sup>.

ومن زاوية إثارة المشاعر واستدرار العطف والشفقة يحاول عبد العزيز أحمد هلالي النفاذ إلى قلب سجانه، فكما لهم أطفال ينتظرون عودتهم مساء، له هو أيضا طفل كان يرعاه ويملأ حياته حبا وحنانا، وقد أفقده السجن ذلك الظل فإذا هو صباح مساء يسأل أمه عن ذلك الغائب الذي طال غيابه:

إن لي طفلا كأطفالك في المهد وأحلى كنت أغذوه حنانا وأنمي فيه عقدلا ويلاقي بين أعطافي إحسانا وفضللا وأراه نور عيني ودنياي وأغلوه وهو يلقي اليوم من بعدي تشريدا وهو لا وهو يبكي سائلا عني بين الدمع أهلا أين يا أماه "بابا"هل جفانا حين مللا أم تراه كان حلما ومع الفجر تولى

أما سائر القصائد الأخرى فتدور في فلك جمال عبد الناصر ترتفع به إلى مصاف الأبطال الأسطوريين وتمجده وتملل للوحدة المصرية السورية وتتغنى بتحرير قناة السويس، نشرت كلها في الفترة الممتدة بين فيفري 1958 ونوفمبر 1964 في مجلة السجون المصرية<sup>3</sup>.

فعن فرحة الوحدة نقف عند قصيدة نصر حبيب سالم المهللة بالوحدة والمتطلعة إلى أحلام وأمجاد حديدة بقيادة جمال عبد الناصر، يقول:

ب إن "الفرنجة" منا الآن قد عجبوا! تدعو العروبة حيث المجد يرتقب نحو الفخار فحق الذخر والأرب نيا فيه الهلاك لمن في غزونا رغبوا.

حيوا "جمال" وطيبوا اليوم يا عرب "سوريا "العزيزة في ريعان لهضتها ضمت "لمصر "وصار "جمال" قائدها سيف" ابن عامر " يحمى صرح وحدتنا

<sup>1 -</sup> أحمد محمد الشامي - ديوان النفس الأول - مطبعة مخيمر - القاهرة - 1954 - 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد العزيز أحمد هلالي – أنغام شاردة - 40.

<sup>3 -</sup> محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر - الملحق (حوالي 16 قصيدة - 651 - 653 - 656 - 674 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 770 - 750 - 750 - 746 (حوالي 16 قصيدة - 651 - 653 - 658 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 - 678 -

<sup>4 -</sup> المرجع نفسه - 653.

ومثله يستبشر محمد على الذيب بهذه الوحدة التي يراها قد حققت للعرب شعورا طالما حرمه المستعمر من الإحساس به، يما كان يزرعه من حدود وحواجز بعد ما كانوا أمة واحدة تحت راية واحدة هي راية الخلافة الإسلامية:

بردى تمادي ضاحكا جذلانك والنيل واديه النضير ازدانك لل استظل التوأمان برايكة وقفت تطاول في السماء عنانا يا مصر تيهي وافخري فقد انقضى عهد تصدع فيه شمل حمانك بالأمس فرقنا العدو، وفي غد سنذيقه من جمعنا ألوانك أقسمت ما بعد اتحاد ديارنكا

ويسجل أحمد عبد العال الزقم إحدى تهانيه لجمال، البطل الأسطوري الذي تقدم يبني ويهدم ويدمدم، على درب رموز أخرى عالمية من أمثال ماوتسي تونغ ونهرو، يقول:

وهو عند عبد العزيز خضر" حفيد خوفو" الذي حاء ليبني أبحاد مصر الحديثة ويكمل مجد الفراعنة وأهراماتهم الخالدة :

يا بانيا فوق الرب أهراما وقد افتخرت على الزمان تماما يا من تركت لمصر أروع آية "بوالهلول" منا ضاحكا بساما وإذا سئلت عن "جمال" فقل لهم فاق الحدود وهدم الأصناما قد شاد<sup>3</sup> في "أسوان" صرحا خالدا فخرا لمصر وكعبة وإماما قولوا"لخوفوا" حفيدكم بلغ الذرى رفع البناء وعزز الإسلاما.

والحقيقة أن هذه النغمة لم تكن حكرا على هؤلاء الشعراء السجناء، وإنما كانت قاسما مشتركا بين عدد من الأدباء والشعراء الذين تغنوا بالعروبة وتفاءلوا بالوحدة وعلقوا آمالا عريضة تبخرت في لمح البصر بانسحاب سوريا من الوحدة ثم بالهزيمة النكراء.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع السابق -778- 979.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 856.

<sup>3 -</sup> في الأصل "أشاد".

<sup>4 -</sup> محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر 750.

 $\mathbf{Z}$ 

\* الباب الثالث \* الموضوعات الذاتية في شعر الحبسيات

- الفحل الأول: السجين من الداخل.
- الفحل الثاني: بين الشاعر والسجان.
- الغمل الثالث : تجاوز مدنة الدبس بصناعة فضاءات أخرى .

Ε

 $\mathbf{Z}$ 

# \* الفصل الأوّل \* السجن من الداخل.

- من لحظة المباغرة حرى الوصول إلى السجن .
  - الحياة خلف الأسوار.
  - طقوس السجن ، نظامه و ممنوعاته .
- حرائم الشاعر مع الظلاء و النور المدنوق و تطعه إلى العالم الذارجي.

E

#### - من لحظة المباغتة والاقتياد حتى الوصول إلى السجن :

كما كانت علاقة الشاعر بالحكام علاقة صراع وصدام لا قدأ إلا لتلتها، ولا يغادر الشعراء موضوعا إلا ليهتدوا بثاقب فكرهم إلى آخر يغيضون فيه السلطان ويكشفونه، فقد كانت علاقتهم بالسجن والسجان أيضا علاقة مواجهة ومغالبة، قلّما يهدأ فيها سجان من بطش وقلّما يهدأ فيها شاعر من نبش، تداخل فيها السياسي بالذاتي، خاصة وأن الشعراء في هذه الصفحة يعرضون جوانب لصيقة بيومياقم في السجن، ولا عجب في ذلك، فالشعر فن وجداني، لصيق بذات الشاعر وتجاربه المتنوعة وهو استجابة لانفعالاته ومشاعره المختلفة من فرح وحزن وغضب وكره وحب، ورضى ورفض.

ولذلك فإنه مهما استجاب الشاعر لنداءات خارجية أخرى قوية كنداء الواجب والوطن الذي التزم به شعراء الحبسيات وأدوا ما عليهم من رسالة التبليغ والتبصرة والتذكير بل والتغيير أيضا. فإن ذلك لا يعيني إهمالهم لمعاناتهم الشخصية وتجاربهم الذاتية، وسط ذلك الواقع العربي المتردي المؤذن بالانفجار. فقد كانت أشعارهم بمثابة وثائق هامة تؤرخ لمرحلة حرجة من تاريخ الوطن العربي. زالت نظم ودالت دول وسقطت أنظمة وقامت أحرى ، وظلت تلك القصائد تحتفظ لنا بكثير من ملامحها، تمدمت سجون بفعل عوامل الطبيعة وهدمت أخرى بأوامر عليا، واندثرت آثارها وامحت من صفحة الأرض، ولكنها ما زالت قائمة إلى اليــوم في معمار الشعراء الذي لا يتهدم، إذ نحت لها الشعراء منحوتات لا تمحي، ورصدوا تجارب حبسهم، منذ ما قبل الاقتياد إلى السجن إلى ساعة مغادرته وغربتهم خارجه. فوصفوا مفاجآت الزوار الذين يخافون النــور فــلا يطرقوهُم إلا ليلا أو فجرا، وتتبع بعضهم رحلة السجن الطويلة، وطرقها المتعبة المملة الثقيلة ثقل السجن نفسه، وصفوا أقبية السجن وجحوره وقبوره وجدرانه، ظلامه وحشراته، طعامه وشرابه، ليله ونهاره، وصفوا حيران السجن ورفاقه الذين يترل بعضهم إلى دركات الشياطين، ويرتفع آخرون بتسامحهم وتوادهم وتعاولهم وتعبدهم إلى درجات الأنبياء، واحتفظوا لنا بصور من بعض مجالسه الأدبية والفكرية وحفلاته، حدثونا عـن قوانينــه وطقوسه التي تختلف من سجن إلى آخر ومن بلد لآخر، بحسب اختلاف أمزجة السجان وأسياده، وأطلعونــــا على قائمة ممنوعاته ومحرماته الطويلة، وعن زبانيته الغلاظ الغضاب وهم يتفننون في صناعة العذاب بأشكال شتى، حسدية ونفسية تمتد أحيانا إلى الأهل، كما نقلوا لنا بعض أفراحهم التي كانوا يصنعونها بـرغم القهـر ويلجأون إلى عوالمها الجميلة مع الأهل والأحباب أحيانا، وفي رحاب فضاءات أحرى أبعد من أن تدركها يد السجان أو تمنع انطلاقها جدرانه العالية وقضبانه الحديدية، رحاب الحلم، رحاب الأمال، رحاب الرجاء والدعاء المفتوحة، وافتخروا أحيانا بالسجن ومدحوه أن وفّر لهم خلوات ما كان الطغاة يتيحونها لهم لو أنهـــم ظلوا خارجه.

وانقلبوا في بعض الأحيان إلى أجواء الدعابة والسخرية والضحك القاتل، كل ذلك في تداخل عظيم ين الذاتي والسياسي، يتعذر الفصل بينهما، لأن ذلك السياسي هو صانع هذا الذاتي وهذه الصور الحية من

تحارب الشعراء في المعتقلات والمحتشدات والمحابس والسجون.

إن أول ما اصطدم به هؤلاء الشعراء المقاتلون بالكلمة هو طرق اعتقالهم غير المعهودة، ذلك ألهم المعلمون حيدا أن القانون يكفل للمواطن الحرية، ويعلمون أن المرء بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لا يقتاد قسرا إلا في حالات الجرائم الخطيرة كالقتل والتخريب وغيرهما، بينما يستدعى في الغالب ذوو الجنح والمخالفات.

وقد رأينا أن أغلب قمم شعرائنا لا تخرج من دائرة الجرائم السياسية وحرائم الرأي، ولكن الشعراء فحعوا بالمباغتات الليلية المفاحئة التي تأخذهم غالبا نحو المجهول، فلا يعرف أهلهم وذووهم المكان إلا بشق الأنفس، وربما انتهوا ولم يعرف الأهل الوجهة التي أخذهم، ولا مكان رفاقم، ولا إن كانوا في عداد الأحياء أو الأموات.

وعن هذه الزيارات الليلية يحدثنا سميح القاسم عن تلك الخطوات المشبوهة التي عكرت عليه أحواء الصمت حيث كان مشرفا على استقبال قصيدة حديدة، فنفرت الصورة عن بيت القصيدة الأخير بوقع خطواتها وأحسادها المختفية، لا يبدو للشاعر شيء من فوهة بابه غير عنوان المترل المدسوس تحت معاطفها المميزة، ويتابع الشاعر صعودهم السلم، تمامسهم، نقرهم بابه، تاركا مساحة من البياض والنقاط للقارئ يتخيل المشهد المخذوف، ليختم في الأخير بعتاب جميل ليس على ذلك المشهد المألوف من السينات المتتالية والركل والقلب العشوائي للأشياء. وإنما فقط لأنهم قطعوا عليه نفس القصيدة في آخر لحظات الميلاد، وبتروا بيتها الأخير ونعلم مدى أهمية البيت الأخير عند الشاعر:

وينقل إلينا مشهدا آخر من مشاهد تلك المفاحآت الهمجية المعكرة صفو أسرته المنشغلة بممومها الصغيرة، المنهمكة في حياتها المألوفة، حاءوه فجأة ودفعوا أمه وأخته حانبا، مما يوحي بدخولهم العنيف، بخلاف الدخول السابق المبتدئ بالطرق على الباب، وأخذوه بعيدا إلى حيث لا يدري، وكانت رحلة العذاب الليلي الطويلة والجسد المسحوب على الأوحال والأسلاك والأشواك طوال الليل.

كانوا بوجوه عجيبة لم يستطع الشاعر تبيّن تقاسيمها وملامحها ، و لم يرد إيلامنا بمشاهد ما بعد الاعتقال مباشرة، فترك بياضها للقارئ يتخيلها كما شاء له مخزونه الثقافي ومعرفته بمباغتات أولئك الزوار:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سميح القاسم - الديوان - 366.

الأوحال والأسلاك/ جروني طوال الليل<sup>1</sup>.

ويحدثنا عن طرق أحرى للاعتقال غير مباغتة الأبواب، إلها مباغتات دوريات البوليس الي لا تنام للشباب المسالم الوديع، فهي لا تفتأ تتحرك وتدور في الظلام، تجوس في القرى، ولا ينجو من طرقاتها باب تمزق سكون الشوارع الهادئة، وتمضي غاضبة تكاد تقلب جيوب من تصادفه في الطريق، وتداهم محلسا من محالس السلام، تحلق فيه جمع من الأصدقاء حول الشراب يطالعون الشعر ويتبادلون النكت المضحكة، ولكنه ضحك كالبكاء، وكان بينهم محارب من طراز آحر، مخضب اللواء، محارب سلاحه الأشعار المقاتلة المتقاطرة، ليأتي الفراغ والنقاط واصفين لما بعد القبض على ذلك المحارب بالكلمات وتفرق الجمع وبقاء الشراب كما ابتدأ المجلس في الكؤوس2.

دورية البوليس لا تنام / ما فتئت تبحر في مستنقع الظلام / تجوس كل قرية... تطرق كل باب /...ما أجمل السلام في حلقة أصدقاء / يطالعون الشعر، يشربون، يروون من النكات / ما يضحك الأحياء من بلية الحياة ! / وبينهم من ححفل الحرية الحمراء / محارب مخضب اللواء / سلاحه... أشعار / تقطر من حروفها الدماء! / وداهمت مجلسهم دورية البوليس / لتلقي القبض على محارب وجهته النهار / ....................... وباتت الخمرة في الكؤوس 3.

وتكتمل صورة الاعتقال عند سليمان العيسى بكل دقائقها وتفاصيلها بدءا من أولئك العشرين الــذين ارتموا فوق باب داره حتى روعوا حاره، وبينما أحاط الآخرون المتبقون بداره الصغيرة كالسوار مما يــوحي بكثر تهم، تناثروا هم داخل البيت يعيثون فيه فسادا، ويلتهمون ما فيه وينثرون مكتبته، ويعبثون بأوراق ديوانه، يفتشون عن شيء مفقود يجهله الشاعر نفسه ويرمقونه من حين لآخر في ازورار، فيتساءل متعجبا عــن أي الطائرات أو أي المعدات الحربية الثقيلة التي حواها هذا البيت الصغير، الذي لا يعدو أن يكون عشا لكناري منشغل -ككل الشعراء- بالقوافي والغناء، ويلتفت إلى ابنه معن الغاضب القسمات من هؤ لاء الضيوف، الذين لم يقاسموه مرحه وفرحته على عادة سائر الضيوف الآخرين، وكان يود لو أن القوافي تطاوعه ليفتح عليهم خط النار مثلما أرعبوا أمنه، ولكن القوافي والخلال الكريمة أبتا عليه الثأر فحاشا لسقفه أن يجاوز حــدود المــروءة والكرم:

... كيف ارتموا عشرين... فوق الباب... حتى ارتاع جاري وأحيط "مأواي" الصغير عن تبقى كالسوار وتناثروا في البيست... يلتهمونه مثل الشرار يذرون مكتبتى بديروان بأوراقي الصغيرا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سميح القاسم - الديوان - 188 - 189.

<sup>2 -</sup> يقول الشاعر معلقا أن الرقيب الصهيوني حذف المقطعين الثاني والثالث من القيصدة وهما على سعة سبع صفحات من الديوان.

<sup>3 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 92 - 94.

ويفتشون... وينبشون... ون ويرمقوني بازورار ويفتشون... وينبشون... ون عش الكناري؟ أي "المعدات" الثقال الثقال

وتبدأ الرحلة إلى دمشق ويبدأ الطريق الشاق والشاعر يقظ يرمق النجوم الساهرة، يؤنس وحدةا ويرصد كل تفاصيله، نوع السيارة والحارس الجالس جنبه كالحا مقطبا والندى المتساقط على زجاج السيارة، والخواطر المحببة التي أيقظها الظلام، وصرة ملابسه البيضاء التي كان مصيبا في اصطحابها معه، فقد غدت وسادته طوال رحلة سجنه، إلها طريق معرة النعمان التي حركت في خياله شاعر المعرة، فتراءى قائما أمام ناظريه يكاد يصدمه ويحرك أشجانه، فيشكو له ما آل إليه التراب العربي على يد المستعمرين، ويختم شكواه باعتذار وتحية عجلى، فالسيارة تنهب الطريق له با وخيال المعري يبتعد شيئا فشيئا عن الشاعر ولا بد من وداعه لاستقبال محطات أحرى:

...ومضت بنا "أرسان" 3 تنتهب المسالك والدروبا وتركز الحرسي جنبي كالحا أبدا قطوب المسالك والدروبا نسيبة لاقت نسيبا ....ورميت طرفي للنجوم... أمام أوجهنا ضروبا وملابسي في "صرة" بيضاء كنت بها مصيبا وملابسي في "صرة" يكاد يصدمني قريبا هذا تمرده على الأجيال الم يبرح صخوبا.

وعندما يصل إلى الشام يكون الليل قد انزاح، فيرى المدينة بعين أخرى هي عين السجين المقيد المتلهف إلى كل شيء فيها، أشياء كثيرة لم تكن تروقه أو تفتنه ينظر إليها اليوم بعين الحبيس المقيد المشوق الذي تشده حتى جذوع أشجارها العارية وشتاؤها، ويحس طرقها تمتز ترحيبا به، ولكنه ينهر هذا الشعور فما حدوى الطبيعة لشعب حبيس، إذ لا فرق بينه وبين ذلك الذي يراه طليقا يحث الخطى على الرصيف، فهم جميعا مثقلون بالأغلال:

أنا في الشآم ... وما أرق الشــــام أهبطها سجينا!

<sup>1 -</sup> كتب الشاعر تحت عنوان القصيدة "لدى تحري بيت المدعو س ع تحريا دقيقا لم نعثر على شيء من الأسلحة الممنوعة أو غيرها" عن تقرير ضابط.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سليمان العيسى - الأعمال الشعرية - 1/ 233 - 234.

<sup>3 -</sup> نوع من السيارات المعروفة في سوريا آنذاك.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سليمان العيسى - الاعمال الشعرية - 235/1 - 236.

هذا الشتاء أحسه فيها ربيع الحالمينا والعطر لم يك مسكرا كاليوم للمتنسمينا ...حتى الجذوع العاريات بدت تشوق الناظرينا ... لا فرق... معتقلين كنّا يا أخي أو مطلقينا تتراكم الأغلال ح تكى تشمل الشعب الأمينا...

وأخيرا ينتهي به الطريق إلى السجن، ويكون التحقيق أولى خطواته، يدخل متعبا حاملا صرته البيضاء، على المحقق الذي سأله سؤالين أجاب عليهما بلفظتين أسكته بعدهما ولم يترك مجالا لثالثة، ولكن الشاعر أكملها في هذه الفسحة الحبسية لأنها في نظره أهم تعريف به ألا وهي صفة الشاعر التي تلبس بها ليفهم أخيرا من قراءته لعبوس هذا المحقق أسباب كل تلك الرحلة الطويلة والمعاناة، إنها أفكار الشاعر وقناعاته التي تبناها عقيدة راسخة وانتماء للأمة العربية وحدة متكاملة تأبي التمزق والانفصال، تخفق بجميع أقطارها في صدره بغداد كتونس كالشام، ويشعر أن كل أبنائها الجائعين الضائعين هم عيال يقع عليه واحب رعايتهم وإعالتهم والثأر من ظالميهم:

ألـــوح من تعبي خيــالا وغــاص في الورق انشغالا يتــرك لثالثة مجــالا يرضي البلاغة حيث صالا يا للضحى... نسخ الضلالا! النـور... كنت ولــن أزالا عربيـة تــأبى انفصــالا طوى ... وأنـات الثكــالى على الــدروب غدوا عيالا.

...ووقفت ناحية الجدار...
من أنت ؟ ما العمل الكريم؟
وبلفظتين أحبت ... لـــم
أنا شاعر ومـــدرس
... وإذا المراد عقيددي
أنا للعروبة مذ رأيـــت
أنا وحدة يا سيــدي
أنا شهقـة المتضوريــن
ودموع قومي الضائعـين ..

ويحول من غرفة التحقيق إلى غرفة الجنايات لتؤخذ صورته وبصمات أصابعه على طريقة الجرمين، غرفة يغشاها الظلام تتخلله نتف الضوء، تنساب من مقاعدها روائح الجريمة ويتسلل من نافذها نور ضئيل مخنوق الرجاء، تناثرت فيها أشياء ومعدات عجز عن فهمها ذكاء الشاعر، ربما لأنه يراها لأول مرة في حياته، يدخل إليها الشاعر كالذبيح لا يشعر بشيء غير جوها الرطب اللزج، فيخرج زفرة عنيفة يتحسر فيها على مآل سليل فطاحل الشعراء والعلماء، سليل المعري والمتنبى وسيبويه والكسائي، وعلى الكبرياء الجريحة عندما

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 238 - 239.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدرنفسه - 240 - 241.

زج به مع الجناة والمحرمين، ليخرج من هذه العملية الكريهة بكل تفاصيلها وشعور عميق بغثائية هذا الوحــود وتفاهته:

| بما على نتف الضياء     | هي غرفة … ســـاد الظلام                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| من مقاعدها الوطاء      | تنســـاب رائحة الجريمـــــة                           |
| نور كمخنوق الرجاء      | ويدب من شباكــــها                                    |
| وفي دمي رعش استياء     | أدخلت فيها كالذبيــح                                  |
| واسود كمسي بالطلاء     | وبصمت عشر أصابع                                       |
| ورسمت "نصفا" باعتناء   | وشنقت فــوق "مقيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| وقــد أحيل إلى غثاء. 1 | وخرجت أشعر بالوجــــود                                |

ولكن المقام لم يطل به في سجن النظارة ، فقد أرادت إدارة السجن نقله إلى "سجن المزة العسكري" فيغادر بصرته البيضاء القبو الذي انغلقت أبوابه خلفه عن زبانية غضاب إلى طريق المزة الذي يحمل الكثير من المرارة بدءا من اسمه العسكري وما يحمله من معاني القمع على غرار كل السجون الحربية، ولذلك كان الطريق إليه واجما أسود بخلاف متعته في طريق الشام وإن ظل على الموقف نفسه، يرى الأمة كلها مكبلة في السلاسل، ويرى كل ما حوله سجنا كبيرا ملفعا بالحراب وبالحديد:

| عن "زبانية" غضــــــــاب | وانداح باب القبر خلفي                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| دربي درب إخوتي الشباب    | ونهضت أعلــــم أن                                |
| تزج في أحد "الجبــــاب"  | درب الحياة تغل، ثم                               |
| لحراستي أبدا غضـــــاب   | ومضيت بين ثلاثـــة                               |
| أبدا بحملقة ارتيــــاب   | أبدا يوجه كالـــــح                              |
| السوداء واجمة الرحاب!    | هذي طريق "المزة"                                 |
| نثرت على تلك الشعاب.     | هذي سلاسل أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

لتبدأ رحلة سليمان العيسى الجديدة بعد كل هذه المقدمات والمراحل الحتمية مع السجن بأتم معانيه، وهي نماية جميلة ومحمودة، فهناك من جاءهم زوار الليل واقتادوهم و لم ينته بهم الطريق المهول الغامض إلى السجن، وإنما ذهب بمم إلى نمايات مجهولة أضافتهم إلى قائمة المختطفين والمفقودين وما أكثرها.

ويحدثنا القرضاوي في عجالة عن لحظة الاقتياد ومباغنتها، فقد فزّع في ليلة من ليالي نوفمبر من نومه

 $<sup>^{1}</sup>$  - سليمان العيسى - الاعمال الشعرية -1/243 -  $^{244}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 247.

<sup>3 -</sup> انظر: معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 226.

بصوت الجرس، فإذا بكلاب الصيد تمجم عليه بغتة، تحيط به وتتخطفه من بين أهله وذويه، وتعود فرحة بذلك الصيد الثمين، وفي الطريق يعزل الشاعر عن رؤية أو سماع أي شيء إلى أن يقذف به في ساحة السجن الحربي، وحسبنا اسمه وما يبعثه في النفوس من قشعريرة وخوف :

ر فزعت من نومي لصوت رنين و تحوطني عن يسرة ويمين نومي فرحا بصيد للطغاة سمين وقذفت في قفص العذاب الهون من باعث للرعب قد طرحوني .

في ليلة ليلاء من نوفم بغتة فإذا "كلاب الصيد" تمجم بغتة فتخطفوني من ذوي وأقبل والمعها وعزلت عن بصر الحياة وسمعها في ساحة "الحربي" حسبك باسمه

كما يضعنا معين بسيسو أمام مشهد الاقتياد إلى السجن الذي يبدأ عنده بتفتيش الجنود غرفته فلم يجدوا فيها إلا بعض الكتب وأكواما صغيرة مكورة، هي عظام إخوته الذين أيقظهم الزوار بركلاتهم فراحوا يئنون وقد اشتعل الغضب في عيون الجميع، وينقلنا إلى مشهد الجنود يسحبونه بكل ما تحمله كلمة السحب من معاني عنف الساحب واستعماله كامل قواه وتمنع المسحوب وتمسكه بأهله، وبصورة وجه أبيه وهو يسلحه بالأمل وأنين أمه وصراخ إخوته من حولها وقد تحلق حولهم بعض الجيران الذين مروا بتجارب مماثلة، فلكل منهم ولد في السحون، ولكن الشاعر يرفع يده لتحيتهم برغم القيود، ويصيح بهم مبشرا بعودته المؤكدة مع كل الرفاق، وقد نقش المشهد في ذاكرة الشاعر وظل ماثلا يستحضره بتفاصيله في غيابات الجب:

لقد فتشوا غرفتي يا أخي/فما وحدوا غير بعض الكتب / وأكوام عظم همو...إخوتي / يئنون ما بين أم...و أب / لقد أيقظوهم... بركلاتهم / لقد أشعلوا في العيون الغضب / أنا الآن بين جنود الطغاة / أنا الآن أسحب للمعتقل / وما زال وحه أبي ماثلا / أمامي ... يسلحني بالأمل / أنا الآن أسحب للمعتقل / وما زال وحه أبي ماثلا / أمامي ... وأمي أنين طويل / ومن حولها إخوتي يصرخون / ومن حولهم... بعض حيراننا / وكل له... ولد في السجون / ولكنني رغم بطش الجنود / رفعت يدا أثقلتها القيود / وصحت بهم إنني عائد... 2.

وفي أسلوب يختلط فيه الرمزي بالواقعي والحقيقة بالخيال ينقل لنا الشاعر مظفر النواب جزءا من رحلة فراره حشية الوقوع في سجن القوميين الذين احتدم صراعهم بالشيوعيين وازداد بطشهم ولكنها لم تكن كما يشتهي الشاعر ويتمنى، فقد قادته إلى صحراء إيران وكان له "السافاك" وعيون الشاه بالمرصاد هناك، وكان له العذاب الوحشي ثم العودة إلى يد السلطات العراقية وحكم الإعدام الذي خفف فيما بعد إلى المؤبد في سجن "نقرة السلمان" و"الحلة".

<sup>2</sup> - معين بسيسوا - الأعمال الشعرية الكاملة - 305، 306.

<sup>1 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 54 - 55.

عن تلك الرحلة المشؤومة يحدثنا الشاعر عن فحل حمام (هو مظفر نفسه) يمتطي جناحيه ويهاجر إلى الصحراء أسفا على ذلك الهذيان المسرف الذي طالما ردده بحديثه عن الأممية والوجع الأممي<sup>1</sup>، يصحر ذلك البدوي المسرف بالهجرات ولا ينوي الرجعة أبدا، فقد تعلم غربة القلب في وطنه، فما تضيره غربة الجسد، وفي ليل الصحراء الخائف تعوي الذئاب ويرى الشاعر الهارب المتخفي النحل كائنا آخر غيرها، هو الغيلان الإيرانية التي أخذت تقترب منه شيئا فشيئا ومن قدمه الملتوية، ويفترسه ضوؤها ليبدأ مرحلة التعذيب حتى الإغماء:

....فحل همام في حبل مهجور/ ... كنت أحوب الحزن البشري الأعمى/ ... كم أخجلني من نفسي/ هذا الهذيان المسرف بالوجع الأممي/ ...وأما أنت/ فاصحرت بلا أي علامات أو أي صدى/ وعرفتك لا تنوي الرجعة/ ... يا هذا البدوي المسرف بالهجرات/ لقد ثقل الداء/ ... من ذلك يأتي بين النث/ وبين عواء الذئب/ وبين هروبي في النخل/ ... والغيلان الإيرانية تقترب الآن من القدم الملوية/ والأضواء افترستني. وكما استشف سليمان العيسى أسباب سجنه وقرأها في ملامح المحقق الغاضبة، يجاهر جمال فوزي في شيء من الفخر والاعتزاز بسبب سجنه ورفاقه التي لا تعدو اتخاد الإسلام شرعة ومنهاجا يقول:

إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا وحولي إخوة بالحق نادوا أراهم بالقيود مكبلينا. 3.

ويعدد القرضاوي مجموعة الجرائم التي يدين عليها النظام الناصري ويقتاد مقترفيها إلى سجونه وبخاصة "السجن الحربي" منه قول المرء جهرا: "الله ربي والحنيفة ديني"، أو نصحه الناس بالعودة إلى الدين فهو طريق نجاهم، أو كان من أولئك الفتية المتطوعين الذين واجهوا الاحتلال الصهيوني في بداياته الأولى ، أو كان من الأحرار السابقين الذين حاربوا الاستعمار، أو كان حافظا للقرآن فكل تلك براهين وأدلة دامغة توصل إلى السجن وزبانيته وعلى رأسهم بطل التعذيب "حمزة البسيوني" يقول متعجبا من حال مصر وحال قضائها:

أرأيت إنسانا يدان لقول الله ربي والحنيفة ديني؟! أو قال: يا قوم ارجعوا لكتابكم طوق النجاة لكم بكل يقين! يا سوء حظ فتي رأوا بسجله شرف الجهاد لعصبة الصهيون! أو كان يوما في كتيبة فتية

<sup>1 -</sup> يريد بذلك الشيوعية الأممية التي لم تقدم له شيئا من الحماية و لم تنقذ بلده من الطغاة والمستبدين ولقد رأيناه في مواقف سابقة ينتقد اليسار العربي على مته.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - "وتريات ليلية - الحركة الثانية" - 486 - 489.

<sup>3 -</sup> جمال فوزي ⊢الصبر والثبات، 106 - 108.

# أو كان حافظ آل عمران فقد ظفروا ببرهان عليه مبين. أ

وإن فضل شعراء كثيرون غض الطرف عن انتماءاتهم الحزبية التي كانت في الغالب سبب سجنهم فقد سبقت الإشارة إلى تحملهم السجن وويلاته في سبيل حرية الأوطان وحيرها ورفاهها، وقد زج بأغلبهم دون محاكمة أو ذكر للجرم، وأقاموا وهم يجهلون السبب ومدة الإقامة.

أما إذا حئنا إلى السجن من الداخل وحدنا الشعراء يجتهدون في نقل حبايا ذلك العالم المجهول من زوايا مختلفة وينقلون إلينا صورا عن دبيب الحياة بداخله برغم السجان والجلاد والرقيب ومن والاهم. فهذا السجن الذي اقتيد إليه أغلب شعرائنا في حنح الظلام، وقطع أغلبهم الطريق إليه معصوب العينين، أو داخل شاحنات مغلقة بحيث يصعب عليهم تحديد مكانه، أو التخمين بمكان وجوده على الخارطة الجغرافية، يفلح شاعر من شعراء الحبسيات في استشعار موقعه وإفضاء السر، ولكن لا أحد يستطيع الإهتداء إليه بخارطة مظفر لأنه يقع في مكان تعجز المدارك عن تصوره، فهو وراء محيطات لا نعرفها، محيطات رعب تسكنها الغيلان، وهنالك "قلعة الصمت" التي لايسمع فيها صوت، وفي تلك القلعة بئر موحشة منها يمتد آخر قبر يفضي بالسر إلى السجن، وقد تفنن بعض الحكام في قريب السجون إلى أماكن مجهولة وتفننوا في إخفاء مخططاتها العمرانية فلا يعرف مداخلها ومعابرها وأبواها الداخلية سواهم. 2 يقول مظفه:

... فوراء محيطات الرعب المسكونة بالغيلان/ يتأكد هنالك قلعة صمت/ في القلعة بئر موحشــة كقبــور ركبن على بعض / آخر قبر يفضي بالسر إلى سجن/ السجن قفص تلتف عليه أغاريد منية/ ويضم بقيــة عصفور مات قبيل ثلاث قرون/ تلكم روحي 3.

فهم يتخيرون للسجون من الأماكن أقساها وأصعبها، كأن يكون في عمق الصحاري أو بين الجبال الوعرة أو الجزر النائية، فلا يرى السجين إلا القمم العالية تحجب عنه الفضاء أو الرمال المترامية أو الأمواج الطامية، يقول محمد بهجة الأثري في طبيعة الأرض التي نقل إليها:

نُفيت إلى أرض، كأن أديمها، وحوه فنام 4 في العراقين أنذال عجبت لها.. آنا يثور قتامها، وآنا يجيء المد فيها بأوحال تراوحها ريح الجنوب وبيئة فتخنق أنفاسي، وتعرك أوصالي

<sup>ً -</sup> يوسف القرضاوي -نفحات ولفحات - 60.

<sup>2 -</sup> ويكفي أن نذكر سجون النظام الصدامي التي لم يهتد الناس إلى أبوابما لإانقاد من فيها و لم يكونــوا يســمعون إلا صــراحهم، ثم انطفاءهم بداخلها.

<sup>3 -</sup> مظفر النواب -الأعمال الشعرية الكاملة - 465.

<sup>4 -</sup> فئام : جماعات من الناس، ويريد بما أعوان الإنجليز.

و حلَّئت عن سلسال "دجلة" سائغا زعاق .. كأن السم ديف بجوفـــه،

إلى مورد في "الفاو" ليس بسلسال و نتن.. كما تستاف أنفاس متفال 1.

- الحياة خلف الأسوار: ويلي صدمة أول أسرار السجن المتمثل في موقعه المجهول، تليه أسراره الداخلية وما أكثرها، منها طرق اسقباله للداخلين وآداب الترحاب بهم، ومن الشعراء الذين تفردوا بتخليد فنون الاستقبال يوسف القرضاوي الذي يحدثنا عن مشهد النظرة الأولى وذعر المشهد الذي لم تبلغه ظنون الشاعر، ولا أدركه خياله، إلها طقوس الترحاب المعهودة بالسجين الجديد حين يصطف الجنود صفين متقابلين بالسياط يمر بينهما السجناء الجدد لتلقي أدبيات الترحيب يعقبها بعد ذلك واحب الكلاب المدربة تحيي السجين هي الأخرى بطريقتها الخاصة، وقد انتهى بعض السجناء عند هذه اللقطة و لم يكتب لهم أن يستمروا لمعايشة باقي المشاهد الدامية الأخرى التي جعلت القرضاوي يرى فيها إحدى الصور المصغرة للظي جهنم أو مصنعا للهول يذكرنا بأهوال يوم القيامة:

ما كدت أدخل بابه حتى أرى في كل شبر للعذاب مناظرر فترى العساكر والكلاب معدة هذي تعض بنا كها وزميلها ...عجبا!! أسجن ذاك أم هو غابة أرى بناء أو أرى شقي رحي هذا هو الحربي معقل ترورة هو صورة صغرى استعيرت من لظى هو مصنع للهول كم أهدى لينا

ومنها غرفه التي اخترع لها الشعراء مرادفات أخرى لحالها، فهي قبر عند بعضهم وقبو عند الآخر وصورة مصغرة لجهنم وغيرها من المسميات.

يأتي "الصافي النجفي" في مقدمة الشعراء الذين صوروا السجن تصويرا يكاد يكون فوتوغرافيا للسجن من الداخل مع مزيج من الفكاهة والدعابة المعهودتين في شعره وحياته حتى غدت غرفه أشبه بالفندق يؤمه جميع السجناء، وحينا يشبهها بالقبر ولكن المعلق في الفضاء لعلوها وآخر بالقفص المعلق في الهواء:

هي سجن وإن تعالت فسجني قفص لي معلق في الهــــواء

<sup>1</sup> - محمد بمجة الأثري –ملاحم وأزهار - 98 - 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 56 - 58.

قبري السجن صار و القبر قبر حفروه في الأرض أو في السماء · .

وهو يسميه قبرا لطول مكثه فيه وطول مماطلتهم له، يعدونه بالخروج ويظل قابعا فيه مع الموتى إلى موعـــد الحشر، تتلاعب به أيادي الحراس وإدارة السجن ينقلونه من قبر، إلى قبر يجددون له الآمال دون تحقيقها ويعدونه مواعد كاذبات فيوقظون من حيث لا يدرون مواجعه وأشجانه:

> فإن يخرجوني منه آمنت بالحشــر عيوين مع الموتى إلى موعد النشــر فأخرج من قبر وأدخل في قبـــــر فيوقظ لي الآلام من حيث لا يدري. 2

حسبت لطول السجن أنّي في قبر فكم وعدوبي بالخروج ولم تــزل أموت وأحيا في يد الموت والرجا يجدد لي الآمال حارس محبسي

ويشكو البردويي من طول ليالي حبسه وثقلها الجاثم بلا رحمة على صدره، حتى غدا من طول ما تحمل وكتم من الآمال ودفن من الآهات كالصخرة الصماء التي لا تشعر بشيء ولا تفهم شيئا :

> لا تفهم التنويه والتلميح\_\_\_\_ا حيا وألحدت الأنين صحيحا في كل جارحة حملت جريحا.<sup>3</sup>

نزلت ليالي السجن بين جوانحي فجعلت صدري للهموم ضريحا وجثت على قلبي كأبي صخرة فدفنت في خفق الجراح تألمــــي وحملت دائی في دمي و كأنني

ويضيق صدر النجفي من ذلك القبر فيتمنى مرضا ينقذه من جحيمه ليرى الدنيا في طريقه إلى المستشفى ويحظى ببعض الحياة الآدمية فيه من فراش وثير وغطاء وفضاء مريح:

ينقذبي من شر سجن قد أمض.

ضاق بي السجن فقلت هل مرض

وفي دعابة ساخرة يحدثنا عن غرفه التي أقيمت لأقزام بني الحيوان لا البشر، فهي تحب في السحين القصر وإذا مشى فيها الطويل فلا مجال أمامه غير السير على أربع، فكأن الداخل إليها يندس في جوف حفرة، وكأن سقفها يلامس النائم فيها ويغطيه، وكأنه كابوس يجثم على صدره أو طود حجر، وهمي كصندوق بضاعة حال من أي شيء إلا السجين، يخشى عليها حتى التهدم والسقوط من شخير نزيلها، ويتساءل إن كانت هذه جحر ضب أو قبر جن محتقر فقد غدت في نظره كالقبر، تنتحر فيها الأحلام والآمال العــذاب، ويصبح واردها كوارد الردى بلا عودة أو خروج:

بئس السجون من مقر

أقمت في السجن ويا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الصافي النجفي - حصاد السجن - 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 44.

<sup>3 -</sup> عبد الله البردوي - الديوان - "ليالي السجن" - 223/1.

<sup>4 -</sup> الصافي النجفي - حصاد السجن - 35.

تحب في الضيف القصر في غرفة واطئــة كل امرئ فيها خطر يسير فيها راكعا الحيوان لابني البشر إذا بها الطويل مـــر يمشى على أربعة يندس في جوف الحفر كأن من يد خلها من نام فيها واستقـــر ينام سقفها علىي ...فهي كصندوق بضــــاعة ونحــن المدخــر أم قبر جـن محتقـــــر ... و جار ضب هذه فهي سواء والـردي

و في ذلك السجن الخاوي على عروشه يصبح السجين أثاثه الوحيد:

رمونا كالبضائع في سجون وعافونا ولم يبدوا اكتراثا ومونا في السجون بلا أثاث فأصبحنا لسجنهم أثاثا<sup>2</sup>.

ويرسم في قطعة أحرى لوحة لغرفته الخاوية ويبين حدودها وأبعادها، فنراها غرفة متهالكة، عارية ، فكأنه في صحراء مقفرة إلا من غطاء مهترئ إذا تدثر فيه من ترابحا ألقى عليه من شعره ووبره، فأصبح بمضغ شعرا وترابا كأنه أكل نصف فراشه وشرب نصفه الآحر، وكأنه نوع من الوحش لم يخطر بفكر أحد $^{8}$ .

ويسميها سليمان العيسى قبرا حينا وجبّــا حينا آخر ولكن في صيغة الجمع حباب كما مرّ بنا في طريقه إلى سحن المزة العسكري<sup>4</sup>.

بل إن القبر أفضل منها ولذلك يعتذر له القرضاوي عن هذا الظلم، فالقبر لأهل التقوى روضة بينما يغدو السجن ححيما لأهل التقى والإيمان، يحشر في غرفه على ضيقها ثمانية أو سبعة سجناء متداخلين كعلبة السردين التي تغدو في الشتاء ثلاجة وفي الصيف فرنا ملتهبا.

ويسميها الشاعر مرة أحرى المقبرة الصغيرة، ويقدم عرضا مختصرا عنها لا يختلف عن عرض النجفي إلا قليلا، ففي أعلاها ثقبت نويفذة صغيرة لإزعاج الهواء والتضييق عليه في الدحول، فلا يصله إلا القليل منه، وحول هذه الكوة الصغيرة تشابكت قطع الحديد كأنها الرماح المسنونة لتزيد من عذاب الشاعر وحجز

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 54 - 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 34.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه والصفحة نفسها.

<sup>4 -</sup> سليمان العيسى الأعمال الشعرية الكاملة - 247/1.

الرؤية والهواء عنه، أما حدارها فلا يزيد ارتفاعه عن الستة أشبار، وعليها تناثرت كتابات في جميع أنحائها تروي قصص الذين مروا من هنا للذنب نفسه، يقول :

| شدّ داخلها جناحـــــي              | أرأيت مقبرتي الصغيرة                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ها "لنرفزة" الريـــــاح            | ثقبت "نويفذة" بأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| بما كأسنان الرمـــــاح             | و تشاجرتتقطع الحديد                                     |
| ـــــار أشباري الصحاح              | حدرالها ست من الأشبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| وهناك في كل النواحــــي            | زخرت بأسماء هنــــــا                                   |
| قبلي بسوقهم "جناحـــي"             | قصص الذين : تشرفوا"                                     |
| محلد" هي للكفــــــاح <sup>1</sup> | لو تنطق الجـــدران أي                                   |

كما يسميه مظفر النواب حبا، كناية عن السجن المؤبد والتغييب الجحهول لكثير من أبناء الوطن العربي، الذين انتهوا إلى الجب و لم يخرجوا منه قط:

آه يعقوب/ راقب بنيك/ فما افترس الذئب يوسف/ لكنه الجب/ آه من الجب في الأمة العربية آه $^{2}$ .

أما البياتي فيسميه قبوا، لا يجد السجين فيه إلا الضراعة من ذلك المصير المروع المجهول، وعيناه ترقبان النجم الحزين:

عين السجين / من قبوه الأرضي، للنجم الحزين / من قبوه الأرضي تضرع - والمصير يروعه - عين السجين $^{3}$ .

ويترك لنا كاظم الدجيلي حرية التسمية التي يمكن استخلاصها من أول إطلالة عليه، عندما يصفه من الداخل بضيقه وحدرانه المحدودبة الصخور ورطوبته الشديدة التي تزكم أنف الداخل الجديد إلى غرف وروائحه الكريهة التي تزداد حدة كلما اشتد الحر، ويستقبل كما استقبل كل إخوانه بالترحاب من زبانية السجن على طريقتهم الخاصة:

إلى أن وردنا السجن والسجن ضيق وقاعته محدودبات صخورها وقد ألصقتها بالتراب رطوبة يفت بأعضاد القوي يسيرها يشم حديث العهد منا نتانة ويند إذا اشتد الهجير ظهورها ويلقى من السجان عند دخوله

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 1/ 228 - 229.

<sup>· . 343 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 343

<sup>3 -</sup> عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - 1/ 129.

 <sup>4 -</sup> رفائيل بطي - الأدب العصري في العراق العربي - المطبعة السلفية: مصر. 1923. 1928 - 210.
 (القصيدة بعنوان : "بوليس بغداد" في حوالي ثمانين بيتا تروي في قالب قصصي رحلة الشاعر داخل السجن وعذابه).

أما الشاعر حسين الجزيري فيسمي سجنه "ربع التعاسة" على وزن الربع الخالي، ويراه في أسلوب ساخر بعض المقابر جعلت حبسا، وأول ما يتقلده الداخل إليها رقم يلغي كل انتماءاته السابقة واسمه ولقبه وكناه، ويحوله إلى مجرد رقم بين أرقام، يعطى قطعة من حديد تحمل انتماءه الجديد -رقمـه-، ولكنه يكتشف ورفاقه فيها مآرب أخرى بعدما جرد من كل ما تحمله جيوبه:

بيوم له وجه من الصبح عابس قساة قلوب بئس تلك الأبالس مكان قبور قد حفته المكانس مقابر قوم عند قوم محسابس به كاتب تنهال منه الأوامر حيوبي وما فيها إلى الحجز صائر حديدا لها حد حكته البواتر نوامر قوم عند قوم خناجر أ.

أتيت إلى ربع التعاسة والشقا يصاحبني عونان يمنى ويسرة وصلنا إلى المسعى بأرض عهدتما فقلت وطرفي سارح في فنائه دخلت وقد ألفيت ثمة مكتبا دنا حادم مني وظل مفتشا و ناولني من بعد ذلك نمرة فقلت إذن للقطع يستعملونها

ولكنهم يكيفون ذلك الأسوأ من القبر ويتكيفون مع ضيقه ويحولونه إلى غرفة متعددة الخدمات، فهي حينا غرفة نوم وحينا منتدى للأصحاب وهي حينا آخر مطعم وآخر صالون يجمعهم، وربما يجمع معهم زوارا آخرين. وهي حينا مسجد ترتفع في حناياه التكبيرات وتعلو في فضائه الأدعية وتعم أرجاءه آي الذكر الحكيم، وحينا ساحة للعب والتمارين يقتل بها السجناء فراغهم، وتغدو في أسف شديد من الشاعر كنيفا ولا ذنب لهم ولكنه السجان الذي أراد مثل هذا الهوان:

أعرفت ما قاسيت في زنزانة لا بل ظلمت القبر، فهو لذي التقى هي في الشتاء وبرده "ثلاجة" نلقى ثمانية ها أو سبعة هي منتدانا وهي غرفة نومنا هي مسجد لصلاتنا وحائنا وهي "الكنيف" وللضرورة حكمها

كانت هي القبر الذي يؤوينيي روض، وتلك ححيم أهل الدين! هي في هجير الصيف مثل أتون متداخلين كعلبة السردين وهي "البو فيه" و"حجرة" الصالون هي ساحة للعب و التمرين ما الذنب إلا ذنب من سجنوني.

ومن قاع قبره يرسل السياب صيحة إلى المجاهدين الجزائريين ويحيى أبطالها وقد ألقوا عن صدورهم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - حسين الجزيري - ديوان الجزيري - طبع الدار التونسية - 1971 - 29.

<sup>62 -</sup> يوسف القرضاوي – نفحات ولفحات -  $^2$ 

عبء الدهور ونهضوا لاستقبال أنوار الحرية .

وهناك بداخل مثل تلك القبور والحفر والأقبية ومنازل أقزام الحيوان والجحور تدب حياة أخرى تنسجم وطبيعة المأوى، فبذلك السجن "الأعمى بلا كوة" تتجمع الرطوبة  $^{8}$  وتختنق أنفاس السجين ويعاني من شدة الحر صيفا و شدة البرد شتاء ويرث من هذه الأجواء أمراضا مزمنة شتى كالربو والمفاصل والحساسية الجلدية والضغط وغيرها. وهناك تتكاثر الحشرات كالبعوض والصراصير والبق والقمل  $^{4}$  تكدر صفو حياته، ولعل أخطرها البق الذي إذا هجم على أحد فليودع النوم كما فعل سميح القاسم في إحدى ليالي سجنه المؤرقة، فلا شيء يستطيع الشاعر فعله للتغلب على عذابات حرها وبقها وأرقها. فلا أقلام متاحة ولا أوراق يمكنها التسرب خلف ملاقط السجان وقضبانه:

ليس لدي ورق ، ولا قلم لكنني .. من شدة الحر، ومن مرارة الألم يا أصدقائي... لم أنم من شدة الحر، من البق، من الألم يا أصدقائي لم أنم  $^{5}$ 

ولمحمد قنانش معركة فريدة مع البق الذي حول ليله نهارا وجعل دمه شرابا مستساغا، حرب شعواء ميدانها الحائط أو السقف، ويختلط عليه فيها البق بالمستعمر المتسلط المتجبر فيصب جام غضبه على فيالقه المتنقلة جهارا إذ لا يرى فرقا بينها وبين المستعمر، فيخاطبها أو يخاطبهما معا بحوار هادئ ويطلب منهما أن يرعيا حرمة الجوار في الأشهر الحرم، ولكنه ينتهي إلى أنه لا جدوى من الحوار مع مثلهما وأنه لابد من حرهما وإخراجهما بالقوة:

وليلة قضيتها بالحرب وسط المعمع ميداننا الحائط أو سقف العرين البلقع أحارب البق الذي أقض عني مضجعي بأنمل كأنها سيف حديد مروع يرى من البعد كفي للاستعمار الأبشع يفعل في الجسد كفعل الاستعمار الأبشع دمي شراب سائغ و قوته من أضلعي يا أيها البق أما ترعى جوارا أو تعيى

 $<sup>^{1}</sup>$  - بدر شاكر السياب – الديوان -  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - بلند الحيدري - الديوان - 370.

<sup>3 -</sup> سليمان العيسى - الأعمال الشعرية الكاملة - 225/1 - "صمت "النظارة" والرطوبة والذي حولى".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - انظر محمود الدره - من وراء البوابة السوداء - 197 - 198.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سميح القاسم - الديوان - 95 - 96.

وتتحرك في غرفة سليمان العيسى بجدرانها الواجمة الغليظة وهو ملفع في معطفه من شدة البرد كائنات أخرى تدب على رجله وتداعبه في حياء ، وتضاف إلى سمفونية ليله المتنوعة الساهرة :

وسحابة في الليل تموي فوق نافذي هُويّــــا ووجوم حدراني الغلاظ و معطفي الساجي عليا ودبيب صرصور على رجلي.. يداعبني حييّا<sup>2</sup>.

كما تدب في رمس الطيب العلوي مثيلاتها، ففي زنزانة دامسة الظلام، يتلمس الطيب العلوي فضاءها فيصطدم بكائنات جديدة كأنها ديدان القبر تعلوه بلا خوف، وتتوالى عليه الظلم وتتراكم، فلا يعلم يومه من أمسه إلا بالتنصت إلى الحركات الخارجية ورصد السكون والضوضاء، إن مد رجله لدغت أصابعه الرطوبة وامتدت برود ها إلى سائر حسده وإن سحب يده عن طعام هجم عليه جيش من الحشرات:

يا ظلمة جمعت قلبي بوحشتها و استرّلت نفحات الصفو للقلب كأنني بك في رمس تساورني ديدانه فهي تعلوني بلا رهب باب وباب كلها ظلم من ظلم ذي الجور لا من ظلمة الرب لا أعلم اليوم من أمسي إذا اختلفا الا بساكنة الضوضاء والبدب رحلاي إن مدتا يلدغ بنافهما سم الرطوبة إذ يعلو إلى صلي أكف كفي عن قوت يحل به حيش من الحشرات زدن في كربي 3.

ويغدوالأرق قاسما مشتركا بين جميع السجناء ليس بسبب البق وسائر الحشرات الأخرى، وليس بسبب الحر وضيق السجن وظروفه الداخلية المحيطة بالشاعر والمقلقة راحته فحسب، وإنما بسبب الحبس في حد ذاته، فبينما الإخوان خارج السجن يناضلون ويموتون، وبينما يكدح الشعب ويشقى، يعزلون في هذه الأقبية والكهوف ويمنعون المشاركة في صناعة الحدث فيضطرون إلى السهر ومقاسمة النجوم يقظتها والتفرد عليها بالأحزان ، يحدثنا محمد حسن أبو المحاسن عن سمو أهدافه واحتماله في سبيلها كل ما يتطلبه ، غير مبال بتواصل أشحانه وتواصل سهره فيقول:

أنا والنجم كلانا ساهر غير أني مفرد بالشجـــــن لاأبالي والمعالي غايتي وصل أشجاني وهجر الوسن<sup>4</sup>.

<sup>1 -</sup> يحى الشيخ الصالح - أدب السجون والمنافي في الجزائر - 129.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سليمان العيسى - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - إبراهيم السولامي – الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية - 126

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - رفائيل بطي - الأدب العصري في العراق - 136/2.

ويتراءى الليل للشاعر محمد بمجة الأثري بحرا خضما، ويرى نفسه غريقا يصارع لججه، معلق القلب بين اليأس والرجاء، أينجو من ظلماته ويصل إلى بر الأمان أم يظل يصارع كلكله ، وقد قطع صمته من حين إلى آخروقع أقدام الحراس المتجولين أو دوران المفاتيح في بعض الزنازين:

غريق ترامي بين يأس و آمـــال فمن صوت أغلاق ، ومن قرع تجوال كأبي أنا العاتي، كأبي أنا القـــــالي أ.

كأن الدجى بحر خضم، كأنين تقطع صمت الليل حولي قعاقع كأبي أنا الباغي المذل لقومــه

أما محمود درويش فيحدثنا عن حياته الجديدة في السجن بكل تغيراتها، وقلبها لموازين حياته السابقة، تغير عنوان بيته، ومواعيد طعامه تغيرت، ومقدار تبغه تغير، ثيابه تغيرت ووجهه وشكله، بل حتى الكون مـن حوله تغير، فذلك القمر الذي كان يراه حرا طليقا هو اليوم في ظلام السجن يراه أحلى وأكبر، ورائحة الأرض يحسها عطرا زكيا، والطبيعة كلها تغدو في عينيه أهمي وأجمل، فكلما رأى مشهدا منها احتفظ له بصورة خالدة كأنما تسمرت بعينيه، لم يكن يشعر بتلك الطبيعة عندما كانت متاحة، وكان هو حرا يراها في غدوه ورواحه، أما اليوم وهو لا يراها إلا من كوة السحن أو القضبان وهو مقيد لا يستطيع تفيؤ ظلالها والتمليي بمناظرها الجميلة فإن حبه وشوقه لمناظرها ونحته لكل ما يتاح له مرآه في الذاكرة يزداد، بل إنه يسمر على صفحات عينيه كل ما أمكنه احتواؤه من مناظرها:

تغير عنوان بيتي/ وموعد أكلي/ ومقدار تبغي تغير/ ولون ثيابي، ووجهي، وشكلي/ وحتى القمـــر/ عزيز على هنا / صار أحلى وأكبر/ ورائحة الأرض، عطر/ وطعم الطبيعة، سكر/ كأني على سطح بيتي القديم/ ونجم جديد / بعيني تسمر 2.

وهناك في تلك القبور والأقبية والحفر حيث ينعدم النور ويكاد يتشابه ليل السجين ولهاره ويفقد موازين الزمن، ولكنه مع ذلك لا يفقد تواصله مع العالم الخارجي وارتباطه بالأيام والساعات، ولقد رأينا كيف اهتم الشعراء بالأعياد و شاركوا أبناء وطنهم في احتفالهم بتلك المناسبات متحدين بذلك السجن والسجان، فإذا كان لهار النجفي من عبوسه ليلا، وكان ليله بثقله وتطاوله ألف ليل<sup>3</sup>، فإن بداخل السجن كنوزا وجواهر ثمينة مضيئة، تجعله يرى السجن وإن اسودت آفاقه، كالمنجم الذي يحتوي في أحشائه الماس الخالص الصافي المضيء، وليست هي إلا الشاعر و رفاقه يقول:

بداجي ظلام السجن لمع الجواهر4.

أرى السجن مهما اسود أفقا كمنجم حوى من بديع الماس مجلى النواظر بكي صاحبي من ليل سجن وسريي

<sup>100 - 2</sup> ملاحم و أزهار -100 - عمد بمجة الأثرى

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمود درويش - الديوان - 109/1.

<sup>3 -</sup> الصافي النجفي - حصاد السجن - 67.

<sup>4 -</sup> المصدر نفســه - 43.

#### - طقوس السجن، نظامه وممنوعاته:

للسجن قوانينه الداخلية وآدابه التي توجب على السجين الالتزام بها كأي مؤسسة أخرى، ولكن الكثير من تلك القوانين والطقوس تحول إلى آلة من آلات العذاب الأخرى التي تحفر في جسم السجين ونفسه وفكره آثاره الخالدة.

يأتي في مقدمتها عذاب طعام السجن الذي أغفل ذكره كثير من الشعراء ربما لانشخالهم بقضايا أخرى وربما لاعتمادهم المبالغ للرمز، مما جعلهم يرفضون ملامسة الكثير من جوانب هذه التحربة باحثين فيها عما يمكن مزاوجته بالحلم والرمز والخيال. ولذلك غابت ملامح الحياة داخل السجن في أغلب قصائد الشعراء الخيال المعتمد أساسا على الإبداع بعيدا عن الرصد المباشر للأحداث ومن الشعراء الذين أرخوا لهذا العذاب، وحفظت قصائدهم جزءا من تاريخ الوطن العربي من الداخل، من أعماق السجن، نجد القرضاوي الذي يضعنا أمام مشهد آخر من مشاهد العذاب، وضرب آخر من ضروب التعذيب هو عذاب الطعام، الذي يأتي مكدرا بعد تكدير العذاب الجسدي، يأتي شبيها بأفكار السجان ليس منه غير تسمية الوجبات، فالفطور علس مزين بالحصى لا يفارقه أبدا، وتلك إحدى قوانين السجن الداخلية الثابتة في تعيين طعام كل سجين، والغداء فاصولياء حتى رؤيتها تؤذي الشاعر، وأما العشاء فشيء أحتار في تسميته وكأنه مصنوع من طعام أهل النار من "غسلين"، ولكنه حشف وسوء كيلة، فعلى حاله تلك لا يقدم منه إلا القليل الذي لا يشبع لتكمل سياسة التجويع مشهد العذاب، ولكنهم يضطرون لأكله اضطرارا، فقد عرفنا من بعض المذكرات والسير أن هناك في السجن من تولوا أمر طعامهم بأنفسهم، ولا سيما في المعتقلات والمزارع حيث يجد المعتقلون فضاء من الحرية يقول:

هم كدروني لا طعام أذوق في فإذا انقضى التكدير جاء طعامهم ضرب من التعذيب إلا أن ففطورنا عدس يزين بالحصى قد عفت حتى إسمه وحروف وغداؤنا الفاصولية" ضاقت بما وعشاؤنا شيء يحيرك اسم فيه ولا غذاء وإنمال لسبعة أو نصف

<sup>1 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 63.

وإلى جانب العدس المخلوط بالحصى، ينقل لنا عبد العزيز أحمد هلالي صورة أخرى من صور طعام السجن المخلوط، ولكن هذه المرة بالسوس الساكن أعماق الفول، فيودعه في نغمة فكاهية درامية، ويعلن عن أسفه لتلك النهاية المحزنة التي ينتهي إليها هذا المخلوق المسالم المهادن الذي لم يكن ناموسا معتديا أو قمالا لاسعا، فلو كان ناموسا لهلل فرحا لخلاصه ممن شرب طويلا دماء الخلق وعربد وكوى منهم الوجوه والأيدي، والأرجل، ولو كان قملا أو بقا لاستبشر لراحته من وخزاته وسهاده الإحباري، ولكنه كان سوسا، ولم يكن يوما من المفسدين أو المعتدين فلذلك يفديه الشاعر بروحه، يقول:

> "يا سوس" من كيد العدا قلب "المواقد" منشدا ك وهي تعتنق الردى تفني على طول المدى "يومـــا مفســدا" فأبيت ليلي مسهدا ركب الظلام وهسددا ساظل فيك مرددا يا "سوس" من كيد العدى أ.

أبي جعلت لك الفدي ...أفديك يا مسكين في لحن الجناز على جموع إنني أخاف عليك أن ...أقسمت أنك لم تكن يا "كالقمل" حين يغــــزن، و"البق" و"الناموس" إن إنى جعلت لك الفدي

ويحمل إلينا شعراء الحبسيات قائمة الممنسوعات في السجن وهي كثيرة، تــأتي في مقدمتــها أدوات القراءة والكتابة التي تكاد تكون ممنوعة على شريحة الشعراء موضوع دراستنا وكل المثقفين وإن شاكسوا قوانين المنع تلك، وأسسوا عصابات لتهريبها حتى قال محمود الدرة في شكره للسجان الذي أوصل إليه الأوراق أنه يستحق نصف عمره 2، وتأتي إلى جانبها ممنوعات أخرى كثيرة، فبينما تتسرب إلى الجهة الأخرى من السجن السموم الخطيرة من المخدرات بكل أنواعها تحرم شريحة من أبسط حقوقها، ويصبح الماء من المحرمات على السجين الذي يعذب عذابا نفسيا خاصا، يسمع خرير الماء وهو لا يجد ما يروي ظمأه، أو يتوضأ به ويصدم بالمفارقة العجيبة إذ يباح ذلك الماء المنسكب الرقاق للكلاب ويمنع عن السجين والويل له إن غامر ودنا من مملكة الكلاب، يقول جمال فوزى:

> سمعت حرير الماء في السجن مرة وأحبرت أن الماء غير ميســــر وعدت طريد السوط من كل جانب

فخيل لي أن الوضوء مباح لمثلى ومثلى عندهم سفاح وجسمي يعلوه دم وجراح

<sup>1 -</sup> محمد محمود الغرباوي - الشعر في سجون مصر - 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمو د الدرة - من و راء البوابة السو داء - 202 - 205.

# وساءلت نفسي هل تحرم قطـــرة علينا ، وماء للكلاب مباح؟! 1

ويحدثنا العقاد في حبسيته اليتيمة عن قوانين المنع التي طالت قله ونال من الحبس ما نال صاحبه ، فقد رافقه إلى السجن، ولكنه وضع مع الودائع وظل حبيسا ملفوفا مع ودائعه المحفوظة إلى أن غادر الشـاعر السجن، ويتمنى فيها أن لا يقع القلم في يد حوان أو متهم فيشتم الأحرار ويترل إلى الحضيض بعدما رفعه الشاعر وأمثاله عاليا في وجه الطغاة والظالمين:

> وناله ما نالني من قسم ما رامه الناس وما لم يــرم ريشته ثم انطوى فانحسم وصالح اليأس عليك الألم في كف حوان ولا متهــم "أبيض" ما فيها سواد الحمم إلى حضيض الذل في المختتم2.

زاملني في السجن ذاك القلم ومس فكري وأســـراري فرب معنی ما وعاه سـوي أما وقد فارقتنا يا قلـــــم فخير ما أرجوه أن لا ترى ولا تخط الجهل في صفحة بدأت في الأوج فلا تنحدر

ويعدد القرضاوي مجموعة الممنوعات التي يعاقب عليها قانون السجن ويساق إلى غرف العذاب كل من ضبط متلبسا بإحداها، منها الأوراق وتبعاها، ومنها الآلات الحادة التي يضرب مثلا بأقلها شأنا وأصغرها الإبرة ومنها النوم الذي غدا في شرع بعض السجانين من المحرمات، فإذا نام السجين أثير حوله مهرجان من الصخب ليظل صاحيا، وتلك صورة أخرى من صور العذاب النفسي، وحتى الحديث ضمّ إلى قائمة المحظورات، كأنه مخدر يحمى منه السجين، وتليها الكــتب التي يتسلى بما السجناء، إذ تؤخذ منــهم عنــوة وتخزن دون أن يستفيد من كنوزها أحد، وتغدو المصاحف أيضا من المحرمات في بعض السجون، وإذا لجـــأ بعضهم تحت وطأة الفراغ بعد كل هذه المنوعات إلى صناعة مسابح من نوى الزيتون، صادرها سدنة السجن الذين لا يؤمنون إلا بسياسة السكون المطلق للسجين، ليختم قائمة الممنوعات بحرمة الشكوى والألم والأنين من أي شيء، فإذا اشتكى من ظمأ أو مرض كان السوط وحده حلال المشاكل وقاضي الحاجات:

> من أجل ضبط وريقة أو إبرة ولغير شيء ... طالما استاقوني وتجمعوا حولي ضواري همها نهشي... ومالي حيلة تنجين إن نمت توقظني السياط سريعة وإذا تحدثنا لنذهب بالكري

فالنوم ليس يباح للمسجـون! حظروا الحديث على كالأفيون!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - جمال فوزي - الصبر والثبات - 109 - 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ديوان العقاد - عابر سبيل - منشورات المكتبة العرية: صيدا - بيروت - 640/3-641.

وإذا شغلنا بالقراءة وقت نا وإذا تلونا في المصاحف حرموا وإذا تسلينا بصنع مساب هذي سياستهم، وتلك عقولهم إياكمو أن تشتكوا أو تألم والظما

أخذوا جميع الكتب للتخزين! حمل المصاحف وهي خير قرين جمعوا المسابح من نوى الزيتون عيشوا بغير تحرك وسكون! موتوا بغير توجع وأنيسن! فدعا بلطف للجنود اسقوني<sup>1</sup>.

كما ينقل أحد معتقلي أنصار اللبنانية إحدى صور المنع الإسرائيلية الفظيعة في الجنوب اللبناني، تمتد حتى إلى منع النظر وخنق الأنفاس ومنع الحركة، منع الكلام، الابتسام، الفرح، الغناء... منع كل شيء فلا ينقص هذه الجثث المتنفسة ببطء وعناء سوى الموت، وإن كنا نراها تتجرعه قطرة قطرة، يقول تحت اسم مستعار "بابلو" في قالب أقرب إلى النثر في قصيدة "بكائية يناير" المهداة إلى الشهيد حسين قصير الذي استشهد في مقر الحاكم العسكري:

حثث تتنفس ببطء / تتألم، تتحسس بو حودها / حثث أشاركها هذا الموت البطيء / ... قم كشيرة، متشابحة تحملها القامات المنتصبة / الرأس معصوب / اليدان مكبلتان / الكلام ممنوع / الابتسام... الغناء... الفرح / كل شيء / إذا... لا ينقص سوى الموت<sup>2</sup>.

ويحدثنا عبد العزيز أحمد هلالي عن طقس من طقوس السجن في قصيدته "إنتباه" وعن الهلع الذي تحدثه هذه الكلمة في صفوف السجناء، وهي تدمغهم عجلى تتقدم الضباط وأشباههم من حملة النياشين والأوسمة، وتزرع في السجن جوا مهيبا بصمته وخشوعه، يصطف السجناء بمجرد سماعها خافضي الرؤوس خاضعين خانعين متجمدين، ليبدأ التفتيش وتظل كلمة انتباه تدوي فضاء السجين وتجرح مسامعه صباح مساء:

"إنتباه" في صباح ومساء "انتباه" قد أتى ضباطكم احتراما يا رفاقي واحذروا واخفضوا أرؤسكم، ثم قفوا إن للضباط إن خالفتمو "انتباه" إلهم قد خطروا بدأوا التفتيش يا ويلتانا

زلزلت أميني وأودت بالهناء فيهم حزم وعزم ومضاء أي همس أو كلام أو دعاء في خشوع، وانحناء غضبة تصدع قلب السجناء في خطاهم كل يأس ورجاء إن في "التفتيش" حسرا وفناء

<sup>1 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حسين سعدون - أنصار 33- أدب المعتقل - 327.

إنه آلة قتل واعتـــــداء ذلك المسمار من علقه جعلت "للبرس" سترا وغطاء انزعوا تلك البطاطين الي هكذا قال نظام محكــــم "انتباه"قد أثارت كــمدي "انتباه" حملتني حســـرة

لم يميز بين صيف وشتـــاء. وأرتبى كل ألوان الشقااء و أذلتني صباحا ومســـاء .

ولنا أن نذكر طقسا آحر من طقوس السجن هو تحية علم المستعمر صباح مساء، وما يحدثه ذلك من ألم في نفوس الأحرار من أبناء الوطن، وقد مر بنا مشهد الجزائري حسن حموتن وهو يرغم على رفعه وتحيته^، ومثل عذاب الظلام أياما أو النور المتواصل أياما، مما يؤدي ببعض المساحين إلى الانهيار.

ومن عذابات السجن أيضا، عذاب الزيارة وطقوسها المانعة، فالذين يؤذن لهم بزيارة الأهل تقف دون لحظات اللقاء المرجوة حواجز إسمنتية صلبة وشبابيك حديدية تقتل فرحة اللقاء وتحول دون العناق أو المصافحة، ويليها صف الجنود المتأهب المنتصب، مما يعكر صفو البوح والإفضاء اللذين يحتاج إليهما السجين مع أهله ليتخفف من بعض آلامه وعذابه، يضاف إلى ذلك مصادرةم لكل ما يحمله الأهل من طعام بحجـة تطبيق القوانين، ولعلّ أشد صور العذاب في مشاهد الزيارة هو لحظة الوداع الإجبارية الخاضعة لوقت الزيارة المحدود، و لآلات إنذراها المزعجة.

من الشعراء الذين نقلوا بعض تفاصيل هذا العذاب الشاعر عبد العزيز أحمد هلالي في مناجاته حينا لأمه و آخر لأخته و ثالثا لزوجته .

### - صراع الشاعر السجين مع الظلمة والنور المخنوق وتطلعه إلى العالم الخارجي:

داخل بعض تلك القبور العمياء بلا كوة، ومن بعض تلك الأقبية المظلمة، ومن ثقوب بعض تلك الأقفاص أو ما يمكن تسميته تجوزا نويفذة يجلس الشعراء وكلهم تطلع إلى العالم الخارجي ، يسترقون النظر إذا أتيحت لهم منافذ، ويسترقون السمع أحيانا إذا لم يجدوا كوة، ويتشوقون إلى النسيم العليل، ويحن بعضهم حتى إلى رؤية وجه السماء، ويفرحون إذا أتيح لهم شيء من هذه المباهج فرحا طفوليا، يخاطبون كل ما تبدي لهـــم من ذلك العالم الخارجي، ويتخذون منه رسلا إلى أحبابهم وذويهم، يحملونه نقل أحبارهم وسلامهم، يحاورون الأشجار، الطيور، الخفافيش، القطط، ويتابعون صدى خطى العابرين وهي تتباعد شيئا فشيئا عن مسامعهم حتى تتلاشى.

<sup>1 -</sup> عبد العزيز أحمد هلالي - أنغام شاردة - 30.

<sup>2 -</sup> صلاح مؤيد - الثورة في الشعر الجزائري - 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - عبد العزيز أحمد هلالي - أنغام شاردة - 53، 55، 11، 33.

فهذا عبد الرحمن الشرقاوي يحدثنا عن شوقه إلى العالم الخارجي الذي بلغ أقصى درجاته "حتى الجنون" -كما يقول الشاعر- ولكن ذلك لا يعني التراجع أو التنازل عن المبادئ، فهو صابر أبدا لا يلين :

سجين / سجين حزين / سجين حزين عميق الأنين / مشوق إلى العالم الخارجي ولكنه صابر لا يلين/ يلح به الشوق حتى الجنون/ وإن كان أحبابه في السجون! 1

وتتعالى نداءاته كالصدى الممتد المتعالي من وراء الأسوار تتحدى الآفاق نداءات متناغمة متتالية يرسلها إلى رفاقه من خارج الأسوار يسألهم أن يحدثوه عن الليل والنهار، فهو لا يعرفهما في غياهب جبه، أن يحدثوه عن السماء طويلا، فقد نسي ملامحها، وعن الحقول الخضراء والأنهار، عن عذارى بلاده يتهادين خفاف، ويتحسر على الشعب يشقى ويعتصر الحياة اعتصارا، ولكنه لا يشرب خمر جهده، وإنما يذهب إلى المستعمر وحاشيته يقول:

يا رفاقي من خارج الأسوار حدثونا عن الدجى والنهار حدثونا عن السماء طويلا والحقول الخضراء والأنهار حدثونا عن العذارى تمادين خفافا في موكب معطار كيف خمر الحياة يعصرها العبدد ويشقى بها لدى الخمار؟

وفي غرفة توفيق زياد السوداء "لولا حزمة النور البديد" تدور يد السجان بالمفتاح، وتغلق كل الأبواب و لم تبق للشاعر إلا بقايا كوة يسترق منها النظر إلى العالم الخارجي، وتتراءى له من خلفها الروابي ويلوح له رأس الكرمل وقد غطاه الضباب، ومن بقايا تلك الكوة يتأمل الشاعر أنوار الفجر تجلل جبينه الشامخ وتلوح بين شعابه الخضراء، وفي أحضان هضابه أعشاش الطيور والأزاهير، ومن هناك ينصت الشاعر إلى وشوشات الريح تهمس للصنوبر والبراعم فتحرك ذكرياته العذاب :

دارت يد السجان بالمفتاح / تغلق كل باب / إلا بقايا كوة / من خلفها تبدو الروابي / ويلوح رأس الكرمل المخمور برقع بالضباب / الفجر فوق حبينه المعتزل / كالعاج المذاب / ...والريح تممس للصنوبر، للبراعم، للغياب / يا طيب تلك الوشوشات / كأنها همس التصابي / غمزت جوانحها، فهاجت / بادّ كرات عذاب $^{3}$ .

وينادي صاحب المفتاح يخبره عن شوقه الوحيد ليس إلى طعام أو شراب أو ما لذَّ وطاب من الأماني، ولا حتى إلى لقاء أم مشوقة، فقد تعودت هي الأحرى على بعده ولكنه شوق للشارع الفلسطيني وقد روته دماء الشباب ومشى على حوانبه شعب لا يعرف لغة الانحناء:

 $<sup>^{1}</sup>$  - عبد الرحمن الشرقاوي - من أب مصري - "أشواق" - 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدرنفسه - 129.

 $<sup>^{3}</sup>$  - توفيق زياد - الديوان -  $^{3}$ 

يا حامل المفتاح/ ما شوقي لأكل أو شراب/ كلا... ولا للقاء أم / قد تعودت اغترابي /لكنه للشارع المطلول فيه / دم الشباب / زحفت حوانبه بشعب غير محنى الرقاب 1.

ومن قبوه الأرضي ينصت البياتي لأصوات الطريق، فيتردد على مسامعه صدى القوافل والطيور العائدة من هجرتها إلى الجنوب، وتلوح في تلك العودة إحدى مشاعر الفرح التي كان يسمعها في أصداء أغان القافلة<sup>2</sup>.

ويلمح عبر باب السجن حركة الحياة خارجه، ويتابع من خلفه كل صورها، فيرى كوخهم يلمع في السهل ويرىالنجوم و الموتى والقبور البيضاء المزروعة، والسور القديم، ثم يعود إلى واقعه المر وقيوده وإلى بعض أشيائه العزيزة في السجن "كبطاقات البريد" ويناجي كل الرفاق خارج السجن، الأصدقاء والأشجار والعصافير، النجوم، النخل، ويدعوهم جميعا للغناء للخير والحب العميق:

عبر باب السجن عبر الظلمات / كوخنا يلمع في السهل، وموتى والنجوم / وقبور القرية البيضاء والسور القديم /وقيودي وهواها / ...وبطاقات البريد / يا رفاقي في الطريق / عبر باب السجن غنوا، يا رفاقي / ...يا رفاقي والنجوم / وطنين النحل في مقبرة القرية، غنوا ! 3

و لم يجد سميح القاسم منفذا يطل منه على العالم الخارجي أو رسولا يسأله عنه أو يحمله رسالة إلى الأحباب غير زائر قادم من الظلام هو الخفاش الذي لا يعرف شيئا عن النهار، تسلل إليه من كوة زنزانته السوداء، فكان الزائر الجريء الوحيد الذي يهجم عليه بأسئلة متتالية عن أخبار العالم الخارجي، لأنه من مدة لم يقرأ الصحف هنا، ولم يسمع الأخبار، لتضاف إلى قائمة المنوعات الأخرى "الصحف" و"الأخبار"، يسأله أن يحدثه عن الدنيا لأنه في عالم آخر خارجها، ربما هو في الأخرى أو أي مكان آخر لا ينتمي إليها، يسأله عن الأهل والأحباب، لكنه صفق بأجنحته السوداء، وطاردون جواب، ودون أن يحمل معه رسالة الشاعر إلى الأصحاب:

...وزارين من كوة الزنزانة السوداء / لا تستخفوا...زارين وطواط / وراح في نشاط / يقبل الجدران في زنزانتي السوداء / وقلت: يا الجريء في الزوار / حدث!... أما لديك عن عالمنا أحبارا؟! / فإنني يا سيدي من مدة / لم أقرأ الصحف هنا... لم أسمع الأحبار / حدث عن الدنيا، عن الأهل، عن الأحباب / لكنه بسلا حواب! / صفق بالأجنحة السوداء عبر كوتي ... وطار! / وصحت: يا الغريب في الزوار / مهلا! ألا تحمل أنبائي إلى الأصحاب؟...

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 108.

 $<sup>^{2}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية -  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 152/1.

<sup>4 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 95 - 96.

أما أحمد سحنون فيتسرب إلى مسامعه والناس نيام شدو عصفورة ويحرك فيه الحين إلى عصفورة وتحرك خلّفها وراءه ابنته "فوزية"، فيحمل هذه الزائرة المثيرة الأشواق سلامه إليها إن هي مرت بحمى أسرته، ورجاءه أن ألا تحزن وتملك بالأسى والحسرات عليه، وأن تحتفل بالعيد في غبطة وسرورا كسائر عهدها، لأن أباها ما زال حليف وفاء يذكرها ويحلم بوجهها الطاهر، في النوم وفي اليقظة 1.

ويطل محمد الشبوكي ليلا من معتقل "بوسوي" القائم على هضبة تحيط بها الأشجار متتابعة في انتظام عجيب تحجب رؤية ما سواها، ويرمق مجموعة من النجوم أسماها نجمة القافلة وتتخيلها روحه المتلهفة للانطلاق قاطرة إبل تسري ليلا وتشق طريقها حرة طليقة فتنعش عزلته القاحلة وتحرك فيه جميل الذكريات:

تراءيت في الأفق لي حافله بنورك يا نجمة القافله فهل أنت للقلب ثغر الأماني تبسم في عزلتي القاحله أراك فترقص لي الذكريات و تمثل في حفلها رافله أراك فيحلو لقلبي النشيد وتصبح نفسي له ناهله أراك فيحلو لقلبي النشيد ات بين الكواكب كالذاهله.

ويسمع يوما صوت البوم الذي يمثل أحد رموز التشاؤم في الموروث العربي، فيدعو رفاقه لإسكات هذا الكائن المخلوق للبكاء في الطلول العوافي، إفساح المحال للبلبل يتغنى ويغني معه كل الرفاق تجاوبا مع ألحانه وتيمنا بها<sup>3</sup>.

وينقلنا سليمان العيسى إلى صورة أخرى من صور العذاب، هي صورة الظلام الدامس الذي تواصل عليه أسابيع لا نعلم عددها لأنه تركها هكذا في صيغة الجمع مبهمة نستشف منها الدلالة على الكثرة، ففي قصيدته "وجه السماء" يرجو حارسه أن يفتح له الباب للحظات قصار، يستنشق فيها عبير الأرض ويكحل طرفه بوجه السماء، الذي حرم من النظر إليه طويلا، ويرى تدفق النور وسريانه في أوصاله ودمائه وفضائه الموحش، فقد كاد الصمت وجدران حجرته السوداء أن يخنقا أنفاسه وقد حطم سرير "النظارة" حنبيه ورسمت مساميره آثارها في ضلوعه ، مجرد لحظة يتنفس فيها عبق التراب والماء والحصى، ويرمق فيها الأفق و حيط الضياء أمام نافذة السجن، يبدد بنورها ليله المتطاول، وينتقل بنا فجأة إلى فرحة طفل أتيح له وجه السماء لحظة، وأنفاس الهواء بعد حرمان طويل، فإذا به يقفز فرحا منتشيا والهواء يتدفق شهيا في صدره، ويمد الطرف إلى الأفق الرحب يرنو إلي النجوم سابحات في ملكوت السماء، ويرى الغيوم تترامى حواليها كروحه المجنونة فرحا ويلتفت إلى الطريق قريبا منه وإلى الروضة الخضراء ويحاول في هذه اللحظات المعدودة أن يحتوى أكبر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أحمد سحنون - الديوان - 69 - 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد الشبوكي - الديوان - 153.

<sup>3 -</sup> المصدرنفسه - 169.

مشهد يمكن أن يمتد إليه طرفه، فإذا هو قد اكتفى وارتوى وحمل زاد أيامه الباقية، ويطلب من سجانه أن يُعيده إلى "القيد" مرة أخرى فقد أودع النجوم أغانيه وشكواه وهي كفيلة يرجع صداها أو إبلاغها لمن أراد:

...افتح الباب لحظة... يدفق النور بروحي، ووحشي، ودمائيي ادفع الباب لحظة... أتنف سس عبق الترب والحصى والماء ؟ أرني الأفق... من ترى حرم الأف على مقلتي... وخيط الضياء ؟ ... لحظات... أمام نافذة السجان أبدد ليلي بخيط ضياء ما أحب الهواء... يدفق في صدري شهيّا... وما أشد انتشائي لحظات أمد طرفي إلى الأف ق إلى النجم... حافلا في العلاء وإلى هذه الغيوم... ترامي مثل روحي مجنونة في الفضاء وإلى هذه الطريق السيّ تحمد تد قربي... والدوحة الخضراء يا رفيق الإسار.. عُد بي إلى "القياد" كانجوم رَجع غنائيي... والدوحة الخضاء يا رفيق الإسار.. عُد بي إلى "القياد" كانجوم رَجع غنائيي... والدوحة الخضاء يا رفيق الإسار.. عُد بي إلى "القياد" كانجوم رَجع غنائيي... والدوحة الخضاء يا رفيق الإسار.. عُد بي إلى "القياد" كانجوم رَجع غنائيي... والدوحة الخضاء يا رفيق الإسار.. عُد بي إلى "القياد" كانجوم رَجع غنائيي. أله النجوم رَجع غنائيي... والدوحة الخضاء الخيوم رَجع غنائيي... والدوحة الخيوم رَجع غنائيي المنيوم رَجع غنائيي المنيوم رَجع غنائي المنيوم رَبع غنائي المنيوم رَبع غنائي المنيوم رَبع غنائي المنيوم رَبع غنائي المنيوم المنازي المنيوم المن

ومن كوة زنزانته الصغرى يبصر الشاعر سميح القاسم طبيعة وطنه المستلب تبتسم له، ويلوح له أهلـــه يملأون سطوح المنازل، وتطل وُجوه من النوافذ تبكي وتصلي من أجله، وفي ذلك المشهد كله تلوح للشـــاعر زنزانة سجانه الكبرى التي بناها لنفسه بظلمه:

من كوة زنزانتي الصغرى / أبصر أشجارا تبسم لي / وسطوحا يملأها أهلي / ونوافذ تبكي وتصلي/ من أجلى / من كوة زنزانتي الصغرى / أبصر زنزانتك الكبرى<sup>2</sup>.

وهناك من الشعراء من رصد مشهد الأعمال الشاقة التي زج ظلما بمؤلاء الشعراء إلى خوض غمارها، يأتي في مقدمتها العمل في مقالع الحجارة الذي رصده الشاعر المغربي محمد الحلوى في عجالة عندما اشتكى من آثار الفؤوس وقد أثقلت كواهلهم وكادت آلامها تذهب بأصابعهم يقول:

...و بين فؤوس هدّنا حمل ثقلها وآلامها قد أفقدتنا الأصابعا 3.

ويوضح المشهد أكثر رفيقه أحمد الجاطي فيسمي مكان العمل ويشكو من تلك الصخور القاسية الصماء وهي تمتص كل طاقته، ويبقى عندها منسيا، يتأرجح بين الصحو والإغماء من شدة التعب، فلا هو بالصاحى ولا هو بالغافي، ربما من خوف السياط التي قد تفجعه فجأة كلما سها أو غفا:

 $<sup>^{-1}</sup>$  - سليمان العيسى – الأعمال الشعرية -  $^{-1}$ 

<sup>2 -</sup> سميح القاسم - الديوان - "خاتمة النقاش مع سجان" - 580/1.

<sup>3 -</sup> محمد الحلوي - أنغام وأصداء - 164.

أنا المنسي عند مقالع الحجاره / وتحت الصخرة الصماء تأكل من شراييني/ أكاد لا أصحو ولا أغفو 1.

كما أشار كاظم الدحيلي إلى الأعمال الشاقة وإلى عجيب مفارقات السجن، فبعد نمار كامل في شق الطرقات يأتي المبيت على الأرض وما يخلفه من آثار على أحساد السجناء خاصة في فصل الشتاء:

وفي كل صبح نقصد الطرق التي تدقّ بأيدينا نهارا صخورها وبتنا كما شاء البوليس على الثرى و ليلتنا قد طال منها قصيرها و لازمنا من شدة البرد رجفـــة كما العين منا لم يقر قريرهـــا2.

<sup>. 14 - &</sup>quot;علة أقلام المغربية - عدد 9-0 - سنة 1965 - قصيدة "من كلام الأموات - 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - رفائيل بطي - الأدب العصري في العراق - 200/1.

 $\mathbf{Z}$ 

## \* الفصل الثاني \* بين الشاعر والسجان

- صور من هنون العذاب وأساليب مصادرة الأجساد ومعاولات التدجين.
  - صورة السجان والجلاد.
  - تحدي الشاعر للسجن والسجان وطهوس السجن.
    - شرف السجن .
    - التحدي بالقصيدة .

Ε

## - صورة من فنون العذاب وأساليب مصادرة الأجساد ومحاولات التدجين:

نمضى مع الشعراء تصاعديا في رحلة العذاب لنبلغ أقصى مقاماته، وندخل معهم متاهات السجن ونرى أهواله ونكتشف أساليبه وآلاته، ونتعرف على المسالخ وطاولات المشرحة وكراسي الإحصاء والمشانق والمقاصل والسياط حلالة المشاكل وأخشاب الصلب وآلات النفخ وكلاب العذاب المدربة، ونتعرف عليي زبانية هذا الفن الملعون وما أحدثوه ببعض الأحساد وما خلفوه من عاهات وأمراض مستديمة.

يتفاوت الشعراء في سرد تلك التفاصيل بين التلميح والتصريح وبين العبور العاجل ومحاولات التجاوز والنسيان والوقفات المطولة عند أدق تفاصيلها وصورها الممتدة في أحيان كثيرة حتى إلى الأهل، إنهـــا صـــور محاولات مصادرة الجسد وتغييبه بعد فشل محاولات تدجين السجناء وتحويلهم إلى حظيرة الطاعة العمياء، فهذا حسين الجزيري يُحمل معاناته في السجن في كلمة "هـول" وما تحمله من معاني العذاب، ويُعطينا حريـة الإغراق في الحديث عنه بلا حرج، فقد امتدت المحنة إلى أهله إذ فقدوا معيلهم، يقول:

> حدث عن السجن بالإغراق لا حرج هيهات أنسى له هولا إلى الأبد غير احتراق فؤادي في هوى بلدي طال العناء به والأهل في كــــدر والدهر يسطو عليهم سطوة الأسد .

إني ابتليت به ردحا بلا سبـــــب

ويضغنا على الرقيعي أمام أحد أساليب "كلاب الإنجليز" في امتهان حسد السجين، يلهبونه بالسياط حينا، وحينا يدوسونه بركلاهم العنيفة القوية لا يستثنون منه موطنا، ناهيك عن وقع السلاسل المطوقة:

وهدرت بالألم الكمين بخاطري المتوجع / متأجح الأحقاد...مجروح الإباء الأروع / رغم السلاسل في يدي ، والسوط يلهب أضلعي / و صرامة الركل المميت تدوس أرهف موضع / وصرحت فيهم: يا كلاب الإنجليز / في قبونا الأرضى.. في ظلمات سفاكي الدماء?.

ويضيف الشاعر محمد الحلوي آلة أحرى إلى آلات رفيقه الرفيعي،و مشهدا آخر من مشاهد مملكـة العذاب هي العصبي التي لم تدع هي الأخرى موضعا إلا وعرجت عليه، ويضعنا أمام صورة لمجموعة من السجناء قموي عليهم أطراف العصى فيهرولون، كأنهم حجيج يطوف مسرعا بالبيت العتيق ،و لكنه مع ذلك لا ينسى مدينته وأهلها في كل حالات القمع سواء كانت مهاوي العصى أو سياط البغي أو فؤوس المحاجر:

> فإن أنس لن أنسى عشية حلقت علينا عصى لم تدع قط موضعا كأنا وأطراف العصى تنالنك حجيج مطيف يقطع البيت مسرعا

<sup>1 -</sup> محمد الفاضل بن عاشور - الحركة الأدبية والفكرية في تونس - معهد الدراسات العربية القاهرة - 1956 - قيصدة "صوت من السجن" - 117

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - فوزي البشتي – حكم الثورة في الشعر الليبي - المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان- طرابلس - ليبيا 1985 - 61 - 62.

سقى الله فاسا بعدنا كل صيّب فإن الأسى لم يبق في العين أدمعا ذكرناكم بين الأخاديد والربى وبين سياط البغي توهي الأضالعاً.

وقد جمع القرضاوي هذه الآلات جميعا، تاركا لنا الحرية في إضافة كل أسلوب حسيس دويي إليها :

بالرجل... بالكرباج... باليد...بالعصا وبكل أسلوب خسيس دون وسل السياط السود كم شربت دما حتى غدت حمرا بلا تلوين 2.

وما تلك الأحذية الكريهة التي هوى بها الجلادون على حسد الشاعر سميح القاسم، إلا من بقايا أحذية فرق "الإس إس" النازية التي حولت حسده إلى بستان حراح وراحت تداويه بإحدى طرقها الفريدة بالملح:

فركوا بالرمل والملح حراحي / و إلى ركن كريه ركلوني / كانت الأحذية السود الهجينه / من بقايــــا فرق الإس إس / في بون اللعينه / ... أ.

ويتحول السوط على يد زبانية العذاب إلى حلال للمشاكل، يقضي حاجة الظمآن إن طلب ماء، ويشبع بطن الجوعان، ويداوي شتى الأمراض، فلمن يشكو إسهالا عشر حلدات، ولمن اشتكى من الصداع مثلها أو ضعفها بدل "الأسبرين" ومثلها لمن اشتكى من مرض السكري، فهي أعز أنسولين، وفي مرارة قاتلة ساخرة يجزم أن هذا من اكتشافات الثورة، بل والاختراع الفريد الذي تفخر به مصر على جحيم الهتلرية:

فالسوط حلال المشاكل لم يضق يوما بطول مآرب وشؤون من راح يشكو الجوع فهو غذاؤه ومن ابتغى ريا فأي معين! ومن اشتكى وجع الصداع فمثلها أو ضعفها بمكان "الأسبرين" ومن اشتكى من سكر فبنحوها يجد العليل أعز "أنسولين" هذا اكتشاف الثورة الفذ الذي فخرت به مصر على برلين 4.

وفي قالب رمزي تتحول أجساد السجناء وأرواحهم إلى شجرة من أشجار السجن أنضجها التعذيب بشكليه فأثمرت أفكارا نيرة من حراح ألف يسوع، بل ويمتد حبل العذاب عند البياتي إلى أهله، فهذا أبوه أطفئت عيونه المخضلة دائما بالدموع من شدة الحزن، ولكنه مع ذلك يهنئ البقية العائدة من مجزرة الأيدي الخيرة! يقول:

طوبي لكم! طوبي إننا / بقية عادت من المحزرة / ... بيوتنا، آلامنا، أمسنا / عاثت به أيديكمو الخيره /

<sup>1 -</sup> محمد الحلوي -أنغام وأصداء - 163 - 164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 56 - 58.

<sup>3 -</sup> سميح القاسم – الديوان - 190.

<sup>4 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 64.

نسقي ولا نسقى وخماركم / يشد في أرجلنا المعصرة / لو عاد للعالم أمواته / لاحتضنوا في أرضنا المزهره / ألف يسوع في حراحاته / مات لتحيا فكرة نيره /... حتى أبي، بالدمع مخضلة / عيونه المطفأة المبصره أ.

فخلف الأبواب المغلقة هناك تفاصيل مسرحيات دامية يسلط الشعراء في كل مرة أضواءهم على إحدى زواياها التي تمتزج فيها غالبا الحقيقة بالرمز، بالخيال، يحدثنا جواد جميل عن طقس من طقوس سحنه يبدأ بها يومه الطويل ويختتمه ، يصحو صباحا على طعنة خنجر ويغفو آخر الليل على أخرى مماثلة وبينهما جراحات إذا لم تشرب النار تتحجر، وبينهما تاريخ رهيب لا يصدق :

وأنا في ألمي معتقل / و الباب مغلق / كلما لملمت فوق الرمل خطوي / يتفرق! / إنني مر على عيني / تأريخ رهيب لا يصدق / ... أنا أصحو أول الصبح / على طعنة خنجر! / ثم أغفو آخر الليل / على طعنــة خنجر².

ومثلما أحبرنا يوسف القرضاوي في مطلع نونيته ألها سرد لبعض الوقائع الحقيقية لأنه لا يستطيع احتواء كل أهوالها ولأن القوافي تضيق دون فظاعة ما رأى وذاق من ويُلات فقد تفرد في رصد كثير من فنون آلة العذاب، وقدمها في قالب ساخر ردّا على كل من رمى مصر بالتخلف الصناعي، فكفي مصر الحديثة ألها تقدمت في هذا المجال العظيم "صناعة التعذيب والتقييد" بأشكال وألوان مختلفة حتى لا يمل العابرون عليها، ويسأل القارئ إن كان قد سمع بشيء من تلك الاحتراعات العجيبة التي دارت تجارها على أحساد سحناء "الحربي" ونقشت عليها بصمات لا تمحي، فمنها تلهي زبانية العذاب حينا بنفخ بطن السجين حتى يغدو في هيئة كرة كبيرة، أو بضغط رأسه بطوق ينتهي بالبعض إلى فقدان العقل، وحينا بإشعال النار فيه بعد صبغ حسمه بمادة قابلة للاشتعال "الفزلين". ومن بدائع الاحتراعات السجنية يعرفنا بجهاز تعذيب يسميه أهل السجن العروسة وما يخلفه من حرحي ومطعونين وزنازين الجليد التي يلقي فيها السجين لليال عاريا أو شبه عار في عز الشتاء، وهناك يكتب كثيرون ما يملي عليهم من اعترافات كاذبة لأجل الخروج من ذلك الجحيم وأحيانا يتنقل السجين بينها وبين النار يقول:

قل للعواذل إن رميتم مصرنا مصر الحديثة قد علت وتقدمت وتفننت - كي لا يمل معذب-أسمعت بالإنسان يشعل حسمه وسل "العروسة" قبحت من عاهر

بتخلف التصنيع والتعدين في صنعة التعذيب والتقرين!! في العرض والإخراج والتلوين! نارا وقد صبغوه "بالفزلين"؟ كم من جريح عندها وطعين

 $<sup>^{1}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية -  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حواد جميل – للثوار فقط - 80 - 83.

كم فتية زفوا إليها عُنوبوة! واسأل "زنازين" الجليد تجبك عن بالنار أو بالزمهرير، فتلك في يلقى الفتى فيه ليأتي عاريا وهناك يملى الاعتراف كما اشتهوا

سقطوا من التعذيب والتوهين فن العذاب، وصنعة التلقين حين ، وهذا الزمهرير بحين أوشبه عار في شتا كانون أولا فويل مخالف وحرون أ.

وعن هذه العجائب التي لا تصدق يقول الكاتب الصحفي مصطفى أمين.. "داخل السجن شهدنا أشياء لم أتخيل أبدا أنها موجودة بالسجون المصرية... ولو روى لي سجين هذه الحقائق ونقل لي هذه الصور قبل أن أدخل السجن لما صدقت... " ولكنه عاشها في تجربة حبسه الطويلة على امتداد تسعة أعوام بين حكمي عبد الناصر والسادات (1965-1974) التي كتبها بكل عجائبها داخل السجن، كما أكدها كل الذين مرّوا من ذلك الممر وكتبوا عن تجربتهم فيه.

ولا يقف القرضاوي عند هذه الفظائع وإنما يذهب بعيدا إلى جبل المقطم وما يخفيه من ضحايا العذاب، ويكشف عن شهداء آخرين غير أولئك الذين حوكموا علنا بما سمي بــ "محكمة الشعب" في ذكر في هامش النونية أن أربعة وعشرين سجينا سقطوا في "ليمان طرة" تحت طلقات المدافع الرشاشة، ويخبر أنه عقب التحقيقات التي أحريت في السجن سقط تحت السياط الغاضبة خمسة وتسعون آخرون، ولن يجد الزبانية المتوحشون تلاميذ النازية مكانا يُواري جرائمهم غير حبل المقطم القريب منهم 3.

ويسرد علينا بعض صور العذاب التي لا تنتهي إلا بانطفاء أحساد المعذبين، حيث يعلق السجين كالذبيحة المهيأة للقطع ويسهر عليه الجلادون ليالي متتاليات كألهم في تهجد، فإذا عجزت السياط عن إنطاقه وافتكاك اعتراف، صعدوا الموقف إلى الكي بالنار. ويستمرون في اختراعهم غير مبالين بجراحه وقد غطاها الصديد، ولا بأناته، إلى أن يلفظ أنفاسه، فيحمل في حوف الليل إلى تل المقطم ويوارى هناك ويُعمى رمسه، كأنه سر مدفون تحت الثرى لا يعلم أمره إلا دافنوه، ولكن عين الله ترقبهم والليل والكواكب والثرى يشهدون جميعا على تفاصيل هذه الجرائم النكراء، يقول:

وسل "المقطم" وهو أعدل شاهد قتلته طغمة مصر أبشع قتلـــــة بل علقوه كالذبيحة هييــــــــئت وهجدوا فيه ليــالى كلـــــها

كم من شهيد في التلال دفين لا بالرصاص ولا الفنا المسنون للقطع والتمزيق بالسكيـــن جلد، وهم في الجلد أهل فنون!

<sup>1 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 58.

<sup>2 -</sup> حنفي المحلاوي -حكايتي مع السجن - 25.

<sup>3 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 60.

فإذا السياط عجزن عن إنطاقـــه فالكي بالنيران خير ضميــن!!

... لم يعبــأوا بجراحه وصديدهــا لم يسمعوا لتأوه وأنيـــن قالوا اعترف أو مت... فأنت مخير!! فأبي الفتى إلا اختيار منــون فإذا قضى ذهبوا بجئتـــه إلــى تل المقطم وهو غير بطيــن واروه ثم محوا معالــم رمســـه فغدا كسر في الثرى مكنون أخفوه عن عين الأنام ومـــا دروا أن الإله يحوطهم بعيـــون أ.

وفي الخط نفسه خط التصفية الجسدية يطلعنا الشاعر فايز أبو شمالة على الأساليب الوحشية الإسرائيلية التي هي في نظره فعل واحد تتبدل فقط أشكاله الخارجية المرئية ويظل المعنى واحدا هو التغييب والإلغاء النهائيي :

أردوه قتيلا !؟ / ذبحا تحت حنازير الدبابة / تعذيبا في أقبية التحقيق / برصاص طائش / حنقا، شويا، غرقا لا فرق / كلمات الموت بقاموس الحريه / إن يتبدل فيها الشكل على المرآة / لها وقع واحد /إما زنبقــة للذكرى / أو قبل في النجم الواعد².

ويتعجب معين بسيسو من هذه النهايات التي ينتهي إليها المخلصون للأوطان ولاجرم لهم إلا حبها ، بينما ينعم بالحرية المجرمون والقتلة سليلوا "باراباس". القاتل السفاح وما ذلك بعجيب فقد أطلق قديما طبقا لتقاليد الإمبراطور الروماني السجين المجرم القاتل "باراباس" في ذكرى صلب المسيح<sup>3</sup>:

واقترعوا يا شعبي / من يأخذ ثوبي / بعد الصلب... / \* \* \* / كأس الخل بيمناي / وإكليل الشوك على رأسي / باراباس ابن السكين طليق / وابنك يا شعبي / ساقوه إلى الصلب<sup>4</sup>.

كما ينقل القرضاوي فصلا من فصول المسرحية بعد العودة من المحاكمة، وما أدراك ما المحاكمة، يوم ثقيل متعب ينقل فيه السجناء فجرا إلى المحاكم ويعودون مساء منهكين، مثقلين بأحكامهم المتفاوتة بين الإعدام والمؤبد ولا يكاد النوم يأخذهم من ذلك اليوم المتعب الثقيل حتى ينادي منادي الموت "رقيب السجن الحربي" فيهب كل العائدين من المحاكمة ليجدوا التكديس وأي انتظارهم ، صف من الجنود المظفرين المسلحين و بنادق ومدافع فاتحة أفواهها، يعدو أمامها طابور السجناء المرهق لينال نصيبه من التحية، وتلهب السياط لساعتين

<sup>1 -</sup> يوسفالقرضاوي -نفحات ولمحات - 60

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - فايز أبو شمالة -سيضمنا أفق السناء - <sup>2</sup>

<sup>-</sup> Barabbas - Encarta 2004. - <sup>3</sup>

 $<sup>^{4}</sup>$  - معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{162-161}$ 

<sup>5 -</sup> أحد المطلحات المستخدمة في السجن الحربي ، وهو لون من العقوبات، كالحرمان من الخروج من الزنزانة أو الزيارة أو غيرها، من المكدرات الأخرى.

الظهور وتصب ألهار العرق والدموع، ويخر من يخر مغمى عليه، لكنه سرعان ما يفيق على ضربات السياط، ويسقط في حلبة العذاب الشيوخ والمرضى، تدوسهم الأقدام، ثم يختم الفصل بتوزيع قائد السجن منحة الختام بين عشرين وخمسين حلدة، ينال كل سجين نصيبه كما حدده بتراهة في العد والإتقان والتحسين:

في ساحة الحربي ذات شجون كانت فصول فكاهة ومجون في وقت أحلام وآن سكون لهب السياط شكت من التسخين عرق تصبّب مثل فيض عيون ضربات سوط للعذاب مهين أو علة ...داسوه دوس الطين من فرط إعياء ومن توهين بالسوط من عشرين للخمسين. أنا إن نسيت فلست أنسى ليلة عدنا المساء من المحاكمة التي ...طابور "تكدير" ثقيل مرهق نعدو كما تعدو الظباء يسوقنا ومضت علينا ساعتان وكلنا من خر إغماء يفق عجلا على ومن ارتمى من شيخوخة كل ما نؤنا به فأتى يوزع بالمفرق دفعية

ويذكر مجموعة من رفاقه الذين حكم عليهم بالإعدام، مع مالهم من صفحات مشرقة في تاريخ مصر والأمة العربية، فمنهم من شارك في حرب الإنجليز واليهود، أمثال يوسف طلعت، ومحمد فرغلي، الذين انتهيا بالإعدام شنقا ومثلهم العالم الفقيه عبد القادر عودة، وغيرهم كثير، يتعجب الشاعر ويتساءل في صيغة الاستفهام الإنكاري فيم قتل هؤلاء جميعا ولحساب من كانت كل تلك الفصول من الرعب، فقد أحاب من قبل بألها لم تكن إلا لإرضاء السادة من الاستعمار واليهود.

وإن ركز القرضاوي على مشاهد العذاب الجماعي التي عاش تفاصيلها بنفسه وجربها وشاهد بعضها الآخر فآلمه المشهد، وذاب في المعاناة الجمعية المشتركة، فإن جمال فوزي يحملنا إلى جزء من مشهد ذاتي عايشة، نفسا نفسا، ينقل لنا بعضه في قالب نثري والبعض الآخر في قالب شعري، يقول في حادثة اعتقاله أول ديسمبر 1956 "...صاح صوت من خلال مكبر الصوت: أنت بالمخابرات العامة إما الاعتراف وإما الموت... وبالطبع تبينت حقيقة المكان ولكن عن أي شيء أعترف ؟ و لم يطل بي التفكير إذ دخل علي زبانية المخابرات العامة ليوقعوا بالجسد المشلول المزيد من العذاب... علقوي من ذراعي إلى الأعلى وربطوها في حبال...فصار حسدي معلقا ومتدليا ثم ربطوا قدمي في اتجاهين مختلفين ثم بدأت عملية الفسخ ...بشعة ... رهيبة... قاسية ...وترددت على شمس بدران لأذوق العذاب ألوانا حتى كانت ليلة أصر فيها (بدران) على أن ينتزع مين أقوالا... أقم فيها الأبرياء وعلقوي على القلعة، وهم شمس بدران أن يضربني في موضع قاتل فتكورت فأمسكني ومزقتني الآلام، فقد فقدت الخصية الشمال ، وربطت كما ربط غيري في السقف مرات ومرات،

<sup>1 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 61.

وفي الفلقة وعلى العروسة، حتى فقدت عيني اليسرى أيضا وانزلق غضروفي...".

وفي الحادثة الأخيرة "فقد البصر" يقول واعظا ظالميه ومذكرا إياهم بعين الله التي لا تنام وألهم مهما ذهبوا ببصره فهو يراهم بعين البصيرة، ويضرب لهم مثلا من القرآن الكريم بأنه { لا تَعْمَى الْمَابْصَالُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ النَّتِي فِي الصَّدُورِ } يقول:

| وعيــن الله لم تنـــــم   | فقدت اليوم أبصاري      |
|---------------------------|------------------------|
| فما جـزعي من الظلم        | بنور الله أبصركـــم    |
| وبين قلوبنـــا النظـــــر | فمـــا بالعين إبصـــار |
| أن العيــن لا تعمـــــى   | ألم تسمع من القرآن     |
| يكون إذا عمى أعمىي        | ويين صدورنا قلــب      |

وإلى جانب هذه العاهات المستديمة التي يصنعها زبانية العذاب، فإن ظروفه القاسية تخلف أمراضا مستديمة هي الأخرى، وقد أشار سميح القاسم إلى واحد منها هو داء المفاصل في قصيدته "ما تيسر من سورة السلاسل" وإلى جانب السياط الملتهبة التي اشترك حل السجناء في الإشارة إليها ، يضيف مفدي زكريا مشهدا آخر حدثنا عنه بعض الشعراء وهو مشهد فعل النار في حسد السجين ، فقد أخرجه إخراجا جديدا عندما شبه القائمين عليه "بخزنة جهنم" فسماهم "خزنة النار" ويضيف إلى مشهد زنازين الجليد المصرية آلية أخرى شبيهة اخترعتها عقول المستعمر الفرنسي هي أحواض العذاب التي يلقى فيها السجين إلى القعر أحيانا حتى يكاد يختنق تحت الماء ، ويسقى منها حتى يكاد ينشرق:

...أم السياط بها الجلاد يلهبين أم خازن النار يكويني فاصطفق أو الحوض حوض، وإن شتى منابعه ألقى إلى القعر أم أسقى فانشرق<sup>5</sup>.

ويعرض المجاهد عيسى حمو النوري فنا آخر من فنون عذاب المدرسة الفرنسية الاستعمارية بعدما وقع في أيديهم إثر معركة "شعبة النيشان"<sup>6</sup>، فن غير الذي رأيناه من ذاك المخصص لسجناء الرأي والنضال السياسي، إننا أمام مجاهد ألقي عليه القبض بعد معركة سقط فيها الكثير من الضحايا، يحتاج إلى آليات استنطاق أحرى ليكشف عن شبكات المجاهدين وأسرار التنظيم، كاللجوء إلى الصعقات الكهربائية القاتلة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - عبد الباسط سعيد مطفى عطايا - الشاعر الإسلامي جمال فوزي - 95 - 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحج - الآية 46.

<sup>3 -</sup> جمال فوزي - الصبر والثبات - 115. ويقول موضحا: أبيت التأييد فأفقدوني البصر خلال محنة 1965.

<sup>4 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 579/1.

 $<sup>^{5}</sup>$  - مفدي زكريا - اللهب المقدس -  $^{5}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - بغرداية في حوان 1960.

والضرب المبرح والقيود والأغلال، ولكن مشهدا من هذه لم يؤلمه كما آلمه ذلك الامتهان البشع لكرامة الإنسان عندما سكبوا "البول" على عينيه يقول:

ونه الوحوش الضاريات لأعظمي وضربي ضربا لا يكال بمكيال وأحذ عنيف من تيار مكهرب يسلط تسليطا على حسمي البالي ... ثلاثون يوما مرت في مناقشي على حساب كيوم الحشر من غير إمهال فما جزعت نفسي بشيء أسامه سوى جزعي من غسل عيني بأبوال أ.

ويذهب عبد الحليم خفاجي وهو يعدد بعض صور العذاب إلى أبعد من غسل الوجه أو العين كما يقول المجاهد عيسى حمو النوري بأبوال، فيطعلنا على مشهد دام أليم يضطر فيه السجين تحت وطأة الظمأ القاتل إلى شرب بوله، ويكرر بعض صور نونية القرضاوي كنفخ السجين حتى يغدو كالكرة الكبيرة أو رميه للكلاب الجائعة تنهش لحمه، أو ترك الجريح تترف جراحه وتتعفن كأنه حثة ميت، أو وضعه في ثلاجة يعوي من تجمد حسمه، أو يلبس الطوق العجيب الموصول بالكهرباء حتى يسري تيارها في كل حسده أو تزهق روحه ويعلن عن فراره من السجن أو انتحاره.

كما تتعرض السجينات إلى انتهاك الحرمات وضروب أخرى من الأذى لم يستطع الشاعر ذكرها ، ويعبث السجانون بجسد الفتيان الصغار لا يرحمون سنهم ولا يرقون لصراحهم، يقول:

حتى تجرع بوله في كفــــــه و بكل من بات الليالي ظامئا قد كان "كالبالون" في حركاته و بكل من نفخوه حتى إنّــه وكأنه ميت يفوح بقبــــره وبكل من تركوه ينزف جرحه جعلته يعوي من تجمد جسمه وبكل من وضعوه في ثلاجـــة والكهرباء تسير في أطرافـــه أو ألبسوه الطوق في وحشيـــة وتظاهروا في شعبنا بمروبـــه وبكل روح طاهر قد أزهقــوا وتحملت ما لا أبوح بذكــره و بكل سيدة أهانوا ضعفهــــا لم يرحمو هذا الضني لصراحــه^2. و بكل طفل باسم حلو الثنا

أما دخيل خليفة فيضعنا أمام مشهد آخر أبشع من مشاهد إذلال السجين وامتهان إنسانيته، يــؤمر وهو مسلوب الإرادة أوامر عجيبة تلبي أمراض السجان فلا يجد في ححيم الخوف غير الاستجابة لأوامــــره

-

<sup>1 -</sup> يجيى الشيخ صصالح - شعر السجون والمنافي في الجزائر - 135 - 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد الحليم خفاجي - عندما غابت الشمس - 490 - 492 .

في هذا الزمن الذي يحكمه قانون الغاب، ويترك لنا فضاء من الفراغ نتخيل فيه أوامر أحرى لا يعلمها إلا الشاعر:

وأنا هنا / بين حدران من الفولاذ / مسلوب الإرادة / ..... / صوتي تعالى / وأنا أقبل في ححيم الخوف / أذيال الكلاب / الحرّ يرفض أن يقبل أنف أحذية الكسالى / لكنه زمن الكلاب / والليل يحكمه هنا / قانون غاب 1.

كما يضعنا توفيق زياد أمام مشهد من مشاهد العذاب التي يتحول فيها حسد السجان بكل ما فيه إلى آليات عذاب أخرى، بنعله التي تدوس على الصدور والرؤوس، بكفه التي تخنق الأنفاس، بل ويتخيله أفعى بناب أصفر معقوف تنفث سمومها في طعامه وشرابه ويرى رأسه مجرد قالب متحجر قاس، خال من كل صفات البشر:

وهذي النعل... كم داست / على صدري ... على رأسي / وهذي الكف... كم كانت / تسد علي أنفاسي / وهذا الناب... هذا الأصفر المعوج كالفاس / ألم ينفث سموم الموت في صحني وفي كأسي / وهذا الرأس... هذا القالب المتحجر القاسي<sup>2</sup>.

وكما سرد مظفر النواب تفاصيل رحلة ضياعه في الصحراء ووقوعه خطأ في أيدي السافاك الإيراني مازجا بين الواقع والرمز ، يحدثنا عما تعرض له من عذاب على أيديهم يكفي أن نعرف بشاعته من عبارته "وزاغ الجوح" التي نفهم من ورائها غياب الشاعر عن الوعي، ونرى خلف بعض رموزها تدفق دمائه:

و جاء التعذيب/ وزاغ الجرح/... آلمني الجرح/مددت بساقي/ خرجت قدمي كالرعب من الحلم/ وكان لإبمامي عين حمراء 3.

يتناوب عليه عشرة جلادين بالسوط والأحذية الضخمة حتى يغيب عن الوعي وتغيم عيناه من التعذيب ويتشقق لحمه تحت السياط، ولكنه يظل مع ذلك صامدا وفيا لحزبه لا يعترف، بل ينهض ويرد على الجلاد بما تستطيع قواه الخائرة "بصقت عليه"، فيدق رأسه ثانية في الأرض ويأتونه بآلة لم يذكرها غيره من شعراء الحبسيات، كرسي حفرت هوة رعب فيه ، ويمزقون ثيابه ويهددونه بالعبور عليه كما مرّ بضع رفاق إن لم يعترف، ثم يسكت الشاعر ولا يحدثنا إلاّ عن عرقه والألم الذي اكتسح حسمه وتعداه إلى الكون من حوله، فقد كانت مساحة الحسم أصغر من أن تتحمله، أحس بالوجع يمتد إلى الحائط والغابات، إلى الأنهار إلى البشرية حتى الإنسان الأول، ولكنه لم يعترف، فالشعب أمانة في عنق ثوري مثله، أمهلوه لليلة، فامتد صموده

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - دخيل خليفة - ديوان عيون على بوابة المنفى - 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - توفيق زياد - الديوان - 44 - 45.

<sup>3 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 491 - 492.

إلى اليوم التاسع ، ولما كفوا عن تعذيبه ، ونزعوا القيد حاءت معه قطع اللحم ، وكان الشرط أن يتعهد ألا يتسلل ثانية إلى الأهواز التي يشتم فيها عبق العروبة بنخيلها ومياهها وفلاحيها وأهلها:

تناوبني بالسوط وبالأحذية الضخمة / عشرة جلادين / ...غامت عيناي من التعذيب / تشقق لحمي تحت السوط / ...وجيء بكرسي حفرت هوة رعب فيه / ومزقت الأثواب علي / ابتسم الجلاد كأن عناكب قد هربت / أمسكني من كتفي وقال / على هذا الكرسي خصينا بضع رفاق / فاعترف الآن / ...اعترف الآن اعترف الآن / عرقت / وأحسست بأوجاع في كل مكان من حسدي / ...وأحسست بأوجاع في الحائط / أوجاع في الغابات / وفي الأنحار / وفي الإنسان الأول / ...في اليوم التاسع كفوا عن تعذيبي / نزعوا القيد / فجاء اللحم مع القيد... 1.

وإلى جانب كرسي الإخصاء هذا، يذكر مظفر النواب أجهزة أخرى تجعلنا نتخيل السجين في إحدى غرف العمليات متمددا على طاولة التشريح والمباضع والمخالب وآلات أخرى تلعب في الجسد السيقظ على غير عادة الأطباء الذين يخدرون المريض حتى لا تفجعه رؤية تلك الآلات، يقول مقدمًا لقصيدته "عروس السفائن":

"لم يبق شيء لم يطبق على مضغة قلبي، كم هي مخيفة هذه القاذورات! ... يقظ لحمي على طاولة التشريح مدهوش من كثرة المباضع والمخالب والأضواء القذرة والوجوه الغريبة. أية غرفة عمليات لا إنسانية هذه 2..."

كما يسمى أحيانا أخرى غرفة العمليات التعذيبية مسلخا<sup>3</sup>، ويشاركه فيها فايز أبو شمالة الذي حاءت أشار في الهامش أنها تسمية أطلقها السجناء على غرف التعذيب، ويحدثنا عن أحد الرفاق الذي حاءت طفلتاه لزيارته وكان في المسلخ يؤدي واجب الوطن هناك ، وطقوس الصمود التي قد يعود منها وقد لا يعود ، فقد أخبرتنا المحامية اليهودية "فيلسيا لانجر" في كتابها "بأم عيني" عن أولئك الذين دخلوا غرف التحقيق أو المسالخ، و لم يعودوا وأخبر ذووهم كما أخبرت هي بألهم انتحروا، يقول الشاعر مجيبا الطفلتين وقد امتد إليهما الخوف والعذاب :

وراء السلك أنت الآن وشوشة / سؤال حرّك الشفتين : أين أبي؟ / أريد أبي!! / وأين أبي بكاء هيج الذكرى / ...إلى التحقيق / هناك أبوك في المسلخ / يقيم طقوس ثورتنا إلى الأوطان / هـــل نرضــخ؟ / ...أبوك الآن في المسلخ / يعود إليك أو قد لا يعود ، والمسعى فداء 4.

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 497 - 502.

<sup>2 -</sup> باقر ياسين - مظفر النواب حياته وشعره - 288.

<sup>3 -</sup> المصدرنفسه - 180 - 515.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - فايز أبو شمالة - سيضمنا أفق السناء - 41 - 43.

وكلما ارتفعت وتيرة العذاب، وتفنن الزبانية في إخراج مشاهد جديدة غير مألوفة، ارتفع حيال الشعراء في رصدها والتقاط أحداثها والبحث لها عن معادلات موضوعية توازي بشاعتها، إلى أن يبلغوا المشهد الأخير ودرجة العذاب الخاتمة ألا وهي الصلب<sup>1</sup>، أو ارتقاء الجلجلة إذ لم يعودوا يتصورون وهم يتراوحون بين الصحو والغياب، وجود عذاب آخر بعدها. ومهما قلب الشعراء فلن يجدوا أقوى تعبيرا من صورة المسيح مصلوبا عن بشاعه ما لا قوة على أيدي زبانية العذاب. من الشعراء الذين استعاروا ذلك المشهد المؤثر بدر شاكر السياب في قصيدته "المسيح بعد الصلب" ، يقول وقد غمرت الفرحة كيانه بعدما تأكد أن كل ذلك العذاب لم يمته، فها هو يسمع بعد مغادرة الطغاة حفيف الحياة ويسمع حتى عويل المدينة تحت وطأهم، ولكنه يلمح أيضا خيط النور القادم:

بعدما أنزلوني، سمعت الرياح / في نواح طويل تسف النخيل / والخطى وهي تنأى، إذن فـــالجراح / والصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل / لم تمتني ، وأنصت : كان العويل... <sup>2</sup>.

وتصبح الصورة أشد إيلاما ، عندما يلجأ الطغاة بعد يأسهم، وفشل كل المحاولات في تدجين السجين أو اقتلاع اعتراف منه ولو كاذبا، إلى الحل الأخير "التصفية الجسدية" ويصدر لهم القضاة أحكاما جاهزة بالإعدام غالبا ما تنفذ ليلا، حيث يقضي السجناء ليلهم في ترقبها لمواساة المحكوم عليهم الذين قضوا أياما عصيبة في زنزانة فردية، يتمزقهم القلق والانتظار، يحدثنا مفدي زكريا في سياق نثري عن طرق انتقال نبأ هذه الأحكام إلى المساحين ورد فعلهم فيقول: "يذهب كل صباح عشرات من السحناء إلى المحكمة ليعودوا في المساء مثقلين بالأحكام، وسكان بربروس لا يشعرون بعودة الركب إلا عندما يسمعون صلصلة السلاسل، فتنطلق الحناجر بالزغاريد والأناشيد، على شرف الذين يعودون من المحكمة مصدرين بوسام الشهادة الكبرى، شهادة الموت في سبيل استقلال الجزائر، ثم تتجاوب الأنباء في جميع قاعات بربروس وزواياه: خمسة بالإعدام، عشرة بالأشغال الشاقة، ثمانية بعشرين سنة، والباقون بأحكام تافهة، وهي في اصطلاح المناضلين مادون العشرين سنة "3.

ثم ينقلنا إلى مشهد حي من مشاهد آلة الدمار الاستعمارية وهي تحصد أرواح الأبرياء لا لشيء سوى أن طالبوا بحقهم في وطن مستقل كسائر الناس، وأي مشهد هو، إنها قصة أول شهيد يدشن المقصلة "أحمد زبانا" نظمها مفدي زكريا كما يقول "بسجن بربروس" في القاعة التاسعة في الهزيع الثاني من الليل أثناء تنفيذ حكم الإعدام على أول شهيد يدشن المقصلة "المرحوم أحمد زبانا" وذلك ليلة 18 جويلية 1955،

<sup>1 -</sup> انظر : على سبيل المثال ديوان مظفر النواب - 19. وحكم الثورة في الشعر الليبي الحديث - قصيدة على الفزاني "صلبوني" - 32 - 33. وديوان معين بسيسو - 165.

 $<sup>^{2}</sup>$  - بدر شاكر السياب - الديوان -  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> يجيي الشيخ صالح - أدب السجون والمنافي في الجزائر - 145 و مفدي زكريا شاعر النضال والثورة - 200.

<sup>4 -</sup> مفدي زكريا - اللهب المقدس - 9.

وفيها يرتفع بالشهيد إلى مصاف القديسين، ومدارج الأنبياء الأطهار، وفي مقابل ذلك يهزأ بكل آلات العذاب وأساليبه، ها هو زبانا في مخيلة الشاعر القابع في إحدى زنازين العذاب يتقدم إلى المقصلة في وقرار كالمسيح، يرتل الأناشيد، باسم الثغر كالملاك، شامخا "رافع الرأس لأنه يتقدم نحو جنان الخلد، وتتراءى للشاعر سلاسل الحديد في قدمي الشهيد وهو ينصت إليها والرفاق المترقبون، خلاخلا تمالاً بزغاريدها الفضاء، ويتسامى الشهيد كالروح "حبريل -0" في ليلة هي أشبه بليلة القدر، لألها ستغمر الكون بأنوار الفداء، ويتقدم "زبانا" ويعرج ممتطيا مذبح البطولة إلى جنان الخلد، راحيا المزيد، وعلى لسانه يهزأ الشاعر من تلك المقصلة الجائرة والقيود الزائفة، فما المقاصل والمشانق والسلاسل سوى قربان بسيط لبناء بعد الجزائر وهرم حريتها، وليكن رأس زبانا أولى لبناته، فكل من في الجزائر أمسى زبانا وصار يستمين أن يفوز بالشهادة مثله:

قام يختال كالمسيح وئيدا يتهادى نشوان يتلو النشيدا باسم الثغر كالملاك أو كالطفل يستقبل الصباح الجديدا شامخا أنفه حلالا وتيها رافعا رأسه يناجي الخلود رافلا في خلاخل زغردت تمدلأمن لحنها الفضاء البعيدا حالما كالكليم كلمه الجدد فشدّ الحبال يبغي الصعودا وتسامى كالروح في ليلة القدرسلاما يشع في الكون عيدا وامتطى مذبح البطولة معراجا ووافي السماء يرجو المزيدا اشتقوي فلست أخشى حديدا و امتثل سافرا محيّاك جدلادي ولا تلتثم فلست حقودا أنا إن مت فالجزائر تحييا حرة مستقلة لن تبيدا.

هذه إحدى صور العذاب التي أراد الشعراء إحراجها إلى النور وكشفوا بعضا من فنون آلتها وهي تنخر أحسادهم الحبيسة وتنحت بصمالها على صفحات نفوسهم المكلومة نحتا لا تمحي صوره ولا تندثر آثاره، وإن كنّا نظن أن هناك صفحات أحرى منها ظلت حبيسة الذاكرة تجاوزها الشعراء لانشغالات أحرى أعظم من معاناتهم الذاتية.

## - صورة السجان والجلاد:

لم يغفل الشعراء تصوير صناع تلك المشاهد من حراس وجلادين، مثلما فعلوا مع الحكام من قبل، وإن جاءت صورة السجان عندهم أقل فظاعة لأنهم في نظرهم مجرد عبيد وحدّام ينفذون أوامر الأسياد حرفيا،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 9 - 10.

وربما زادوا عليها وبالغوا من باب إرضائهم والطمع في ترقياهم، ولذلك نظر بعضهم إلى بعض هؤلاء الخدام المطيعين نظرة إشفاق وعدّوهم مساكين مثلهم تحكمهم قيود خفية، فهذا الصافي النجفي يحدثنا عن ألفته لهم وحسن معاملتهم حتى صار السجن عنده بمثابة الوطن، وصار ولاة السجن بمثابة الإحوان، وظلوا يجاملونه ويولونه من حسن المعاملة حتى صار يشعر كأنه سجّان يأتمر بأمره كل من في السجن، وتحتمع فيه جميع الشخصيات: السجين والسجان، الآمر والمأمور، ولله في تصريفه شؤون:

أرى به من ولاة السحن إخوانا إذا السحين بأمري كان من كان عيسي وموسى وفرعونا وهامانا<sup>1</sup>.

ومرّ عهد فصار السجن لي وطنـــا وحــــاء وقـــت فأولونـــي مقالده أنا سجين وسجان فتشهد بــــــي

وينقل إحدى صور التآزر المثالية أين يصبح السجان أخا وخلا، يشفق على السجين ويبكي لآلامه:

أرى السجان فيه أخا وخلا فأبكاني فرحت أقول مهلا<sup>2</sup>.

ويشفق سميح القاسم على السجان، حارسه القابع خلف الباب، فيسميه "الحارس المسكين" المبتلى هو الآخر بالسهر، ليس من البق والحر والألم ولكن لأنه موكل بحراسة هذا السجين الأرق، يقضي ليله حيئة وذهابا، مثله لم ينم، وكأنه محكوم عليه هو الآخر بالسهر والسجن بلا أسباب :

من شدة الحر من البق من الألم / يا أصدقائي.. لم أنم / والحارس المسكين، مازال وراء الباب / مازال.. في رتابة ينقل القدم / مثلي لم ينم / كأنه مثلي، محكوم عليه بلا أسباب.<sup>3</sup>

وكذلك يراه سليمان العيسى سجينا مثله ويذكره إكراما له بكنيته "أبو ياسين" ويعدد خلاله وحسن معاملته له فهو يوقظه في حذر وهمس من نومه، وذلك ما لم يفعله سجّان، يحنو على السجناء في رقة والد عائد من السفر، منشرح الوجه صافي القسمات، صامت هادئ، يحدثه أحيانا بإشارات وإيماءات تنبئ عن نبله وطيبته التي لها مفعول السحر في كل السجناء، يحتوي بأدبه ولطفه كل الذين جمعهم سجن النظارة بين محسرم آثم وسارق كسرة خبز من وطأة الجوع وسكارى، ويحدثه أحيانا أخرى بزفرة يحملها عميق فلسفته في الحياة من هذه التجربة الثقيلة التي يمر بها داخل السجن بين الأسرى والآسرين، ويكون أحيانا أحرى الوسيط بين الشاعر السجين والعالم الخارجي، إنه أسير مثله قدر عليه السهر مثل كل السجناء فكأنه صار قطعة منه لا تنفصل، وما هو إلا صورة من صور الشعب المطحون المهضوم الحقوق، ثم يوغل الشاعر في مناجاة ذاك المجهد، الكبير الظل، ويدعوه "أحا الظلمة" حينا و"أخ الوحشة" آخر و"كسير الظل" حينا ثالثا، ويسميه في قصيدة

<sup>1 -</sup> أحمد الصافي النجفي - حصاد السجن - 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 46.

<sup>3 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 96 - 97.

أحرى " أبا السطوات" ، ويرجوه أن يطفئ النور وينعم برقدة هانئة بعد سهر مضن طويل:

شط عن أبنائه في سف\_\_\_ رقة تعرف\_\_\_ها ف\_ى وال\_\_\_د رُبّ إيماءة نبيل صادق أو رقت منها ضلوع الحجر نتفة منه اتصال السهر هو مثلے في إســـار مرهــــق "بالرعايا" من قديم وطري رب ليل غــــص فيه ملكـــــه أنها في جهدك المعتصــــر ... يا كسير الظل.. لو تدري العلي قطعا سودا بما في بصري! ...يا أخا الوحشة.. ينهال الدجيي يا أحا الظلممة والصمت. أما لأراجيع الهوى من خبر؟ ضِعتُ في لِحَّة حلم مسكر! .. يا أبا ياسين .. عفوا إن أكـــن رقدة خضراء.. بعد السهر!3. أطفئ المصباح.. ولتنعم بـــها

ويراه الشاعر عبد العزيز أحمد هلالي وإن أظهر ذلك الجانب المتعجرف القاسي "رقيق القلب بالفطرة" ولذلك يدعوه إلى سماع قصته بكل دقائقها مشاركته ومقاسمته آلامه بزيارة واحدة إلى بيته ليرى مرارة المحنة فقد خلف هذا السجين وراءه أطفالا ينتظرون عودته ويتشوقون إلى مرآه ، وخلف أمهم الباكية الحيزين ، وهناك أيضا أب وأم أقصى مناهما الفوز بنظرة إليه ويرجوه أن يأخذ العبرة من هذه القصة ولا يأمن غدر الدهر، إن له هو الآخر أبناء وأهلا، فليرحم لوعته ويدع المفتاح بعيدا عن بعض النسائم الحرة تتسلل إلى صدره ويدع القيد قليلا. وإذا به يلمح في عينيه بعض الرقة واللين فيؤكد له ما بدأ به وهو أنه إنسان وأن قلبه ليس حلمودا قد من الصخر:

تعال تعال يا سجان واسمع قصتي المره / لتمزج دمعنا إن سالت الأحداث بالحسره / تعال فأنت إنسان رقيق القلب بالفطره / فقلبك ليس من صخر، وإن خلناه كالصخره / تعال تعال يا سجان خذ من قصتي عبره / لقد كانت لنا كالناس يوما عيشة حره / و آمال جميلات تناغي النفس مخضره / و أحلام كنور الصبح في الإشراق والنضره / طواها السجن كالملحود عانق في الصبا قبره / ... تعال تعال يا سجان واسمع قصتي المره / ... تعال تعال يا إنسان وارحم لوعتي مره / دع المفتاح لا يغلق باب النسمة الحره / ... فما قلبك يا سجان جلمودا ولا صخره.

ومثله يحاول سميح القاسم إيقاظ ضمائر سجانيه وسجابي وطنه الكبير الذين يلومونه ويطالبونه بالأحوة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سليمان العيسى - الأعمال الشعرية الكالمة - 1/ 250.

 <sup>2 -</sup> يشرح في الأبيات الموالية أصناف السجناء، فمنهم ذوو الجنح البسيطة، ومنهم المجرمون اضطرارا، ومنهم الجناة الآثمون، ومنهم السجن الله ليعودوا إليه فكألهم نشأوا فيه أوهم ساكنوه الدائمون.

<sup>.</sup> 211 - 207/1 - 1207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 207/1 - 20

 <sup>4</sup> عبد العزيز أحمد هلالي – أنغام شاردة - 58 - 60.

لأنهم هم وائدوها، فهم الذين رموه في قلب سجن مظلم بلا بعض كوة ، وهم الذين حفرت قيردهم في معصميه الأخاديد، وهم الذين أبعدوه عنوة عن بيته وكرمه وحقله، وهم العاكفون على تعذيبه بما لا يطاق ، وهم الذين يشتمونه ويعلمون أبناءهم شتمه، ويمنعونه حتى من الأنين أو البكاء ، يخرسون من أبنائهم من يحاول إنصاف الشاعر وقومه ويتهمونه باللغو والطيش، فكيف يطالب معذب مثله بالتغني بالسلام والمحبة والإحاء:

حفرت فوق زندي فحروه! بقلب الظلام بلا بعض كروه؟ عن البيت والكرم والحقل...عنوه عن البيت والكرم والحقل...عنوه يما لا أطيق و تغشاك زهرو يبرّئني .. تزدريه بقسوة وسلم...وللكره والحرب سطوه؟ إذا شئت أنت... تكون الأخوة!!

أما البياتي فيرثي لحال الطواغيت ويغفر لهم، ويحملهم مسؤولية كل الهزائم والنكبات، يعبر عن تسامحه في عبارتين موجزتين لم يزد عليهما شيئا لأنهم لا يستحقون حتى ذلك الغفران:

إني غفرت لهم إني رثيت لهم !2

وتتجاوز علاقة السجين بسجانه الشفقة والرحمة والأخوة لتصل إلى مشاركة السجان رفاقه السجناء همومهم الوطنية وتحمله ولو جزءا يسيرا من عبء هذه الرسالة النضالية الخالدة ولو بإيصال صوت السجين إلى رفاقه خارج الأسوار وتمريب رسائله وقصائده ، وكثيرا ما قام رسولا بين السجناء أنفسهم ، فقد أخبرنا مفدي زكريا عن موقف من مواقف التآزر والالتحام ، إذ يرسل مع أحد سدنة بربروس إلى السجناء الجدد من رفاق النضال رسالة ترحيب ويتلقى على يديه أيضا ردّ التحية 3.

كما لعبت أقلام الشعراء وتلاعبت بالعتاة القساة منهم وصورهم في أبشع الصور، فهم لصوص الصلبان، والذئاب، وثعالب الموت، وعزرائيل صياد الأرواح، وهم يهوذا وفرعون، وهم الخترير يغرز نابه في ضحاياه والحدأة والغراب ومختلف الحيات، وهم الأنذال التافهون الأغبياء، الخونة، وهم الزبانية الطغاة القساة، كلاب الأبواب والشياطين وغير ذلك من المسميات التي ضج بها شعر الحبسيات، وربما هم كائنات أحرى لا يمكن نسبتها إلى بني البشر، لما لوثت به أياديها من جرائم!

فهذا الصافي النجفي يحدثنا عن فرحته بالمستشفى الذي نقل إليه حتى شبهه بالجنة، ولكنها فرحة غيير

<sup>1 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 81 - 83.

<sup>2 -</sup> عبدالوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - 127/1.

<sup>3 -</sup> يحيى الشيخ صالح - أدب السجون والمنافي في الجزائر - 126.

مكتملة لأن حارسا بالباب يكدر صفوها ويضايقه في الدخول والخروج:

نقلت من السجون إلى مصح كدار الخلد ذي مرأى بميـــج ولكن أو ثقوا في الباب كلبــا يضايق في الدخول وفي الخروج أ.

وينعت في قطعة أخرى خدام السجن بالقسوة والغباء وموت القلب والطمع حتى ليكادوا يأكلون حيوبه ، فإذا اجتمع عليه هؤلاء والقبر العميق المسمى تجوزا سجنا خال نفسه كالمدفون في قبر والحشرات تنهش حسمه وتنفذ إليه من كل جانب :

وحدّام قساة أغبياء ضعاف العقل أموات القلوب أشاهد منهم الأطماع حولي تدور تكاد تأكل لي جيوبي كأني ساكن قبرا أغيذي به الحشرات من شتى الضروب كأن عيوهُم حشرات هُش طلعن علي من خلل الثقوب2.

أما البياتي فيسميهم التافهين الذين يشكلون حاجزا آخر منيعا في وجهه إلى جانب حدران الســجن، ويمارسون مهنة أخرى هي المساومة ومحاولة شراء الضمائر الحية والقلوب اليقظة:

مثلي ومثلك يحفرون قبورهم عبر الجدار/... لا نستطيع.../ وإذا استطعنا ، فالجدار/ والتافهون/ يقفون بالمرصاد، كالسدّ المنيع/ لا نستطيع.../... والتافهون يساومون على رفات/ نسر صغير/ سماه بائعه "ضمير"... ... "ضمير"... ... ...

وفي قالب ساخر يرى الجواهري نفسه بأولئك الحراس من المحظوظين، فإذا كان لا بدّ أن يحسد علمي شيء فعلى الموكلين عند بابه بتتبع كل ما يصدر عنه في كل دقيقة وثانية، يقول :

إن كنت تحسد من يحوط الباب منه حارسان فلديك حراس كأنك منهم في معمعان وموكلون عما تصرف في الدقائق والثواني 4.

ويسميهم شمس الدين الشناوي "أقزاما"، ولا يقصد بذلك البسطاء منهم وإنما يريد قائدهم "رئيس المحكمة العسكرية" "الدجوي"، فيتساءل كيف لقزم مثله ركع أمام اليهود في حرب 1956 وأخذ أسيرا إلى إسرائيل أن يقيد عمالقة الوجود، يقول:

ووجدت في قفص الحديد جماعة مثل الأسود / سخرت من الجلاد وهو يسوق آيات الوعيد / قرم

<sup>1 -</sup> أحمد الصافي النجفي: حصاد السجن - 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 65.

 $<sup>^{3}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{149/1}$ 

<sup>4 -</sup> محمد مهدي الجواهري - الديوان - 117/2.

يحاول أن يسيء إلى عمالقة الوجود / هيهات هل نسى القيود وأسره عند اليهود أ.

كما يسميهم توفيق زياد أيضا بالأقزام الذين يجتمع السجناء في أحشاء الظلمة ويتسامرون بحكايا صلفهم وطيشهم؛ ويشاكسونهم بالصخب المتحدى أوامر الصمت :

لما كنا في أحشاء الظلمة نسمر/ في الزنزانة... في "الدامون" الأغبر/ ونحدث عن صلف الأقزام/ عن شعب لم يحن الهامة للظلام.  $^2$ 

ويسمى بلند الحيدري أحد رفاق الطفولة والصبا<sup>3</sup> وقد صار رقيبا عليه يحصى أنفاسه وجلادا يقف في الصف الآخر مع العيون القائمة والأصابع الآثمة "يهوذا" ويذكره بروابط الماضي وأحلام الطفولة، ولكنه يتمادى في غيه ويبالغ في إذلاله مع الأصابع الآثمة ولا يخجل حتى من القيود تنهش يديه، فيبيعه اليوم مقيدا مثلما باعه بالأمس حرا، وتغمره الفرحة في الأخير وهو السجين المقيد لأنّه وبكل بساطة لم يكن "يهوذا":

وأشرت ...أنت / أأنا...؟! /-أجل / وبلا خجل / كانت تصر يداك؟...أنت / فكأننا لم نــبن في أحلامنا بالأمس بيتا /...يا من وقفت مع العيون القاتمات / تشير...أنت / يا من وقفت مع الأصابع آثمات / تشير...أنت / يا من وقفت مع الأصابع آثمات / تصر...أنت... أجل / وأنت / ...هلا ذكرت وقد رأيت القيد ينهش من يدي / لينير من أمسي / غـــدي / هلا خجلت / وقد وقفت مع العيون القائمات/ مع الأصابع آثمات/ تشير...أنت/و تصرّ...أنت أو تصرّ...أنت أو أنت / لئنيي / -وافرحتاه - / ما كنت أنت / 4.

وخلف تمويمات الزمن وظلاله الشفافة حينا والمعماة حينا آخر يلبس معين بسيسو سجان وطنه وجلاد شعبه ومن في فلكهما تسميات عديدة، فهو لص الصلبان والحصاد الأفاق ولص الحقول والثعبان والحدأة، ويحذر شعبه من غدر كل هذه الكائنات التي لا أمان معها:

...وحذار حذار / من حصّاد أفاق / من لص الحقل / حماه، بسياج حراد.../ أحبابي : / لا يبني الطائر عشا في ححر الثعبان.../ الطائر لا يدفأ / تحت جناح الحدأة ، أحبابي 5.

ويصبح الجلاد عند مظفر النواب ذئب شرسا "ذئب شاهنشاهي"أي ملكي تستهويه رائحة الدماء يعذب ضحيته حتى إذا تفجرت منها أنهار الدماء راح يشمها، ربما ليجهز عليها:

 <sup>1 -</sup> محمد محمود الغرباوي - الشعر في سجون مصر - 650.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - توفيق زياد - الديوان - 115.

<sup>3 -</sup> ربما هو أخوه أو أقرب أصدقائه ، كما توحي بذلك بعض مقاطع القصيدة "بيت عرفتك فيه... أنت... ليظل ذاك البيت في أحلامنا..."، فقد استطاعت بعض الأنظمة أن تفرق بين الأخ وأخيه وتجعل من أحدهما رقيبا على الآخر.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - بلند الحيدري - الديوان - 390 - 394.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 167.

خرجت قدمي كالرعب من الحلم / وكان لإبجامي عين حمراء /... وشم الذئب الشاهنشاهي دمي / شم الذئب دمي /شم دمي / سال لعاب الذئب على قدمي ... أ.

أما حلاد السياب فختريس حاد الأنياب، إذا غرزها في يده امتد لظاها إلى أعماق حسده وخلفت وراءها أنهارا من الدماء:

ناب الخترير يشق يدي / ويغوص لظاه إلى كبدي ، / ودمي يتدفق ، ينساب : / لم يغد شــقائق أو قمحا / لكن ملحا<sup>2</sup>.

ويسميه في قصيدة أحرى "ثعلب الموت" و"الصياد" الذي يرمي بسهامه الطائشة في كل اتجاه ويبعث الرعب في قلوب الناس فترتعد وتختض ارتياعا من ذلك الظل المخيف وهو يدنو منها ويدنو، هـو "ثعلب الموت" "فارس الموت"، ثم يرتفع به درجات أحرى، إن كائنا يشحذ كل آلات العذاب تلك، ويحمل وهـو يتقدم من ضحاياه مهيئا أنيابه الجائعة كلَّ ذلك الرعب، لا يمكن أن يكون بشرا ولا يمكن أن يجد له الشاعر معادله الموضوعي حتى في عائلة الوحوش الحقيقية والأسطورية، ولذلك لجأ إلى الموروث الديني فلم يجد أقوى من صورة قابض الأرواح عزرائيل الذي لا ينجو منه أحد، بل تجاوزه، فها هو يراه ملطخ الأنف بـدماء ضحاياه، لا يفرق بين قوي وضعيف، ولا كبير وصغير، إنه مارد يستبيح دماء الجميع ولا نجاة منه ولا مهرب فأسوار بغداد كلها موصدة ولا صوت يسمع فيها إلا رحفة الضحايا، فالاغتيال السريع الذي يخنقها غير مكتملة:

كم يمض الفؤاد أن يصبح الإنسان صيدا لرمية الصياد؟ أ... قابعا في ارتعادة الخوف، يختض ارتياعا، لأن ظلا مخيفا لرتمي ثم يرتمي في اتناد أثعلب الموت، فارس الموت، عزرائيل يدنو ويشحذ النصل، آه أمنه آه، يصك أستانه الجوعي ويرنو مهددا، يا إلهي أو اعذاباه، إذ ترى أعين الأطفال هذا المهدد المستبيحا أصابغا بالدماء كفيه في عينيه نار وبين فكيه نار أسور بغداد موصد الباب ، لا منجى لديه ولا خلاص ينال أهكذا نحن ، حينما يقبل الصياد عزريل رجفة فاغتيال أقلي المناه المهدد عزريل رجفة فاغتيال أقلي المناه المناه المناه عزريل رجفة فاغتيال أقلي المناه المناه المناه المناه عزريل رجفة فاغتيال أقلي المناه الم

ويصنع مظفر النواب من كبير الجلادين مخلوقا عجيبا يكاد يخرج من دائرة البشر لغلظة منظره وبشاعته فله عينان كبيتي نمل أبيض وفي منخاريه شعر بارز هو "شعر حنازير" ويخرج من شفتيه مخاط من الكلمات وهو يسأل فريسته ويحقق معها:

من أنت : / وكان كبير الجلادين له عينان/ كبيتي نمل أبيض مطفأتين/ وشعر حنـــازير ينبـــت مـــن

<sup>1 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 492.

 $<sup>^{2}</sup>$  - بدر شاكر السياب - الديوان -  $^{1}$  410.

<sup>3 -</sup> المصدرنفسه - 447 - 448.

منخاريه / وفي شفتيه مخاط من كلمات / كان يقطرها في أذني/ ويسألني من أنت /1.

كما يسميهم محمد جميل شلش حينا الذئاب وآخر ضباع الموت، ويسميهم مرة ثالثة الأذناب والكلاب، ويسمى فنون عذاهم التي ظل يصارعها ليحمي أفكاره ومعتقداته ويصمد في وجهها بالإرهاب:

وكنت في ليل عذابي... كنت مع الذئاب، كنت أذود النوم، عن عينيك يا عقيدي... كنت بــــلا أصحاب ، أصارع الإرهاب ، أصرخ من أعماق أعماقي.. أغنى: يا ضباع الموت.. ! يا أذناب !

ويسمى توفيق زياد حلاده "بالذئب ، العاهر ، النذل" ، وأما فالقرضاوي فيشك في إمكانية انتساب أولئك الزبانية المعدّين للتعذيب إلى فصيلة الآدميين فيستعير لهم التسمية القرآنية لخزنة النار والقائمين عليها فيسميهم "الزبانية" ويشاركه فيها كثير من أصحاب الحبسيات، ويصفهم كما وصفهم من قبل النجف بالبلادة والغباء، فكأن عقولهم ركبت بأكفّهم، لا فرق بينهم وبين السياط التي يحملونها ، فهم أيضا مجرد سياط في يد أسيادهم ومجرد خدام يوجهونهم أنّى شاءوا ، عتاة لا يقدرون أهل العلم والدين بل لنقل إن أعدى أعدائهم هم هؤلاء العلماء لأنهم وحدهم الذين وقفوا على مخازيهم وكشفوا عيوبهم، قساة لا تأخذهم شفقة أو رحمة بشيخ واهن أو مريض عاجز، بل إنهم يبالغون في إذلال هؤلاء وإهانتهم، ويكتفي في ذلك بذكر صورة عجيبة حيث يطلب هؤلاء الغلاظ الجفاة من شيخ طاعن في السن وبكل وقاحة نتف شعر لحيته فإن أعجزت الآلام لاقي على أيديهم من ويلات الأذى :

وتخصصوا في فنه الملعون وأكفّهم للشر ذات حنين كل أداة في يدي مأفوون في عقل سقراط وأفلاطون في زهد عيسى أو تقى هارون والظهر منه تراه كالعرجون زادو أذاه بقسوة وحنون أغرقم بالسب والتعلين للتياوا بسنينه الستينن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 497 - 498.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد جميل شلش - الحب والحرية - 140 - 141.

<sup>3 -</sup> توفيق زياد - الديوان - 43.

<sup>4 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 56 - 57.

ويتساءل إن كان هؤلاء ينتمون لآدم، ولكنه يتره الآدمية عنهم ويترل هم إلى دركات الشياطين ويجزم ألهم متحدرون من الشيطان الرجيم ، فليس لهم من الآدمية غير تلك الأسماء التي يحملونها وهم بعيدون عن معناها ، من أمثال محمود وياسين ، وجودة ومصطفى وحمادة وعطية وأمين أ ولادين لهم غير سبّ الدين، ويكفي أن سيدهم الذي ألغى كل قوانين السجن وصار عندهم هو القانون نفسه "حمزة البسيوني" قال للمساجين من جماعة الإحوان المسلمين يوما "هاتوا لي ربكم وأنا أحطه في زنزانة!" ، ويقول رفيقه "شمس بدران " لزينب الغزالي والدم يترف من قدمها والألم يتصاعد وهي تسألهم أن يدعوها تجلس على الأرض: "لا لا.. أين ربك... أدعيه لينقذك من يدي "ق، ويختم القرضاوي المشهد بصفاقهم التي لا تختلف عن ملامح المجرمين والقتلة من ذوي السوابق في سفك الدماء:

أم هم ملاعين بنو ملعون؟! من مثل محمود، ومن ياسين؟! لا دين فيهم غير سبّ الدين! قانوننا هو "حمزة البسيوني" سموه زورا قائدا لسجون! مستكبر القسمات والعرنين

أترى أولئك ينتمون لآدم؟ تا الله أين الآدمية منهمو؟ تا الله أين الآدمية منهمو؟ لا تحسبوهم مسلمين من اسمهم من ظن قانونا هناك فإنّصما حلاد ثورهم وسوط عذابهم وجه عبوس قمطرير حاقد متعطش للسوء في الدم والصغ

ويشبههم مفدي زكريا بعفاريت الجن الذين سخروا لخدمة النبي سليمان -0-. ويسميهم سميح القاسم "طغمة المسخ الجبان" ويشبه السجان وهو يدخل عليهم مسرعا لاهثا غرفتهم السوداء لو لا بصيص نور وهم يدوونها بالنشيد بالذئب الطريد، يذوب صوته في حلجلة أناشيدهم، ثم يسميه بألصق أعماله به وأخطرها "حامل المفتاح"، إذ لا شيء يقلق راحة السجين مثلما تقلقه تلك المفاتيح التي تعزله عن العالم الآخر وتحجب عنه حتى بصيص النور وأنفاس الهواء:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - هذه أسماء حقيقية لبعض زبانية السجون الحربية التي عرفها القرضاوي - من 1954 إلى 1956.

<sup>2 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - هامش 57.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - زينب الغزالي - أيام من حياتي - دار الشرق - 90.

<sup>4 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 57.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سميح القاسم - الديوان - 105.

## - تحدى الشاعر للسجن والسجان وطقوس السجن:

على الرغم مما وقف عليه شعراء السجون من عذاب وذاقوه من آلام السجن ماديا ومعنويا فإن صوت الشكوي كان صوتا خافتا ضعيفا ، وإن رفع بعض الشعراء **صوت الشكوي** من السجن وحدثونا عن بعض آلامهم أو عجزهم ، فإنما تظل نغمة خافتة أمام أطواد الصمود وطوفان الصبر وأسطورية التحدي ، من أولئك الذين لم يستطيعوا مواصلة مسيرة النضال وتحمل تبعاته ولو بالصبر الشاعر أحمد محمد الشامي الذي بدا حزينا باكيا مستكينا، وانتهى به الأمر إلى الخنوع الذليل للسلطان واستعطافه -كما مرّ بنا- والتنكر للثورة وصناعها بل والتهجم عليهم في قصائد كثيرة ، من لحظات ضعفه نقتطف قوله في هذه البكائية الرومانسية الحزينة:

نفس يردده السجين، / من قلبه المضيي الحزين/ في غمرة الظلمات/ يلفظ لوعة الألم الدفين / ويشيع الماضي الكئيب / بذائب الدمع السخين / ويراه كالشبح المحطم / بين أوحال السنين . "

كما يشكو الصافي النجفي من طول مكثه والذي لم يتجاوز الأربعين يوما حتى شبه نفسه بأسّ بناء السجن الذي لا يمكن الاستغناء عنه<sup>2</sup>، وهي مدة قصيرة أمام جلّ شعراء الحبسيات الـذين طـال حبسـهم وتكررت حالاته عند بعضهم فلا يكادوا ينعمون بالحرية حتى يعودوا إليه، ويكاد يتحوّل ديوانــه "حصــاد السجن" إلى أنين متواصل وشكاوي قدمها في قالب فكاهي غالبا ، حتى تشبه برهين المحبسين أبي العلاء المعري ، حبس الضي وحبس الفقر ، ويتعجب كيف لسجين هذين الحبسين أن يضاف له السجن :

رهين المحبسين ضني وفقر وأحبس: حلّ ذلك من نصيب<sup>3</sup>.

فيصبح بذلك رهين ثلاثة محابس "كحال البردون" الذي راح يتحسس طريقه مع القيد والعمي لا يلوح له في الأفق غير الظلام والأشواك ، والدرب المسدود المثخن بالجراح ، ويسمى تجربته تلك برحلة التيه ويشكو آلامها حينا، يقول:

> فتعاييت بجرحي ووثاقــــــي هدّين السجن وأدمى القيد ساقي وأضعت الخطو في شوك الدجى ومللت الجرح حتى.... ملنسي وتلاشيت فلم يبق سيوى

والعمى والقيد والجرح رفاقيي جرحي الدامي ومكثى وانطلاقي ذكريات الدمع في وهم المآقي.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أحمد محمد الشامي - حصاد العمر - 83.

<sup>2 -</sup> أحمد الصافي النجفي - حصاد اسجن - 53.

<sup>3 -</sup> المصدرنفسه - 71.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - البردوين - الديوان - 557/1 - 558.

ولكنه سرعان ما يفيق ويعلن أنه على استعداد لتحمل كل شيء في سبيل فجر الشعب وخلاصه .

ويشكو أحمد سحنون في إحدى قصائده من وطأة الشتاء في سجن "بوسوي"، حيث يواجه السجناء برده وجيوش ثلوجه التي أعجزت حتى التتر والإسكندر، لا يجد من خلاص إلا التوجه إلى الله بالدعاء في مواطن عديدة ليرحمه ويمّن عليه وعلى وطنه بنسائم الحرية<sup>2</sup>.

أما معين بسيسو وشكواه فليس من الحبس والقيد لذاقهما ، ولكن لأنهما منعاه من الانطلاق في سوح النضال ومشاركة الرفاق ، ولذلك تتكرر لعناته للجدار والقيد ، فكلما طار إليه خبر عن مآسي شعبه المضطهد ، وكلما صفّر قطار الليل المحمّل بالمشردين في أصقاع العالم لعن عجزه  $^{8}$  ، وكلما دوّى صوت مقاتل عنيد ورنت في جدرانه أصوات المدينة العنيدة النضال لعن الجدار الظالم الذي ترفرف بين أحضانه الشجاعة المكسورة الجناح فيمنعها من التحليق بعيدا :

صوت المقاتل العنيد ما يزال / صوت المدينة العنيدة النضال / يرنّ في الأنقاض والدخان / يــرنّ في حدارنا هنا فنلعن الجدار / هنا ترفرف الشجاعة المكسورة الجناح / هنا يد بلا سلاح / هنا دم بلا حراحْ...

ويرسل زفرات الألم والحسرة على مدينته السجينة الباحثة عمن يكسر سلاسلها ويفك أسرها ويعلن عن ألم الشاعر الأسير وعذابه إذ لا يستطيع أن يقدم لها في عزّ حاجتها إلى النضال غير قصائده المقاتلة ، وذلك أقصى ما يمكن أن يقدمه راسف في السلاسل:

مديني! واحسرة القيتارة الخرساء / للغناء والبلابل / تشدو إلى الأبطال، واعذاب شاعر / في السلاسل / وأنت في السلاسل / ولم تكن تناضل / غير الحروف من شريانه حرت قصائد $^{5}$ .

وتظل صورة الطائر الكسير الجناح ماثلة أمامه يستحضرها كلما ضاق بقيوده المانعة وتذكر انطلاقته الأولى عندما بدأ شاعرا محاربا ولكنه انتهى طائرا كسير الجناح لا يملك سلاحا سوى سهام الحروف يغمدها في أعين الأعداء:

الشاعر الذي مضى محاربا / وعاد يسحب الجناح / الشاعر الذي رمى على المقابر السلاح / ...و يمضغ الأوراق/ ويغمد الحروف في الأحداق 6.

كما يشكو فيلسوف الصعاليك عبد الحميد الديب من وطأة السجن ولا ذنب له، بينما يسنعم ذوو

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 558.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد سحنون – الديوان - 160، 161، 168،

<sup>3 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 86 - 87.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدرنفسه – 99.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدرنفسه – 107.

<sup>6 -</sup> المصدر نفسه – 195.

الزلات بالحرية، ويعجز حتى عن الدعاء لنفسه بالفرج ويقع أسير همومه ويأسه وقنوطه :

ولج السحن بريء طاهـــر و أخو زلاته لم يلـــج أنا من قالوا حليع مــرح و طوال العمر لم أبتهــج رب لا نشكو، فكم من محن لم نجد في كربما من فرج قد رجونا كشفها فاعتكرت من يرح في هجرة الهم يج 1.

ويبدو من خلال تتبعنا للحبسيات أن لغة الشكوى من ظروف السجن وسطوات السجان وحالات اليأس والقنوط قليلة إذا ما قورنت بحالات الأمل والتفاؤل والتصدي ، فقد واجه جل الشعراء هذه الطغمة من خدام السلاطين بالصمود والتحدي ، فكلما تمادى السجان في بطشه وطغيانه تمادى السحين في صموده وتحديه وتمسكه وإصراره على مواقفه، وذلك أمر ليس بالغريب فالتاريخ الإنساني قديما وحديثا يضج بنماذج من القمع الوحشي وأخرى من الصمود البطولي في وجه هذا القمع والتعذيب والتحقيق الفاشي ، قدمت حياها لقضية الحرية ?

فقد رسم شعراء الحبسيات فصولا مشرقة في النضال الصامت بين السجين وجلاده في غيابات الجب، حلاد يملك كل آلات العذاب ويملك القانون الذي يستصدر من أحكامه ما شاء لممارسة المزيد من القمع وسجين لا يملك إلا حسده وبيانه يتحمل الأذى ويصبر، ويتصبر، ويدعو رفاقه إلى الصبر ويقف في وجه حلاده شامخا متحديا ولو بابتلاع الألم والصمت كأدن رد فعل أو عقاب.

من الشعراء الذين اختاروا لغة الصمت في الرد على سجانيهم الشاعر محمود درويش ليقول له أشياء كثيرة عن الوطن، وهل هناك أوجع من الصمت جوابا لكل ذي صلف وطيش:

حاور السجان صمتي / قال صمتي برتقالا / قال صمتي هذه لغتي $^{3}$ .

فإذا نصب جلادوه الصليب على الجدار وخيروه بين السجود لهم وإظهار الاستكانة والخضوع بين أيديهم، وبين اعتلاء حشب الصليب، اختار الأخير، فليس هو أول شهيد أو أول حامل إكليل شوك، فعسى صليبه يكون صهوة ترتفع عليها فلسطين وعسى إكليل الشوك المضرج بالدماء يكون لها إكليل غار، وعساه أن يكون آخر من يتشهى الموت ويتحرر بعده الوطن:

يا أنت! / قال نباح وحش: / أعطيك دربك لو سجدت / أمام عرشي سجدتين / ولثمت كفي، في حياء، مرتين / أو تعتلى خشب الصليب من كنت أول حامل إكليل شوك / فعسى صليبي صهوة ،/

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - عبد الرحمن عثمان - عبدالحميد الديب - حياته وفنه - 288 - 289.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - كريم مروة – المقاومة - دار الفارابي - بيروت - ط1 - 1985 - 223.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - محمود درويش - الديوان - "تلك صورتما وهذا انتحار العاشق" - 449.

والشوك فوق حبيني المنقوش / بالدم والندى / إكليل غار ! / وعساي آخر من يقــول : / أنــا تشــهيت الردى ! <sup>1</sup>

ويعلن عن صموده في كل الأحوال "سأظل فوق الصخر.. تحت الصخر.. صامد" ويلقن شعبه المستضعف درسا تعلمه من فلسفة السلاسل، فيدعوه إلى بعض الشموخ والكبرياء، لكي يحبه أكثر كما علمته السلاسل درسا آخر وهو قتال الآخر من أجل هذا الشعب الذي يحبه أكثر:

فالسلاسل التي هي أرشدته إلى أوجه رد الفعل التي يظهر بها، فلكل فعل رد فعل لائق به، وليس الجلاد كالإخوان فقد أهداه حديد السلاسل القدرة على الجمع بين الأضداد، الجمع بين الصلابة والقوة ورقة الأمل والتفاؤل بالغد، فإذا أطفأوا عليه النور اعتمد على أنوار قلبه وأشعل شموسها، وإذا حاصروه بالأسوار العالية، إنتفض وزغردت السلاسل، فإما أن يحطمها أو يحترق على صلبانها وينتهى قديسا مقاتلا:

و طني يعلمني حديد سلاسلي عنف النسور ورقة المتفائــــل سدوا علي النور في زنزانـــة فتوهجت في القلب. شمس مشاعل لن يبصروا إلا توهج حبهــــي لن يسمعوا إلا صرير سلاسلـــي فإذا احترقت على صليب عبادي أصبحت قديسا.. بزي مقاتــــل 4.

وقد سجل الشاعر هذه القصيدة عقب هزيمة 1967م فكانت النموذج المثالي لأدب المقاومة الـــذي لا يعرف العتاب والعويل، ولا التنصل والتخلي ولا الانهيار أمام أصغر هبة ريح، وكان الشاعر الوحيد في الوطن العربي الذي "يتلقى كارثة الخامس من حزيران بثبات وصمود ويجعلها حافزا" قويا للنهوض والثورة لا للبكاء والعويل.

ومثلما أخبرنا من قبل كثير من الشعراء أن نطفة الحرية لا تنمو إلا في أحشاء السجون، فهاهو الشاعر يسمع صوت الحرية قادما من صليل السلاسل، ويرى الصلبان إن ابتلعت بعض الضحايا تتحول إلى حراب في وجه الأعداء :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 103 - 104.

<sup>2 -</sup> المصدر نفسه - 114

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه- 243 - 244.

<sup>4 -</sup> المصدرنفسه - 239 - 240.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - غسان كنفاني - 4/ 311 -

صوت حريتي قادم من صليل السلاسل / وصليبي يقاتل! أ.

وكذلك يتحداهم الصافي النجفي أن يقيدوا فكره إن استطاعوا، لأن الأسلاك والقيود والجدران والأغلال والقضبان وكل مرادفاها لا يمكنها أن تطال غير الأحساد أما الفكر فسائح في الفضاء جذلان مستقل، يصنع للسجين بخياله المحنح عوالم أسمى وأرفع، ومن امتلك فكرا كهذا فلن تضيق به الســجون لأن الدنيا تضيق بمن ضاق عقله ، فكم من سجين طليق وحرّ سجين:

> سائح في الوجود والنفس جذلي ألف كون يسمو على الكون فضلا والفضاضيق بمن ضاق عقك الأ2.

غير أبي و إن سجنت ففكري إن يفتني كون فلي من حيـــالي لا تضيق السجون بالفكر رحبا

فلا هم يستطيعون حبس الأرواح و لا القلوب ، و لا هم بقادرين على حبس الخيال المحوم و لا حــبس الضمير الذي صار إرضاؤه من أبعد غايات الشاعر السجين وفي هذا المعنى يقول محمد بن إبراهيم:

لئن حبسوا جسمي بحدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي

و لا حبسوا مني خيالا مرفرفـــا يحوِّم من سر الحياة عن اللــــب و لا حبسوا مني ضميرا عرفتــه فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبــي 3.

و يذهب عبد المغنى سعيد المذهب نفسه، فليحبسوا الجسم ما شاءوا له من حبس أما فكره فحر طليق لن تدركه أغلالهم، بل إنه يقظ فطن يحصى جرائمهم ومكائدهم وينال منهم دون أن يستطيعوا النيـــل منـــه، وينتصر عليهم الشاعر بالله الذي ينصر جنوده من كل مكروه:

مهما أرادوا بنا فالله ينصرنـــا قل: هل يصيب جنود الله مكروه .

ليحبسوا الجسم في حدران أربعة فإن فكري طليق لن يغلّبوه! يحصى ويذكر ما كادوا ما وارتكبوا ينال منهم، ولكن لن ينالـــوه!

و يُقسم عبد الحليم خفاجي بكل مشهد من مشاهد العذاب التي مر على صراطها وشاهد عبور آخرين، ويقسم أنه باق على العهد ، باق على الذكر باق على الجهر بالقرآن حتى يغيب في الثرى :

> قسما وربي والكتاب وآيه و العرش والكرسي فوق سمائه وبكل سجن ضمني جدرانه ورأيت فيه الموت من سجانه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمو د درويش الديوان - 291.

<sup>2 -</sup> أحمد الصافي النجفي - حصاد السجن - 45 -

<sup>3 -</sup> محمد السعيد بن الرجراجي - شاعر الحمراء - 88.

<sup>4 -</sup> محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر - الملحق - 826 - 827.

وبكل يوم قارس قدّ الحشا و بكل صيف عشت في جمراته وبكل أنات الأحبة في الدجى تشكو لبارئها فظائع حلقه قسما وربي، والكتاب وآيه قسما به، قسما به، قسما به قسما به قسما به قسما به قسما به للثرى قسما سأصدع بالكتاب مجاهرا مهما حرى، حتى أغيب في الثرى ليعود للقلب المعنى حبه و الخير يجري في الصحاري ألهرا 1.

ويمضي نحيب الكيلاني حرا طليقا وإن شوهت حياته الأسوار، مغردا للنور، متحاوزا آلامه، صامدا في وحه النكبات صانعا تاريخه المشرق غير عابئ بالظالمين وجورهم:

أنا الصامد في النكباء تعرفني ميادي ي ومن شوق الأسى المشؤوم قد نبتت رياحيني أنا الأمل الذي يخفق في أرض المساكي لقد ساروا على أثري، وقد طربوا لتلحين أنا حر وإن شابت حلال العيش أسوار فذل الراحة الخرساء إفناء وإه صرار سأمضي رغم ما ألقاه، والإقدام إصرار واقي أصنع التاريخ لا أعنو لمن حاروا2.

ويقف عبد الله الشماحي هو الآخر في خط الإصرار والصمود ، ولينقل نظريته التي تعلمها في سجون اليمن المختلفة ، ونتاج تجربة حبسه التي مفادها أن السجون لن يهدم أسوارها إلا الأفكار:

من هاهنا من سجن نافع نبتدي فالسجن تُعدم سوره الأفكار 3.

ويتحدى مفدي زكرياء السجن وحراسه وحزنة ناره، ويسخر من قيوده الواهية التي لن تحبس روحه المنسابة أتى شاءت في ملكوت الله، الهازئة بالسجان العاجز عن إدراكها، وأمام هذه الفسحة يتساوى عنده إغلاق باب السجن أو فتحه، وتتساوى عنده كل أصناف العذاب في عجزها عن إنطاقه أو اقتلاع سره العظيم :

سيان عندي مفتوح ومنغل قي السجن بابك أم شدت به الحلق أم السياط بها الجلاد يلهبن عن أم خازن النار يكويني فأصطف ق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - عبد الحليم خفاجي - عندما غابت الشمس - 492.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد محمود الغرباوي - الشعر في سجون مصر - 798.

عبد العزيز المقالح -الأبعاد الموضوعية والفنية للشعر العربي المعاصر في اليمن - 171.

سري عظيم، فلا التعذيب يسمح لي يا سجن ما أنت؟ لا أخشاك تعرفني أنام ملء عيوني، غبطة ورضيى والروح تمزأ بالسجان ساحرة تنساب في ملكوت الله سابحة

نطقا ورب ضعاف دون ذا نطقوا من يحذق البحر لا يحدق به الغرق على صياصيك، لا هم ولا قلق هيهات يدركها أيان تترليق لا الفجر إن لاح يفشيها ولاالغسق.

وهو الدرس الذي يحفظه سميح القاسم ويرد به على سجانيه، فمهما تمادوا في فنون تعذيبه يظل شامخا مرفوع الجبين، حتى إذا تسللوا إلى زنزانته ليلا وأعدموه فإنه يلقى الردى مرفوع الجبين:

وعلى الأوحال والأسلاك/ جرّوني، طوال الليل/ لكن ظلّ مرفوعا جبيني/.. حين صرّ الباب في بعض السجون/ قبل ميلاد الصباح/ وبلا رعشة هدْب../ قتلوني ذات يوم/ يا أحبائي.. لكن../ ظلل مرفوعا إلى الغرب... حبيني<sup>2</sup>.

ويسخر في قصيدته "ما تيسر من سورة السلاسل" من كل ما في السجن بدءا من بوابة السجن الغبية إلى حيات السلاسل وآلات العذاب إذ يتحول في حضرةما إلى رجل أسطوري ، ذراعاه المقيدتان تصيران صارية ثابتة لا تقتلعها رياح العذاب ، ويصبح حسده صخرة صامدة في وجه الرياح والأنهار، تتحدد كل يوم، ويقف في وجه الإغراءات والمساومات صامدا لا يقايض شيئا من وطنه بزيف الدخلاء ، تعجز كل المعجزات أن تقتل فيه أشواقه وحنينه لرائحة الوطن الآتية من كل شيء ، يتنسم عبيرها في حبات المطر خلف الأبواب ويشم عطر عبقها ، ويتجذر فيه حب الوطن فتعجز كل قوة على وجه الأرض أن تسلخه من منبعه المستلب الذي تحدر منه وعن انتمائه للوطن المفدى :

باسم ذات الغبطة الكبرى وآلاء الشهاده / في رحاب الياسمين : /ما الذي تفعله بوابة السجن الغبيه / والزنازين، / وحيات السلاسل؟ / ما الذي يفعله الداء / ومرشات الجحافل /...عبثا يحلم بالمد وعنقي الأخطبوط / عبثا يبحث عن عيني رمل الهاويه / أقرب الأرض إلى الشمس... حبيني وذراعي صاريه / فلكي متزن / فارتحلي يا زوبعه / ...صخرة في النهر والريح، أنا / .. لم أقايض فافهموني / مرة أخرى أعيد / حدولي يرفض أن ينسى لديكم منيعه / ولذا تعجز كل المعجزات أن تميت الشوق في لحمي وصوتي.. 3

فمن العبث أن يطبقوا عليه جدران السجن وظلامه، ومن العبث أن يأمروا الأسلاك وغيرها من آلات العذاب باقتراف موت هذا الرحل العاشق لفلسطين، الواهب نفسه لها، التواق لأن يدفن وجهه في ترابحا داخل ذلك العالم الحافل بالسحر والغبطة، وإن فعلوا فإلهم يهبونه من حيث لا يدرون غبطة الموت وأعراس الشهادة

<sup>1 -</sup> مفدي زكرياء طللهب المقدس - 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سميح القاسم -الديوان - 189 - 191.

 $<sup>^{3}</sup>$  - سميح القاسم -الأعمال الكاملة - 553/1 - 556.

التي يقيمها ويدعو إليها أرواح أهله من شط الأعراف لتشهد استقباله للموت رافع الجبين، ناصع الحزن مصليا للشهداء، وماذا عساها تفعل بوابة السجن الغبية بأناشيد مقبل على الشهادة مثله، مالك لمفاتيحها، وما الذي يفعله داء المفاصل وآلات العذاب لمشتاق إلى بطن التراب يرى حبسه مجرد طرفة، ويرى موته نزهة:

عبثا تقترف الأسلاك موتى / عبثا يطبق ليل وحدار / في دمي يصهل مزمار النهار / واقعا في غبطة الموت حبيني / واشهديني ناصع الحزن أصلي / ما الذي تفعله بوابة السجن الغبية /...ما الذي يفعله داء المفاصل في الزنازين، / وآلات العذاب / عندما يصبح دفن الوجه في طقس التراب / عالما بالسحر والغبطة حافل / ما الذي تفعله قضبان سجني / ما الذي تفعله / ما دام عمري / في زمان الحب برهه / ما الذي تفعله / ما دام حبسي طرفة / والموت ...نزهه !؟ أ.

كما تبدو القيود لتوفيق زياد أوهى من زنوده، لأنه يستمد القوة والصمود من حب الشعب وحب الكفاح الذي لن تخبو ناره ولن ينحبس وإن حبسوا الشاعر وغيره من الرفاق، ولن ينحبس عزم الشباب الحر. وإن حشرت الأحساد في قعر الزنازين، فلن تخبو أناشيد الشاعر الشرقية العربية الحمراء مهما حاولوا، ويتحدى طغمة الحكام ويسألها إن كان هناك مزيد لطغيالها فلتجربه مع صموده ولتلق قيودا أحرى على قيوده ولتفعل ما شاءت فإن الشعب عائد من منافيه ومهاجره الاضطرارية ليبني أطلاله المتهدمة ويبعث الحياة من حديد:

ألقوا القيود على القيود / فالقيد أوهي... من زنودي /... إن يحبسونا.. إلهم / لن يحبسوا نار الكفاح/ لن يحبسوا عزم الشباب الحر / يعصف كالرياح / يا طغمة الحكام زيدي هل لاضطهادك من مزيد...؟3.

ويتحداهم بلند الحيدري بما بعد تصفيته الجسدية وإلغائه، فحتى وإن تسللت إليه أيديهم التي لم يجد لبهوت لولها معادلا غير البهتان "صفراء كالبهتان" لانتزاعه، فإنه سيبقى ينبض في صرخة الإنسان في كل مكان، وسيظل صورة ماثلة في بريق كل العيون، ونبضا في كل قلب، سيظل فكرة تزحف حتى في ظلال الصمت المخيمة وسيعطى موته للغد الطالع، وللفجر أياد كثيرة وأشرعة يُقلع بما نحو النهار:

بعد ساعات ستنشل ذراعي /...ويد صفراء كالبهتان تسعى لانتزاعي / غير أي / سوف أبقى / صرحة الإنسان في كل مكان /...و سأبقى / فكرة تزحف في الصمت / ومن موتى / سيبقى / للغد الطالع / للفجر / ذراع وذراع وذراع / وسينساب شراع وشراع وشراع 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدرالسابق - 556/1، 558.

 <sup>2</sup> يعبر الشاعر عن انتماءاته المتتالية وهي الشرق الكبير ثم العروبة فالشيوعية التي اقتنع بها وتبانها انتماء سياسيا وإيديولوجيا وناضل في صفوفها حتى سقط في سبيل القضية.

<sup>3 -</sup> توفيق زياد ⊢لديوان - 102-112.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - بلند الحيدري - 405 - 406.

وليفعل الجلاد ما شاء وليتفنن في أساليب التقييد ومحاولات القمع فإن سلاسله تقف عاجزة عن احتواء القلوب وتقييد حبها للأهل والأوطان عاجزة عن تقييد أماني جواد جميل المنسابة وهامته الشامخة كالنخل العراقي وأطول، فليصهر بأحقاده الدفينة ما تبقى من حسده، وليطعم للدود كبده وليمدد حبائل شره إلى أهله، فإنه لا محالة راد كيله، إنه لا بد محرق عينيه لأنه لن يكون أعزلا ذات يوم:

قل لجلادي / بأن القيد صلى في يدي /... قل له إنك لو تصهر بالحقد / بقايا حسدي / أنــت لــو تطعم للدود المرائي كبدي / أنت لو تسرق حتى شعر رأسي، / أنا لابد بأن أحرق عينيك، بخورا لغدي! / قل لجلادي / بأن الحب في شاطئ قلبي لا يكبّل / والمنى الزرقاء، / تنساب بأعماقي حــدول / هــامتي تشــمخ كالنخل العراقي، / وأطول / و أنا ما عدت أعزل أ.

ويختم رسالته إلى حلاده بتذكيره بثورة حراحه الغاضبة ولهيب نارها المحفور على صفحات عينيه كلما ألهبتها السياط، ويهدده من فعل هذا السلاح الجبار "الغضب" في الغد القريب حيث يتراءى له عمر الجللاد مصلوبا على حراحات ضحاياه، فقد كتب بدمائهم ميلادهم وحفر بمظالمه قبره:

في عيوني غضب يحفره / مهر، حسيني محجل / كلما ألهبه سوطك، / أضحى لي أجمل / وغدا، إذ تشرق الشمس، / ترى عمرك مصلوبا، / على حرحي المرمّل !/ قل لجلادي/ بأن الدم من حرحي / لا يكتب نصرك / إنه يحفر فوق الصخر / ميلادي، / وقبرك !!  $^2$ .

ومثله يتجاوز محمود درويش التحدي والصمود في وحه الجلاد، إلى التحذير والتهديد من فورة الغضب، لأن "الذي يخسر كل شيء، لا يهمه بعد ذلك أن يفعل أي شيء".

ويشرح للآخر فلسفته في الحياة منذ الصفحة الأولى ، إنه إنسان مسالم، لا يكره أحدا، ولا يسطو على أحد وليس كما يصوّره الآخر، ولكن حذار من غضب هذا المسالم المثالي الإنسانية حذار من تشريده، حذار من ظلمه، من تجويعه، لأنه إذا جاع يفقد صوابه ويأكل لحم ظالمه يقول معرفا بنفسه في "بطاقة هوية":

سجل أنا عربي / أنا اسم بلا لقب / صبور في بلاد كل ما فيها / يعيش بفورة الغضب / ...وحدي كان فلاحا / بلا حسب... ولا نسب! / يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب / سجل برأس الصفحة الأولى / أنا لا أكره الناس / ولا أسطو على أحد/ ولكني...إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي / حذار حذار من حضبي / ...

<sup>1 -</sup> مواد جميل –للثوار فقط - 90 - 11

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدرنفسه - 11 - 12.

<sup>3 -</sup> محمد مفيد قميحة - الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر - 209.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - محمود درويش - الديوان - 73 - 76.

وكذلك يهزأ محمد جميل شلش من حلاده وسجانه، ذلك النذل صانع آلامه ومفجر بركان عذابه ويذكره بإحدى لقطات إذلاله عندما كان يبصق في وجهه، ويتوعده ويهدده بالغد القريب عندما يثور وإخوانه هناك ويلقاهم خارج الأسوار أحرارا:

في وجه حلاّدي وسجاني / قذفت بركاني / يا ليل سجاني / يا نذلُ، يا صانع بركاني، / أنـــا الـــذي تبصق في وجهه، / أنا، وإخواني، / غدا، وراء السور، في قريتي، / على جناح الفجر تلقاني أ.

ويتحدى كل ضباع الموت والذئاب والأذناب والكلاب بأنهم لن يطعنوا عقيدته ولا جذوة شــبابه، ولن يخضعوا أبدا شعبه، و مهما طالت ليالي العذاب، فموكب الفجر قريب:

لن تقتلوني أيها الكلاب ،/لن تقتلوا عقيدتي../لن تطفئوا في ليل سجني.../ جذوة الشباب ،/ لـن تخضعوا شعبي.../ وإن طالت ليالي الموت والعذاب/ فموكب الفجر على الأبواب<sup>2</sup>.

ويهدد سليمان العيسى ذلك الرقيب الذي ألغى ذاته ولبس قناع سادته العتاة وراح في رواق السجن يوزع على قاطنيه الشتائم تلو الأخرى، ويدعوه إلى بعض الرفق، بعض الالتفات الشاعر ورفاقه، إلى بعض العبوس، بعض الكبر، بعض التجهم، لا كلّه فما هم إلا من أقاربه، وما هو إلا واحد من هذا الشعب المرزق المسحوق، ويحذره من ملاحم البطولة التي تبدأ من أعماق السجن وتتخلق وتنبت من ثراه الأبطال الأباة ومن هناك تنبعث مسارج للهداية والهداة، ولو وعى ذلك الرقيب لكان مع المشاة الذين شق لهم الشاعر ومن معه طريق الكفاح:

قل "للرقيب"، وقدت قتع وجه سادته العتاة. ومضى يوزع في الصوات..بع ضالكبر، وأذن بالتفات! ...مهلا أبا السطوات..بع ض الكبر، وأذن بالتفات! بعض العبوس... فلس تالا من أقاربنا العفاة ...من شعبنا المتمزق، المسحوق تحت النائبات نع المشاة نحن الطريق...و لو وعي تإذا لكنت مع المشاة هذا ثرانا يا رقي الصيد الأباق إنا سنبعثها ... مسارج للهداية والهداة إكليل غار للحي عبين الكائنات إنا سنبعثها ... ملاح ملبطولة... خالدات.

 $^{2}$  - سليمان العيسى - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{1}$   $^{2}$ 

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد جميل شلش - الحب والحرية - 131 - 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه -141

ويظل بمجة الأثري صامدا ثابتا على موقفه ونضاله باذلا عمره في سبيل الوطن، متحديا كل أسالبيهم الهمجية ومحاولات تدجينهم، مبيحا لهم الجسد متعاليا بشيمه وخلاله التي تأبي عليه خذلان الوطن والسير في ركب الطغاة الظالمين، فليأخذوه إلى المنفى البعيد وليلقوا بجسده المقيد الذي يسميه جثمانا في ظلمات السجن، وليقيدوا حتى لسانه وليجوّعوا صغاره، فإنه باق على العهد، باق على حب الوطن وحفظ الأمانة:

بمقطع أرزاقي ومورد أشبالي

خذوني إلى المنفى السحيق وحاوزوا بي البحر مسجورا بنار وأهوال وسيروا بحثماني إلى السجن موثـــقا و زموا بأنساع لساني وأقفــال وبوؤوا كما تهوى المظالم في الـوري ولا تطمعوا في شيمتي أن أردّهــــا إلى خلق واهي الأمانة خـــذّال أبي ذاك آباء نمتني إلى العليل ونفس براها الله للمثل العالي أ.

وكما واجه بعض الشعراء زبانية السجن وسدنة العذاب بالصمت القاتل وأذاقوهم من العذاب النفسي بقدر ما أذاقوهم من العذاب الجسدي، تصدى آخرون لآلات العذاب بالصبر ودعوا من وهن من الرفاق إليه وتحدى بعضهم بقدرته الخرافية على الصبر حتى صار ابنا للصبر، يقول محمد الحلوي:

ويصبح محمد بمجة الأثري بالصبر ثابتا راسخا كصخرة اليم التي تتحطم عليها الأمواج وتتكسر دون أن يصيبها أذى:

أنا بالصبر صخرة اليم ...قامت تتحدى آذيّه أن يريبـــا3.

ويؤكد محمد سرور الصبان أن اليأس والقنوط لا يعرفان طريقا إلى من طبعه الحزم و درعه الصبر وقناته الثبات، ومن صار الزمان صديقه والدهر طوع بنانه:

> ويحي أيعترض القنوط عزيمتي والحزم من طبعي ومن عادات؟ والدهر طوعي والزمان مصادقي والصبر درعي، والثبات قناتي .

فلابد بعد الصبر من فرج وتمكين كما يخبر بذلك القرضاوي رفاق السحن ويدعوهم إلى الصبر تأسيا بصبر يوسف -0- على مكثه في السجن بضع سنين، وأملا في نصر الله الموعود، يقول :

> لابد بعد الصبر من تمـــكين صبرا أحى في محنتي وعقيدتي ولنا بيوسف أسوة في صبـــره وقد ارتمى في السجن بضع سنين

<sup>1 -</sup> محمد بمجة الأثرى - ملامح وأزهار - 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد الحلوى - أنغام وأصداء - 165.

<sup>3 -</sup> محمد بمجة الأثري - ملامح وأزهار - "صخرة اليم" - 380.

 <sup>4 -</sup> إبراهيم الفوزان - الأدب الحجازي الحديث - 810/2.

هوّن عليك الأمر لا تعبياً به إن الصعاب تهون بالتهوين لا تيأسّن من الزمان وأهله وتقل مقالة قانط وحسرين أ.

ويتوجه مثله أحمد سحنون إلى رفاق السجن، أولئك المبعدين عن الأهل والديار فيدعوهم إلى اتخاذ الصبر ثوبا، ويعدهم بثمر الصبر القريب ويبشرهم بأوان انقشاع ظلام الخطوب :

أيها المبعد إن عانيت ضرا فالبس الصبر له حتى يمرا سوف يغدو أعذبا ما كان مرّا أ فما ترضى بأن تصبح حرا؟! أيها المبعد قرر ل ظلم وهوان وبدا في الأفق عز وأمران ودنا بالمبعد النائي مكان².

ويبقى الإعداد للفجر الآتي والغد المشرق هم كل شعرائنا ، يشكلون لبناته بآلامهم ، بدمائهم ولن يتراجعوا قيد أنملة عن الخط الذي رسموه والدرب الذي مشوا فيه نحو ذلك الفجر المنتظر الوشيك انبلاجه:

أخي ، لو شحذوا السيف على عنقي فلن أركع / ولو في فمي الدامي حبال سياطهم تنقع / فلن أرجع عن فجري، لن أرجع / وقد أو شك أن يطلع، قد أو شك أن يطلع  $^{3}$ .

يبدأ هذا الأمل منذ أول يوم من عمر السجن، بل في الطريق إليه كما عاشه معين بسيسو"في الطريق إلى الزنزانة ورآه حقيقة ماثلة أمام عينيه، ويبشر به كل المفجوعين بمشهد اقتياده إنني عائد وهناك من مئات الرفاق تتضافر السواعد، فمهما أكلت القيود من عظمهم، ومهما مزقت السياط لحمهم ومهما أبدع الجلادون وتفننوا، فإن قوة سواعد الرفاق هي الغالبة في الأحير، وهي المسقطة حدران الزنازين والمقتلعة حذورالموت:

أنا الآن بين مئات الرفاق/ أشد لقبضاتهم...قبضتي/ أنا الآن أشعر أبي قوي وأبي سأهزم زنزانتي/ نعم لن نموت، نعم سوف نحيا/ ولو أكل القيد من عظمنا/ ولو مزقتنا سياط الطغاة/ ولو أشعلوا النار في حسمنا/ نعم لن نموت، ولكننا/ سنقتلع الموت من أرضنا<sup>4</sup>.

ويتفرد كل من البياتي ومظفر النواب برد فعل خاص لم يجربه سائر شعرائنا، لا يقل إيلاما عن أفعال السجان الأخرى، بل قد فعله إمعانا في إذلال السجين وامتهان كرامته وأتى منكرات أخرى أكبر، لم يجد أمامها

<sup>1 -</sup> يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات - 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد سحنون - الديوان - 157.

<sup>.</sup> 221 - 3 معين بسيسو -1الأعمال الشعرية الكاملة

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 307.

البياتي سوى أن يبصق على سجانه وعلى قيوده : "فقد بصقت على قيدي وسجاني".

وكذلك فعل مظفر النواب عندما أحاط به عشرة جلادين ومعهم كبيرهم الذي ركبه في صورة عجيبة، وعندما غامت عيناه من التعذيب واستعار الصبر والصمود من المتكبرة الثاكل فلسطين، وتقوى مستندا على الصبر المعجز في عينيها، وقف أمام الجلاد وبصق عليه من الأنف حتى القدمين :

بين الغيبوبة والصحو/ تماوج وجه فلسطين/...أسندني الصبر المعجز في عينيها/ فنهضت/وقفت أمام الجلاد/ بصقت عليه من الأنف إلى القدمين<sup>2</sup>.

ونختم صور الصمود الأسطوري، الضارب في أعماق السجون بقصة عاش تفاصيلها من داخل السجن الشاعر الفلسطيني، حنا أبوحنا وكتب فيها قصيدته، "طفل من شعبي" وأهداها إلى "ذلك الطفل وصديقه ، اللذين تعاونا فرفع أحدهما الآخر ليطل على شباك غرفة سجين ، وغالب العتمة حيى رآني ، ثم قذف في داخل الغرفة بهذه الكلمات : تخفش منهم... كن شجاع "ق. تفجر فيه هذه الكلمات القصار لفظا الثقال معنى طاقات من الأحاسيس والآمال ، ضمنها القصيدة ، فروى في شطرها الأول ما أحدثته هذه الزيارة المفاجئة في نفس السجين القابع في زاوية الغرفة من طفل لم يتجاوز العاشرة ، يتشبث بشباك النافذة ويتحدّى العتمة بحثا عن آثار سجين ، وتراوده أفكار شتى ، وقلبه متلهف لمعرفة سر هذا الطائر الزائر والعينان المحوّمتان في عزم ومضاء ، أهو عبث وفضول طفولي لمعرفة شكل السجين ، أم هو رسول كالحمائم يحمل بشرى عظيمة فيسائله : "يا طيرا بشباكي ، ما تحمل يا غصن الزيتون 4.

ويواصل مراقبة المشهد وينتظر بشوق ما تريد قوله مخالب هذا النسر الصغير وعيناه اللامعتان في حلك الدهليز، ويتسمع حوارهما إذ تعذر عليه اختراق العتمة، ولكنه في فرح يقول : أبصرته.. ويروي لصديقه مشهد السجين كاملا ليبدأ الحديث :

حيي ، فأحبت تحيته / وكسا بالقوة طلعته / وبصوت سحري الإيحاء / منحوت من ماس وضّاء / هتفت شفتاه / اصمد ، لا تخشهم أبدا / وتشجع لا ترهب أحدا / اصمد ، فالنصر لمن صمدا  $^{5}$ .

و يطير الطفل الطائر الزائر عن الشباك ويرحل ، ويتدفق شلال الأحاسيس ويملأ فضاء الغرفة ، شلال رنين كلماته "الثورة" وبشائر الفجر المقبل بألوية النصر ، مادام في الشعب أطفال يعلمون الناس الصبر والصمود ويحملون مثل هذه الأفكار، ويقفز الشاعر في زنزانته فرحا بهذا الطفل من شعبه بهذا الجيل "جيل

<sup>1 - 307 - 300</sup> - الأعمال الشعرية - 1 - 300

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 499 - 500.

<sup>3 -</sup> غسان كنفاني - الأثار الكاملة - 315/4

<sup>4 -</sup> المرجع نفسه - 317 - 319.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه –318 - 319.

الفجر"، هذا الوحى المترّل على أرض فلسطين:

طفل؟ / بل هو حيل الفجر/ وبشائر ألوية النصر/ وربيع يعبق بالزهر / يتحدى أعشاب الشر/ في حقل المأساة المرّ / ويصون الأشواك ليدمي كفّ الباغين! / \*\*\* / طفل من شعبي... يا مرحى... طفل؟ / بل هــو وحى يوحى! 1

- شرف السجن: يستقبل الشعراء السجن راضين، قانعين ، فهو ثمن لغايات نبيلة ناضلوا في سبيلها عندما كانوا خارج حدرانه ، وهاهم داخله أيضا يناضلون بما استطاعوا ولو بحراب الكلمات وقذائفها ، فهم لم يدخلوه إلا بجرم الوطنية وجرم النضال في سبيل راحة الأوطان والشعوب ، ولذلك وجدنا بعضهم يفخر بهذا الشرف والوسام الذي قلده الطغاة من حيث لا يدرون ، شرف السجن ، وهل يغمد غير الحسام ، وهل يودع القفص إلا ليث الغاب خشية سطواته.

فهذا الصافي النجفي يصف دخوله السجن في سن الثلاثين بالتوفيق ، فبينما حاب مسعى الشاعر الثائر على كل الحكام والسلاطين دعبل الخزاغي في بلوغ هذه الغاية ، فكان يقول : "مرت علي الربعون سنة أحمل خشبتي فلا أحد من يصلبني عليها"2.

يوفق الشاعر المشوق النفس إلى باب من أبواب الشرف فيقول:

سجنت وقد مرت ثلاثون حجة من العمر فيها للسجون تشوقت سعى دعبل للسجن طول حياته فخاب ، وفي المسعى لسجني توفقت<sup>3</sup>.

ويفخر بالقفص الذي لم يجعل إلا لليوث الغاب أو العنادل المغردة، ويرى نفسه فيهما معا، فهو ذلك الطائر المغرد المسجون ظلما، المغني من عمق آلامه لإسعاد الآخرين، ولكنه أيضا ذلك الليث المكشر عن أنياب الأقلام، المقلق راحة الجبناء وإن وهن منه الجسم:

لتن أسحن فما الأقفاص إلا الليث الغاب أو للعندليب ألا يا بلبلا سحنوك ظلما فنحت لفرقة الغصن الرطيب ويا ليث الشرى سحنوك مثلي لدن خافوا و ثوبك أو و ثوبي لئن كشرت للهيجاء نابا

ويتصبر الشاعر عزيز فهمي ويتأسى بتلك الحكم العربية، المتوارثة جيلا عن حيل، والتي مفادها أن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع السابق - 319 - 320.

<sup>2 -</sup> أحمد الصافي النجفي - حصاد السجن - 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المصدر نفسه - 71.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 71.

السجن للأحرار كالغمد للحسام يدخله حينا ويعود إلى عمله المنوط به، أو هو كالقفص لليث يحتويه ولكنه لا يستطيع إسكات زئيره المرعب حتى من داخل الأقفاص :

كفاك عزاء أنك اليوم أوحـــد وقد يسكن الغمد الحسام الجـرد ....وقد يؤسر الليث المنيع عرينه ويرهب منه الصوت وهو مصفد 1.

أما سليم سركيس فإلى جانب فكرة الغمد والحسام، يشبه محنة حبسه بالبدر الذي يغشاه الأفول حينا ولكنه يعود بعد رحلة الغياب مشرقا يهدي الناس السبيل، فالسجن عنده أشرف من بالاطات الحكام وقصورهم وهو المهيء للمستقبل المشرق:

....فالسجن أشرف من سراي ملؤها لؤم الأصول والسجن غمد هيل والسجن غمد للحسام وإنه غمد جميل هل فيه إلاّ حبس حسم وهو حبس لا يطول فأكون كالبدر الذي يغشاه من ظلم أفول ويعود ثمة مشرقال

ويرحب الشاعر حيري الهنداوي بالخطوب ما دامت وحدها الكفيلة ببلوغ الغايات ، وأحبّ هـــذه الخطوب إلى نفسه حبس يلحق فيه بالكرام الذين سبقوه إليه ، ويرتفع به درجات في سلم المحد والشرف :

مرحبا بالخطوب إن هي كانت سببا موصلا إلينا الحقوق ا وأحب الخطوب عندي حبس فيه نستطيع بالكرام اللحوقا إن في الحبس للفتى في سبيل الحصوصة محدا يعلو به العيوقاً.

ويفرح الشاعر محمد الشاذلي خزنه دار بالسجن الذي حقق له إحدى اللقاءات النادرة بينه وبين وطنه، إذ لم يزده إلا تعلقا بتونس السجينة هي الأخرى، بل إن الحساد أعدوا له من حيث لا يدرون خلوة على نهج الصوفية، فكان بينهما ما كان من التناجي والصبابة والتشاكي فالالتحام:

سجنا معا فازداد كلِّ صبابــــة وما غاب كلِّ عن أخيه ثوانيا أعد لنا الحساد بالسجن خلــوة فزدنا التحاما عندها وتشاكيا ودارت كؤوس الحب بيني وبينها وكان بها مجرى السلافة صافيا تنادي انتسب يا شاذلي ، قلت تونسي فقالت : أنا للشاذلي إذ غدا ليّا

<sup>1 -</sup> عزيز فهمي - ديوان عزيز "في السجن" - 126.

<sup>2 -</sup> محلة الهلال - ينايرجانفي 1973 - 93. ومحمد محمود الغرباوي - الشعر في سجون مصر - الملحق - 745.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - أحمد أبو سعيد - الشعر والشعراء في العراق 1900 - 1958 - دار المعارف - بيروت - 1959 - "أيها الشرق" - 99.

فما كان أحلاها لدينا صيابة وما كان أحلاه لدينا تناجباً.

بل ويجعل في دخوله السجن مواطن حسد لأنه لا يسجن على يد طغمـة المستعمرين إلا الرجــل الشريف، وهناك في السجن يتبادل الشاعر ورفاقه التهابي بدخوله حتى لكأن السجن صار وظيفة للشرفاء:

كذلك يسجن الرجل الشريف

دخلت السجن محسودا عليه

يهني بعضنا بالسجن بعض كأن السجن للشرفا وظيف.

وإن مما يخفف عليه آلام السجن ويهبه الشجاعة والثبات أنه صار بفضله في عداد العظماء الله السذين انشغلوا بحب الوطن عن متاع الدنيا ولذاتما :

> ولم تحر الدموع على كلامي ومفروش وثير أو طعـــام عدادي اليوم في صف العظام.

و لم يمرر بقلبي طيف جبن فليس الفكر مشغولا بشرب يخفق حمل هذا الضيم عيني

وكذلك يشبه مفدي زكريا سجنه بالعرين، ويهنئ رفاقه الذين التحقوا به على المترلة التي حلوها، والجزاء الذي أعد خصيصا لأمثالهم من الجاهدين في سبيل الأوطان، ويشبهه مرة أخرى بالصرح الشامخ الذي يباري صرح هامان بل ويفاخره ويباهي ناطحات السحاب4.

أما الجواهري، فيحدثنا في أسلوب ساخر أن السجن دار عظيمة ذات صيت ، لا يباح دخولها إلا للأشخاص الخطرين ، ذوي الشأن العظيم ، دار يشار إليها بالبنان ، إن لم يجد فيها المرء شيئا فكفاها أنها تقيه رغم أنفه من شرور عديدة ، من دنان الخمر وغرور المال وسحر الغواني الحسان ، ثم إن الشاعر فيه صار مثل الأشياء الثمينة التي تحجب حتى عن العيون مبالغة في صيانتها ، وهناك تغدو خشخشة السلاسل عنده ألذ من عزف القيان ، بل إن بعض رناها استقامت وتوازنت وشكلت أوزانا لشعره :

> أسكنت دارا ما لها في الصيت والعظموت ثاني ما إن يباح دخولها إلا لذي خطر وشان دار يشير لها صديق أو عدو بالبنان وقيّت فيها رغم أنفك من حبيئــات الدنان وحفظت فيها من غرور المال، أو سحر الحسان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد الشاذلي خزنه دار - الديوان - 1/ 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد الشاذلي حزنه دار - الديوان "شرف السجن" - 86. ومثلها قصيدته "قالوا حبست" - 1/ 65-86

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - "الجندي رغم أنفه - 59.

<sup>4 -</sup> يحيى الشيخ صالح - أدب السجون والمنافي في الجزائر - 127.

حجبوك عن لحظ العيون تأنقا لك في الصيان ... أو ليس خشخشة الحديد ألذ من عزف القيان أوزان شعرك بعض أوزان حوها باتران أ.

ويشذ عن هؤلاء جميعا عبد الحميد الديب في نظرته إلى السجن وقد دخله أكثر من مرة ووجد فيه الملجأ والملاذ ، من حياة التشرد والجوع ، ففيه الغذاء والكساء والمبيت وهي أشياء عزت عليه في عالم الحرية ، وفيه وجد الخلاص من حياة الضياع والبؤس وبؤر الفساد التي كان يتخبط فيها ، وعلى نهج القصيدة المنفرجة لابن النحوي يرحب بهذا السجن الذي فرج إحدى كربه وأعطاه الدار والأهل :

لذت بالسجن بقلب بهج مرحبا بالضيق دون الفرج همنا داري وأهلي ، وهما كل ما أرجو ليوم حرج  $^2$ .

أما قصة خروج هؤلاء الشعراء من السجن فلا نكاد نجد لها أثرا، ربما لأن أحواء الفرح شخلت الشعراء عنها، وربما لأن أغلبها كان مفاحتا مباغتا شأنه شأن لحظة الاقتياد، لا يتبح للشاعر وقتا لميلاد القصيدة، أو لأهُم كانوا يروها حرية منقوصة ، لأهُم خرجوا من السجن الصغير ليجلوا أنفسهم داخل سجن كبير مع شعب كله سجين ، فهم يريلوها حرية كاملة للأوطان والشعوب، وما نضاهم وما تحملهم علنا السجن إلا في سبيلها ، هذا إلى حانب شعورهم أو يقينهم بالعودة إليه ثانية، ما داموا لا يستطيعون الصمت، وقلد تردد أغلبهم على السجن أكثر من مرة ، فعلى سبيل المثال زاره كل من محمود درويش وبدر شاكر السياب ويوسف القرضاوي وجمال فوزي أربع مرات على قصر مدة مكث السياب مقارنة بهما ولكن حدث التردد وحده يكفي ، وتردد عليه معين بسيسو ثلاث مرات ومثله مصطفى وهبي التل، الذي عرفت حياته سلسلة من المفاجآت والتقلبات، فمن الوظيفة إلى السجن ومن المحاة إلى السجن وفي سجل حياة أغلب يعد حدثا ذا بال، ولذلك اختفى من أشعارهم و لم يعبر عن فرحة الخروج والانتصار إلا شاعران فرا إلى ميادين يعد حدثا ذا بال، ولذلك اختفى من أشعارهم و لم يعبر عن فرحة الخروج والانتصار إلا شاعران فرا إلى ميادين وقد قالها خارج السجن قي طريقه إلى المغرب الأقصى وكذلك محمد محمود الزبيري الذي أنشد إثر فراره من المين كلها قصيدة يتحدى بها المستعمر الفرنسي وقد قالها خارج السجن قي طريقه إلى المغرب الأقصى وكذلك محمد محمود الزبيري الذي أنشد إثر فراره من البين كلها قصيدة يتحدى بها الإمام وبطشه 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد مهدي الجواهري - الديوان - 117/2.

<sup>2 -</sup> عبد الرحمن عثمان - عبد الحميد الديب - حياته وفنه - 288. ومحمد رضوان - فيلسوف الصعاليك - عبد الحميد الديب

<sup>-</sup> مركز الراية للنشر والإعلام - القاهرة - 1999 - 37.

<sup>3 -</sup> مفدي زكريا - اللهب المقدس - 124 - 129.

 <sup>4 -</sup> محمد محمود الزبيري - الديوان - "ثورة الشعر" - 98.

ويتفرد بين هؤلاء جميعا الصافي النجفي في الإشارة إلى حادثة الإفراج، ولكنه يصدمنا بإحدى شطحاته وخلطه الجد بالهزل، فها هو يتلقى صدمة الإفراج بعدما ألف السجن ومن فيه، وصار يحسبه داره ويحسب من فيه أهلا له، فكألهم سجنوه من جديد بعدما كان يخشى صدمة الفرحة وما قد تحدثه فيه:

كنت أخشى في السجن أن تأت بشرى بفكاكي أصب لها بالجنون أطلقوني من بعدما اعتدت سجني.

## - التحدي بالقصيدة:

لعل أكبر تحد قدمه هؤلاء الشعراء هو تحدي الكلمة ليس انتقاما لأنفسهم فحسب على ما لحقهم من عنت الطغاة واستبدادهم ، ولكنه انتصار للإنسانية المهدورة الكرامة ، ذلك أنه من أهم وظائف الشعر الدفاع عن إنسانية الإنسان، وقد رآها ماياكوفسكي الوظيفة الوحيدة له .

فقد رأينا من خلال النماذج الشعرية الكثيرة التي مرت بنا انفتاح الشعراء على مشكلات الإنسان وقدر هم الفائقة على تحريك الشعوب وإيقاظها بوهج الكلمة وثور هما، إذ حرّدهم السجن من كل طاقاهم الأخرى ، أو عطّلها إلى حين ، وعجز عن الوقوف في وجه هذا المارد الجبار الذي لم يجد الشعراء غيره لرد الفعل والانتصار من بعد الظلم ، فراحوا يشحذون القصائد ويسنون قوافيها الجريئة ، يرجمون بها الطالمين ويُغيظون الأعداء ويسرون بها الأحباب والأصدقاء ، ويرتفعون بالكلمة إلى درجة التقديس.

فهذا معين بسيسو، يقسم بالقصيدة وبطابع البريد، منفذاه الوحيدان إلى العالم الخارجي اللذان يكسران السلاسل ويذهبان أتى وجههما الشاعر:حلفت بالقصيدة.../ بطابع البريد وهو شرفتي الوحيدة 2.

ويستأنس بها سليمان العيسى في وحشة سجنه ويسميها "رعش الألوهة" الذي يركع عند أول ومض له حتى المنون ، به يتحدى الشاعر الظلام والقيود وينتصر على الرطوبة والوحدة والوحشة ويطرد به الضجر ويروض الأرق وكل منغصات القبر الأحرى :

يا شعلة الــوحــي المقــدس أيها السر الدفيـن! يا حذوة الإبداع...تركــع عند ومضتها المنـون يا فن...يا رعش الألــوهة في دمانا...يا حنون! كيف استطبت بك الظــدلم وهزي هذا السكـون؟ كيف استحال القيد لحــنا..في النجوم له رنـين؟ و ضجرت..فانطلق النشيــد ..العذب سامري الأمين

 $^{2}$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{2}$ 

<sup>1 -</sup> إحسان عباس – اتجاهات الشعرالعربي المعاصر - دار الشروق، عمان - الأردن - ط2 - 1992 - 155.

وأرقت... فانسابت رؤا كوارفة منها الفتون يا نفحة الوحي المقدس أنت سامري الأمين وعلى الرطوبة والظلام ووحشتي بك أستعين. 1.

ويؤكد محمود درويش قداسة الكلمة والتزامها بمسؤولية تنوير الشعوب وتوعيتها وجدارتها بصناعة الأنبياء في زمن الذرة ، ويحكم عليها بالعدم إن هي لم تؤد رسالتها وتنقل النور من بيت إلى بيت ، وإن هي لم تستطع الترول إلى البسطاء ولم يفهم هؤلاء معانيها ، فحري بالشعراء أن ينثروها للريح تعبث بها ويخلدوا إلى الصمت:

قصائدنا بلالون ، بلا طعم ، بلا صوت / إذا لم تحمل المصباح / من بيت إلى بيت ، وإن لم يفهم البسطا معانيها / فأولى أن نذريها / ونخلد نحن للصمت<sup>2</sup>.

وهو المعنى نفسه الذي أكده محمد جميل شلش في رسالته إلى الشعراء ، عندما شبههم "بديو حين" حامل المصباح في وضح النهار بحثا عن الإنسان ، واستبشر بزحفهم في ليالي الشرق، وزرعهم الخصب والنماء في أرضه بعد قحط:

يا يدا ترفع مصباح "ديو حين" شعار / يا فما يبدع سمفونية الأحيال / من نور ونار، / يا صدى ينداح في ليل التتار<sup>3</sup>.

فالشاعر المبدع خليق - كما يقول عبد الرحمن شكري- بأن يدعى متنبئا ، يرى المجاهيل بعين الصقر، ويكشف لثام الظلام عن خفي الأسرار، ويري الناس من الحقائق ما لا يتجرأ على الاقتراب منه غيره ، ويفري أهل القسوة والجهل<sup>4</sup>، ويبصر الناس بما يجب القيام به من أحل حريتهم وخلاصهم من براثن الظلم والتخلف والاستبداد.

و بالقصيدة أيضا يستعين عبد العزيز أحمد هلالي على ظلماء سجنه وقيوده ويتجاوب بها مع كل حالاته، فهي تنسكب في حالات صفوه ورضاه ألحانا طروبة ، وتجيء ساعة حزنه شجية فإذا آلمته القيود وأضناه الحديد أحالها مأتما باكيا معولا:

و إن علي ألحـــت ظلما بضرب وطعن أطلقت شعري حزينا يشدو بآلم لحــن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سليمان العيسى - الأعمال الشعرية الكاملة - 1/ 226 - 227.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمود درويش — الديوان - 55.

<sup>3 -</sup> محمد جميل شلش - الحب والحرية -"إلى إخواني الشعراء" - 15 - 16، للبياتي قصيدة بالعنوان نفسه -الأعمال الشعرية - 1/ 202.

<sup>4 -</sup> رجاء عيد ومحمد شوكت-مقومات الشعر العربي الحديث والمعاصر-دار الفكر-دارالجيل للطباعة- قصر اللؤلؤة الفجالة - 42.

## وإن شجتني قيـــود من الحديد بسجن .

وبالحرف يتحدى الشاعر حصار الحدود المضروبة على الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، ويتحدى قوانين المنع التي طالته ووجد نفسه ممنوعا من دخول كثير من الدول العربية لا لسبب إلا لأنه اختار الموت كلاما على الموت صمتا، فأعطته القصائد هادمات الحدود جناحا ومنحته ألف جواز سفر وألف تأشيرة دخول إلى الوطن العربي الكبير، وعلى ظهرها استطاع الدخول إلى كل بيت وكل ناد وكل مجلس عربي 2.

ويصبح القلم نابا يكشر عنها الصافي النجفي، وتصبح القصائد زئيرا مدويا يخشاه السجان<sup>3</sup>، لأنها الوحيدة القادرة على الكلام في زمن تغتال فيه الأنفاس وتحاصر الجدران كل شيء وتملأه أعين الحراس ولا يسمع إلا صدى السكون ، زمن تتجمد فيه الكائنات وتصبح كأنها منحوتات مسلوبة الحركة والصوت، هناك حيث لا يعلو غير الصمت والجدران ، يقول الشاعر كلمته ويمتطى خيوله المجنحة و يكسر طوق الصمت:

في زمن يغتال الأنفاس! / في زمن تدفنه الجدران ،/ وتغمره حوذ الحرّاس! / صمت ، / في زمن يغتال الأنفاس! كنا ، لكن قصائدنا / تختال مجنحة الأفراس! 4

مما يجعلها ويجعل الشعراء هدفا للطغاة، ويصنع علاقة حتمية بين القصيدة والصليب وبين فعل القول وفعل الصلب الذي يستقبله الشعراء في رضى وحبور ما داموا قد قالوا كلمتهم.

فلكي تكون شاعرا، يكفي وجود القلب، ودمعة حرى ليوم الصلب!!<sup>5</sup>.

وهناك فوق الصلبان يرمي الشعراء بنار قصائدهم فتنمو وتتكاثر سيوف الحروف البتارة حول الصلبان وتعانقها، فيغدو الصليب والقصائد شجرة عريقة ذات جذور تمتد إلى القدم وثمار وقطوف دانية:

والذين يرجمون / قصائدي وينكرون / سيفها مسمرا على الصليب/... للصليب يا أحبابنا حـــذور / وحيث فوقه، سيف قصيدي قطوف / من السيوف  $^{6}$ .

وتستمر حدلية الشعر والصلب مع معين بسيسو في "القصيدة والخنجر" لأن الشاعر وحده من يتجشم مخاطر القول، ووحده الفائز بشرف الصلب، ويتحدى بسيسو إن كان هناك من يستطيع الوقوف في وجه الطغاة وقول الحقيقة غيره والفوز بإكليل الشعر:

من يشتري جناح بجعة، / صليب شاعر، / من يشتري الإكليل؟ / أين الذي يقول؟ / ونجمه يظل فوق

<sup>1 -</sup> عبد العزيز أحمد هلالي –أنغام شاردة - 21.

<sup>2 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 503.

 $<sup>^{3}</sup>$  - الصافي النجفي – حصاد السجن -  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - جواد جميل – للثوار فقط - 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه –42.

<sup>.</sup> 284 - 283 - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة <math>-283 - 284

رأسه ، / أين الذي يقولْ؟ / كذابة أحراسكمم / كذابة سنابك الخيول! أ.

فحتى وإن أحجم العراف عن قول الحقيقة، وخاف من إبلاغ ما تنبئ به قراءاته للمستقبل، فإن الشاعر لن يسكت، بل إنه ينوب عنه ويتحمل مسؤولية القول ونتائجها، إما ظلمة السجن التي تطال أيضا قلمه فتكبله وإما الموت، ولأن الحرب أزلية بين الشاعر والسلطان، ولأن نهاية الشاعر الثائر معروفة مسبقا فإن بسيسو يدعو الشعراء إلى اختيار خط القول وخط الموت الأفضل والأشرف ، إذ يصبح الصمت عن قول الحق والسكوت عن الظلم موتا آخر تأنفه نفوس الشعراء وتعافه مروءتم ، ويموتون إن هم اقتربوا من بريق السلطان وبلاطه وتموت أشعارهم في حضرته إذ تغدو مجرد شعر في المخلاة أو شعير، يقول :

الصمت موت / قلها ومت / فالقول ليس ما يقوله السلطان والأمير / و ليس تلك الضحكة التي يبيعها المهرج الكبير / للمهرج الصغير / فأنت إن نطقت مت / وأنت إن سكت مت / قلها ومت $^3$ .

في سير الشاعر في ركاب السلطان ومدح جواريه وغلمانه وتسوله ولهاثه من قصر لقصر، موتا آخر له، فقد رفض بسيسو هذه التجارة واختار منذ البدء موت النطع على موت الإنسان أوالضمير فيه  $^4$ . ولذلك يحذر الشعراء من غصة الكلام الذي لا يقال، ويشبه الكلام المجبوس قسرا وحوفا بعضة الثعبان القاتلة، ليغلق أمامهم كل الخيارات إلا حيار القول، فالصمت موت والقول على هوى الطغاة موت والكبت موت:

الماء في فمي، لكنما الكلام / إن لم تقله مثل عضة الثعبان، / يقتل الكلام  $^{5}$ .

ويشهد توفيق زياد ما تحدثه الكلمة الجريئة من معجزات فيضم إلى قائمة أحبابه "كلمة جريئة تقال للظالم"، مفسحا أمامها وخلفها المجال لتأويل ما تركه من نقاط تتعلق بطبيعة هذه الكلمة ومن تقال فيه أو له :

أحب كل قبضة مهزوزة / في أوجه الأنذال / وكل جبهة شامخة / في ساحة النضال / وكـــل كلمـــة حريئة... تقال..<sup>6</sup>

ويتحدى درويش سجانيه ويؤكد لهم ألهم مهما شدوا وثاقه ، ومهما منعوا عنه الدفاتر والأقلام والسجائر، ومهما حاولوا إبعاده عن وهج القصيدة ، فإنه لا يستطيع إلا الكتابة ولو بنحت شعره بأظافره على حدران السجن لألها تشبه الخناجرأو أي شيء يمكن به تخليد بنات الشعر، ولا يستطيع إلا القول في كل مكان ، في غرف التوقيف، تحت سياط الجلاد، تحت القيد ، في قمع السلاسل، في السجن، ولا يستطيع إلا لغة الرفض

<sup>1 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 283 - 284.

<sup>2 -</sup> المصدر نفسه – 282.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه – 287.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه – 265 - 266.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 253.

<sup>6 -</sup> توفيق زياد — الديوان - 141.

والعزف على وتر اللحن المقاتل فقد امتزج الشعر بدمائه وتوحد بذراتها:

شدوا وثاقي / وامنعوا عني الدفاتر / والسجائر / وضعوا التراب على فمي / فالشعر دمّ القلب.../ ملح الخبز.. / ماء العين / يكتب بالأظافر / والمحاجر / والخناجر / سأقولها / في غرفة التوقيف / في الحمام.../ تحت السوط.. / تحت القيد.. / في عنف السلاسل.. / مليون عصفور / على أغصان قلبي / يخلق اللحن المقاتل ... ...

ويتحداهم مرة أخرى أن يجلدوا صوته إن استطاعوا إدراكه أو إمساك صداه ويصيح فيهم ويهتف أنا  $^2$ " لا أهاب  $^2$ .

ومثلما يطلب السلطان رأس الشاعر ويسلط عليه كلاب التنصت تلاحقه أنّى ولى ، فإن الشاعر هـو الآخر يطلب رأس السلطان وهو الأعزل الحافي القدمين ، الذي لا يملك إلا حراب الحروف يغمدها في أحداق الأعداء ويلجمهم ها3.

وإذ يكتب الشاعر من أعماق سجنه ، وإذ يرسل شواظ قلمه إلى ساحات المعركة فذلك مبتغاه، وذلك دوره في الكفاح برغم الرقيب ، وبرغم خطى السجان التي يحسها فوق أوراقه المهربة إلى المطابع المدوية هي الأحرى والمساهمة في معركة المصير، فلذلك يهتف ممجدا هذه الآليات العبقرية وهي تخوض الحرب جنبا إلى جنب مع المدرعات في خطوط النار، ممجدا قصف رعد المطبعة، قصف رعد الكلمة، معربا عن فرحه أن أدّى دوره في الكفاح:

أي أيام عذاب / أن يكون الحلمُ دوري في الكفاح / وأنا أكتب دوري في الكفاح / وأنا أكتب من أجل القناه / وخطى السجان فوق الورقه / وبقلب القاهره / قصف رعد المطبعه / قصف رعد الكلمه / يالجحد الكلمه / حينما تغدو عناقيد ضياء / في أيادي الشعراء  $^4$ .

لذلك يسمي الرئيس العراقي نورى السعيد الذي حارب المثقفين وحاصرهم "عدوّ المطبعة" حينا و"عدوّ أشواق الورق" حينا آخر، ويتحداه بأنه وإخوانه الشعراء ماضون على درب القول وطباعة قذائفهم، وإن صادرها فسيعيدون الكرة تلو الأخرى<sup>5</sup>.

ويعرب مظفر النواب عن بالغ حزنه وأساه على الرقابة المشددة من طرف كل الحكومات العربية على شعره، على صمته، على أوراقه ، على حركاته وسكناته وكل أحواله ، ويتألم للمنع الذي طال قصائده بسبب موضوعاتها الجريئة ، ويكفى دليلا على ذلك المنع ديوانه الذي لم تستطع جل دور النشر العربية تحمل مسؤولية

<sup>1 -</sup> محمود درويش - الديوان - 123 - 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - غسان كنفاني - الآثار الكاملة - 275/4

<sup>3 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 198، 231، 295.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 78 - 79.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 93 - 94.

إخراجه إلى النور، فطبع بلندن، وطبعت بعض دواوينه في فلسطين ، ولكن هذا المطبوع أيضا ممنوع في معظم البلاد العربية أ، ويتساءل الشاعر في ألم شديد إن كان له في هذا الوطن الكبير حق في الكلام مـــــى يشـــاء ، والصمت متى يريد ، والمشي في الشوارع غير الرئيسية والبكاء ، وإن كان له فيه حق مــن حقــوق النشــر والتوزيع ولو للنيران مجانا ، كما يفعل الحكام ببعض الكتب المصادرة:

لماذا يدخل القمع إلى القلب / وتستولي الرقابات على صمتي وأوراقي / وخطوي ومتاهاتي/ ألا أملك أن أسكت / أن أنطق / أن أمشي بغير الشارع الرسمي / أن أبكي / ألا أملك حقا من حقوق النشر / والتوزيع للنيران مجانا<sup>2</sup>.

ومن حبسه في سجن الرملة يرسل "حنا أبو حنا" عام 1958 بطاقة إلى الرفاق، يكشف لهم فيها عجز العدو عن حبس أناشيده ، إذ لم تزد القيود قصائده إلا تمردا وانطلاقا ، أرادوا إسكاتها بالحبس فإذا بها تتحوّل تحت لهيب السجن وعذابه إلى شواظ من نار تأكل السلاسل والقيود، وجحيم يقذفها الشاعر في وجه الطغاة ويقض مضاجع الخصوم، ويستثير الرعب حتى في الحديد الذي أرادوا تطويقه به، وتصبح القصيدة المتحدية أقوى من السجن وأقوى من الجند المدجج بالسلاح ، ومن الحواجز والسدود ومن حشود العلوج :

خسئوا فما حبسوا نشيدى / بل ألهبوا نار القصيد / نار تأجج ، لا تكبّل / بالسلاسل والقيود / نار، حجيم للطغاة / وزمرة العسف المريد / شرف لشعري أن يقض / مضاجع الخصم اللدود/ فاعجب لشعر يستشير الرعب / في مهج الحديد / أقوى من السجن المزيّر/ بالعساكر والسدود / أقوى وأصلب من حشود علوجهم / أبدا نشيدي 3.

وكذلك تصبح كلمات البياتي قذائف تدك حدران السجون وتكتسح بحروفها المتوجهة الطغاة لتنبر طريق المستضعفين في الأرض وتصنع المعجزات:

كلماتنا ستدك حدران السجون / وتضيء للموتى منازلهم وتكتسح الطغاة / بحروفها المتوهجه / كلماتنا ! ما كان لا، عبثا يكون 4.

وتصير قصائد محمد بمجة الأثري شواظ نار يحرق بما الأعداء ويرهق نفوسهم: بشراي إني سوف أرهق نفسه صعدا وأحرقه بنار قصيدي<sup>5</sup>.

<sup>1 -</sup> عادل الأسطة - مظفر النواب - الصوت والدي - 136.

<sup>2 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 203.

 $<sup>^{272}</sup>$  - غسان كنفاني - الآثار الكاملة -  $^{271/4}$ 

<sup>4 -</sup> عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - 1/ 229.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد بمجة الآثري - ملامح... وأزهار - 108.

فالشرف كل الشرف لشعر يغيظ الأعداء ويقلق راحتهم، ويهزم ترساناتهم العديدة والمتنوعة، من سحون وحنود ومخبرين وحلادين وآلات عذاب وفنون تعذيب، والمجد كل المجد للشعراء والكتاب الواقفين في وحه الطغاة، الخائضين بسلاحهم الفريد معركة المصير:

المجد للشعراء والكتاب، أحباب الحياة / الخائضين، اليوم ، معركة المصير / والضاربين يد الطغاة أ.

ولذلك ينتهي مظفر النواب إلى أن المدينة لا تكون إلا بالشعراء ، فإذا منع الشعراء من القـول ، أو احتكر فن القول غيرهم من أصحاب مخالي الشعر أو الشعير -كما نعتهم بسيسو من قبل- فلن يرتفع في سمائها إلا نقيق الضفادع الذي يعلن عن موتما:

مدينة يمنع فيها الشعر / أو يحتكر الكلام كالشعير يا حبيبتي / يقتلها النقيق2.

كانت هذه إحدى صور تجربة السجن بكل مراحلها من لحظة الاقتياد إلى السجن إلى أقبية العذاب وما يتجرعه السجين بين حدرانها و خلف قضبانها من عذابات معنوية ومادية كثيرة ، تتمازج فيها الحقيقة بالخيال، والتراثي بالأسطور تتناول حانبا من حوانب حياة السجين هو صلته بالمكان قبرا ، قبوا، زنزانة، ححرا، نافذة ، كوة... من حهة ، وصلته بالسجان وما تحت يديه من آليات العذاب من الجهة الأحرى ، وهما لازمتان مريرتان تطاردان السجين وتحاصرانه أن ولى وجهه وقد صارعهما بأساليب شتى بالصبر والتحلد حينا وبالمواجهة والتحدي حينا آحر، وحاول بأسلوب آحر تجاوزهما إلى فضاءات أرحب من ضيقهما وقتامهما.

•

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - 196/1.

<sup>2 -</sup> مظفر النواب - الاعمال الشعرية الكاملة - 137.

 $\mathbf{Z}$ 

\* الفصل الثالث \* تجاوز محنة الحبس بصناعة فضاءات أخرى

- التواحل مع الأمل والأحباب.
- تحول السبن إلى ذاد أحبي وفكري ومدرسة علمية، أو جامعة.
  - المروب إلى ملاذات أخرى.

Ε

## - التواصل مع الأهل والأحباب:

إن انفتاح شعراء الحبسيات على السياسة وانشغالهم بالجوانب الوطنية وإغراقهم في عوالم الرفض والثورة، واندفاعهم في خطوط النضال السياسي حتى وهم خلف القضبان حتى كادت السياسة أن تكون الهواء الذي تتنفسه أشعارهم الخارجة من هناك ، إن كل ذلك لا يعني تجردهم من ذواقمم وتخلصهم من جوانب حياقم الاجتماعية، ذلك أن الإنسان كائن اجتماعي يحتاج إلى تواصل مع الآخرين وبناء علاقات متنوعة معهم، ولا يستطيع العيش بعيدا عن ذلك الوسط الحيوي، إنه في حاجة دائمة إلى الانتماء والارتباط بالآخرين، "وهي حاجات حيوية عند الإنسان تنمي إحساسه بذاته وتشعره بوجوده الإنساني" ألى جانب حاجيات كثيرة اجتماعية وبيولوجية وشخصية.

ولكن السجن وقف حائلا بينها وبين نزلائه فاستسلم بعضهم لقوانينه الجائرة الضاغطة، وانتابتهم حالات من الخمود والكآبة والفتور، وتمرّد بعضهم الآخر بصناعة عوالم خاصة تشعره بانتمائه، وكان منهم الشعراء الذين لم تلغ الجدر والحواجز والحراس والقيود وكل ما أعد داحل السجون لشل حركة السجين رغبته في التواصل بالآخرين، بالأهل، بالأحباب بالأصدقاء ، برفاق النضال، لأن الإنسان إذا حرم من شيء مرغوب فكر فيه أكثر مما كان يمتلكه 2، وركب في سبيل الوصول إليه المخاطر، وكما حاول الشعراء من قبل اختراق ممنوعات السجن والحصول على أدوات الكتابة وقريب ما كتبوا بواسطة ما اصطلحوا على تسميته بعصابات التهريب، وكما حاولوا من قبل احتراق فضاء السجن والاطلاع على العالم الخارجي من النوافذ المختنقة بالحديد، وأنصاف النوافذ إن وجدت، ومن الكوات الصغيرة المعلقة في أي ركن من أركان الغرفة المظلمة ومن ثقوب المفتاتيح والسجان يقف وراءها لمنع حزمة النور من التسلل إلى الداخل. فإذا كان السجن ضريرًا أو أعمى بلا كوة لجأ أولئك المقبورون في أحشائه إلى التنصت لحركة الحياة خارجه ولم يستسلموا لإبعاده الاضطراري، وقنعوا في أشد لحظات العزلة بالإنصات إلى صدى الخطوات الآتية من بعيد إلى أن تختفي وتتلاشى ويطبق السكون والظلام قبضته. وتعرفوا من خلاله على الزمن واتخذوه ساعتهم المفرقة بين الليل والنهار، فقد حاولوا التكيف مع طقوسه بأساليب إن دلت على شيء فإنما تدل على صمود الشعراء وتحديهم روتين السجن وتجاوزهم كآبته وتكرار أحداثه حدّ الملل بصناعة عوالم شتى عوضوا بما حرمانهم الشديد، لأن الحبسَ يقوم أساسا على الحرمان من الحرية، ولأن حرمان أي جانب من جوانب الحياة وحاجياتها الأساسية يدفع بصاحبه "بالضرورة إلى تعويض محتوم".

وقد كان الشعر أول حسر يمدونه للتواصل بالأهل والأحباب، يسألونهم عن مواطن حياهم الحرة،

<sup>1 -</sup> محمد عثمان نجاتي – القرآن وعلم النفس – دار الشروق - القاهرة - 47- 1985.

 <sup>-</sup>جان كازونوف-سيكولوجية أسيرالحرب- ترجمة عدنان سبعي وخليل شطا-دار دمشق للطباعة والنشر-سوريا دار لبنان – ط1 - 1983 – 37.

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 15.

يفضون إليهم بلواعج أشواقهم، يوصونهم، يصبرونهم وأحيانا يبثونهم أحزالهم وشكواهم، وأحيانا يمتطون إليهم الأحلام كنوع آخر من التعويض، ينعمون فيها للحظات بقرهم، لأن الحلم لا يقدم للمعتقل أو السجين مشاهد من عالمه الحاضر، ولكنه يقدم له غالبًا "رؤى تحمله إلى ما بين أسرته. وإلى بلده، بالقرب من أصدقائه ومعارفه، فهو يجد نفسه حاضرا في كل ذلك الماضي".

وفي كثير من الأحيان لا سيما في المعتقلات والمحتشدات والزنازين الجماعية ينشئ السجناء مجتمعات أخرى صغيرة بديلة عن مجتمعهم المفقود ويصنعون نظاما داخليا يتقاسمون فيه الوظائف والواجبات بطريقة يعجز عن تحقيقها عتاة السجانين بسياطهم وعصيهم، ولكن التآلف والحاجة صنعتاه بعفوية وتلقائية، ورسم لنا الشعر بعض ملامح تلك الحياة بمؤسساتها العلمية والدينية، والثقافية والفنية وغيرها. كما انفتح الشعراء على بعض عذابات رفاق النضال معهم في السجن أو في سجون أخرى عبر أنحاء العالم وبخاصة الشهداء منهم، وأطلوا على فضاءات الأمل في الغد القريب، أو فضاءات إيمانية روحية وارتمى بعضهم بين أحضان الطبيعة، ومنهم من هرب من سجنه إلى عالم آخر يغيب فيه عن الإدراك، هو عالم الخمر كما فعل مصطفى وهبى التل، ولكنهم أجمعوا كلهم على الهرب إلى عوالم الأمل الفسيح في الغد المشرق ورأوه قاب قوسين أو أدن.

ومما تجدر إليه الإشارة أن الشعراء حتى في هذا الجانب الوجداني اللصيق بالذات، خاصة ما تعلق بمناجاة الأهل والتواصل معهم لم يستطيعوا التخلص من السياسي، فكان هناك تداخل بين الاثنين وتمازج يستعصي معه الفصل بينهما، فما تلك العوالم التعويضية المصطنعة وما تلك القصائد المجنحة إلا من نتاج ذلك الواقع السياسي بكل ملابساته، بكل قمعه واستبداده.

ويأتي التواصل مع الأهل في مقدمة الفضاءات النفسية التي صنعها السجين هروبا من واقعه المسدود الآفاق وبحثا عن بعض أجواء السعادة والفرح في ربوع الماضي، فمما لاشك فيه ألهم جميعا حلفوا أهلا يبكون فراقهم (أمهات - آباء - زوجات - إخوان وأخوات، وأبناء) ويجنون إليهم ويتوقون إلى سماع أخبارهم. ويبدو أن أكبر مساحة للحوار والتواصل هي تلك التي منحها الشعراء للأم والزوجة والحبيبة، كولها أول المتألمين للفقد وأشدهم حزنا، فهذا عبد العزيز أحمد هلالي يخص الأم وحدها بأربع قصائد، يتخيلها في الأولى تطوف أركان بيتها وتتحسس آثار ابنها الغائب ومواطنه، غرفته الخالية، سريره الموحش، وتغرق في ذكريات الصفو والهناء وترحل إلى عوالم طفولته وأماكن لعبه ولهوه تسترجعها مع أخته إلى أن تخنقها العبرة وتفسيض الأحزان، وتتذكر ليلة اختطافه وتذهب معه بالخيال إلى السجن لتعود العبرة الخانقة من جديد ورعدة الحزن والأسم،:

هنا حجرة لم تزل حاليه / هنا المهد في وحشة باديه / هنا قصة النشأة الغاليه / هنا كان يلعب يا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع السابق - 48.

"ساميه" / وتختنق النظرة الحانيه / وترعد في حزنها أميه/ هنا كانت الليلة الشاتيه / هنا راح من بين أحضانيه/ ليحيا مع الذل في ناحيه / بسجن ضراوته عاتيه/ هنا كبلوا ابني يا ساميه / وتختنق النظره الحانيه...<sup>1</sup>

وفي قصيدة أخرى يبثها شكواه من ظلمة السجن وحديده وينقل إليها بعض تفاصيل حياته هناك، فيبدأ بالصباح الذي يفقد معناه في السجن بكآبته، إذ يصطدم بحواجز السجن فلا ينير كما اعتاده الشاعر، تعقب الوحدة القاتلة وما تصنعه بالنفوس، وهنا بين يدي الأم تسقط كل الحواجز، فإذا تقوى السجين أمام سجانه وتحدّاه بصبره وتماسكه الخرافيين فإنه بين أحضائها لا يستطيع مقاومة ضعفه الإنساني فيبكي ويفضي إليها بجانب منه، ويبثها شكواه من قيوده وحديده الذي قتل كل أمانيه وزرع اليأس القاتل في كل دروبه:

يا أم قد طلع الصباح/ صبح كثيب لا ينير وعلى مفاتنه ستور/ سود تكللها الجراح/ يا أم إني ها هنا/ وحدي هنا/ أبكي الشباب الذَّاويا / أبكي الأماني الغاربه / أبكي وقلبي المستجير / من قسوة الدنيا يشور/ ويصيح بي أين الخلاص؟ / فأقول : في طيّ القبور / يا أم إني ها هنا..يا أم إني ها هنا / وحدي مع القيد الحديد/ في ظلمة السجن العتيد/ ظمآن يهفو للحياه/ والدهر يسلبه مناه .<sup>2</sup>

ويروي لنا إحدى اللقاءات الحزينة التي أتاحها السجن، وأي زيارة هي! وصف من الجنود يطوقها وقبلهم سلك من الحديد الصلب يقف بينه وبين هذه الزائرة التي هيجت أشواقه وهزت فؤاده عند اللقاء بنظرتما العاطفة الحانية ونجاوى عينيها وصمتها الحزين ، فمنتهى مناها ضم قرة عينيها السجين ولكن سلك الحديد العاتي الشديد. وصف الجنود يحولان دون المني ودون العناق، ويشتم الجنود رائحة الطعام ويرونه من بعيد فيصادرونه باسم النظام والقانون، غير عابئين بتوسلات دموعها ورجائها، لتصدم القلوب بالصفير الحاسم المنذر بنهاية اللقاء، ويحين موعد الفراق وصيحات الجنود، ولا سبيل إلى الوداع فسلك الحديد وصف الجنود يحولان دون ذلك الوداع الكئيب:

دموع تفور/ وشوق كلفح اللظى في الصدور/ ووجد يثور/ يهز الفؤاد لدى الملتقى/ وكل الأسى/ وأنة أم براها الحنين/ لضمة قرة عين/ وقيد حديد/ وسلك من الصلب عات شديد/ وصف جنود/ يحولون دون عناق الحديد/ ويا رّب أم تعد الطعام/ وباسم النظام يرد الطعام/ فيعلوا البكاء/ ويصرخ في الأم قلب شهيد/ وفي لوعة الحزن تلقى الرجاء/ وراء الرجاء/ لعل الجنود/ يرقون في مأتم للشجون/ ويعلو الصفير/ ويصدر أمر خطير مرير/ وبين الصفير وبين الزفير/ يصيح الجنود/ بلحن الوعيد/ وباسم النظام/ وكيف الوداع وكيف السلام؟/ ومن بيننا قام صخر مشيد/ وصف جنود/ يحولون دون الوداع الكئيب.

ويوجه إليها رسالة شعرية يحملها رجاءات متتالية ويوصيها إن هو مات أن تطوف بجثمانه كل حجرات البيت وكل ركن من أركان ذلك الفضاء الذي ضمه ذات يوم، وتمبه كل ما حرمته منه جدران السجن،

 <sup>1 -</sup> عبد العزيز أحمد هلالي - أنغام شاردة - 34 - 36.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه -  $^{2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه - 31 - 33.

حنائها قبلاتها صدرها الدافئ، لمسات كفيها، وتروي قلبه الظمآن بكل ما حرمه، ويوصيها بإخوته الصغار أن تزودهم بالصبر، لأن الموت حق، ويحملها رسالة إلى أبيه الملتاع، الحائر. فقد حفظ عهوده ودروسه وها هـو يلبس ثوب النبل ويختاردرب العلا<sup>1</sup>.

كما يبعث محمد جميل شلش برسالة شعرية إلى أمه ردًّا على رسالتها الحزينة الباكية: "يا حبيبي، هكذا خلفتني، وحدي، غريبه، أشرب الدمع، وأحتر السّواد"<sup>2</sup>، حاول فيها أن يرفع من معنوياتها بتجاوزه المحنة، فها هو يكتب إليها، ورؤى العالم الخافق بآلام العروبة تتراقص أمام عينيه، وها هو باق على عهد وفائه وإخلاصه لها، ويدعوها أن تكفكف دموعها، لأنه لم يكن مجرمًا أو سارقا أو كافرا، وأن تمدأ وتبتهل في صلواتها ودعائها له ولهذا الشعب الصامد الذي قد يعرى ويجوع ولكنه لن يتوقف عن نشدان الحقيقة:

من هنا أكتب باسم الحب... إيا أمي الحبيبة / وبقلبي / يرقص العالم خفاق... / بآمال العروبه ، / كفكفي دمعك يا أماه... / من أجلي... / فما يجدي البكاء؟ أنا لم أشرب دم الناس... / ولم أسرق طعام البسطاء ، / أنا لم أقتل بريئا ، / أنا لم أكفر برب أو سماء ، / فاهدئي، وابتهلي من أجلنا... / نحن يا أماه، من أجل غد الإنسان نمضي / للسراديب العميقه ، / ونغني خلف سور الليل والقضبان... / من أجل الحقيقه / مرة أخرى... ومن أعماق قلبي / لك يا أمي... / لعينيك... / تحياتي... / وجي 3.

كما يوجه شاعر "أنصار" الذي وقع قصيدته باسم "قيس -أكاديمية أنصار الثورية" رسالة إلى أمه يذكرها فيها بالمصير الذي آل إليه عالمهم من تشرد وضياع على يد اليهود ، فهذا أخوه مفقود في الجبل لا تصلها أنباؤه، وهذا هو في السجن لا يملك رسولا إليها غير دفتر أشعاره، وذاك رفيقه يسقط شهيدا، ولكنه مع كل ذلك يدعوها إلى الصبر وكفكفة الدموع، لأن حزها و دموعها تضاعف آلامه، فيكفيه ألم الأصفاد وسياط الجلاد وهمجية الأوغاد:

أمّي لا تبكي سجني / وأنا موجود في السجن / وأخي مفقود في الجبل / ورفيقي استشهد في الوادي/ لا تبكي أمي أرجوك / يقتلني حزنك / يكفيني ألم الأصفاد/...ظهري يؤلمني / آثار من ضرب الجلاد / والباقي من طعن الأوغاد / لا تبكي أمي أرجوك / حزنك يقتلني يكفيني ألم الأصفاد<sup>4</sup>.

ومثله يتوجه حواد جميل إلى قلب الأم بشكواه وآلامه التي فاقت التصور "إنني مرَّ على عــيني، تــأريخ رهيب لا يصدق<sup>5</sup>، ولكنها لا تفتأ برغم الانسداد الذي يملأ عليه الآفاق تبعث فيه الأمل وترتفع بــه مــن دركات اليأس إلى مدارج الأمل والصّبر، وهو ما يبشرها الشاعر به:

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 61 - 64.

 <sup>2 -</sup> محمد جميل شلش ⊢لحب والحرية - 170.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه -  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> حسن سعدون - أنصار 33 - أدب المعتقل - 235.

 <sup>5 -</sup> جواد جميل – للثوار فقط - 80.

وتقولين: وراء الأفق كوكب / لست أدري، / هل نشق الأفق، / بالسيف الخرافي المذهّب: / وتقولين: وعو الجرح الدفين / غافيا تحت جدار المقبره / إننا نخفي وراء الجلد يا أماهُ / برديا، وطين / وسماء مقمره / أ.

وبلغة الواثق في الغد التي عودنا عليها جل الشعراء يخاطب سميح القاسم أمّه، وهو يتخيل بعض ما تفعله أي أم فجعت بفقد فلذة كبدها في غياهب السجون، فيحزن لأرقها وبكائها الصامت من أجله، وأسئلتها المكبوتة عن يوم عودته، ويتألم لإحجامها عن الطعام أو فقدالها الرغبة فيه، فكل ما في البيت يذكرها بالفراغ الرهيب الذي خلفه وراءه، مقعده الخالي، ضحكاته... كلامه...، لإجهاشها بالبكاء كلما سأل عنه أصدقاء، ولكنه لا يفقد الثقة أبدا في المستقبل، فيخاطبها في يقين الواثق ويؤكد لها أن روعة الحياة إنما تولد من رحم المعتقلات، ولن يكون زائره المقبل خفاشا أعمى، وإنما هو النهار الذي ينحني له السجان وتتهدم من لهيب ناره حدران المعتقل:

أما بلند الحيدري فيحملنا إلى مشهد الانتظار الطويل المرير الذي طالما عاشت ححيم سرابه الأمهات المفجوعات بمباغتات زوار الفجر، لا يعلمن إلى أين ساروا بفلذات أكبادهن ولا متى يعودون إن كتبت لها العودة، وما أمه إلا واحدة من مئات المكتويات بلظى الانتظار الليلي الطويل، فيراها تمتز كلما لاح لها في الأفق ظل ويجيبها كأنه أمامها يراها ويشاركها ألمها، أن ذلك ليس ظله، ويلوح ظل من جديد ولكنه أيضا ليس ظله فهو هناك يجر أغلال الحديد، ويدق منتصف الليل وهي كباقي الأمهات عينان مفتحتان تنتظران من آت لآت، ولكنه لا يأتي إلا أبناء الليل، تمر أقدام سكارى وتمر حولها وشوشات وأحاديث عن عذارى، وتعبر قهقهات المومسات، وتبيت أمه تهمهم قلقا وتسترجع ذكريات فقيدها، ويلوح ظلّ... لكنه ليس ظله أيضا وهل لمن يعيشون داخل السجن الأعمى ظلال:

واهتز ظل من بعيد / لا...ليس ظلي / فأنا / هنا / في السجن يا أمي أجر براءي / في ألف غل / ويدق نصف الليل...نصف الليل مثل الويل / ينبش في قلوب الأمهات / عينان / تنتظران من آت V ...و تظل أمي قلقا يهمهم في السكون وحفنة / من ذكريات / ورؤى تموّم حول V المي / ويلوح ظل من جديد / V لا... ليس ظلي / فأنا...هنا / في السجن يا أمي / هنا ... وحدي أعيش بدون ظل V

وتغيب صورة الأب فلا نراها إلاّ طيفا خفيفا يخاطبه عبد الغفار محمد زكى معاتبا على عدم الزيارة،

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 79 - 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سميح القاسم - الديوان - 97 - 98.

<sup>.428 - 425 -</sup> الديوان - 425 - 428.  $^{3}$ 

ويذهب في تأويلات واحتمالات شي لهذا العزوف، فريما كان النسيان سبب هذا النفور، وربما غادر البلاد كلها، وربما تجنب زيارته حتى لا يضعف أمامه وينفلت منه زمام الدموع، ويواصل رجاءه وتوسله المعرب عن مسيس الحاجة إلى الأهل لمواساته والتخفيف عنه، ولو لا أن المرجو هو الوالد لحسبناه يستجدي الزيارة استجداء لتجاوز محنته أو حتى نسيالها ولو للحظات قصار هي وقت الزيارة، يقول:

> يا والدي لم لا تزور وأنت ذو القلب الكبير؟ لم لا أرى الأب الحنون وبسمة الوجه المنير؟ هل یا تری نسی الوداد فلن أری غیر النفور؟ أم يا ترى ترك البلاد بلا وداع أو نذير ؟ أم حاف أن يأتي إلى فيسكب الدمع الغزير ؟ يا والدي رحماك إن الأرض من تحتى تمـــور والدمع حف من العيون وبت كالشيخ الضرير فارحم شبابي الغض واحضر أيها الشيخ الوقور لتزور سجني، قبل اللقا يوم النشـــــور 1.

كما أشار إليه عبد العزيز أحمد هلالي في ثنايا وصاياه و إفضاءاته للأم2، ولا يحضر إلا في قصيدة واحدة أين اختصه أحمد سحنون بتحية عدد فيها خصاله وفضائله عليه .

ومن إفضاءات الشعراء إلى الزوجة، شريكة العمر وأم الأولاد وراعيتهم في غياب الأب، رسالة مصطفى وهبي التل وقد زاره خيالها وخيال أطفاله ليلة العيد و آلمه حزن الزائر فرجاه ألا يعود بتلك الحال إلى حمسي سجنه وكوخه الكئيب، ويعتب عليه إذ لم يبادله التحية والترحاب اللائقين بلقاء من طال به الغياب، ويسبح في عوالم الماضي السعيد والذكريات، ويستنجد بالدموع علَّه يستريح ولكنها هي الأخرى تضن عليه فيبقي حبيس آلامه، يقول معاتبا أطياف الأحبة وقد برح به الشوق وأضناه الحنين :

> لله أشكو قلبك القلبا أهكذا حتى ولا مرحبا ألمح فيها ومض شوق حبا أهكذا حتى ولا نظرة!! أهكذا حتى ولا لفتة !! أشم منها عرفك الطيبا تنورته العين مستهضب يا هند برق لاح لي موهنا وود صدع الشمل لو يرأبا فرف بالقلب رسيس الهوى غداة أمس العيد مستعتب حيال أطفالي وقد زرتيني

 $<sup>^{-1}</sup>$  - محمد محمود العرباوي – الشعر في سجون مصر – 715 - 716.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد العزيز أحمد هلالي - أنغام شاردة - 64.

<sup>3 -</sup> أحمد سحنون - الديوان - 76.

من كوخ إرهاقي وهذا الحمى حذار بعد اليوم أن تقربا ...

وبعد عشرة أعوام أخرى وفي تجربة سجنية أخرى<sup>2</sup> يتذكر أيضا زوجته في ليلة عيد الفطر، فتجيش به الأشواق ويقف السجن حائلا بينه وبينهما فيغرق في الذكريات وتتراءى له الزوجة بفتنتها المادية المعهودة فيغرق في وصف مواطن سحرها ويسألها موعدا للقاء ، ولكنه يصطدم بجدران السجن المركزي بعمان فيصدر صرحته اليائسة المتموجة عبر كل مقاطع القصيدة الطويلة "من لي بأن أدري" "يا ليتني أدري" "لا أدري" "يا ليتني أدري":

متى يا حلوة النظرات والبسمات والإيماء والخطر / متى أملي على الآلام والحدثان والدهر/ أحاديث الهوى العذري؟ / متى؟ / من لي بأن أدري! / متى يا حلوة الخطرات يا مياسة القد / يحل محل هذا النأي والتشريد والبعد/ لقاء؟.../ صه! فلن يجدي/ تساؤل عاثر الجد / وقل لبلابل الصدر/ صهي! حتى متى تتساءلين؟ / لا أدري....3

وفي ثنايا هذه المناحيات والتساؤلات الحائرة يتذكر هلال العيد وعمره الذي لم يجاوز اليومين ويساًل من حوله إن كانوا قد رأوه قبل أن يوصد السجان كوة الغرفة ويتذكر صغاره في العيد، فيعود إلى الزوجة يسألها إن كانوا قد ابتهجوا وأبحجوا العيد بلهوهم وألعابهم ويتخيل فرحهم فيمتد الفرح إلى بعض مقاطع القصيدة ونراها تمتز اهتزازا لنشوة الصغار وفرحة الأب لها حتى وإن لم يشاركهم، ليعود إلى العزف على الوتر الحزين وترديد اللازمة الفاصلة "لا أدري" جوابا على كل أسئلته عن أوان التلاقي:

أجاء العيد وابتهج الصغار وأبحجوا قصفه / فهذا نافخ بوقا، وهذا ضارب دفه / إذن لعبوا...إذن طربوا... إذن قفزوا... إذن وثبوا.. / كما يثب الغزال الغر وهو يطارد الخشفه / وكم زحلوقة زلوا / لها العينان تنهل / يقوم حيالها طفل / ومنها حظه اللهفه / وكم تحفه وكم طرفه... / متى يا حلوة النظره / يكف زماننا عنا ؟ / ولو في عمره مره / أذاه ونكتفى شره... / متى ... ؟ / من لي بأن أدري! / متى... ؟ / يا ليتني أدري! 4

ويتاح لمحمد بهجة الأثري مشهد القمر ليلة اكتماله، فيحرك فيه من الذكريات الجميلة التي كانت لهما يومًا تحت أنواره، فيهنأ للحظات قصار في دنيا الحلم والماضي البعيد، ويُشهد عليها القمر الذي قاسمهما سعادةهما ويحاول التواصل معها بواسطته:

أيا قمر التمّ...أذكرتني ليالي أفراحنا في "الفنار" ليالي نلهو ولا ثالـــث يسارق أحبارنا أو يغار

<sup>1 -</sup> مطفى و هبى التل - عشيات وادي اليابس - 59 - 61.

 <sup>-</sup> سجل القصيدة الأولى عام 1931 في ليلة عيد دون أن يحدده، وسجل الثانية في ليلة عيد الفطر من سنة 1941، وقد كان معه في السجن ابنه وفي التهمة نفسها "التآمر على الحكومة". (الديوان هامش 135).

 <sup>3 -</sup> مطفى و هبى التل - عشيات وادي اليابس - 135 - 136.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 136 - 138.

ولكن خيط الذكريات يتيه من يده فجأة فيعود إلى واقعه المرير يجر أذيال الخيبة ويفيق من غيابه ويدرك أن ذلك مجرد عهد ولّي و لم تبق منه سوى الذكريات.

ومما يعتري السجين من ويلات الحبس وأهواله تبدّل ملامحه وانطفاء إشراقته، وتعجيل المشيب على كثير منهم فهذا محمود طاهر العربي ينبئنا بما زرعه السجن من شيب راع زوجته التي عهدته بالأمس القريب فتيا، وأذهلها فعل الزمن السريع ولكنه لم يأسف لهذه الحال الجديدة التي أورثه السجن وإنما راح يجيبها في فخر واعتزاز بأن ذلك الشيب كان في سبيل الوطن، وهل تدهم المحن إلا الأحرار، وما هو إلا بشير بالخلاص بعد الأسر، والهناء بعد العسر:

راعها شيبي والعهد في نضر الزهرة كالغض الله ن عجبت مني وقالت: ويلتا يا فتى الفتيان من فعل الزمن قلت يا ذات البها لا تجزعي إن هذا الشيب في حب الوطن دهم الدهر شبابي بالأسي هكذا الأحرار أهداف المحن إن هذا الشيب فجر مشرق وفخار لا يساويه ثمنن وبشير بالهنا بعد العنا

ويفضي الشاعر محمد الشاذلي حزنه دار إلى زوجته بأحزانه ويطلب عندها راحة لنفسه المثقلة بالهموم، كما يدعوها إلى الصبر لأن غيابه مجرد سحابة ستزول بعودته القريبة إليها، ويوصيها برعاية الأبناء وتعليمهم المبادئ التي رأتما فيه ، ويمدح فيها عفافها وكل فضائلها ، ويثني عليها حليفة له في نضاله السياسي بانخراطها الحزب الدستوري -كما شرح ذلك في هامش القصيدة - :

زوجي "حسنية" خففي لأوائي أعطاك ربك يا ابنة الأمراء فلتصبري صبري فإنّي راجع لك بالسعادة فابشري بلقائي غذي البنين وعلميهم نخوتي عملي همو وحياتي هم أبنائي أهوى عفافك فالعفاف ردائي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد بمجة الأثري – ملاحم ... وأزهار - 356 - 358.

<sup>2 -</sup> محمود طاهر العربي - هذا المجتمع الظالم (سجن مصر) 225.

ق الأصل : وحياقم أنبائي .

فيك الفضائل كلها جمعت فما حسناء فيهم شابحت حسنائك.

ويناجي عبد القادر المراكشي زوجته وقد حال السجن بينهما وكاد الأسي يتخطفه عليها إذ انقطعــت أحبارها ، ولكنه يستبشر ببوادر النصر ويرى المسافة بينها وبينه خطوات قليلة سوف يخطوها ليفاجئها بزيارة ذات مساء أو صباح مكللا بتاج النصر، يقول على نهج نونية ابن زيدون الذي ابتلي هو الآخر بمحنة السجن و البعد:

> خلوا سبیل الهوی یأخذ بأیدینــــا يا ليت شعري و كف الدهر قد بطشت سجن و نفى و لا رسل و لا كتــــب نأسى عليكم ولا نأسى بحادث\_\_\_ة فلم يعد بيننا و النصر غير خط\_\_\_\_ى

فقد يئسنا من النطس المداوينا أي المصائب لم تنزل بوادينا كأنما قد وئدنا في فيافينـــا مهما انتشى سكرة منها أعادينا قليلة سوف نخطوها ميامينا أو مبكرين و نادى النصر حادينا<sup>2</sup>.

أما معين بسيسو فيبعث برسالة إلى خطيبته صهباء البربري ويرمز إلى الحرفين الأوليين من اسمها في إهدائه "إلى ص ب"، يدعوها في أسلوب رمزي إلى النضال ، فقد كانت رفيقته فيه، وقد دفعت ثمنه حبس ما يزيد عن العام<sup>3</sup>، لذلك يحملها مواصلة الدرب ما دامت حرة طليقة، ومسؤولية إيقاظ الشعب لأن طوابير الكعوب الحجرية قد عادت إلى المدينة تعيث فسادا وتضم أطرافها تحت أجنحتها القوية أو كما أسماها الشاعر معطفها الحجري، ويشبه هذا الملتهم النهم بحدأة جائعة تلتهم ذلك العصفور وريشه يتطاير أعلاما أعلامًا:

عاد الطابور، / ليدق بكفك مفتاح مدينتنا، / عاد الطابور ... / والكعب الحجرية عادت، / والشارع كشراع إله مكسور مله ألقى الطابور / معطفه الحجري، / على عظم مدينتنا المكسور / أين شراعك؟ افي منقار الحدأة عصفور/ تمضغه والريش يطيرْ / أعلاما، أعلاما، الريش يطيرْ <sup>4</sup>.

ويهديها قصيدة ثانية يصرح فيها باسمها "هي مصباح علاء الدين إلى صهباء". 5 أما بلند الحيديري فيذهب مذهبا آخر غير عوالم الحلم والذكريات والبوح التي ولجها الشعراء وتخففوا في ظلالها من أثقالهم، دون أن يتخلصوا منها أو ينسوا واجبهم وحاجة الأوطان إليهم، فإذا استحضر الآحرون الزوجة وحاوروها وحملوها وصاياهم وأفرغوا بين يديها آلامهم، ها هو بلند الحيدري تحضر إليه حقيقة أو حلما فيردّها لأن مرآها يـوقظ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد الشاذلي خزنه دار – الديوان – 76- 79 .

أبراهيم السولامي - الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية - 121.

 <sup>3 -</sup> عاشت معه هي الأخرى تجربة السجن (27 - 70 - 1959) ومكثت في السجن الحربي أربعة أشهر، وتسعة أشهر في سجن النساء بالقناطر ، وكانت بعد حروجها من بين الذين يهربون أشعاره (بسام على أبو بشير- معين بسيسو حياته وشعره- 40)

 <sup>4 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 175 - 177.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 254 - 255.

فيه أحقاده الدفينة أحقاد ما قتلوه فيه من أماني راقصات ذات يوم عندما لم يكتفوا بسجنه وحده وألحقوها به هي الأخرى، فصار مرآها يذكره بذلك الجرح الذي لا يندمل، ربما لو لم تمتد قضبالهم إلى زوجته لغفر وتجاوز، أما وقد طال امرأة حياته فذلك ما أورث غابات أحقاده الكمينة، فلا قدرة له على ضرب مواعيد للحب أوالتحليق في رحاب الأحلام قبل تفجير براكين ذلك الحقد الدفين :

لا.../ ابعدي / لا تبحثي في ناظري عن موعد / لا... / إبعدي / يا أنت... يا من تحلمين / بالفجر يولد في رؤى زهر ندي / بالياسمين / أنا من سنين / لو تعلمين / أيقظت في الأشواك من عطشي المهين / حقد يالكمين / حقد الأماني المائتات على طريق أسود /... أنا من سنين / لو تعلمين / غابات أحقاد تنام لموعد / قد لا يجيء مع الغد<sup>1</sup>.

ويوضع الشاعر مفدي زكريا في زنزانة مظلمة إمعانا في تعذيبه، بعد عودته من غرفة التعذيب فتتحدى روحه الطليقة ظلام الغرفة الدامس إلى دنيا الحرية المنشودة، وفضاءات الحلم الذي تصبح له قيمته عند سجين خارج لتوه من نوبة العذاب، وهل تكون أحلام السعادة إلا في الأكواخ والمستشفيات والسجون 2.

ويطلق الشاعر لهذه الروح المتمردة على طقوس الحبس وقوانينه العنان لتتخير مواطن انسيابها وسبحاتها، فتعرج إلى الحبيبة، وتعود إليه محملة بعبق ينشر شذاه في ربوع السجن فيهيج في الخيال من الذكريات الجميلة التي كانت له مع "سلواه"، ولكن شاعرنا المشرب وطنية حتى النخاع لا يستطيع أن يتفيأ ظلال الحب وما يبعثه من مشاعر في نفس سجين بربروس مثله، بعيدا عن معشوقته الأولى، وسالبة لبه "الجزائر" فما تعلق قلبه بامرأة إلا لأنها قبس من نور الجزائر الفياض، وإلا لاحتوائها بعض أوصاف الجزائر التي ساوى حبها في قلبه حب الله على حد قوله وهكذا يختلط الحب عنده بعاطفة أخرى أسمى منه وأكبر هي حب الأوطان الدي يخرج الشاعر من ذكريات القلب وسويعات أفراحه إلى محاججة المستعمر ومناقشته و تفنيد مزاعمه:

ورب بخوی، كدنيا الحب، دافئه عادت بها الروح من (سلوی) معطرة هل تذكرين، إذا ما الحظ حسالفنا نسابق الشمس، نغزوها بسزورقنا وتغرب الشمس، تطوي في مالاءتما سلوی! أناديك سلوی! هل تحاوبني ردّي علي أهازيجي مسوقعة واستأذني، في رسالات الهوى قمرا يا لائمي في هواها إله المساقيس قبس

قد نام عنها رقيبي، ليس يسترق فالسجن، من ذكر (سلوى)، كله عبق إليك أهتف يا سلوى، فنتفقى فيسخر الموج منا كيف نلتحق سرين، أشفق أن يفشيهما الشفق سلوى؟؟ فإن لساني باسمها ذليق فقد أعارك وزنًا، قلبي الخفق يرنو إليه كلانا، حين يتسق من الجزائر، و الأمثال تنطب

<sup>1 -</sup> بلند الحيدري ⊢لديوان - 418 - 420.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حان كازوروف -سيكولوجية أسير الحرب - 115.

بنت الجزائر...أهوى فيك طلعتها فكل ما فيك من أوصافها خلق أحبها مثل حب الله أعبدها أحبها مثل حب الله الأكفر و لا نزق.

هذا عن الزوجة التي كانت سندا قويا للشاعر السجين والخطيبة رفيقة النضال أما فضاءات الحب المفتوح التي لم يشر فيها الشعراء إلى طبيعته وأغفلت المراجع الإشارة إليها، فإن أغلب الشعراء الذين تواصلوا مع الحبيبة ركزوا على أولوية النضال واحتاروا ما يمكن تسميته بالحب المؤجل إلى حين أو الحب الممنوع، فإذا ما استثنينا أحمد محمد الشامي الذي يتوق في يوم عيد داخل السجن إلى أيام أعياده الحرة خارج قضبان الإمام، المنطلقة في دنيا الملذات في "ربا الغيد الأماليد" ويشكو ألم الفراق الذي غدا عنده أشد من وطأة السجن :

وإذا ما استبعدنا "نجوى" عبد الرحمن الشرقاوي التي يستحضر فيها طيف الحبيبة يخفف بــه عــذابات السحن، وحدنا باقي الشعراء يؤحلون الحب أو يمزحون بين الحبيبة والأرض وبين الحب والنصال فلا نكاد نميز أيهما يريد الشاعر وإن كنا نرجح الوطن على الحبيبة، من خلال قراءتنا لنصوصهم الشعرية مثل قصيدة محمد جميل شلش "أغنية حب إلى شهرزاد" التي لم تكن إلا العراق:

أيا شهرزاد الجديده، لعينيك يا حلوة المقلتين ،/ لعينيك يا بسمة الرافدين،/ لعينيك نفني ليحيا العراق<sup>4</sup>. ومثل قصيدة محمود درويش "عاشق من فلسطين" أين تتوحد الحبيبة بالأرض وتأخذ من صفاتها الكثير، ويراها في كل ذرة من ذرات الوطن وأوجاعه:

رأيتك في خوابي الماء والقمح /...رأيتك في شعاع الدمع والجرح / رأيتك في المواقد...في الشوارع... في الزرائب...في دم الشمس / رأيتك في أغاني اليتم والبؤس! / رأيتك ملء ملح البحر والرمل / وكنت جميلة كالأرض...كالأطفال...كالفلّ

كما يمتزج الحب بالنضال عند البياتي ويتلون بألوان ثورته وانتصاره وانكساره حتى قال فيـــه نـــاظم حكمت "إن حبه لون من نضاله" في معظم شعداء على من نضاله " في عند سعدي يوسف بظلال مأساة الشعب على نهج معظم شعراء

<sup>. -</sup> مفدي زكريا - اللهب المقدس - 27 - 21 - 26.

<sup>2 -</sup> أحمد محمد الشامي - حصاد العمر - 79 - 80.

 <sup>3 -</sup> هلال ناجي - شعراء اليمن المعاصرون - 94.

<sup>4 -</sup> محمد جميل شلش - الحب والحرية - 81.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمود درويش - الديوان - 79 - 84.

<sup>6 -</sup> حليل كمال الدين - الشعر العربي الحديث وروح العصر - دار العلم للملايين بيروت - 198 - 103.

الواقعية في العالم العربي .

فعن الحب الممنوع الذي تحول دونه تفاصيل الشارع الفلسطيني المزروع بالشرطة والجنود ويتربص بــه قطاع الطريق، يحدثنا "محمود درويش" ونلمح اعتذاره الخفي للحبيبة عن غيابه، عن كتمانه، لأن الحب ممنوع في هذه المدينة، ولا شيء فيها يأذن لمواعيده بالتنفس في شوارعها المدججة:

قالت لنا الشرفات / لا منديله يأتي / ولا أشواقه تأتي / ولا الطرقات تحترف الحنينا / نامي! هنا البوليس منتشر /..الحب ممنوع../ هنا الشرطي والقدر العتيق / تتكسر الأصنام إن أعلنت حبك / للعيون السود / قطاع الطريق / يتربصون بكل عاشقة 2...

كذلك كان سجن "أنصار" مانعا آخر يقف دون المواعيد والأفراح، يضرب أحدهم الصيف موعدا للفرح، ولكن حبال السجن كانت هي الأسبق، فيأتي الصيف ويمضي ولا يأتي معه فارس الأحلام، وتظل الحبيبة في انتظار الوعد الموؤود والموعد الضائع خلف القضبان<sup>3</sup>.

ويتلقى "محمد جميل شلش" رسالة حزينة من الحبيبة، تحاول فيها إيقاظ أحلام الماضي وتذكيره بما كان يكنه من مشاعر وأشواق فينبئها بواقع حاله المحاصر بالأسر، ولكنه يرنو لفجر العروبة الزاهي ويدعو على زهرة هذا الحب الأسير هو الآخر بالذبول، وعلى لحنها المخضوب بالانطفاء في خضم معركة المصير، لأنه وإن ظل يؤمن بالحب فإنه يؤمن أكثر أنه لا بدّ لهذا الحب من فجر يهب به نقيا لا تكدر صفوه قيود:

يا موكب الحب المخضب بالدموع، / وبالنجيع، / أنا لا أزال، وراء قضبان الحديد/ ظمآن، محترقا، أغني للنضال / لفجرنا الزاهي الجديد: / فجر العروبة، وهي تكتسح السدود، / فلتذبلي يا زهرة الحب الأسير، / ولتختنق، يا لحنها المخضوب... / في طوفان معركة المصير /... إنّي، وإن قالوا، وإن كذبوا عليك، / مازلت أومن أيها النائي القريب / مازلت أومن يا حبيب / بالفجر، بالحب المعذب، بالغد الآتي... / يكحل مقلتينا بالهوى الصافي العميق 4.

أما الأبناء فيشكلون هاجسا كبيرا لدى الأب السجين الذي اختطف من بين أيديهم وهم في أمسس الحاجة إليه. ولذلك رأيناهم يسألون عن أحوالهم كل زائر ولا سيما الأمهات ، ويحملونهن أمر رعايتهم وتربيتهم على المبادئ التي سجنوا من أجلها ، ويرسلون إليهم أشواقهم ووصاياهم ، ويهيئوهم للمساهمة في صناعة المستقبل، لأهم جميعا (الآباء والأبناء) ملك للشعب ، إذا دعاهم لبوا نداءه . ويتخيلون أحيانا فلذات الأكباد أمامهم فيوصوفهم بالأم والوطن خيرا.

فهذا "عبد الوهاب البياتي" يحاول الاحتماء بالحلم من أولئك القاتلين الذين يحصون أنفاســه في ذلــك

 <sup>1 -</sup> المرجع السابق - والصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمود درويش - الديوان – 127.

<sup>· . 255 -</sup> أدب المعتقل - 255 . أدب المعتقل - 255 .

 <sup>4 -</sup> محمد جميل شلش - الحب والحرية - 214 - 215.

الوطن المعذّب السجين، ويسجنون آباء كثيرين لصغار آخرين مثله، فينادي ابنه "عليا" ليفتح عينيه على إحدى صور الواقع المرير، برغم صغر سنه، وحتى إن ظل لاهيا منشغلا بلعبته ولا يجيب أباه، يبشره بنهضة الشعب العظيم وسقوط الأغلال عن الوطن الحبيب، وحتى إن حالت بينه وبين فلذة كبده كتل الجليد الجاثمة على قلوب الطغاة، وأحاب نداءاته المتواصلة الصدى، فإنه يواصل رسالته ونصائحه إليه حتى ختامها الحامل بشائر النصر، يقول:

/ ولدي الحبيب / ناديت باسمك، والجليد / كالليل يهبط فوق رأسي، كالضباب /...فحاوبيني الصدى "ولدي الحبيب" / والقاتلون / يحصون أنفاسي، وفي وطني المعذب يسجنون / آباء إخوتك الصغار / ويبشرون / بالعالم الحرّ، العبيد / وأنت لاه، لا تجيب ، لا تجيب / لاه بلعبتك الجديدة، لا تجيب /... ووراء أسوار السجون / يستيقظ الشعب العظيم / محطما أغلاله، ولدي الحبيب / وأنت لاه لا تجيب .

وإليه ثانية يوجه الشاعر نداءه وشكواه من تلك الجدر التي لا تريد أن يخفق بين أحضالها أي شعور جميل فما عندها من دواء للمشاعر إلاّ النسيان أو الموت، ويستعين بصغيره على تجاوز محنته:

قالت لي الأسوار : أن أنساك أو أموت /... هديتي إليك / كناري الصغير، قبلتان/ فمدّ لي يـــديك/ رغم سجون الأرض ، لي يديك / فإنني حزين / تمطر في قلبي ، وفي مدينتي السماء 2.

و تطل على معتقل أحمد سحنون عصفورة خفيفة ، حرة طليقة و تذكره بطلاقة وحيوية ابنته فوزيــة ، فيحملها رسائله إليها وأشواقه ، ويرجوها أن تفرح وتمرح بالعيد ، لأن ساعة اللقاء لابد آتية :

كوني رسولا صادقا للتـــي من بينهم تدعى (بفوزية) وبلغيها من أب والــــه! تحية الطل للزهـــرة! قولي لها: لا تملكي بالأســـي ولا يذب قلبك بالحسرة! وابتسمي –كالزهر - لا تعبسي واحتفلي بالعيد في غبطــة أبوك مازال حليف الوفـــا يحلم في النوم وفي اليقظــة! وسوف تأتي ساعة الملتقـــي لابد للغائب من أوبة!

ويستحضر عبد العزيز أحمد هلالي طفلته على براق الأحلام ويعيش بعض اللحظات السعيدة بين الحلم والوهم، يراها فتنتفض الفرحة الأسيرة ويطاوعها حينا، ولكن تساوره الظنون في حقيقتها، ويتساءل، أحلم ذاك أم خيال، ويفيق من عوالم الحلم، ويدرك أنه مجرد طيف تلاشى، فيودعه بتريف الدموع المزلزلة لقيود السجن وأسواره:

أراك مني القلب يا طفلتي وجنة روحي وأطيارها

<sup>.</sup> 244/1 - 3 عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية -  $\frac{1}{2}$ 

<sup>. 258 -</sup> المصدر نفسه  $^{2}$ 

<sup>.</sup> 70 - 69 - 1الديوان - 69 - 3

وسحر ابتسامتك اللؤلؤي يهدهد في النفس أقطارها ... دعيني أعانق في ناظريك جمال الحياة وأسرارها فمن مقلتيك يسيل الصفاء وتستلهم العين أنوارها أحلم أرى ذاك أم صورة تؤجج بين الحشا نارها يريني سناها خيال ابني وقد ردد القلب تذكارها وتترف من أعيني عبرة قمز القيود وأسوارها.

ويتخيل مرة أخرى صغيره وهو يبكي ويسأل أمه عن ذلك الأب الذي طال غيابه و لم يعد وقد عاد كل الآباء إلى أبنائهم بالهدايا والبشائر، ويضعنا أمام حصار الأسئلة لقلب هذه الأم الحائرة التي ظلت تمنيه بالعودة ولكن تمر الأيام وينقضي عام إثر عام بفقره وجوعه ولا ظل أب يلوح في الأفق ، مما يحرك بداخله الهـواجس والظنون، أيكون قد نسي، ألا يذوب شوقا إليهم كما يتحرقون، ويسألها في لهفة عن عنوانه ليكتب إليه يستعجل أوبته ورجوعه:

صاح الصغير بأمه والدمع يجري بالخدود ...أماه، كل فتى يعود أبدوه من سفر بعيد معه الهدايا والتحايا والبشائر والسعدود وأبي كما خبرت يسا أماه في سفر مديد يبغي به إمتاعنا بالمغريات وبالنقود وتلألأت عبرات أمّ زوجها رهن الحديد ... كم قلت يا أماه سوف يعود والدك السعيد لكنه عام يمر وإثره عام جديد وقمزنا الأيام هز الريح للفرخ الشرود ... يا أم أين مضى أبي؟ أسلا ومُزقت الوعود أفلا يذوب فؤاده شوقا إلينا كل عيد يا أم قولى أين حلّ لكى أهم إلى البريد ... ... يا أم أين حلّ لكى أهم إلى البريد ... ... يا أم أين حلّ لكى أهم إلى البريد ... ...

وينقلنا الشاعر نفسه عبر البنية المفجوعة في أبيها إلى مشهد آخر أشد وقعا على عودها الغض الطري وينقلنا الشاعر نفسه عبر البنية المفجوعة في أبيها إلى مشهد آخر أبلاها، فهذه أمها تقرر هي الأخرى في الأخرى في لحظة من لحظات ضعفها وانكسارها أمام المسؤوليات الجسام التي سقطت على كاهلها في غياب الأب، الانسحاب من حياةا وحياة إخوةا الصغار، وتترك فلذات كبدها في غياب الأب لصفعات الأيام، وقد كان

<sup>1 -</sup> محمد محمود الغرباوي - الشعر في سجون مصر - 833.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد العزيز أحمد هلالي – أنغام شاردة - 47 - 48.

ذلك القرار المتهوّر بمثابة صفعة قوية في وجه الزوج السجين تعمق هوة آلامه وتحفر أخاديدها في أعماقه، فراح يعاتبها ويحاكمها على لسان هذه الطفلة الحائرة، التي تضطر لوداع أمها وداع الأموات ولكنها بقلب الطفلة البارة تسامحها وتتمنى لها السعادة صباح مساء وإن أذنبت في حقها وحق إخواتها :

ويا ابنة عمري اصبري للأسبي وقد نسيت سحر عيش غبر ...ويا أم ماذا جنينا عليـــك ليرمي بنا في عذاب نكرر؟ فراخا لها جانب منكســـر رميت بنا في خضم الحيـــاة بأوراقنا في ربيع العمـــر؟ فكيف نعالج عصف الرياح كأن الزمان لها قد قبــــــ ...برغمي أقول لأمي الوداع وأولادها، غير ذاك السفر فما فرق الأم عن بيتهــــا ولكنك احترت يا أمنـــا و ما اخترت غير الهوي والبطر سأدعو لك الله أن تسعدي مع الصبح دوما وعند السحر وأدمت كؤوس هنائي بضــر . فإنك أمي وإن أذنبيت

ولا ندري إن كانت هذه إحدى صور عذاب الشاعر، أو نتاج مشاهداته لمعاناة سجناء آخرين عاشوا معه في السجن وأحسّ بألم مثل هذه المأساة فترجمها شعرا.

وتتسرب إلى مسامع الشاعر السجين مرة رنات وأصوات أشبه بصوت صغيره النائي، فتــذكره بــه، وتراود حياله أسئلة كثيرة عنه، أهو الآن في ملعبه مع أتراب حدد لا يعرفهم الأب المبعد، أ مازال يذكر الماضي ومتعه وطفولته، أيذكر عبثه بالجيوب واختطافه حبات الحلوى المهيأة خصيصا لفرحة ذاك الهزار وتغريده، أما زال يذكر أباه، أيرجو رؤيته ولقاءه، أم أن طول الغياب أنساه حتى صورته:

هذه الأصوات فيها رنــة ذكرتني بحبيــي ولــدي ليت شعري، أهو في ملعبه بين أتراب صغار جــدد؟ يذكر الماضي وقد كنت له خير معوانٍ، وأقوى سنــد؟ كم يلقاني بوجه باســـم فاحصا كلَّ جيوبي باليــد يخطف الحلوى التي أعددها هاتفا مثل هزار غـــرد يخطف الحلوى التي أعددها وهو يرجو أن يراني في الغد أم طويل البعد قد غيــره وزوى طيفي بركن بــدد؟².

ولكن هذه الأسئلة الحائرة التي راودت الشاعر ولم تحد جوابا تفجعها إحدى الزيارات التي طالما انتظرها

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 49 - 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 27.

وتمناها، يجيئه السجان بالبشرى، فيهلل وتتماوج الأفراح ويضطرم الحنين وتميج الأشواق إلى لقاء الأسرة كلها وبخاصة ذاك الصغير الغض الذي طال بعده، ويأتي اللقاء صامتا هادئا تتحاور فيه العيون، ويتناول الشاعر الصغير كي يروي ظمأه إليه ولكنه يولّى هاربا، وتروح الأم تدعوه إلى تقبيل تلك اليد التي طالما هزته وأرغدت عيشه، يد الغالي الذي طالما بكى للقائه، ولكنه يصرخ مستنكرا لأنه يذكر وجه أبيه حيدا ويحفظ صورته النيرة في الذاكرة، أما هذا الذي تبدّى فما هو إلا عفريت أحضر:

أن، لي، اليوم من الأهل زياره وبصدري همسات وأنينن منه وجها وجبينا يتهلسل وبكى من رؤيتي واستعبرا طالما هزتك أيام النسدى للقاه وشجاني وشجساك... إن "بابا" كان بدرا نيسرا

جاءين السجان يعطيني إشارة فتقدمت وفي قلبي رنين وتناولت صغيري كي أقبل غير أن الطفل ولّي مدبرا قالت الأم ألا قبل يسدا ذلك الغالي الذي طال بكاك صاح طفلي صارحا مستنكرا

ذاك عفريت تبدّى أخضرا<sup>1</sup>.

أما محمد بهجة الأثري فيوجه رسالة إلى أبنائه يشكو فيها آلام الفراق ويتوجه بالدعاء إلى الله علّه ينتقم له من ظالميه ويريه نهايتهم الوشيكة ويجمع شمل الشاعر المبدد ويردّ إليه أهله وأصحابه، وقبل كل ذلك يوصيهم بطاعة أمهم والانتصاح بنصائحها والعمل على مرضاتها كمايوصيهم بأخواتهم بل يوصي بعضهم بالبعض الآخر، وقد تفنن الشاعر في التورية عن أبنائه جميعا وهو بحضورهم إلى صفحات هذه القصيدة عدا البكر الذي حاء ذكره صريحا "زاهر".

وأمكم، يا بارك الله فيك سليلة بين الله الله فيك حدوا النصح منها خالصا وابتغوا الرضى المناه و وأضحاي المنت حياتي نائيا عن وجوهك الحل الذي في حكمه الأمر كل الدي في حكمه الأمر كل ويفرح فا ويفرح فا ويفرح فالله الشمل بعد افتراق الله ويفرح فالله المناه المناه

سليلة بيت طيب العرق مفضال رضاها، وما كالأم من أحد غال وأضحاي أن أدنو إليكم وشوالي يريني وشيكا كيف يصرع خذالي ويفرح قلبي بالصحاب وبالآل<sup>2</sup>.

وفي واحد من معتقلاته التي تعاقب تقلب فيها في يده قصيدة للشاعر الفارسي الشهير نظامي الكَنجوى في النصح والتوجيه، فيعكف على انتخاب بعض معانيها وترجمتها في قالب شعري ثم إرسالها إلى ابنه البكر علّه

 <sup>1 -</sup> عبد العزيز أحمد هلالي - أنغام شاردة - 53 - 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد بمجة الأثري -ملاحم...وأزهار - 103 - 104.

يستفيد من تلك الدرر التي نظمها نظامي وأعاد هو نثرها بين يدي بكره .

وبينما الشاعر في معتقل العمارة، تأتيه البشرى بإطلالة مولودة جديدة، يسمّيها زينب، باسم أمه ويسجل قصيدة في الترحيب بهذه الوافدة الجديدة، ويرتحل معها إلى رحاب الأسرة يعرفها بمم واحدًا واحدًا ويوصيها بما يليق بكل واحد منهم من الآداب، دون أن ينسى الإشارة إلى ما هو فيه من سحن وإبعاد وما هو باللّص ولا الجاني ولا المهرب، ولكنه حب الأوطان وثمنه الغالى دائماً.

ويبشر بلند الحيدري ولده بالعودة ويتخيل لحظاتها وفرح الولد بعودة الأب إليه حيا ويتطلع إلى معرفة الكثير عن عالم الأموات ذاك من وراء الجدران ومعجزة النجاة من مخالبه، وإلى فتح آلاف الجراح الغائرة لكن الأب يتوسل إليه إن هو عاد إليه ثانية ألا يسأله عن تلك المرحلة من عمره أبدا لأن مجرد تذكرها يبكيه:

سأعود ثانية إليك / لأقبل النور الذي في ناظريك /... ستصيح! / عاد أبي إلي ّ / حيًّا / برغم الموت عاد أبي إلي ّ /.. أنا إن رجعت غدا إليك / إن عدت ثانية إليك فلا تسل / عما لدي / عن غيمة تجتاز هدأة مقلتي / لا / لا تسل / عما وراء الصمت من زهر وشوك / أنا إن سألت / فسوف أبكي 3.

أما فايز أبو شمالة فينقل صورة من صور بطولات الطفل الفلسطيني الذي صيرته المآسي أكبر، وعلمته كبت أناته وآلامه، ويضعنا أمام آخر مشهد من طقوس الزيارة المعقد بالحواجز والأسلاك وصفوف الحراس، مشهد الوداع أين تقف طفلته الصغيرة في مواجهة لهفة السجان وهو يحث الوقت بالإسراع ويمزق بنصل لهفته دفء اللقاء، ويخنق بلجامه الأشواق بعبارتها البريئة: "م اللهفة"، ويعجل فحيح الجرس بقطع الخيط وتنحر على الشباك الأماني لتزلزل الشفاه كلمة الوداع، ويعقبها تمديد بالانتقام لهذه البراءة المذبوحة، ورد الصاع صاعين، وقد نجح السجناء بعد سلسلة من الإضرابات عن الطعام من افتكاك موافقة مصلحة السجون الإسرائيلية على أسبوعين، يقول:

تقول: وداع ، / وتكتم في براءها هدير الحزن / تكتم أنة الأوجاع / فحارت هدأة الكلمات بين مهابة بخلاء / بين تلهف للقلب كاد يمزق الأضلاع / لم اللهفه؟ / فحين تحمحم الأشواق يخنقها كما فرس / لجام وداع ! / لم اللهفه؟ وتطوي تحت جفنيها شقائق فوق زحف الدمع / يقهرها مع التنهيد سجان / يحث الوقت بالإسراع / لم اللهفه ؟ /..وكان وداع / وقد ذبحت على الشباك أمنية / وقد هبطت على الشفتين زلزلة / وكان وداع / ... فأقسم مع تنهدها / كما ذبحوا براءها / سنعرف كيف صاعين نكيل الصاع 4.

ويأتي الإخوة في قائمة المقربين، لَما بينهم من علاقات وطيدة وفضاءات للبوح والإفضاء يصنعها حــوّ الأسرة وتآلف أفرادها وتعاطفهم، فإذا كانت تحربة الحبس، كان الإخوان بلسما للجراح، وعينا ترعى الأبناء،

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 403 - 404.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد بمجة الأثري – ملاحم... وأزهار - 384 - 387.

<sup>3 -</sup> بلند الحيدري - الديوان - 407 - 408.

 <sup>4 -</sup> فايز أبو شمالة - سيضمنا أفق السناء - 55 - 57.

يبصر من خلالها الشاعر السجين العالم الخارجي، وله آمال وقفت القيود والقضبان حائلا بينه وبينها فيتخير لها أقرب الناس إليه، إخوانه.

فهذا محمد الشاذلي حزنه دار يرى في أحيه السند الذي يمكن الاعتماد عليه طيلة غيابه، بل يرتفع به إلى مراتب أحرى و درجات أعلى فهو حارس البيت والسيد والأب مما يوحي أن المخاطب هنا هو الأخ الأكبر الذي يحظى باحترام إحوته الصغار وتبحيلهم، فيناديه ويحمله أمانة رعاية الأبناء نيابة عنه فهو خير كافل بعد الرعاية الإلهية :

أخي وحارس بيتي سيدي وأبيي أبقاك ربي إلى الأبنا تراعيها ما كنت أخشى عليها والكفيل أخي بعد الإله وحاشا أن يبكيها<sup>1</sup>.

فإذا برحت الأشواق بقلب الشاعر عبد العزيز أحمد هلالي بعد عام إلى أخيه ورفيق طفولته وصباه، دعاه في عالم أحلامه، وراح يتخيل تفاصيل اللقاء بعد عام من الشوق والحنين بسبحاتها في ذكريات الماضي وتحليقها في أمنيات المستقبل، ومكابدة كل منهما في مغالبة الأحزان وإخفائها، ولكن الأحلام أيضا تطاردها مقصلة الوداع القاتلة، وتلاحقها قوانينه الصارمة، ويفني الحلم على صوت الحراس ويمضي الأخ الزائر يحمل صليل القيد تذكارا من شقيقه السجين إلى العام القادم:

يا شقيقي

بعد عام سوف نقضي لحظات نتغني بجميل الذكريـــات

يا شقيقي

سوف تخفي قصة اليأس المرير يين حنبيك وتروي في حبور قصة المترل يعلوه السرور ثم تنسى عامدا شر الأمور

يا شقيقي

ثم يفنى الحلم في صوت كليل أيها الزوار قد حان الرحيل ثم تمضي باكي القلب عليل وبأذنيك من القيد صليل

يا شقيقي

هكذا يمضي غدا ذاك التلاقي بين بشر وابتسام واشتياق وحديث ذي شجون وانطلاق وفراق، آه، من هذا الفراق يا شقيقي 2.

\_

<sup>1 - 80 -</sup> الديوان - 80 - 1 - 1 - عمد الشاذلي خزنه دار

 $<sup>^{2}</sup>$  - محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر – 796 - 797 .

فحتى الأحلام يكدر صفوها حرس نهاية الزيارة ونعيب الحراس بفأل الشؤم، مما يجعل الشعراء يلخصون الزيارة كلها في مقطعها الأخير الجارح الذي يمحو كل تفاصيلها ويحولها إلى مجرد ذكريات يرجعها السجين كلما اشتد به الشوق وأضناه الحنين.

وإلى جانب الأخ الصديق والأب في آن، يفضي الشاعر بآلامه إلى الأخت، ويسقط بين يديها دروع التماسك والقوة التي كان يجابه بها سجانه وينهل من فيض عطفها وحنائها، فقد خصها عبد العزيز أحمد هلالي بثلاث قصائد، تحسر في الأولى على عمره الضائع في ذل السجن وحرمانه، وكشف عن يأسه الشديد وعجزه بتمنيه الموت خلاصا وراحة مما هو فيه من عذاب، يقول:

إن كأس السجن يا أختاه مره دمعة تحرق أجفاني وعبره بنسيم قد أحب القلب عطره في ظلال الروض أستنشق زهره من أنيني إن عند القيد سره وتمنيت نعيبي طيّ حفره فحياة الذل يا أختاه مرره.

لا تلوميني إذا ما عفت قطره لا تلوميني إذا أودعت كأسي يا لأعوام مضت لم أصطبح يا لأعوام مضت لم أنطلق لا تلوميني إذا ما بح صوتي لا تلوميني إذا ودعت عمري إنما الموت لمثلي راحـــة

وفي القصيدة الثانية يرجوها أن تصف له بعض ملامح العالم الخارجي التي أنساه إياها السجن أو كاد، ويجعل الصبح والنور محور حاجاته، فيطلب منها أن تريه الصبح الذي صيّره السجن في عداد الممنوعات المغيبة، وقتل أطياره وقد كانت من قبل مغردة على الأفنان، بل وأمات الإحساس به في نفس الشاعر تتالي عواصف الذل والهوان، يرجوها أن تريه بهجة الإشراق عساها تبدد ما حوله من ظلمات، وتصف له بهجة الدنيا علها تبدد سحب اليأس عن فكره، وأن تصف له النور فقد غشيت الظلمات كل ذرة فيه، فكره، نفسه، قلبه، والروض وما فيه من زهر، وطير وشجر، تصف له النهر والنسائم المتموجة، القصور والأكواخ، وكل ما يتخلق من أحلام وحبّ و آمال، تصف له روعة الدنيا وفتنتها فقد نسى الكون كله:

صفي لي الروض والأشج اروالأطيار والزهرا صفي لي النهر والأنسام والأكواخ والقصرا صفي لي الحب والأحسالام والآمال و السحرا فإني قد نسيت الكول و في آلامي الكبرى!! أريني الصبح يا أختام فلا سحر ولا نور وقد حفت بي البأسا فلا سحر ولا نور

عبد العزيز أحمد هلالي – أنغام شاردة - 42.

...أريني الصبح إن الصبح ماتت كل أطياره فما في الفجرص دّاح يناجيني بأسراره ...أريني الصبح إن الصبح إن الصبح ان الصبح ان الصبح قد أرداه في نفسي هوان دائم الإرع دائم الإرع دائم الإشراق فالظلمات من حولي تسدّ طريقي المصد والأهل تسدّ طريقي المصد والأهل ...صفي لي بمجة الدنيا لحل البؤس من عقلي صفي لي النور فالظلم التي فكري وفي قلبي حذي بيدي إن اليوم حيران على السرب ألي اليوم حيران السرب أليوم حيران السرب ألي اليوم حيران النوم اليوم حيران اليوم ح

ويواصل شكواه لهذه الأخت الزائرة أخاها من أحل التخفيف عنه ، وسرد تفاصيل صنيع السجن به فهو لم يقض بظلامه على شعوره بالصباح والنور فحسب، وإنما قتل فيه الإحساس بالحياة كلها، ومحا من ذاكرته كل الصور الجميلة التي كانت تملأ حياته سرورا ورضى، وأنساه كل شيء، نسي صوت الأم يدعوه في رفق إلى النهوض، وصورة أب هرم حطم السجن أحلامه، نسي شكل اللهو وطعم الفرح والبشر، نسبي الأصحاب والأحباب، ومات في نفسه كل هني مشرق وصار مجرد ذكرى بخاطره، ويمضي بألمه حتى إذا بلغ به المدى أقصاه أشرق بصيص أمل ضعيف، فريما نما من تحت هذا القبر الذي حشر فيه وأسماه به "الأرماس" في صيغة الجمع لإيصال صورة قريبة من حقيقته البائسة، المهينة، وقد سماه قبلها بالجب : يقول :

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 65 - 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 67 - 68.

وأشد ما يخشاه السجين وهو يرى عجلة الحياة تتواصل من دونه ، وتستمر ببدائل أخرى تسدّ فراغه أن تستغني عنه الحياة، وينسى غيابه كل الذين كان يظن أن حياقم تتوقف بغيابه، إن ذلك النسيان هو أشبه "ما يكون بالموت بالنسبة إليه". لذلك فإنه يحاول لفت الانتباه دائما حتى لا ينسى بين جدران السجن وسياط السجان، بل ويستجدي حتى الزيارة ليقول للآخرين أنه موجود، ويخشى أن يتنكر له الذين عرفهم من قبل إذا ما عاد إليهم محملاً ببصمات أخرى، وحاملا لقسمات وملامح جديدة . وكما رأينا بعض ألم هذا المشهد في صورة الصغير الذي لم يعرف أباه وظنه "عفريتا تبدى أخضرا"، ها هو الشاعر نفسه يهيء أحته نفسيا لتقبله مثلما يلفظه السجن، ويرجوها ألا تنكره إذا ما جاءها بغير صورته الأولى وبغير بشاشته ونضارته وشبابه وأناقته ، فقد ذهبت أحداث الدهر بكل ذلك، ثم يكرر رجاءه ألا تنكر أخاها الخارج من النار، الحامل معه بعض لهيبها وآثارها، العائد من الأسر بلا أمل جديد، المرّوع بشبح المذلة والحديد :

لا تنكري / لا تنكريني إذ أتيتك غير ما تتصورين / لا تسألي أين النضارة والبشاشة والفتون ؟ / يا أخت قد ولى شبابي بين إعصار السجون / لا تنكري / لا تنكري شعرا أنيقا من أسى الحدثان شاب /... لا تنكري / لا تنكري أني أسير وليس في عيني سنا أمل جديد تنكري / لا تنكري أن أسير وليس في عيني سنا أمل جديد / إني أسير يروعني شبح المذلة في الحديد / لا تنكري أن غيرت سمتي تصاريف القدر. 2

ويرحل بها إلى ما قبل السجن، ويحاول تذكيرها بساعة رحيله الاضطراري أين تركها صغيرة تلهو وتلعب في خفر، وها هي اليوم عروس فاتنة، مما يوحي بطول مكثه فيه، ويحاول أن يسترجع معها بعض الذكريات المشتركة بينهما، فيذكرها بهمساتها الرقيقة توقظه كل صباح، وكما لم ينس ذلك الماضي البعيد، فإنه لم ينس أيضا هذا الحاضر الكئيب المرير، وضجيج السجان يدوّي بانتباه القاطنين ويثقل كاهلهم بقوانينه وتمديداته بعقاب "التفتيش" و"التنظيم" وما إليها من طقوس السجن، وينتهي أخيرا إلى ألهما شريكان أيضا في ذلك الأسى، وألهما طريدا ذلك الدهر القاسي يتخبطان بعد خروجه من السجن الصغير في السجن الكبير ويتجرعان آلامه وما عليهما إلا النهوض لتحطيم أكوابه المره:

إني تركتك يا فتاتي ذات يوم في الصغر/ لأعيش أعواما طوالا بين أحضان الجدر/ لم أنس يا أحتاه همستك الحبيبة في الصباح / قم يا أحي فالصبح أسفر بالمني واليمن لاح/ والطير غرد في حديقتنا وصفق بالجناح / لم أنس والإصباح آلام بأعماق السجين / وضحيج أصوات تدوي بانتباه القاطنين/ ووعيد سجان "بتنظيم" و"تفتيش" لعين/. يا أحت قد بتنا طريدي دهرنا لما قسا / هيا نحطم في ظلال الحزن تلك الأكؤساق. وبعد هذه الرحلة التي قادنا فيها الشعراء إلى الأسرة حينا بالتواصل الحقيقي الذي تتيحه إدارة السحن على ضآلة حجمه وحينا بكتابة رسائل نثرية أو شعرية وتمريبها مع الأصدقاء أو حتى السحان أو بعض

<sup>1 -</sup> جان كازونوف - سيكولوجية أسير الحرب - 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد العزيز أحمد هلالي - أنغام شاردة - 72 - 73.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه- 74 - 75.

المنظمات الدولية كما فعل شعراء أنصار في تواصلهم بالأهل عن طريق الصليب الأحمر 1، وحينا آخر بالهروب إلى فضاء الأحلام الفسيح، ومن الشعراء من تعذّرت عليه مثل تلك الزيارات الحقيقية وصادف أن دخلت حياته كائنات أخرى من غير البشر فاستأنس بها في وحدته وغربته ومدّ حبال الوصال بينه وبينها وحاورها كما يحاور أحد أفراد أسرته الأعزاء، وكانت القطة قاسما مشتركا بين الشاعرين مفدي زكريا وجمال فوزي، فعندما وقع مفدي زكريا في سجنه طريح الفراش، نقلته إدارة السجن إلى المستشفى ووضعته تحت الرقابة المخصصة للسجناء المرضى في غرفة لا يغادرها، وهناك وحد مسليا يخفف عنه آلام الوحدة والعزلة والسام، ويملأ فراغه الموحش، قطة تسللت إلى غرفته مثلما تتسلل إلى أي غرفة أخرى، فأعطاها من الرحمة والحنان اللذين جعلاها تختار الإقامة الدائمة معه، وأعطاها فوق ذلك اسما يشارك غربته "عزيزة"، وقاسمها طعامه وشرابه، وراح يناجيها مناجاة العاشق الولهان، فقد ذكرته بأحبته بعد عام من الاغتراب، يقول:

نامي عزيزة نامي كم لذة في المنام فأنت خير أنيس في حيرتي واهتمامي وأنت خير صديق يرعى عهود ذمامي نامي عزيزة نامي لا السر عندك يفشى ولا حديث غرام لا الغدر عندك يلفى ولا خداع الأنام نامى عزيزة نامى رفيقتي في شقائي حليفتي في سقامي قسيمتي في نعيمي شريكتي في طعامي نامي عزيزة نامي روحت في السجن بالي وكنت نورظلامي فأنت فوق البرايا تستوجبين احترامي نامي عزيزة نامي الحسن فيك تناهى وأنت بدر التمام اللطف فيك تسامي في رقة واحتشام نامى عزيزة نامى هیجت جرح فؤادي أذکیت نار هیامی

\_\_\_

<sup>1 -</sup> حسين سعدون - أنصار 33 أدب القيد - 347 - 349 ( يعرض المؤلف نماذج من استمارات توزعها عليهم اللجنة الدولية الصليب الأحمر ليكتبوا في الأمور العائلية فقط).

ذكرتني في حبيبي ومرامي نامي عزيزة نامي يا ليت ألقى حبيبي من بعد غربة عام نذوق حلو الأماني بين الرضا والسلام نامي عزيزة نامي أ.

أما قطة جمال فوزي فلها قصة أخرى مع الشاعر، ألجأها لسعات الجوع يوما إلى اختلاس طعامه، ودامت على ذلك مرات فلم ينهرها الشاعر وإنما راح يعودها شيئا فشيئا ويناصفها طعامه المقسوم له في السجن حتى ألفته، ولم تعد في حاجة إلى السرقة ما دامت تحصل على طعامها من يديه وبرضاه، ففي مزرعة طرة استأنست القطط المتوحشة، وراحت تختطف اللقيمات الرديئة من الفول المسوس والطعام الزهيد المقدم للسجناء ولا يكاد يسد الرمق<sup>2</sup>، ولكنهم مع حاجتهم إلى الطعام كانوا يعذرونها ولم يعاقبوها على سطوالها لأهم حربوا سطوة الجوع قبلها وقد تحول أغلبها أليفا لاسيما بعد سماح إدارة السجن بالزيارات ، فكثر الطعام و أصبحت تحد حاجتها و زيادة وتحولت إلى حارس أمين :

من بين قضباني ومن زنزانتي حاءت لتختطف الطعام بخلسة ساءلت نفسي هل تجيز عقابها كلا فما اقترفته كان أساسه ثارت على الحرمان وهي محقة علمتها ذوق الحلال فطلقت وتبيت تحرس وجبتي بأمانة قولي لهم يا قطتي درس الهدى أولقنيهم ما ينير قلوهي

يين الظلام وقسوة السجان وتروغ وسط رحابة الجدران بالسوط والتعذيب و الحرمان حوعا يثير حفيظة الجوعان والأمر يخرج من يد الغضبان ذوق الحرام ومنهج الشيطان عجبا لصنع الواحد المنان وخذي بأيديهم إلى العرفان بالحب والإيثار والإحسان<sup>8</sup>.

## - تحول السجن إلى ناد أدبي وفكري ومدرسة علمية:

بعد هذه الرحلة التي قادنا فيها الشعراء إلى الأسرة حيث دفء العلاقات الأسرية وسموّ المشاعر وحيث المودة والمحبة والرحمة بقي لنا أن نتساءل هل وحد شعراء الحبسيات درتهم المفقودة وهـــل وحـــدوا في هـــذه الفضاءات الأسرية ما كانوا ينشدونه من أمن واستقرار، وهل تخففوا حقا من أوزار السجن وأثقاله.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد ناصر -مفدي زكريا - 185 - 186.

<sup>2 -</sup> أحمد الجدع-حسني الجزار -شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث 1-/ 102.

<sup>3 -</sup> جمال فوزي- الصبر والثبات - 117 - 120.

من خلال استقرائنا لذلك التواصل سواء كان واقعا عاشه الشعراء أو حلما لجأوا إليه تبدو غلبة الجانب المأساوي لتجربة السجن وطغيان لغة الآلام والشكوي، وسقوط كل الأقنعة بين يدى الأهل والأحباب، مما يوحي ببلوغ الشعراء درحات البوح القصوى، ومنه تحقيق بعض الراحة النفسية التي كانوا ينشدونها، ولكن قوانين السجن الجائرة لم تكن تتيح لهم من الزيارات ما يكفي للتنفيس عن كربهم، وفوق ذلك كانت تكـــدر عليهم المتاح منها بقوانين المنع والأسلاك وصفوف الجنود العازلة بين السجين وزائريه والراصدة لكل ما يدور بينهم، وبصفارات الإنذار عن نهاية الزيارة خاصة، لذلك وجدنا السجناء يبحثون عن سبل أخرى لتجاوز عذاب السجن بنوعيه، المادي والمعنوي، فإذا حرموا من أجواء الأسرة وعلاقاتما الحميمة، لجا السجناء إلى إنشاء مؤسسات وإطارات معينة، وتفوقوا في سن قوانينها الداخلية ونظمها، وأنشأوا اتحادات رياضية ونــواد ثقافية تقدم المحاضرات في معارف مختلفة وتحتفل بالمناسبات والأعياد، وتنشئ المسابقات الفكرية والأدبية للسجناء، وتنشئ الإذاعات المحلية التي يتلهف السجناء لسماعها، وتعد المحلات الثقافية وغيرها من النشاطات التي تملأ فراغ السجين وتخفف عنه بلواه وتعوضه عن الحياة التي حرمها، ففي تلك البناءات المدرعة بالجدران العالية والحديد والحراس نشأت علاقات وطيدة في محاولة لنسيان الحياة الأولى التي لم يبق منها غير الذكريات، وكاد السجن أن يتحول إلى أحياء سكنية بكل تفاصيل الحياة اليومية التي يعرفها الطلقاء، لاسيما في المعتقلات والمحتشدات والسجون ذات الفضاءات الجماعية التي تتيح فرصا للاتصال بالآخرين والتعامل معهم، ففي كنفها نشأت مجتمعات صغيرة وفي داخلها نبضت حياة جديدة بقوانينها ونظامها، بمسؤوليها السجناء، وكان من أكبر التحديات التي نفذها السجناء أن أصبح السجن عند بعضهم بمثابة الأسرة والأهل من جهة، وبمثابة النادي الأدبي والسياسي والفكري من جهة أخرى، وكثيرون هم الذين تخرجوا من نوادي السجون بمواهب وثقافات وحرف ما كان لهم عهد بها قبل ولوجه.

ففي السجن وجد العقاد متسعا من الوقت لتعلم الفرنسية وعلى يد رفاقه السجناء الذين ألموا بما<sup>1</sup>.

وقد بذل السجناء المثقفون جهودا خارقة للتحول بالسجن إلى مدرسة يقاومون بها الظروف غير الإنسانية للسجين ، أو حامعة كجامعة الشهيد شعبان حافط  $^2$  التي أسسها المسؤولون السياسيون في جميع التنظيمات الموجودة إضافة إلى ممثلين مستقلين بسجن الواحات الخارجية عام 1962 ، لسد حاجة عدد كبير من العمال والفلاحين  $^3$ . تكفل السجناء بإعداد سبورتما من أخشاب متبقية في العنبر وطباشيرها من الحسير المخصص لطلاء حدران السجن، و تكفل مثقفوهم بالتعليم مقابل سيجارة بلمونت.

وفي السجن نفسه كانت تلقى محاضرات عامّة في الاقتصاد كان يلقيها دكاترة متخصصون من السجناء

<sup>1 -</sup> العقاد - عالم السدود والقيود - 35 - 42.

 $<sup>^{2}</sup>$  - على الشوباشي - الحياة الثقافية في سجن الواحات - العربي للنشر والتوزيع - ط $^{1}$  -  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية - المرجع نفسه - 22 - 23.

أمثال فؤد مرسي وإسماعيل صبري وعبد الله فوزي منصور، وأخرى في تاريخ الفلسفة وثالثة في السياسة أ. وقد عرف السجن حركة ترجمة نشطة لأهم الكتب السياسية والفلسفية ، وجعلها في كتيبات صغيرة تختفي في كف اليد<sup>2</sup>. وكان كثير من المعتقلين والسجناء يؤلفون أعمالا في مختلف الفنون.

كما أنشأ السجناء تحت إشراف مهندسين زراعيين من رفاق السجن مزرعة استصلحوا صحراءها القاحلة وزرعوا فيها أنواع الخضر والفواكه حققت للسجن اكتفاء ذاتيا لأول مرة ، ثم أصبحوا يصدرون الفائض إلى باقي السجون المصرية . وبفضل هذا النجاح أصبح باب السجن مفتوحا إلى آخر النهار وكذلك الزنازين، وكألهم في منفى مفتوح أتاح للسجناء تنظيم حياقم الداخلية تحت نظر الإدارة ألى

وتكونت في السجن نفسه وكالة أنباء ستار "واس" تجمع مختلف المحطات وتعد منها نشرة يومية تتلسى على من يريد سماعها. وقد حمل معد هذه الأخبار عبد الستّار الطويلة اسم "واس" تندرا حتى بعد مغادرت السجن 4.

وأنشئ مسرح متكامل ، أشرف على بناء مدرجاته وحشبته وحجرات الممثلين مهندسون ، بدأ الأمر بضرب الطوب اللازم للبناء من أرض المنطقة و شارك في العملية كل المساجين.

وأسست مجلة حائطية أسماها مصدرها الفنان حسن فؤاد "مجلة المسرح" تقدم تقريرا عن تقدم أعمال البناء، إلى حانب مقالات عن المسرح في مصر والعالم.

وبعد أربعة أشهر من العمل أصبح المسرح جاهزا ومن خشبته صارت تتلى نشرة "واس" الصباحية وتلقى المحاضرات العامة وتقام فيه سهرات رمضان، وتحولت إليها المسرحيات التي كانت تقدم في أروقة العنابر 5.

وقد واظب السجناء على إصدار مجلة "الثقافة الجديدة" شهريا في مائة وعشرين صفحة مزينة بالرسوم وبغلاف بلوحتين فنيتين رائعتين. من كتاب مقالاتها محمود أمين العالم، إسماعيل صبري عبد الله ، فؤاد مرسي، ألفريد فرج، نبيل زكي، زكي مراد وغيرهم .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه - 24 - 25.

<sup>.35 - 34 - &</sup>quot; " - 2

<sup>.33 - 31 - &</sup>quot; - 3

<sup>.39 - 36 - &</sup>quot; " - 4

<sup>.46 - 42 - &</sup>quot; " - 5

<sup>.57 - &</sup>quot; " - 6

<sup>.68 - 65 - &</sup>quot; " - 7

حكمت من نقاشات ونشاطات لو علم بها سجانوه لتركوه حرا، أوما عرفته بحالس حركة الإخوان المسلمين من نشاط أيام النظام الملكي ثم الناصري، وما عرفته بعض المعتقلات الجزائرية . وعرفت بعض السجون نشرات إخبارية ثابتة يسهر السجناء أنفسهم على إعدادها، أمثل نشرة البحري صديق الصافي النجفي ورفيقه في السجن الذي كان يمتعهم كل مساء بأخباره ومثل النشرات الساخرة التي كان بعض السجناء يشاكسون بها السجان وسادته، كما عرفت بعض السجون بحلات يعدها السجناء أنفسهم يحللون أوضاعهم وأوضاع أوطافم، وينشرون إبداعاقم على صفحاقا، مثل مجلة السلوى ثم مجلة الندوة التي أسسها معتقلوا حجة وأصدروا منها أعدادا ثم هربوها إلى خارج السجن ودفنت تحت الأرض خوفا من بطش الإمام فتلفت صفحاقاً، ومثل مجلة السجون المصرية التي عكفت على نشر إبداعات السجناء ودراساقم والتي اعتمدنا في هذه الدراسة الكثير من نصوصها أنه ومثل المؤلفات العديدة والقصائد والنصوص التي انبثقت من رحم السجن. فقد أتاحت ظروف الاعتقال في الجزائر فرصا للالتقاء أمام أعين السجان حولت حجيمه إلى جنان وارفة الظلال تحضر فيها الندوات والمخططات والحفلات، ويحضر الشعر والمساحلات الشعرية، وتمتد حسور تلك العلاقات الحميمة إلى بعض السجانين فيتحولون إلى رسل لنقل ما يدور بالداخل المحرم إلى الخارج، المتاء أنفسهم إذا تباعدت الزنازين والمقامات. المتلهف لسماع الجديد، وأحيانا ينقلون الأخبار بين السجناء أنفسهم إذا تباعدت الزنازين والمقامات.

من صفحات تلك الحياة النابضة ما كان يتبادله الشعراء من تحيات شعرية تحمل معاني الإحلال والتقدير وتناقش قضايا الفكر والواقع المتردي وآفاق الوطن المفدى أن فبينما كان مفدي زكريا (في الثلاثينيات) يرسف خلف حدران (بربروس) العالية إذ برفاق النضال يلحقون به (الأخ الشهيد كحال – الأخ حيواني لخضر المعروف بغاندي الشباب – الأخ عبد الله فيلالي)، وإذا بالأديب الظريف محمد قنانش يخاطبهم بلهجت التلمسانية التي لا تخفى على مفدي، وفي هذه الزيارة المفاحئة يسحب مفدي زكريا قلم الرصاص ويكتب مرتجلا قطعة في الترحيب بالضيوف الجدد ويرسلها – كما يقول هو – "مع أحد سدنة بربروس الأمناء المخلصين لنا "أ، وهو إذ يتحدث عن القلم الرصاص فإنما ليبين منع غيره من الأقلام وقد أشار الإبراهيمي أيضا في رسائله إلى أن القلم الحبري كان ممنوعا في السجون الفرنسية أن كما يشير إلى المكسب العظيم والحياة المنتزعة من قلب القهر وعمق الموت، والمتمثلة في تحول ذلك السادن من آلة عقاب وعين رقابة إلى يد مخلصة أمينة وهي الحال التي تتكرر مع مفدي زكريا في نقل حل أشعاره، لأنه كان وحيدا في زنزانة العذاب ، بينما

\_\_\_\_

<sup>· -</sup> انظر : حنا مينا - ناظم حكمت السجن المرأة الحياة - دار الآداب - بيروت - ط2 - 1980 .

<sup>28</sup> - الصافي النجفي - حصاد السجن -  $^2$ 

 <sup>34 - 33 -</sup> الثورة المصرية في الأدب اليمني - 33 - 34

<sup>4 -</sup> أنظر محمد محمود الغرباوي – الشعر في سجون مصر - 29.

<sup>5 -</sup> قائلا: "أبضونا هذا الصباح على الساعة السادسة في بيت مفدي زكريا"

<sup>6 -</sup> يحي الشيخ صالح - أدب السجون والمنافي - 126

<sup>.</sup> 40 - أحمد طالب الإبراهيمي - رسائل من السجن  $^{7}$ 

كانت أشعاره تتدفق خارج السجن وتنساب إلى أوساط الشعب وصفوف جيش التحرير الوطني انسيابا، بل وتساهم في التخطيط لفراره من السجن (مارس 1959).

و بعد أداء واجب الترحاب بالوافدين الجدد، والإعلان عن شوقه إليهم، يصف ذلك الصرح الذي حصنت جدرانه وتاهت علوا، وقام على أبوابه آلاف الشياطين لحراسة تلك الأرواح الطاهرة التي حلت بــه وغشته بالوقار وصيرت ضيقه وقهره جنة وارفة وحولت قعر عذابه إلى محراب طهر، ويهنئهم بهذه المترلة العلية التي ارتفعوا إليها:

> يناجيكم في السجن قلبي ووجداني وأهدي إليكم من عريني تحيــة هنيئا لكم يا قادمو به ومرحبا لقد تاه منكم بربروس مفاحرا بيوت يغشيها الوقار كأنهــــا وقد غيبوكم في بيوت كأنهـــــا وصرح يباهي الناطحات مناعــة يطوف على أسواره ألف مارد أعد جزاء للذين تقدمــــوا

قنانش عبد الله، كحال، حيــواني أبث بها شوقي إليكم وتحناني وأهلا وسهلايا ميامين قحطان وقام على أبوابكم ألف شيطان وقد حملت أرواحكم حلد رضوان محاريب طهر في معابد رهبان ويفخر في الدنيا على صرح هامان على ألف جن من جنون سليمان ضحايا جهاد في سعادة أوطان أ.

وعلى الساعة الثانية - ربما من اليوم نفسه - يقذف إليه السجان بورقة مكتوبة جاء فيها "رد التحيـة فرض" وهي قصيدة للشاعر والمحاهد المؤرخ "محمد قنانش"، لا تختلف عن ســـابقتها في ارتفاعهــــا وتعاليهــــا بالسجين وتفاؤلها ونظرها المشرقة للسجن ولمستقبل الشعب، ويذهب الشاعر مذهبا بلاغيا جميلا هو ما يعرف بحسن التعليل، في تعليله أسباب نزوله والرفاق ضيوفا، إنه الشوق الذي حدا بهم إليه بعد ما سئموا البعد وحرائق الأشواق، ليجدوا السجن الذي ضاق على الجميع وضاق به الجميع، وسمعوا عن ضيقه الشبيه بالقبر، أفسح ميدان للأحرار، وإن قام عليه شياطين غلاظ شداد، فإن يد الرحمن هي التي جمعت بذلك العرين تلك الليوث، ويبادل أولئك القساورة من عرينهم رفيقهم التحية لأن ردها فرض:

> قنانش عبد الله كحال، حيواني يجيبون عن فرض السلام بإحسان سئمنا تكاليف الحياة لبعدكم سمعت بأن السجن كالقبر ضيق تحييك من هذا العرين قساور

أتيناكم يحدو بنا الشوق نحوكم ونقطع أشواطا إليكم بتحنان وهل تبصر العينان من غير إنسان فألفيته للحر أفسح ميكدان بكم جمعتهم في الهوى يد رحمن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - يحي الشيخ صالح – أدب السجون والمنافي في الجزائر - 127

ثبات على الجلى وسعي إلى العلى وبذل نفوس في محبة أوطان لئن كانت الآمال تجمع بيننا

ولأحمد سحنون قصيدة مماثلة في الترحيب بزائر حديد لمعتقل بوسوي أسماها "الإخوان بلسم الأحزان" وكتب معلقا: "مهداة إلى الأخ الكريم الأستاذ إسماعيل إسماعيل بمناسبة إلحاقه بنا إلى معتقل "بوسوي" القديم ويشير في ثناياها إلى فقدانه رفيقا قديما وجارا من جيران السجن، ليحل محله هذا الوافد الجديد ويأسو حراح إخوانه، فالأصدقاء خير شاف للجراح وخير هازم لظلام الظلم:

أصدحي يا بلابل الأدوا ح لعناق القلوب والأرواح! ينجلي الهم باجتماعي بإخوان حدق ووفاء كانوا أداة نجاحي! ظفرت راحيي بإخوان صدق ووفاء كانوا أداة نجاحي! بعد ما غاب (خالد) إسماعيال يأسو كابي وجراحي وإذا كانت الحياة كفاحا فالصديق الكريام خير سلاحي. 2

كما يرى محمد بن ابراهيم في رفاق السجن متعة خاطر يتبادلون مشاعر الود والإخاء، ويتقاسمون كل ما بين أيديهم، مثلما يتقاسمون ضراء السجن وعذابه فيقول :

على أن لي في السجن متعة خاطر قيت صحابا فيه من خيرة الصحب شعورهم نحوي شعوري نحوهم وأكلهم أكلي وشريهم شربي. 3

ويتألم فايز أبوشمالة لآلام رفيقه في السجن وقد أخذوه إلى غرفة التحقيق أو بالأحرى إلى المسلخ لأنه يعلم مسبقا طبيعة ذلك المسلخ أو المشرحة كما يسميها مظفر النواب ويعلم أن الداخل إليه قد يعود وقد لا يعود.

كما يشفق الشاعر عبد الحميد الديب على رفيق السجن الأعمى، ويتألم لحاله وقد ضاق بالسجن وبرم بقوانينه المرهقة الجائرة فلم يخضع لأوامرها والنظم التي قيد بها رفاقه، فكان للحراس علاجهم الخاص لمثل هذه الحالات المتمردة، وهل يعرفون غير السوط حلالا للمشاكل؟ وفوق فنون التعذيب اتخذوه لعبة سحن يتلهون بها ، وإذ يتألم الشاعر لحاله فإنه يهنئه على العمى الذي أراحه من رؤية ظالميه:

سجنوا عليك الكون، أم سجنوك لو أنصفوا في ظلمهم قتلوكا! تخذوا عذابك، أو نعيك شهـوة وتقاسموك، كأنهم خلقوكا!

أ - المرجع السابق - الصفحة نفسها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد سحنون – الديوان – 77.

<sup>.</sup> 88 -عمد السعيد الرجراجي - شاعر الحمراء بين الواقع والادعاء -

<sup>.</sup> 40 - 39 - فايز أبو شمالة - سيضمنا أفق السناء

ألا ترى عيناك من ظلموك\_\_ا عرضا ذبيحا، أو دما مسفوكا ضلت.. وضلوا شرعة وسلوكا کم عذبوك به و کم ضربوكا حسبوا العذاب على العمى يهنيكاً.

نم یا ضریر، ففی عماك سعادة ألا ترى أثر الطغاة وجورهـم ألا ترى الدنيا شخوص رواية صادوك فاتخذوك لعبة ملجا لم يرحموك على عماك، كأنهم

ولكنه أيضا يحدثنا عن رفاق آخرين، حليط متنافر من البشر، وجد نفسه بينهم غريبا غربة صالح في ثمود، ولأنه كان يحشر دائما في زمرة المجرمين والدهماء واللصوص، فقد رأى نفسه وسط جمعهم الغريب يوسفا في الصلاح:

> هموم توالي دائما وخطوب ومخبرهم في الحادثات رهيب أفسر أحلاما لهم وأصيب.

وإخوان سجن قبحت من وجوههــــم فمنظرهم أضحوكة للباسهــــــم لقد كنت فيهم "يوسف" السجن صالحا

وقد حشر مثله أحمد الشامي المناضل السياسي والمثقف والشاعر مع اللصوص وأصناف المناكيد فقال:

في سجن نافع حيث الحق مضطهد والناس ما بين موثوق ومشدود مع اللصوص، وأصناف المناكيد! 3. وحيث يحشد أهل الرأي في هـــــزء

ولمحمد الشبوكي مداعبات لرفاق السجن صنفها في ديوانه تحت باب "الإخوانيات"، منها مداعبة لصديقه الشاعر المرحوم مصباح الحويلق في معتقل بوسوي أسماها "الشيخ المتصابي" 4، ومنها قصيدة أهداها إلى رفيقه في المعتقل وأحد مشاركيه فيما كان يدور هناك من مطالعات ومطارحات شعرية، هو الشاعر محمد الطاهر عباس، يقول فيها:

> مزاهر الحب وناياته داعب جمال الشعر واعزف على واستوح من قلبك أنشـــودة فالقلب يا شاعري معـــزف والشاعر الموهوب من لايني ويرسل الألحان مشبوب\_\_\_ة

حالدة تعرف أناتـــه يسكب في الكون رناتــه ينغم للدنيا رباباتيه  $^{5}$ تكهرب الأفق بآهاتــه

<sup>-1</sup> عبد الرحمان عثمان – الشاعر عبد الحميد الديب حياته وفنه – 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه – 58.

 $<sup>^{3}</sup>$  - أحمد الشامي – حصاد السجن –  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> محمد الشبوكي - الديوان - 186.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه – 188

وتتقوى الروابط بين السجناء وتصدق المشاعر حتى إذا غادر أحدهم السجن غادره موجع القلب باكيا، فهذا أحمد سحنون يحين يوم رحيله فلا تنسيه الفرحة بلقاء الأهل، ذلك المجتمع البديل الذي استأنس به في وحشة السجن وعذابه، ويسجل قصيدة في توديع الرفاق وشكر جميل صنيعهم يقول:

وداعا وداعا رفاقي الكرام وداع أخ لا يخون الذمام وداع أخ ذاق في قربكم المقواد وطعم الوئام وداع أخ ذاق في قربكم أودعكم دامع المقلتمين كأني أساق لموت زؤام وأخرج كرها فيا مرن رأى وإن كره الناس فيه المقام 1.

أما "عبد العزيز أحمد هلالي" فيوصي رفيق سجنه وقد حان موعد رحيله بابنته خيرا إن هي جاءت هنته بالعودة وأن يستقبلها بعطف وحنان ويعطيها الحلوى مثلما كان يفعل أبوها قبل القيد، ويبشرها بعودة أبيها القريبة حدا:

يا رفيقي قد تركت السجن والسجن قيود / ومهاد في ظلام وعذاب في حديد / وانتباهات تدوي ولها قصف الرعود / يا رفيقي أنت لي حار فلا تنسى الحقوق / ...وإذا حاءت تمنيك على العود "رجاء" / وبعينها تراءى طيف أحلام الهناء / ثم قالت أين بابا بين ضعف وصفاء / أعطها الحلوى وناجيها بعطف ورضاء / قل لها إن أباها في غد سوف يعود .  $^{2}$ 

ومن مظاهر الحياة الأدبية التي بني شعراء هذه المعتقلات صرحها في قعر زنزانات العذاب، ذلك النادي الأدبي والفني الذي أسسه نزلاء معتقل بوسوي، وكان من أعضائه الشعراء أحمد سحنون ومحمد الشبوكي وأحمد عروة والفنان الملحن هارون الرشيد وغيرهم، وكثيرا ما دفعوا بقصائدهم إلى الشاب الملحن يضع لها ألحانا وأخرجوها إلى رفاق السجن في ثوبها الغنائي الجديد. يقول أحمد سحنون في تقديمه لديوان رفيق السجن أحمد عروة: "عرفت الدكتور عروة سنة 1957 وهي السنة التي بلغت فيها الثورة الجزائرية عنفوالها... بدأ هذا التعارف بلقاءات عابرة في محتشد "الرواقيين " ثم توثق وأصبح صداقة حينما نقلنا إلى محتشد الضاية "بوسوي"، وعندما ألفنا الندوة الأدبية بهذا المعتقل كان ضمن أعضائها النشطين المنتخبين، وأكثر قصائد الديوان نظم أثناء هذه الفترة، إذ كنا ننظم القطع ثم نعطيها للملحن الملهم "هرون الرشيد" ليضع لها لحنا، ثم نواجه به جمهور المعتقلين ضمن حفلة موسيقية..."

ولنا أن نقف عند كلمة منتخبين التي توحي بطبيعة هذا النادي الأدبي، وأن نتخيل تلك الحياة النابضة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أحمد سحنون - الديوان - 111 -

<sup>70 - 69</sup> - عبد العزيز أحمد هلالي - أنغام شاردة - 69

 $<sup>^{3}</sup>$  - أحمد عروة - ذكرى وبشرى  $^{-}$  6.

حلف الأسوار الصامتة، وكيف التقت هذه الثلة من الشعراء والفنانين والمثقفين وأنطقت الصمت و فحرت لسكون، وتحولت بالسجناء إلى جمهور ذواق تخرج إليه بإبداعاتها فينصت ويعجب ويهتف ويصفق.

وفي تلك الأجواء الصافية سجل أحمد سحنون قصيدة في عضو النادي النشيط الذي أشار إليه سابقا، الطبيب الشاعر أحمد عروة، المداوي الجراح نهارا بطبه، والقلوب ليلا بشعره ورسمه، إنه قطعة من الشعر لم تنظم بعد، يقول:

يأسو الجراح ويذهب الأتراحا فبطبه يأسو الجراح فتشتفي وبرسمه يجلو القذى عن أعين وبخلقه داوى النفوس من الأسى له قلب قد حوته ضلوعيه يا عروة الشعر الحديث وآسيا عش حارسا للمجد من متطفل

ويحيل مأتم شعبه أفراحك وبشعره كم أطرب الأرواحك شهدت لروعة فنه ألواحا فغدت به مرضى النفوس صحاحا قد راض من نبل الخلال جماحا مثل ابن سينا للأنام حراحكا فالمجد قد أعطى لك المفتاحاً.

ومن الرفاق من لم يستطع الصمود في وجه الجلاد، وفتن مع أول امتحان من امتحانات العذاب، ونحت معه أولى محاولات التدجين فراح يمدح جلاديه ويثني على المجرمين ناسيا مبادئه الأولى، وفي واحد من أمثال أولائك المتنصلين الضعاف كتب جمال فوزي قصيدته "خيانة"، حاول فيها تذكيره بما عاهد به قبل محنة السجن، يقول في رفض مثل هذه الردة:

عرفته ساحات العقيدة مسلما ويقول في جنباتها.. إني.. لها لكنه حين احتوته سجولها وتمر أيام فيمسي.. خاضعا أنسيت يوم أذقت مر سياطهم وحسبتك الحر الأمين وثائرا وحسبتك الدرع المبين لدعوة لفظتك كل قلوبنا فجسومها الحق يعلوا لن يضر جموعه

وضع الكفوف مع الكفوف وأقسما ومضى يخوض غمارها متفهما يبدو أمام طغاقم – متلعثما أثنى على من أجرموا وترنما أنسيت ما اقترف الطغاة محرما حتى رأيتك حائرا مستسلما حتى رأيتك للأيادي لاثما يين الرفاق الماجنين تهدما غرّ هوى خان العهود وأجرما .

وهي حالة نادرة أمام حالات الصمود الكثيرة ، وصور الحياة المنتزعة من قعر الزنازين انتزاعا ،

<sup>1 -</sup> المصدر السابق- 7

 $<sup>^{2}</sup>$  - عبد الباسط سعيد مطفى عطايا – الشاعر الإسلامي جمال فوزي –  $^{2}$ 

من الصور التي انتزعها هؤلاء الرفاق من قلب الموت تلك الليالي الساهرة المختلسة عن عين الرقيب، نذكر منها ليلتين للشاعر محمد الشبوكي ، قضى إحداهما ورفاقه يتغنون بالأناشيد الوطنية وأهازيج الثورة في أعماق معتقل بوسوي، يقول في وصف مباهجها و تناوب آلات الطرب فيها :

من كان يطرب للحون فإنني أمسيت منها في جوى وفتون قتاجني الأوتار في رناقها وقر قلبي روعة التلحين يا ليلة ما كنت أحسب أنين ألقى بما حفلا يثير شجوي فالناي يبكي والكمنجة تشتكي والعود بين تأوه وأنيون هذا يناغي عوده بمهارة قد أذكرتنا نغمة الحسون ومزامر سبحت بنا رناته في جوها المتدله المفتون والدف قد لعبت بنا نبراته ببراعة ندت عن التبييون وعلى الجميع وقارة وتخشع والكل بين تشوق وحنيان.

وأما الليلة الثانية فكانت "ليلة أندلسية" وكان بطلها رفيق السجن "مصطفى لعسل" بأحاديثه عن رحلته إلى إسبانيا وما تزخر به من آثار إسلامية خالدة، فقد أثارت تلك الأحاديث فضول الحضور، وحركت أشجالهم صولات الدهر وتقلباته العجيبة:

لست أنساها حياتي ليلة أندلسية همعتنا في دجاها يد أقدار خفيه فتحاذبنا أفاويق الأقصاصيص الشهية "عسل" راح يساقينا كؤوسا عسلية شنف الأسماع منا بالأحاديث الطلية فروى ما قدرأى من رسوم عربية حولة قام كسا في الربوع القرطبية فسهرنا نتشاكى صولة الدهر العتية.

وقد كان محمد الشبوكي محاورا بارزا ومسجلا وفيا لكثير من صور حياة السجناء من الداخل، وكانت له محاورات لطيفة تجاوز فيها ورفاقه عذاب السجن إلى فضاء العلاقات الإنسانية، حيى ليتبادر إلى المطلع عليها لأول وهلة ألها سجلت في محالس أنس تحت ظلال الرياض الغناء ونسائمها، ففي "معتقل الجرف" كان العازف على أوتار العود "رشيد" يساهم في إضفاء أحواء من البهجة، ويخفف عن الرفاق آلام الحبس

<sup>1 -</sup> محمد الشبوكي - الديوان - 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 116.

### وغربته، وفي ذلك يقول:

نقرات العود من كف رشيد تبعث النشوة في القلب العميد قلت والأوتار في أنمله العنيد تتشاكى جفوة الدهر العنيد أيها الفنان زدي إننها إلى العود ذو شوق شديد.

ولما قرأ الأبيات على العازف الذي نظنه الملحن أيضا الذي أشار إليه سابقا أحمد سحنون، اقترح عليه أن ينشد شعرا في عوده، فاستجاب لرغبته عن طيب خاطر وأنشد :

يا عود ردد أغاني وألحسلني فالشوق برح بي والبين أشجاني وفي فؤادي حنين لا يفارقني الله عاهد أحبابي وخلاني وخلانو ضمد حروح سهام الوجد في كبدي يا خل ظل مدى الأيام يرعاني فإن تك المزعجات السود تعصف بي فأنت يا عود بالسلوان تلقاني .

وقد أشار أحمد سحنون إلى إحدى قصائده التي لحنها الملحن الشاب هارون الرشيد وغنيت في حفـــل عام في معتقل بوسوي، هي قصيدة "أين يا صداح".

وتصل مباحات المعتقل إلى المذياع وما يبثه من أخبار ونشرات وأغان، فمرة في معتقل لودي يسمع محمد الشبوكي عند زميله مسعود زيتوني أغنية للمطربة فيروز وربما أثر فيه المقطع ، فلما عاد ذات مساء آخر إلى غرفة زميله سأله مداعبا "أين فيروز" ثم أنشد ارتجالا هذه القطعة الشعرية :

أين فيروز يا رفيقي فــــاني لأغاريدها أذوب اشتياقـــا كم سبتني بصوتها في ربى الــــوادي وكم لذ شدوها لي وراقا إن فيروز نجمة في سما الفـــن تراءت فأشرقت إشراقـــا4.

واستمع مرة إلى شريط غنائي في المعتقل نفسه للمطربة نجاح سلام فحركت فيه أشــجانا وأشــواقا وأعادت إليه ذكريات فأنشد في وقع غنائها عليه. <sup>5</sup>ومن وحي أغنية "بلادي" لوردة الجزائرية التي سمعها أحمـــد سحنون في معتقله كانت قصيدته "يا لها غربة"<sup>6</sup>.

ولعل أهم مايمكن ملاحظته في تتبعنا لصور الحياة الجماعية لشعراء الحبسيات داخل المعتقلات والسجون

<sup>.</sup> 201 - الديوان - 201 .

<sup>2 -</sup> المصدر نفسه والصفحة نفسها.

<sup>3 -</sup> أحمد سحنون - الديوان - 158

<sup>4 -</sup> محمد الشبوكي - الديوان 190 .

<sup>5 -</sup> المصدر نفسه - 191

<sup>. 105 -</sup> أحمد سحنون – الديوان -  $^6$ 

هو طغيان الجانب الثقافي والفكري على غيره من الاهتمامات الأخرى، وذلك راجع إلى طبيعة تكوينهم التي لا تستطيع الاستغناء عن أجواء العلم والمعرفة، فإذا أبعدت عنها قسرا صنعتها بدورها قسرا وعاشت بما ولها برغم السجن والسجان، ومن صور التهافت على المكتوب الممنوع غالبا في السجن، ينقل حسين الجزيري حادثـة طريفة لرفاقه حول مجلس عشاء سجني لم يتجاوز عند السعيد فيهم ومحسودهم حبات من الزيتون حواها قرطاس به بعض الكتابة، فبرغم الجوع تمافت الحاضرون إلى القرطاس يريدون معرفة ما يحمله من أحبار، ويعرضونه على الذين يعرفون منهم القراءة والكتابة على تهلهله:

> قليلا من الزيتون والكل حاســـد تراءى لهم أن السطور فوائــــد

وعند عشاء القوم أخرج بعضهم حوى ذاك قرطاس به بعض أسطر فجاءوا إلى من فيهم كان قارئا يريدون ما بالطرس والطرس بائد فقلت وقد مالوا عليهم جميعهـم قراطيس قوم عند قوم حرائــد^.

وفي السجن يحتفل الشاعر أحمد سحنون بعيد ميلاد رفيقه الجود الذي نكاد نسمع صوته يغمر فضاء السجن بآيات الذكر الحكيم ، يقول معلقا على هذه التهنئة الشعرية الخاصة : "لقيني المحود البارع الأستاذ دليل مقران في مفتتح أكتوبر فقال لي : اليوم يوم ميلادي، فكانت القطعة التالية من وحي هذه الكلمة". <sup>2</sup>

وكذلك حولت جماعة الإخوان المسلمين معتقل الطور إلى جنة وارفة الظلال ومنتدى للقاء الإخران، ومؤتمر تعقد فيه الاجتماعات، ويقرر فيه المجتمعون ما يخشاه سجانوهم، ومستجد ترتفع فيه الصلوات والتلاوات، ومصيف تتقوى فيه الأبدان، يقول يوسف القرضاوي مجسدا تلك الفضاءات الفكرية والإيمانية التي كان يصنعها ورفاقه بسيناء التي حولوا صحراءها القاحلة بعملهم أيضا إلى جنة حقيقية :

قالوا: إلى السجن قلنا: شعبة فتحت ليجمعونا بها في الله إحوانا قالوا إلى الطور، قلنا: ذاك مؤتمـــر فيه نقرر ما يخشاه أعدانـــا! فهو المصلى نزكى فيه أنفسنكا وهو المصيف نقوي فيه أبدانا! راموه منفي وتضييقا فكان لنا بنعمة الحب والإيمان بستانا! 

وقد نقل توفيق زياد مشهدا آخر من مشاهد الحياة الجماعية داخل السجن، هـو مشهدا آخر من مشاهد الحياة الجماعية السجان ومغالبة الظلام بالأناشيد، فكلما جاءهم يسأل عما يجري بالداخل تعالت أصوات الرفاق العشرين بالنشيد وأغرقت صوته في موجات الغناء.

<sup>1 -</sup> حسين الجزيري - الديوان - 29 .

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد سحنون  $^{-}$  الديوان  $^{-}$  .

 $<sup>^{3}</sup>$  - يوسف القرضاوي - نفحات ولفحات  $^{-3}$  .

<sup>4 -</sup> توفيق زياد — الديوان - 105 .

كما صور سليمان العيسى مشهد استقباله من طرف نزلاء سجن المزة العسكري الـواجم الطريـق، الرهيب المنظر، فما إن ولج عالمهم حتى تعالت التصفيقات ترحيبا بهذا الوافد الجديد، وحتى أحاطوا به وأنسوه عذابه، فإذا به يدخل مقامه الجديد "بمهرجان من دعاب"، وينسى بين مشاهد الترحاب والصياح والضوضاء والقهقهات حدران السجن الرطبة، وتجهم الجند وتوعدهم، وينسى البرد وقيد الوحشة والحديد وغيرها من المظاهر المؤلمة:

وإذا الرفاق يصفقون..... وقد أحاطوا "بالركاب" ودخلت "مهجعي" الجديد .... مهرجان من دعاب هذا ينط، وذا يصيح وذا يرحب بالسباب ودلفت بينه .... أرى ضوضاءهم عين الصواب ونسيت بين القهقهات سماحة الجدر الرطاب وتجهم الجندي... يصوحاءهم الرقاب ووحشتي، وحديد بايا.

ومن أجواء احتفالات السجناء حفل دارت أحداثه في باحة سجن نفحة الصحراوي، تكريما للمناضل السجين "سليم الزريعي" بعد أن أمضى عشرين عاما في السجون الإسرائيلية، وإليه يهدي الشاعر فايز أبو شمالة قصيدته "حسر القوافل" إحلالا لصبره وصموده ، وإكبارا لعمر سجنه ، ويهديه بشائر الغد بمحافل الشعب المتقدمة نحو النصر بالأماني العذاب، فقد صار رمزا من رموز السجن العظيمة، يتحلق حوله السجناء ويحتمون به من ويلاته، ويستمدون منه الثبات والشموخ، يقول:

لك الصمت والنطق والأغنيات / لك العمق والأفق والخافقات / لك الأمر والنهي فبما رميت، وفيما قضيت / فأنت التورد كل صباح / وأنت الصهيل كما العاديات /... لك العمر عمران / عمر تهادى بطول البقاء / وعمر تخضر فيه الأزل /.. لك الغد رف رفيف الأماني... فأنت سماء لنا من بريق / عميق امتشاق ورجع القبل 2.

وقد عاش السجناء تفاصيل هذه الحياة تحت أعين السجان حينا وفي غفلة منه حينا آخر وبمشاركة منه في أحيان أخرى ، وهي في الغالب أجواء ثقافية وفكرية لأن قادتها ومحركي نشاطاتها هم المثقفون ومن بينهم هؤلاء الشعراء الذين نقلوا لنا بعض تفاصيلها وإن كنا نتصورها أكبر من هذه اللقطات والإضاءات الخفية المسروقة .

<sup>.</sup> 248/1 - ml . 248/1 - ml . 248/1 - ml

<sup>. 11 - 107 -</sup> فايز أبو شمالة - سيضمنا أفق السناء -  $^2$ 

## - الهــروب إلى ملاذات أخرى :

استطاع السجناء بصناعة تلك المجتمعات الصغيرة أن يتجاوزوا مرارة السحن وسياط الجلادين وقسوتهم، وينسوا حجرات التعذيب وفنولها من حين إلى آخر ، ولكنها لم تكن كافية وحدها ، كما ألها لم تكن تنجو من سطوة السجان ، فهو يفسد أجواءها بعبقريات جنونه، وبعزل الأعضاء النشطين في زنزانات فردية ، أو إبعادهم إلى معتقلات أو سجون أخرى وأحيانا بزج هؤلاء المناضلين السياسيين مع المجرمين والمدمنين واللصوص إمعانا في العقاب ، ولذلك وجدنا بعض الشعراء لا يكتفون بالتواصل بالأهل والأقارب ولا بمجتمع السجن، فيلجأون إلى خلق فضاءات أخرى للهروب من واقعهم المرير، مشل التاملات الفكرية والفلسفية التي تتيحها ظروف بعض السجون كالوحدة وخلواتها والصمت المطبق أحيانا، مما يدفع بالشاعر السجين إلى التأمل والتفكر في أمور شتى والاستعانة بخبرته في الحياة وتجربة سجنه وعرض خلاصة آرائه وزبدها، نضرب لهذه السبحات الفكرية مثلا بقصيدة محمد الشاذلي خزنه دار "أقسام الناس" يستند فيها إلى مشاهداته لواقع الأمة وما تردى إليه أبناء وطنه من ذل وهوان واستكانة واستسلام للمستعمر الدحيل، فيقسم مشاهداته لواقع الأمة وما تردى إليه أبناء وطنه من ذل وهوان واستكانة واستسلام للمستعمر الدحيل، فيقسم الناس إلى أصناف عديدة (الجامد، الجاهل، الموظف، الحاكم، الخائن، الخائف، الساحر، الناهض، الناعق) ويأي على القسمين الأول والثاني الذين هم أهله فينتقد جمودهم وجهلهم بأمور الدين والدنيا معا، ومن ثم التهاون عن واجبهم تجاه الوطن فيقول:

| أعاريبا وأعجامـــــا                                | رأيت الناس أقسامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| أمام القوم أهرامــــــا                             | فقسم جامد ثــــاو                                    |
| وفي الأغلاط قد عاما                                 | مشى عشواء في الظلما                                  |
| يرى التكفير إسلاما                                  | يرى الإسلام تكفيــرا                                 |
| يرى الإقدام إحجامــــا                              | يرى الإحجام إقداما                                   |
| وليس العلم إلهامــــا                               | وقسم ساكن جهـــلا                                    |
| كسته اليوم هندامـــــا                              | من الإذلال دنياكـــم                                 |
| بفضل العلم إلمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ولو أشعرته يومـــــا                                 |
| إذا استنهضته قامـــــا.                             | لأمسى فيه إحساس                                      |

ثم يعرض صورة لأولئك الذين قيدهم الوظيف الحكومي وحولهم إلى مجرد عبيد، أذلاء خاضعين، مقيدين بالسعي خلف الرزق واستجداء المخلوق بدل الخالق الرزاق، وأخرى للحاكم الذي انقادت له هذه الأنعام بجهلها طوعا فصار يرى الأحرار الذين حالدوه بالحجة ، وطالبوه بدستور يصون حقوق الشعب وينصفهم في وطنهم المستلب ويكفل حرياتهم ويصون كرامتهم أعداءه الألداء ، وقسم ثالث لا يعدو أن يكون

<sup>1 -</sup> محمد الشاذلي خزنه دار - الديوان - 27 - 31.

تابعا لهؤلاء الحكام وهو شريحة الخونة وبائعي الضمير والشعب ، يقول :

| وكان الفقر إلجامـــا   | وقسم قلبــه دام                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| وما أدراك ما سامـــا   | وظيف سامه ذلا                               |
| ويخشى فيه حكامـــا     | يرى في رزقه بابا                            |
| يسوق الناس أنعاما      | وقسم حاكم طاغ                               |
| يرى الأحرار أخصاما     | أناني بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| فكانوا فيه أصنامــــا  | دعوناهم لدستور                              |
| من الخيرات إنعامــــا  | وقالوا کم منحناکم                           |
| وليس الحق إكرامـــا    | فقلنا القول مردود                           |
| وراء الناس نمامــــــا | وقسم خائن يمشي                              |
| يداجي الكل نهامسا      | فلا جنسا ولا دينا                           |
| ولا دامت ولا دامـــا.  | يبيع الدين بالدنيا                          |

وقسم خائف يضخم له ذعره الخصم فيراه ضرغاما هصورا ويهول له الأمور، فيبقى خامدا منجحرا في قوقعة خوفه التي نسجها بأوهامه، وقسم ساخر غير مبال بكل ما يدور حوله من أحداث وأفكار، همه انتقاد الجميع ولومهم، وقسم يقظ عارف، مدرك لحقائق الأمور، خائض في سبيل قناعاته ووطنه المخاطر، وهو الذي ينتمى إليه الشاعر ورفاق النضال:

| وقسم حائف يدري      | غدا في الناس حلاّما |
|---------------------|---------------------|
| يرى الأحكام أغلالا  | يرى الشرطي ضرغاما   |
| وقسم ساحر يهذي      | يزيد القلب إضراما   |
| يعيب الناس نقّـادًا | على الأفكار هجاما   |
| إذا استبحثته عادى   | إذا استنصحته لاما   |
| وقسم عارف حيي       | يرى الإذلال إعداما  |
| بصير إن مشى يمشي    | وراء الفكر عـزاما   |
| يقيم الليل يقظانا   | يخوض البحر عــواما  |
| حبير بالدنا حقــــا | يرى للدهر أحكامـــا |

ويختم بالنموذج الأحير الذي يتهجم على هؤلاء الأحرار ويراهم مازالوا صغارا عما يرومونه من مطامح عظيمة ، ويكثر وليته صام عن الكلام لأنه مجرد صفر، ثم ينهي هذه التأملات التي استخلصها من ملاحظاتـــه

المتأنية للجميع بنصائح إلى إخوانه أبناء تونس الخضراء ، ويبين لهم أن طريق النجاة لن يكون إلا بتآخيهم وتعاونهم جميعا وتماسك صفوفهم :

ولاح قام مخزيا حنونا رام ما راما يقول القوم مازالوا صغارا ليته صاما فضعه بين أصفار أرقاما بني الخضراء إحواني بني الدستور إرغاما أبينوا أنكم أهال ولا تبقون أقساما فإنا كلنا فرد غدا للقطر حدّاما.

وما هذه التأملات إلا انعكاس للأوضاع التي آل إليها أمر المحتمع التونسي في ظل استعمار يتخفى تحت غطاء الحماية والانتداب ويسلط على الشعب من أبنائه من يقمعه ويقتسم مع الدخيل خيراته.

و يأتي الفضاء الإيماني في مقدمة الملاذات التي لجأ إليها الشعراء ، وانطلقوا منها في فلسفتهم للحياة وتحليلهم لبعض مظاهرها، فعلى شاكلة محمد الشاذلي في أقسام الناس، يذهب القرضاوي في تفسيره للسعادة انطلاقا من أبعادها الروحية الإيمانية ويعرض خلاصة فلسفته في الحياة ويصحح من وجهة نظره اعتقاد الناس في السعادة التي يظنها البعض فيما حرموا منه، وامتلك الكثيرون أسباها — كما ظنوها هم ولكنهم لم يجدوها، إلها محيرة العقول وشاغلة الناس وسبب نزاعاتهم واختلافاتهم، رآها البعض في الثراء وتجميع المال فلما حصلوه عاشوا قلق الحفاظ عليه وطلب المزيد، ورآها البعض الآخر في النفوذ وجاه السلطان، فلما أدركوه أضنا هم الحرص على دوامه وأرهقهم التملق والطمع في المزيد والتف حولهم الجميع، حتى إذا فاجأهم البريد بقرار العزل انفضوا من حولهم كأن لم يعرفهم أحد، ورأى البعض السعادة في الغرام ولذاته فلما خاضوا بحره الطامي لم يذوقوا منه غير السهاد والدموع وغير الشقاء ، ورآها آخرون في الخمول والكسل والرضى بواقع الحال والسير مع القطيع . وقد رد الشاعر على هؤلاء جميعا بفلسفته الخاصة في السعادة التي تبدأ بالعيش لفكرة كبرى وقضية كبرى هي العقيدة التي يجد فيها المؤمن الحلول لكل معضلات الحياة، وقد بلغت أبيات هذه القصيدة والم بعن بيتا نقتطف منها قوله :

#### " السعادة "

أمل إليه هفت قلو ب الناس في الزمن التليد أمل إليه سعى الملوك كما إليه رنا العبيد وتزاهموا كالبهم يدفعها الصدى عند الرود وتساءلوا عنه، ولكن من يجيب، ومن يفيد فمشرق ومغرب وكلاهما يرجو البعيد عادوا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد؟ وتخالفوا، ولكل قوم وجهة، ولهم عميد...قل للذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟. إن السعادة أن تعير ش لفكرة الحق التليد لعقيدة كبرى تحريل قضية الكون العتيد وتجيب عما يسأل الصحيران في وعي رشيد. من أين جئت؟ وأين أذه ب

كما لاذ بعض الشعراء في هاية المطاف بمجانيق الدعاء بعد أن حربوا مع الحكام كل الأساليب ، لاذ بعضهم بالدعاء والمناحاة بعد محاولات الصبر والتصبر والنسيان والتجاوز والتأسي، فكانت لهم لحظات صفو ورجاء بين يدي الحالق كما كان للشاعر محمود طاهر العربي ، وأحمد سحنون ، وبين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصالحين، مثل وقفة الشاعر محمود عبد المنعم عطية في ذكرى المولد النبوي الشريف، وكما استأنس الشاعر محمود طاهر العربي في سجن السيدة زينب بمناحاة هذه السيدة من حفيدات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورجاء بركاتها، بل واستعذب السجن ما دام في رحابها  $\frac{1}{2}$ .

ومن الشعراء من **لاذ بالطبيعة** كما فعل الشاعر أحمد عروة في "رسالة الأقحوان" 6، وكما فعل محمد العيد آل خليفة في مناجاته الجبل من إقامته الجبرية مناجاة تعود بنا إلى قصيدة ابن خفاجة الشهيرة في مناجاة الجبل والإنصات إلى حكمه الصامتة الدامغة 7، وارتفع مفدي زكريا بالطبيعة التي حبا الله بها الجزائر درجات فرآها بجبالها ووهادها وغاباتها مجاهدة أخرى تمد الثورة والثوار بالمخابئ الآمنة البعيدة والصعبة المنال 8.

وقد شذ عن هؤلاء جميعا الشاعر مصطفى وهبي التل الذي صنع لنفسه فضاءا غريبا لمن تحمل مثله أمانة النضال ولغة الرفض ودفع في سبيلها ثمنا غاليا وتحول بفضلها إلى نزيل لا يكاد يخرج من السجن إلا ليعود إليه، ألا وهو فضاء الخمر التي أدمنها وارتاد مجالسها قبل تجربة السجن، وأراد أن يحتمي بغيابها وذهابها بالعقل من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - يوسف القرضاوي – نفحات ولفحات – 71 ومابعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمود طاهر العربي – هذا المجتمع الظالم – دار المستقبل – القاهرة - 218 - 219 .

<sup>3 -</sup> أحمد سحنون - الديوان - 149.

<sup>4 -</sup> محمد محمود الغرباوي - الشعر في سجون مصر - 692 - 693.

 <sup>5 -</sup> محمود طاهر العربي - هذا المجتمع الظالم - 211 - 212.

<sup>6 -</sup> أحمد عروة - الديوان - 57.

محمد العيد آل خليفة-الديوان- المؤسسة الوطنية للكتاب-ط3 - د ت - 425. و ابن خفاجة- الديوان- دار بيروت للطباعة
 والنشر - 1982 - 44-42.

<sup>. 66 - 31 - 12</sup> مفدي زكريا – اللهب المقدس – انظر على سبيل المثال لا الحصر – 12 -  $^8$ 

وطأة السجن، أو كما قال هو، أراد أن يصفع بكؤوسها يأسه، وقد سجل فيها من سجنه المتكرر أربع قصائد هي "الخمر"و"توبة عن التوبة" ذات النغمة النواسية الحزينة و "راهب الحانة" و "نفثات خمر".

أما علاقة مظفر النواب بالخمر فتبدو رمزية، فهو يهرب إليها ليستطيع تحمل رؤية بعض الناس، والرد عليهم بمثل أفعالهم التي لا يمكن أن تصدر في حقيقتها إلا عن سكران فاقد للوعي: "يا ابن حيبين... حراما، أنني / أسكر كي أحتمل الدنيا التي فيها أراك"2.

وإن احتلف الشعراء في بحثهم عن ملاذات أخرى يحتمون بها من ويلات السجن، باحتلاف ثقاف الهم وبيئاهم وانتماءاهم السياسية والدينية والفكرية، فإلهم اتفقوا جميعا على فضاء الأمل المفتوح في الغد المشرق، والثقة المطلقة في قرب ذلك الغد، وسقوط كل الجبابرة ولهايتهم لهاية مأساوية على أيدي من كانوا أشبه بالعبيد ثم استفاقوا، وقد مرت بنا في مبحث تحدي الحاكم والسلطان والسجان صور كثيرة في تنظر ذلك الغد القريب، فبرغم أحواء السجن المظلمة، وآفاقه المسدودة كان أولئك الشعراء يتطلعون إلى الخلاص، وينظرون إلى المستقبل بعين الآمل في شعاع من نور يبدد ظلماهم، وكانت نغمة التفاؤل هي الغالبة.

فهذا عبد العزيز أحمد هلالي يدعو من حوله إلى التفاؤل واستقبال الحياة في فرح وسرور، لأن كل ما في الكون ينبض بالحياة، ولن يتوقف عن سيرورته، ويدعوهم إلى تأمل كل المخلوقات وهي تحبه مباهج الحياة من أطيار مغردة وورود وأزاهير نضرة فواحة وشمس مشرقة ونجوم بازغة تشاركه بشره الدائم، حركة دؤوب لم توقف حدران السجن تنفسها، ولم يستطيع حديده وحلادوه أن يعزلوا الشاعر السجين عن ملاحقة بعض تلك المظاهر النابضة أو حتى الإنصات إلى بعض وشوشاتها وحفيفها:

غرد فلا زالت الأطيار سابح فوالورد من تحتها نضرا يداعبه في الورد من تحتها نضرا يداعبه منهما غرد فمازالت الأنسام ضاحك في يمنع السجن مسراها ومهبطه وللسماء حلال حين ترمقه وفي الليالي نجوم جمة بزغ في الليالي نجوم جمة بزغ

قديك من نغمات الحسن ألحانا وفي شذاه يميل الطير سكرانا ولا القيود أصمت منك آذانا قديك للفجر والبستان عنوانا إليك قدي عبير الروض ريانا قز في قلبك الحروح إيمانا

ويدعو رفاقه إلى تأمل مساحات أخرى و أن يستمدوا منها اليقين والأمل في الحياة ، هي مساحة الحلم التي يتجاوزون بها لياليهم الحالكة ، ويحيلون بأطيافها جحيم السجن جنات وارفة الظلال، يستحضرونها أبي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - مطفى وهبى التل - عشيات وادي اليابس - 64، 64، 152، 180 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 199.

<sup>.</sup> 79 - 78 - 3 عبد العزيز أحمد هلالي - أنغام شاردة - 87 - 78 - 31

شاؤوا فتخترق السجن بكل موانعه وتلبي الدعاء، ويدعوهم من جهة أخرى إلى فضاء العناية الإلهية المبسوطة للحياري والمكروبين، كلما ضرعوا إلى الرحمن وجدوا عطفه وأحاطهم كرمه ورحمته التي وسعت كل شيء:

> تحيى بقلبك عند الروع رضوانا وبت أنت صليل القيد وسنانا تحیل سجنك جنات و أفنانـــا في القلب، يقطر إشراقا وإحسانا للحائرين فلن يبقيك حيرانـــا فاضرع إليه تجد روحا وريحانا لم تنس في حالكات الكون إنسانا

غرد فلا زالت الآمال باسم ــــة إذا دهتك الليالي وهي حالك\_\_\_\_ة تلقاك في النوم أطياف مذهب\_\_\_\_ة لم يمنع السجن عنك الحلم مؤتلقــــا غرد ففي عطف رب الكون متسع إن ضاقت النفس بالمكروب واحترقت وارقب ندی الله فی البلوی، فرحمته إن ضقت بالسجن فاذكر عفو مقتدر يحيى غدا فكأن السجن ما كانا.1

ويتفاءل جميع الشعراء بعودهم القريبة جدا، ويعبرون عن ذلك القرب بلفظة "غدا" لنشعر بدنو أجلها أو الفجر لنحسها أقرب، ويحذرون الظالم من ذلك الغد أو الفجر الآتي لأنه لا يحمل إلا علامات فنائهم ، فهذا البردوين يحذر الإمام من الغضب الكامن في الضلوع المنساب في دماء المظلومين، لأنه إذا تفجر بركانه جرف الظلم و أطفأ الظالمين ، وجعل آثامهم تلعنهم وتتبرأ منهم، وفي ذلك الغد القريب لا تقبل توبة للظـالمين، ولا تبقى يد تلوح أو تصفق لهم، لأن الجميع منشغل باستقبال الفجر الجميل:

> غدا سوف تطعنك الذكريات ويلعن ماضيك مستقبلك ويستفسر الإثم أين الأثيهم ؟ وكيف انتهى ؟ أي درب سلك ؟ فلا لم تسمر يـــداك الفلك سأهتف: يا فجر: ما أجملك.

ففي أضلعي في دمي غضبة إذا عصفت أطفات مشعلك ويرتد آخرك المستكيين بآثامه يزدري أولك ولا: لا تقل: أين مني غـــد؟ غدا لن أصفق لركب الظلام

وعن ذلك الفجر ينبئنا فوزي الأسمر أنه لا بد من يوم جديد، يقود ثورته العبيد والمستضعفون، وفجر يهزأ بالحديد وبالقيود، يوم يثور فيه الشعب كله، ويدوس أطفاله الأعداء ويقتحمون الصعاب:

لا بد من يوم حديد / يوم، / تخاف الشمس فيه من العبيد / والفجر يهزأ بالقيود / وبالحديد / والطفل يحتضن النشيد / ويدوس بالقدمين ثعبانا حسود / ويدق صدر الأرض يقتحم السدود. 3

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 79 .

 $<sup>^{2}</sup>$  - عبد الله البردوي  $^{-}$  الديوان  $^{-}$  1317 - 314

<sup>384 - 483/4 - 384 - 483/4 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 - 384 -</sup>

وهو الذي يبشربه سليمان العيسى ويرى طريقه المسدودة الآفاق بالأمس وقد شقها مارد الشعب الجبار، بعد أن أفاق من سباته العميق وراح يعد العدة لاستقبال أنوار هذا الفجر الدافق:

بشرت بالفجر القريب على الذرى غدقا، سخيا ولمحت ماردنا الرهيب وقد أفاق يريد شيا هيا...إلى غدنا الرحيب نعده للنور... هياً.

وبرغم بشاعة الاحتلال الإسرائيلي وشراسته، وبرغم الخناق الذي يفرضه على الشعب الأعزل، يـوقن فايز أبو شمالة أن الفجر لا محالة آت، ويؤكد ألهم مهما ضيقوا على الشعب، فالفجر آت، منبثق من شـقوق الأيادي الكادحة، متفجر من أي شيء فوق هذه الأرض لم تطله يد المستعمر، هو طالع من فيض الانتفاضـة نخلة باسقة شامخة لا تعرف انحناء أو ركوعا، هو بازغ ولو طال الزمن، مادام في الوطن صغار يفتحون عيولهم على النضال والتحدي و لم يبلغوا بعد سن الفطام:

مهما يكن فالفجر آت من شقوق الكف من قرميدة لـم تخضع والفجر آت من كروم الانتفاضــــة نخلة جمارها لم يركـــع وسيقلب الميزان لو طال الزمـان طفل تحدى فوق صدر المرضع<sup>2</sup>.

أما بلند الحيدري فيتعجل هذا الآتي، ويرى الغد والفجر غير بعيدين، ويشعر أن زمن عودته صار أقرب إليه من حبل الوريد فعبر عنه "باليوم" و وراح يتخيل ساعة لقائه بالأرض التي حرم من المرح في فضائها الرحب الفسيح الحر، يقول:

وبجبي / وببغضي / سأحيل حقولي / فجرا ينساب على أرضي / واليوم / أعود / ما أعمـق / ما أطيب / ما أوسعها...أرضي / تلك الأكبر من كل سني الغربة / والظلمة / والرعب / والأكبر من عفوك يا بغضي  $\frac{3}{2}$ .

بعد هذه الجولة في أعماق المعانات الشخصية لشعراء الحبسيات يحق لنا أن نعرف إلى أي مدى عـبر هؤلاء الشعراء عن ذواقم، وهل وفقوا في نقل بعض الحقائق من مشاهداتهم للسجن من الـداخل وتجـارهم الخاصة فيه، فمن عادة الشعراء اعتماد أساليب المبالغة والتهويل وركوب مطية الخيال والرمز وغيرها مـن الأساليب الفنية الجمالية التي تبتعد بالأدب عن الرصد الفوتوغرافي للأشياء والحوادث إلى عوالم الإبداع والخلق. ولكن مقارنة بسيطة بين ما جاء في السير الذاتية النثرية لكتاب ومثقفين مروا بتجربة السجن وبين ما بأيدينا من حبسيات تجعلنا نجزم أن هذه النصوص الشعرية لم تنقل مما كان يدور داخل السجن من صور العذاب إلا

<sup>.</sup> 246 / 1 - سليمان العيسى - الأعمال الشعرية الكاملة - 1 / 1

 $<sup>^{2}</sup>$  - فايز أبو شمالة  $^{-}$ سيضمنا أفق السناء  $^{-}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - بلند الحيدري - الديوان - 387 - 389 .

ومضات حفيفة وإشارات.

وإن هذه النصوص الشعرية التي نعدها وثائق تاريخية هامة لم تنقل إلينا إلا الترر اليسير من حقيقة مشاهدات الشعراء لما عرفه الداخل من أحداث وما رأوه من أهوال، فهي و إن مال بما الشعراء إلى المبالغة والتهويل واخترعوا معادلات موضوعية للتعبير عن قتامتها لا تصل إلى درجة الرسم الدقيق التي بلغتها السير الذاتية في رصد أشد المواقف إيلاما لكرامة السجين و إنسانيته، بينما ارتفع الشعراء عن كثير من تلك المشاهد، ربما تجاوزا أو محاولة لنسيان تلك الآلام المحفورة في الأحساد والذاكرة، وربما أرجعنا ذلك إلى طبيعة الشعر الرافضة للتفاصيل لأنه يتحول بما إلى تأريخ أو شعر تعليمي فاقد لأسسه الجمالية كما تجلى ذلك في كثير من نماذج الشعر العمودي مثل قصائد يوسف القرضاوي الذي صرح في تقديمه بأنما مجرد رصد لبعض حقائق عرفتها سجون مصر، وأحمد سحنون والشبوكي ومحمد بمحة الأثري والصافي النجفي والجواهري ولنقل كل القصائد العمودية للنصف الأول من القرن العشرين، قبيل ميلاد الحركات الشعرية الحديثة.

كما نلاحظ على هذه النصوص حتى و هي ترصد صور الحياة من الداخل غياب الضمير الفردي وخطاب الأنا إذ يذوب الشاعر في مجتمعه السجين كله وينصهر في بوتقة الرفاق الحيطين به فينسى ذاته وعذاباتها حينا ويضم الامه إلى آلام الشعب حينا آخر فيخاطبنا بضمير النحن، وحتى وهو في قمة الحديث عن معاناة الذات يعرج إلى الحديث عن صناع تلك المعاناة و بذلك يمتزج مرة أخرى الذاتي بالسياسي والذاتي بالآخر، ويواصل الشاعر رفع راية النضال ليس انتصارا لكرامته المهدورة بين الجدران وإنما لكرامة الإنسان و الإنسانية جمعاء، ويواصل التحدي حتى النصر.

\* الباب البرابع شعرية الحبسيات

- الفحل الأول: المعجم الشعري.
- الفحل الثاني: الصورة الإيقاعية.
- الغمل الثالث: الصورة الشعرية .

 $\mathbf{E}$ 

X

# \* الفصل الأوّل \* المعجم الشعري ودلالاته

- البسية بين الموضوعية والغنية.
  - لغة الثورة والتحدي.
- معجو الدراب والفرانع والسكون.
  - فضاء الأمل المشرق.
    - انتماك اللغة.
    - ظامرة التناص.

Ε

### - الحبسية بين الموضوعية والفنية:

تنتمي أغلب النصوص الشعرية موضوع دراستنا إلى مرحلة حساسية في تاريخ الوطن العربي مرحلة ثورة وغليان واضطراب عرفتها كل الأقطار العربية خلال القرن العشرين، ومازلت تعاني إلى يومنا من بعض مخلفاتها، بدءًا بمعاركها الحاسمة في مقاومة المستعمر بشتى وسائل النضال ومحاولة إجلائه، وانتهاء بمعارك البناء ومحاولات التغيير الداخلية بعد رحيله وتركه أذنابا ورث بعضهم أساليب قمعه وفنون استبداده.

فقد كان صوت الحرب هو الصوت الوحيد المرتفع، وفي خضم المعارك المتعددة التي كانت الشعوب العربية تخوضها وتحتاج إلى طاقات ومواهب كل أبنائها للخلاص مما تتخبط فيه من تخلف سياسي واقتصادي واجتماعي، وجد الأدباء أنفسهم مرغمين على حوض كل تلك المعارك استجابة لنداءات داخلية عميقة، فرأيناهم في طليعة المناضلين والرافضين لكل مظاهر الفساد والظلم والشر والفوضي، إذ "كان الفن وما يزال عدوا مستديما لتلك الصفات جميعا، أو قل عدّوها القاسي اللدود" أ، ونالوا نصيبهم من العقاب على نضالهم الذي لم يقف عند حدود الكلمة وحدها، واستجابة أيضا لنداء الوطن ومسيس حاجته إلى كل أبنائه، فمن غير المعقول أن يلوذ الشعراء والأدباء بأبراج الإبداع العاجبة ويتفرجوا من عل على مآسي الشعوب وهمومها، لأن الأدب لا يعدو أن يكون "نقدا للحياة أو تفسيرا لها"2، ولا يستطيع العيش بعيدا عن مشكلاتها وقضاياها. وهو ما عبر عنه النقاد بمصطلحات مختلفة تصب جميعا في إطار العلاقة الحتمية بين الأدب والمجتمع $^{3}$ ، فأسموه أدبا ملتزما وأدبا هادفا، وأدبا واقعيا، واتفقوا على ضرورة التفات الأديب إلى ما بدور حوله من أحداث، وحددوا الالتزام في الأدب بمدى ارتباط الأديب بقضايا الناس من حوله، وما يتقدم به من حلول مناسبة لهذه القضايا، أو حتى بمجرد التنبيه إليها<sup>4</sup>. ذلك أنه كلما اشتدت صلة الأديب بمشكلات الشعب، وكلما شاركه شعوره وأحس بآلامه "كان أقدر على تلمس العلل وحل مشكلاته، وكان حاذقا في التوجيه، واصلا الهدف بأسرع السبل وأنجعها" في ورأوا أن تقدير العمل الفني لابد أن يأخذ في الاعتبار قيمة الموقف الذي يعبر عنه هذا العمل ووزنه، وصار من الضروري أن يحمل النص الأدبي الحق والعدل في فكرة واحدة، وارتبطت عندهم قيم الحق والخير والجمال بالأطر الاجتماعية والحضارية المختلفة لكل بيئة، فهي عند الفلسطيني المشرد تعني العودة إلى الوطن واسترجاع الأرض، وهي عند الزنجي تعني الاعتراف بحقوقه الإنسانية، وهي عند الثائر الاشتراكي تعني

<sup>1 -</sup> مجموعة مؤلفين – الأديب وصناعته – دراسات في الأدب والنقد – احتيار وترجمة حبرا إبــراهيم حـــبرا – المؤسســة العربيــة للدراسات والنشر – بيروت ط2 - 1983 – 143.

<sup>-</sup> عز الدين إسماعيل – الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنويــة – دار العــودة ودار الثقافــة – بــيروت – ط $^2$  - عز الدين إسماعيل – الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنويــة – دار العــودة ودار الثقافــة – بــيروت – ط $^2$  - عز الدين إسماعيل –  $^2$  - 1981 .

<sup>3 -</sup> نسيب نشاوي - المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر - 335.

<sup>4 -</sup> عز الدين إسماعيل - الشعر العربي المعاصر - 376.

<sup>5 -</sup> يوسف عز الدين – في الأدب العربي الحديث – بحوث ومقالات نقدية – الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1973 – 7.

بناء مجتمع العدل والكفاية، وتبعا لتعدد وجوه هذه القيم تعددت معايير الفن وتنوعت لأنها "ليست مطلقة وإنما تشتق من واقع المرحلة الحضارية التي يعايشها الفن في مجتمعه...ففي مجتمع يسعى إلى التحرر يكون غريبا أن يمجد الفنان الحاكم الضالع مع المستعمر"، بل وصار الوعي بحركة التاريخ المعاصرة والالتزام بقضايا تحرير الإنسان من العناصر الأساسية التي تمنح النص الأدبي أبعادا جمالية "وبلاغة متجددة".

وقد انتمى حل شعراء الحبسيات إلى مدارس إيديولوجية مختلفة تؤمن جميعها بهذه الوظيفة الاجتماعية والفكرية والسياسية للأدب، أو لنقل تؤمن بما يمكن تسميته بالأدب الهادف أو الأدب الرسالي الذي لا يخلو من حدمة يقدمها للمجتمع، يمكن حصر تلك الانتماءات – من حلال تتبع حياقمم - في الاتجاهات الثلاث البارزة، الاتجاه الإسلامي الذي يمثله شعراء الإحوان المسلمين في مصر وشعراء اليمن وبعض شعراء الجزائر، والاتجاه القومي العربي الذي يمثله كل من محمد جميل شلش وسليمان العيسى ومفدي زكريا، والاتجاه الشيوعي الذي ينتمي إليه حل الشعراء الآخرين وبخاصة الفلسطنيين والعراقيين، فقد كانت لهم أهداف مشتركة وإن الحتلفت الانتماءات السياسية والأدوات الفنية باحتلاف قدرات الأدباء ومواهبهم، مما حدا ببعض الدراسين إلى تسمية المرحلة بعصر الإيديولوجيا، ويعني عنده عصر الالتزام بالإنسان والعالم اللذين لا يستطيع الشاعر الحقيقي "إلا أن يكون ملتزما بهما"3.

وفي توكيد هذا الالتزام الذي قضته ظروف العصر وارتفعت الصيحات الداعية الأدباء إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية والإنسانية، والمبشرة بما يعرف بالأدب الهادف و"الأدب للحياة" و"الأدب الواقعي" و"الأدب في سبيل الحياة" ، المنكرة أن يكون "الأدب للأدب" أو "الفن للفن" يقول سارتر: "الكلمات مسدسات عامرة بقذائفها فإذا تكلم الكاتب، فإنما يصوب قذائفه...، ولكنه إذا اختار أن يصوب، فيجب أن يكون له تصويب رجل يرمي إلى أهداف، لا تصويب طفل يغمض عينيه ويطلق الرصاص على سبيل المصادفة، من غير أن يكون له غرض سوى السرور بسماع الدوي" .

إن الأديب مسؤول، وهو ليس مطالبا بالتعبير عن رؤيته للإنسان والعالم فحسب، وإنما هو مطالب أيضا بالإسهام في التغيير، "أي بالدفاع عن الإنسان والالتزام به"6.

ويرى الكاتب البيروفي ماريو فرحاس آلاز Mario Verghass أن هذه المسؤولية تزداد أكثر في أقطار العالم الثالث، بل إن الكتابة في حد ذاتما هناك تعنى تحمل مسؤولية احتماعية أكثر منها فردية، تجد حدواها

<sup>1 -</sup> عز الدين إسماعيل - الشعر العربي المعاصر - 384.

 $<sup>^{2}</sup>$  - طه وادي  $^{-}$  جماليات القصيدة المعاصرة - 41.

<sup>3 -</sup> حلال فاروق الشريف – الشعر العربي الحديث - 92.

 $<sup>^{4}</sup>$  - أحمد أبو حاقة  $^{-}$  الالتزام في الشعر العربي  $^{-}$  154.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه – الالتزام في الشعر العربي – 35.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - حلال فاروق الشريف – الشعر العربي الحديث - 92.

ومغزاها في فعاليتها وفي تعدد الوظائف التي تؤديها والأدوار التي تلعبها، فهي العلم والتكنولوجيا، والممارسة النضالية

أجل الجماهير، والحقيقة والتاريخ .

وقريب من هذه المعاني يذهب نزار قباني إلى أن الشعر سلاح وبندقية، حصن ولغم، ولا يتردد في الحكم على كل كلمة لا تلعب دور البندقية بأنها كالنفايات في سلة المهملات أو كالعلف للحيوانات ، ذلك أن المرحلة والبيئة التي يهيمن عليها الصراع المسلح قد تحول الشعر إلى رديف للسلاح²، ويوافقه بلند الحيدري الرأي في مقال له عن الشعر الفلسطيني الثائر، الذي افتقد مثله في الساحة العربية، فيقول: "إنما نبحث عن الشاعر الجندي في أدبنا حيث تمتزج المفردة بدمه، وتعيش قصيدته من عذاباته وبطولاته حرفا حرفا، ومن هنا كنا ومازلنا نتلمس أدب المعركة في بيت من الشعر يهرب إلينا مضرجا بالدم عبر مئات من الأسلاك الشائكة والعيون المترصدة ككلاب الصيد، فنحتضنه ونعلمه لصغارنا لأنه أدب مسؤولية..."3.

وهي حال شبيهة بحال الحبسيات المتسللة إلينا هي الأحرى عبر الأسلاك، فقد نمت جميعا في رحم المجتمع ومعاناته وانبثقت من أعماق الثورات في الشوارع والجامعات والمدن والقرى، من داخل الأحزاب ومن قعر الزنازين، وإن دلّ ذلك على شيء فإنما يدلّ على الصلة العضوية المباشرة بين الواقع والشعر الذي استطاع أن يعرض بدائله الفنية يبشر بميلاد فجر الشعوب ويسهم في يقظتها وسيرها نحو الغد القريب، كما استطاع أن يعرض بدائله الفنية الجديدة ولا سيما في النصف الثاني من القرن.

وقد لعب الشعراء "دور القائد... في أوساط الشباب الثائر، في الجامعات والمدارس والأحزاب، وفي مسيرة التظاهرات الشعبية، وبذلك تولدت الوظيفة الاجتماعية للشعر الجديد من صميم المعركة المادية، وبقيت هذه الوظيفة ملازمة لتطويره حتى بلغ أعلى درجات الذاتية الحضارية".

ويربط الناقد عبد المحسن طه بدر بين الجودة والثورة في النص الأدبي، فيرى أن "الأدب الجيد ثائر بالضرورة، لأنه يكشف عن تناقضات الواقع، ويمهد الطريق إلى المستقبل"<sup>5</sup>، لأن الأديب شأنه شان أي فنان أمام العقبات لا يؤمن بما يدعى استبقاء الشيء على ما هو عليه، لما يحتمل بداخله من حب للخير، "فوراء كل فن عظيم حاء شهوة إلى الخير، وبغض للشر... فما من فنان كبير في العالم إلا وحارب النازية والفاشية"، والاستعمار والتمييز العنصري والاستبداد والتخلف وكل المظاهر السلبية التي يراها في مجتمعه. إن الموهبة الفنية كثيرا ما تستمد أصالتها وقدر قما على النبوغ من وضوح مواقف أصحابها الفكرية، و"دجالون هم أولئك الذين

<sup>1 -</sup> ريتا عوض - في قضايا الشعر العربي المعاصر - دراسات وشهادات - 133.

<sup>2 -</sup> محمد على مقلد - الشعر والصراع الإيديولوجي - دار الآداب - بيروت - ط1 - 1996 - 143.

<sup>3 -</sup> حسين مروّة - دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي - 372.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - مجموعة مؤلفين – الأديب وصناعته – دراسات في الأدب والنقد - 145.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - نسيب نشاوي - المدارس الأدبية - 341.

 $^{1}$ يزعمون أن الفكر يفسد الفن $^{1}$ .

وقد التزم شعراء الحبسيات بهذا الدور النضائي وحملوا على عاتقهم مسؤولية التغيير والبناء حتى غدت مواقفهم في كثير من الأحيان لصيقة بالثورة والنقد والتمرّد والرفض الذي كان في الغالب رفضا إيجابيا يسعى لاكتشاف البدائل، فهو "رفض الظلم نشدانا للعدالة، ورفض التخلف سعيا إلى التقدم والتطور... ورفض الضعف رغبة في القوة... ورفض الذل حرصا على الكرامة والعزة..." لكنه انزلق بكثير منهم إلى المجازفة بالفني في سبيل الفكري، مما دفع ببعض النقاد إلى دق ناقوس الخطر وإعلان تخوفهم على الشعر من أن يستقيل أو يتأثر بالعنف إلى حدّ تحوله إلى مجرد ملحق فاقد لخصوصياته  $^{8}$ ، وإلى مجرد شعارات سياسية وإعلانات باردة، لأن أي شعر "يقوم على الشعارات والإعلانات ليس إلاّ شعارا وإعلاناً وقد استهلكت هذه الشعارات إلى حدّ أفرغت فيه من معانيها وصارت ممجوحة، و لم يستطع تجاوز هذا المتزلق الخطير إلاّ كبار الشعراء ممن استطاعوا التوفيق بين الجانبين الفكري والفني.

وربما كان لطبيعة السجن أثرها في ميل كثير من الشعراء إلى الأسلوب الخطابي المباشر لإبلاغ مواقفهم الصامدة المتحدية من جهة، والإخبار عن آخر المستجدات هناك بالداخل، ولذلك جاءت قصائد كثيرة على شكل رسائل أو برقيات من السجن أو أناشيد وأغان موجهة أو مهداة إلى أشخاص معينين، هذا ولا يفوتنا أن عددا كبيرا منهم ينتمي إلى النصف الأول من القرن العشرين وإلى المدرسة الشعرية التقليدية التي لم تكن تملك من الرؤى الفنية إلا محاكاة النص القديم الذي عبر عن بيئته وزمانه، وكان مبلغ علمها وجهدها ما قدمته من إلاغية وإمساك للحظة من لحظات ذلك الواقع العربي الذي عايشته. وإن كنا لا ننكر عليها هذا الدور الاجتماعي والتاريخي الذي لعبته في مرحلة كانت أحوج إلى نضال الكلمة ولو بالتبليغ المباشر والتأريخ للأحداث، وحفظت لنا صفحات عن حياة الأمة العربية التي لم يكن فيها من المفكرين والمحللين السياسيين اللأحداث، وحفظت لنا صفحات عن حياة الأمة العربية التي لم يكن فيها من المفكرين والمحللين السياسيين للغيرفة الكثير من دقائق المرحلة وملابسالها، كما أدت وظيفتها الكاملة إزاء الشعوب، فحركت الهمم بما كانت تحمله من شحنات وحدائية جميلة وحرارة عاطفة وصدق فني وموضوعي، وتثيره من مشاعر إنسانية نبيلة، ولنقل توفيقها بين المظهرين الأساسيين للتعبير المتمثلين في نقل الحقيقة من جهة وتوليد العاطفة من جهة أخرى وفوق هذا فقد حملت لواء النهوض بالأدب ومثلت مرحلة إرهاص لميلاد شعري عربي جديد،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - جمال يونس – لغة الشعر عند سميح القاسم – مؤسسة النوري – مطبعة الداودي – دمشق – ط1 –1991 - 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أحمد أبو حاقة – الالتزام في الشعر العربي - 396.

<sup>-</sup> عبد الحميد حيده - الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر - دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيــع - طــرابلس - لبنـــان - 1986 - 17.

 $<sup>^{4}</sup>$  - أحمد أبو حاقة  $^{-}$  الالتزام في الشعر العربي  $^{-}$  396.

<sup>5 -</sup> جون كوين – النظرية الشعرية (بناء لغة الشعر - اللغة العليا) – ترجمة وتعليق أحمد درويش – دار غريب للطباعــة والنشــر – القاهرة - 2000 - 228.

وساهمت في تطوير البنية الثقافية للمجتمعات العربية عموما.

ونحن اليوم وإن كنا نقف إحلالاً وتقديرا لكل تلك الجهود والتضحيات الجسام التي قدمها الشعراء داخل السجون وخارجها، لا يسعنا إلا أن ننظر إلى ما قدموه نظرة الناقد الموضوعي الذي ينظر إلى النص الأدبي من زاويته الفنية والموضوعية، لأن قيمة العمل الأدبي تتمثل في العلاقة القائمة بين شكله ومضمونه ومن ثم فإن النقد الذي يقدر مضمون العمل الفني وحده أو شكله وحده، لا يكشف عن قصور في المنهج والتقدير فحسب، بل عن خطأ في تمثل طبيعة تكوين العمل الفني ذاته.

ومن هنا "يتساقط كل نقد إيديولوجي كما يتساقط كل نقد جمالي صرف<sup>1</sup>، فكما أن الموقف وحده لا يصنع عملا أدبيا، كذلك يفقد العمل الأدبي قيمته إذا خلا من موقف، وعليه فالسؤال المهم للنقد "ليس هو اتجاه الأديب أو ما يتشبث به من رأي، بل قوة الإقناع التي يبديها في عرض ذلك الرأي... ومهمة النقد الأدبي الرئيسة... أن يميز الكتاب الأصليين مهما كان الجانب الذي انحازوا إليه".

فلا يعنينا أن يعبر هؤلاء الشعراء عن واقعهم أو تجارهم فحسب، ولو كان ذلك في قوالب تقريرية خطابية مباشرة، وإنما الذي يعنينا هو عمق التجربة الوجدانية من جهة وما أديت به من وسائل فنية جمالية، من رموز وإيحاءات وحوار باطني وشفافية لغة وصفاء عبارة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي دفعنا إلى تجاوز الكثير من النصوص الشعرية من هذه الدراسة الفنية والاكتفاء بما سبقت إليه الإشارة في دراستنا لمضامينها، لأنما تشكل شاهدا من شواهد القرن المنصرم، والتركيز على ما توفر فيه حدّ أدنى من الإبداع، واجتمعت فيه المسرة والمنفعة في آن على حد قول أفلاطون على لسان سقراط إذا ثبت أن الشعر نافع كما هو سار كنا رايجين "3، إن لم نقل أن أولى وظائف الشعراء التي نستطيع أن نكون على يقين منها هي أن الشعر يجب أن يمنح المنعة أ. وإلى جانب هذه المتعة التي هي أول شروط الإبداع الأدبي، يجب أن يعطي الأديب شيئا، هو تلك الوظيفة الاجتماعية المتمثلة في ما "يقدمه من خبرات جديدة، أو بعض الفهم لما هو مألوف، أو التعبير عن شيء عانيناه ولكننا لا نملك الكلمات اللازمة له، ومن شأنه أن يوسع مجال وعينا أو ير فه إحساسنا"5.

وإن كنا على يقين أنه من الصعوبة بمكان أن نعطي الحبسية تقييما فنيا محضا بعيدا عن ظروف تخلقها وميلادها، وهو ما عنينا به الشعرية، فإذا كنا قد أعطينا صورة عن الجانب النافع من شعر الحبسيات فحري بنا أن نقف عند حانبها السار وحوانب المتعة الفنية فيها ومواطن الإبداع فيها، بدءًا باللغة الشعرية التي هي أساس العملية الشعرية ومادتها الأولى، إلى البنية الإيقاعية، وانتهاء إلى الصورة الشعرية وتقنياتها.

<sup>1 -</sup> عز الدين إسماعيل - الشعر العربي المعاصر - 381.

<sup>2 -</sup> مجموعة مؤلفين - الأديب وصناعته - 63.

<sup>3 -</sup> حلال فاروق الشريف - الشعر العربي الحديث - 79.

<sup>4 -</sup> ت.س. إليوت - في الشعر والشعراء - ترجمة محمد جديد -دار كنعان للدراسات والنشر - دمشق - ط1 - 1991 - 1.

 <sup>5 -</sup> المرجع نفسه - والصفحة نفسها.

#### - المعجم الشعري و دلالاته:

الشعر فن لغوي أ، أو هو كما عرفه حون كوين "نوع من اللغة" و"القوة الثانية للغة" أإذ يرتفع الشاعر هذه الأداة المشتركة من مجرد وسيلة نقل وتفاهم إلى أداة اكتشاف واستبطان تثير المتلقي و همزه و تغمره بإيحاءاتها، و تصف له ما يدور حوله و يحيط به من مشاهد وأحداث بلغة خاصة جديدة لم يألفها، و كأنه أمام صائغ جديد أو كيميائي يلعب بالكلمات ويشكل منها ذلك التعبير غير العادي عن عالم عادي ويصنع منها ذلك النص المسمى عند رامبو "كيمياء الكلمة" أي القصيدة . [ هي ليست كيمياء لفظية فحسب، بل أيضا كيمياء شعورية 4. وإذا كان لا بد من معنى تحمله القصيدة فإن عبقرية الشاعر تتجلي في قدرته على اختراع ما يوصل به تلك الأفكار من كلمات وصحية وما يصنعه بينهما من علاقات لا تقوم على الروابط النحوية فحسب وإنما تعتمد أيضا على روابط أخرى يأتي في مقدمتها الانفعال والتجربة وما يتطلبانه من تفجير للغة وكهربة لكلماتها وغوص إلى معاينها الخفية التي لا يدركها إلاّ المبدعون وهو ما عبر عنه الجرحاني " يمعنى المعني وفاليرى با "للغة داخل اللغة". 5 ذلك أن لغة الشعر "تعنى بالظلال النفسية والدلالات الوحدانية كما تعنى المعنى وفاليرى با "للغة داخل اللغة". 5 ذلك أن لغة الشعر "تعنى بالظلال النفسية والدلالات الوحدانية كما تعنى على التحكم في كيمياء الكلمات و يختلفون في تقنياقم ووسائل تعاملهم مع اللغة، فكلهم يقول ما يريد وهو في خلك لا دشه الا نفسه.

فقضية الشاعر الحديث مع اللغة لم تعد تحلّ بتحصيل ثروة كافية من ألفاظ المعجم الشعري القديم وإنما صار لزاما على الشاعر أن يبدع معجما شعريا جديدا يناسب تجارب العصر وظروفه والى الحد الذي يمكننا القول فيه أن لكل شاعر معجمه الشعري الخاص، المستمد من ثقافته وتراثه ومن بيئته وانتمائه الفكري والسياسي وطبيعة عمله ومركزه الاجتماعي وتركيبته النفسية والعقلية وغيرها من القدرات الأحرى الخفية، وبإلقاء نظرة بسيطة على النصوص الشعرية الواردة في الدراسة المضمونية السابقة، وعلى دواوين الشعراء موضوع الدراسة نكاد نقف لكل شاعر على ملامح بارزة لقاموسه الشعري تميزه عن غيره من الشعراء وإن

<sup>-</sup> محمد حماسة عبد اللطيف ⊣لإبداع الموازي (التحليل النصي للشعر) – دار غريب للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع – القـــاهرة – 1 محمد حماسة عبد اللطيف ⊣لإبداع الموازي (التحليل النصي للشعر) – دار غريب للطباعـــة والنشــر والتوزيـــع – القـــاهرة – 1 محمد حماسة عبد اللطيف – وأدونيس – زمن الشعر – 134.

<sup>.259 ،</sup> 36 - جون كوين – النظرية الشعرية – 36

<sup>3 -</sup> المرجع نفسه - 141.

<sup>4 -</sup> محمد العبد حمود - الحداثة في الشعر العربي المعاصر - بيانما وظاهرها - الشركة العالمية للكتاب - ط1 - 1966 - 169.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه - 64.

 $<sup>^{6}</sup>$  - جودت نور الدين  $^{-}$  مع الشعر العربي أين هي الأزمة  $^{-}$  دار الآداب  $^{-}$  بيروت  $^{-}$  ط $^{1}$   $^{-}$  1996 .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - جون كوين – النظرية الشعرية - 156.

 $<sup>^{8}</sup>$  - علاء الدين رمضان – ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث –مطبعة اتحاد الكتاب – دمشق –  $^{996}$  -  $^{8}$ 

<sup>9 -</sup> محمد العبد حمود − الحداثة في الشعر العربي المعاصر -بيانها ومظاهرها ⊣لشركة العالمية للكتاب − ط1 - 1966 - 169.

اصطبغت في الغالب بالسهولة تأثرا بالاتجاه الواقعي الذي مال إليه حل الشعراء وإن اصطبغت في الغالب بالسهولة تأثرا بالإتجاه الواقعي الذي مال إليه الشعراء . فعلى سبيل المثال نلحظ عند الشاعر مفدي زكريا معجما شعريا خاصا قائما على الفخامة والقوة والألفاظ الخطابية الرنانة المجلجلة المتأتية من ثقافة الشاعر التراثية من جهة وسجله النضالي من جهة أخرى والمتقاطعة من زاوية ثالثة مع النص القرآني الذي يشكل لمفدي زكريا رصيدا مميزا، والمتماشية وطبيعة الثورة الجزائرية الهادرة التي ظلت تكتسح الكيان الاستعماري وتفشل آلات قمعه وتصنع الأمجاد، ويكفي أن قصائد مرحلة ما قبل الثورة تميل إلى اللغة الهادئة بخلاف تلك التي واكبت أصوات الرصاص وعايشت صلصلات السلاسل والقيود وارتفاع الجدران وما تتطلبه من لغة قوية تكسر سلطاهما، وقريب منها معجم الشاعر السوري سليمان العيسى الذي عايش أصداء النضال وميلاد الحركة العربية القومية و دعوات الوحدة العربية.

وإن المتأمل لحبسيات الشاعر محمد بهجت الأثري ليلحظ حرصه على إحياء كلمات تراثية لا نكاد نجد لها حضورا عند غيره من الشعراء، وما ذلك الحرص على إعادة الاعتبار لكثير من الألفاظ إلا راجع لكون الرجل عضوا في مجمع اللغة العربية لكل من العراق والقاهرة، ولكونه معلمًا يسعى لحفظ بعض الكلمات والاستعمالات من الاندثار في وسط خالطته لغات ولهجات واستعمالات جديدة ودعوات إلى العامية، فإن القارئ ليجد في شعره نفحات تذكره بشيء من الشعر الجاهلي، كما لا يعدم أن يجد فيه ما يذكره بشعر المتبى أو البحتري وغيرهما.

كما تتجلى لمتتبع شعراء الأرض المحتلة بدءًا بتوفيق زياد وسميح القاسم ومحمود درويش ومعين بسيسو مدرسة شعرية قائمة بذاتها من حيث اللغة الشعرية والصورة وغيرهما تتماشى وطبيعة المدرسة الفكرية التي ينتمون إليها جميعا. ويتفرد مظفر النواب بقاموس أهاجيه المقذعة العارية المنتهكة التي ردّ بها على صدمات الواقع العربي المتتالية وانتهاكاته وإن شاركه خاصية الانتهاك الشاعر معين بسيسو ولكن بدرجة أقل لتخفيه من حين لآخر في ثوب اللغة الإيحائية الإشارية التي اعتمد فيها على التماهي في الطبيعة والتوسل برموزها ، وامتص شعراء آخرون اللغة الرمزية بشكل واع مقصود لغايات فنية حينا، وخوفا من أجهزة القمع أحيانا كثيرة، واتخذوا الغموض كوى صغيرة ينفذون من خلالها أفكارهم وأحاسيسهم وتجاربهم?

هذا وقد اتفقت الحبسيات على حقول دلالية مشتركة هي من نتاج القيد والجدر وطقوس منعهما يأتي في مقدمتها لغة القوة والتحدي والصمود وما تحتاجه من أصوات وحروف مدوية وكلمات ثائرة متمردة وتراكيب نارية توازي قوة الخصم وقمعه وسياطه، وتقابلها لغة الأمل في الغد الآتي الذي يراه شعراء الحبسيات قريبا والميلاد الجديد والانبعاث من قعر الزنازين ودماء الضحايا وآلام المظلومين، هذا ولا تخلو الحبسيات من اللغة الواقعية ذات الدلالات المباشرة والرصد الحقيقي للواقع العربي، كما لا تخلو من اللغة الإشارية التي تقول

 $<sup>^{-1}</sup>$  إبراهيم السامرائي  $^{-1}$  لغة الشعر بين جيلين  $^{-1}$  المؤسسة العربية للدراسات والنشر  $^{-1}$  بيروت  $^{-2}$ 

<sup>2 -</sup> محمد العبد حمود - الحداثة في الشعر العربي المعاصر - 183.

الشيء ولا تقوله وتترك فضاء جماليا للقارئ يجد فيه من المتعة الفنية ويذهب وراءه مذاهب شتى من التأويل ويقف ذاهلاً أمام صدمتها وجدتما.

## - لغـة الشورة والتحـدي:

مما لا شك فيه أن آلة القمع التي صوبها السلطان بكل أشكاله في أوجه الشعراء لا تحد ما يمكنه الوقوف أمامها أو صدها إلا آلة تعادلها أو تفوقها، هي حراب الكلمات وبنادق القصائد التي أرادها الشعراء نارية ملتهبة في وجه السجان والجلاد والسلطان، وقديما قال الأخطل أحد أعمدة فن النقائض والخبير بمفعول الكلمة والقول ينفذ مالا تنفذ الإبر" أو تخيروا لها من قاموس الطبيعة الغاضبة ما يعادل فورة الغضب الداخلية ومراحل الرفض الموارة بأعماقهم. ويعبر عن إحساسهم الحاد بالرفض ورغبتهم القوية في الاحتجاج على الراهن العربي وإرادة تغييره، ففي الظروف الصعبة التي أحاطت بحياة الشاعر العربي الحديث أصبح "على التعبير أن يتخذ نبرة عنيفة في محتواه الدلالي وفي شكله اللغوي والأسلوبي في آن معا"2.

وهكذا يمتزج العنف المادي بعنف اللغة بشكل متشابك، لنقف أمام سلسة تناظرية يقابل فيها العنف اللغوي عنف الألم الجسدي، وعنف الدمار، وتكون الكلمات بدورها مؤلمة، قاتلة  $^{8}$ ، فكثيرا ما لجأ الشعراء إلى العنف وفجروا الكلمات "لمفاجأة القارئ وإيقاظ إدراكه وشعوره"  $^{8}$ ، وخلخلة قناعاته، وإيصال الوعي العام إلى أقصى درجات توتره، وإحداث زلزلة في الفكر والشعور توازي زلازل الواقع وهزاته، لأن اللغة ليست وسيلة تعبير وحسب وإنما هي كذلك طريقة تفكير  $^{8}$ .

فنحن نجد الصخر ليس بدلالة الصلابة والصمود السلبيين والتلقي الصامت فحسب ولكن بلغة ردّ الفعل عند محمود درويش بنتوءاتما التي تجرح كل من يلامسها، وتمارس ردّ الفعل الذي يتمنّاه الشاعر فكفه صلبة كالصخر ولكنها ليست ثابتة متحمدة بل فاعلة ما تستطيع فعله بالأعداء: "وكفي صلبة كالصخر.... تخمش من يلامسها".

وتتوالد النار ودلالتها عند شعراء الحبسيات بموقدها وحطبها وشعلها ولهيبها وبخاصة عند شعراء الأرض المحتلة، فهذا محمود درويش يحمل لشعبه بشرى بقية الثورة التي لا تخبو أبدا من النفوس فيستعير لها من حقل النار ما يعبر به عن الثورة المنتظرة ما دام هناك شيء من الغضب: "مازال في موقد كم حطب / وقهوة...

<sup>.</sup> 860-2004-1425 - الأخطل - الديوان - شرح راجي الأسمر - دار الكتاب العربي - لبنان - 1425 - 860-2004

 $<sup>^{2}</sup>$  - كمال خير بك – حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر – دار الفكر – لبنان – 1986-131.

<sup>3 -</sup> حان حاك لوسركل - عنف اللغة - ترجمة وتقديم محمد بدوي - المنظمة العربية للترجمـــة - بـــيروت - ط1 - مـــاي - 2005 - 406 - 400 - .

<sup>4 -</sup> محمد العبد حمود – الحداثة في الشعر العربي المعاصر – 168.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه – 169.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - محمود درويش – الديوان - 75.

وحزمة من اللهب.....

أما معين بسيسو فيهب القصائد من الصمود والقدرة على الاستمرار والخلود ليس بالتمتمات وبعض التراتيل والأدعية ولكن بتعميدها بنار العذاب التي يصطليها الشعراء من أمثاله  $^2$ , ويرى سعدي يوسف الثورة الجزائرية المظفرة كتلا من المشاعل تتفجر من كل مكان وتقلق راحة المستعمر، فيدعو أن تتفجر مثيلات لها في كل مكان إنذارا ووعيدا للطغاة: "أخليفة العربي، في وهران تنفجر المشاعلُ  $^1$ ... ولتنفجر في الأرض أجمعها المشاعلُ  $^3$ !

ويتحسس الشاعر الثائر الذي انتهى في سبيل القضية جنبيه، فإذا به يضع يده على مرجل متسعّر عزمًا تكاد دماؤه تغلي من ثورته الشديدة وعزمه على المضي في درب النضال في من هوى شعبي، / ومن حب الكفاح، ومن صمودي / عزم...تسعّر في دمى / نارا على الحطب الشديد  $^4$ .

وقريب من غضب اللهب الذي يلتهم كل ما حوله يُطالعنا في معجم الثورة **البركان** بكل ما يحمله من معاني الغضب الكامن المتأهب لا محالة للانفجار وما يرافقه من حمم منصهرة تجرف كل ما يعترض طريقها وتبتلعه، "فليس أمام البراكين في لحظة الروع سد"<sup>5</sup>.

ومن الذين وظفوه في حالته الأولى المنذرة بالثورة الشاعر جميل شلش الذي يرى أن ظلم الجلاد والسجان هما اللذان فجرا براكين الشعوب وأمداها بما تقذفه في وجوههم من حمم غاضبة: "في وجه جلادي وسجاني / قذفت بركاني أ..يا نذل يا صانع بركاني "6.

ويوافقه كل من معين بسيسو ومحمود درويش الفكرة إذ يرى الأول أن ثورة زلازل الشعوب وأصوات إنذارها ما هي إلا نتاج الأغلال "نخبكمو، نخب الأغلال / ولدت أحراس الزلزل..."<sup>7</sup>.

ويرى محمود درويش أن بطش الغزاة وفرحتهم بانتصاراتهم وفتوحاتهم على أنقاض شعبه لن تفتح عليهم إلا وعودًا بالزلازل الشعبية القادمة :

والفاتحون على سطوح منازلي  $^{8}$  لم يفتحوا إلاّ وعود زلازلي  $^{8}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 15.

 $<sup>^{2}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  - سعدي يوسف - الأعمال الشعرية - 462.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - توفيق زياد - الديوان - 102 - 103.

<sup>5 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 274.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - جميل شلش - الحب والحرية - 131.

<sup>7 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 218 .

<sup>8 -</sup> محمود درويش - الديوان - 240.

ويأتي توفيق زياد بإحدى ملازمات البركان وهي الفوهة التي تتفجّر منها الحمم أودية من لهب، وهي ليست فوهة واحدة، بل فوهات كثيرة، ولكنها ليست كالفوهات، إنما فوهات دماء الثوار والشهداء المبذولة تعزف ألحان الثأر وتطبق لغة القصاص العادلة:

وانظر أكف الشعب كيف تخضبت / بدم الملوك الراقصين على عمود / والفوّهات الحمر تعزف ثأرها / لحنا على شريان فيصل والسعيد"<sup>2</sup>.

ويمضي الشعراء مع الطبيعة في أحوال ثوراتها، ويستعيرون لغتهم من مظاهر غضبها الكثيرة، فيستنجد سعدي يوسف بالرياح العاصفة المحملة بصور العقاب - وقد كانت عقابا لأقوام قبلهم - للتعبير عما يعتلج في صدور المخلصين من أحقاد دفينة يقذفونها مدوية هادرة تجتث حتى الحديد: "وفي صمت المحطة تمدر الصيحات / وملء صدورنا مفتوحة القمصان/ يتر الحقد والريح / وتمتر المصابيح ...

ويشترك كل من محمود درويش وسميح القاسم ومعين بسيسو والسياب في لفظ الإعصار ودلالته التي لا تخرج عن دائرة الدمار، فهذا سميح القاسم يبحث عن شجرة انتمائه وتحدره على الأعداء قويا صامدا هادرا، ويعلن انتسابه إلى بعض مظاهر الطبيعة الغاضبة بما فيها الإعصار، إنه ابن الشمس ربما في حال توهجها المحرق، وابن الإعصار المدمر دائما وابن الموجة المزبدة: "أنا ابن الشمس... والإعصار. والموجة "4 ويمضي الشاعر في علاقته الحميمية الصوفية بالطبيعة إلى أن يبلغ ذروة توحده بمظاهرها والحلول فيها، والتترل عبرها على رأس المحتل:

" أطلع في الأمطار / أطلع في البرق الأزرق / في النسمة، في الإعصار ".

أما محمود درويش فيصبو إلى امتلاك هذه الطاقة الخرافية وتخزينها في كفه حتى إذا آن الأوان هدر

<sup>1 -</sup> محمد حيل شلش - الحب الحرية - 217 - 218.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - توفيق زياد – الديوان - 79.

 $<sup>^{3}</sup>$  - سعدي يوسف  $^{-}$  الأعمال الشعرية

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سميح القاسم – الديوان - 530.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 646.

 $^{1}$ بأعاصيره : فدعني أكمل الإنشاد / دعني أحمل الريح الشمالية / ودعني أحبس الإعصار في كمي

ويفضلها بدر شاكر السياب في صيغة الجمع إذ يبصر من حواليه جماهير الشعوب الغاضبة فيتخيلها أعاصير متتالية كلما خمد إعصار أو أخمد هب آخر على أنقاضه وكلما أسكتت عاصفة تلتها أحرى، وكلما خبا نار ثورة انبعثت من حر جمرها أحرى:

أصبح الكون وهو نورونار أيها الظالمون أين الفرار. الأعاصير تملأ الشرق والغرب وقد حاش حولهن الشرار كلما حاقت المنايا بإعصار نزا فوق نعشه إعصار فالتهاب خبا، فكان التهاب وانفجار مضى فجاء انفجار فاعصفى يا شعوب فالكون لا يرضيه إلا أن يعصف الأحرار 2.

ويصنع معين بسيسو قاموسًا ثوريا خاصًا له ولرفاق النضال مزيج من البارود والرعد والرماد والأعاصير، فهم صلاب شداد كسواعد مفتولة من بارود، أو كعطر رعود، سراع حداد كسهام قدت من ريش جناح طائر خرافي جديد من صنع خيال الشاعر هو "الإعصار": قاسٍ كسواعد من بارود / كعطر رعود / كبيارق من ريش جناح الإعصار ' حرّ كرماد دموع الأطفال ' قاس كظلال العمّال  $^{8}$ .

ويستعير السياب لغضب الشعب بعد طول صمت وكبت وإسار غضبة الموج الحبيس واستيقاظه بهبة إعصار يجرف كل ما أشاد الطغاة على شفا حرف هار من الظلم، فكانوا كمن شاد بنيانه فوق الماء ، وقد كانت للسياب براعته في التعامل مه هذا المعجم المائي بكل صوره ومرادفاته، بالوقوف عند قصيدته "دجلة الغضبي" التي يقول فيها:

إلها غضبة المياه الحبسيات تدفقن بعد طول الإسار زمزم الموج في السهول النديات مغيظا وصاح في كلدار ذلك النهر فاض بعد احتباس عاصفا بالسدود عصف اقتدار نبي أي ساعة أبصر الشعب وقد فاض بعد طول الإسار؟ قل لمن ثبت العروش على الماء فقال امتلكت كل البحار سوف تأتيك ساعة توقظ الأمرواج فيها انتفاضة الإعصار 4.

كما استعان الشعراء ببعض الحيوانات المفترسة كالنسر والأسد وسائر الوحوش للتعبير عن شدة بأسهم

<sup>1 -</sup> محمود درويش - الديوان - 153.

<sup>.452 - 451 /2 -</sup> الديوان - 2/ 1451 - 452.

 $<sup>^{2}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - بدر شاكر السياب - الديوان - 2/ 464 - 269.

وقوة بطشهم واستعدادهم الدائم للتصدي للأعداء .

وتتحول **الطبيعة** نفسها إلى سلاح يقف في وجه الطغاة ويمدّ الثورة والثوار بالجبال الشوامخ والشعاب الممنعة والغابات، وهي فوق ذلك شاهد يسخر من محاولات مسخ الحقائق التي لا ينفك المستعمر ينسجها<sup>2</sup>، ولعل واحدا من الشعراء لم يلتفت إليها كما صنع مفدي زكريا معجما خاصا لبطولاتما<sup>3</sup>.

وقد كان للغة السلاح بكل مرادفاتها حضورها في عصر تفنن الطغاة في اختراعاتهم وتقديمهم لهذه اللغة على ما سواها من أساليب الحوار، وما كان أمام الشعراء إلا امتطاء لغة نارية رصاصية توازي دوي المعارك الفعلية وتمارس فعل الرجم بطريقتها، فهذا محمود درويش يتمنى لو يمهلوه حتى يحمل زاده، فكما أباح الآخرون لأنفسهم ضرب الأبرياء العزل وتفجيرهم ها هو يتمنى أن يشحن دماءه التي لا يملك سواها في مواجهة الطغاة بشيء من تلك المتفجرات: "دعنى أحزن الديناميت في دمى"4.

ويحرص الشاعر الثائر المتمرد مظفر النواب على هذه اللغة المتفجرة الغاضبة، ويشكل معجمه الخاص، فإذا السلام عنده "سلام بالسلاح" وإذا الفتح فتح ولكن بالسلاح، وإذا الفداء هو الآخر وإن كان بالأحساد فلا بد أن يكون بالسلاح أيضا " لا تخدعو بفداء بغير سلاح" ، ويصنع معادلات لغوية مقاتلة هي الأحرى، فإذا الأبطال عنده يتوحدون بالسلاح ويذوبون فيه ويتحولون في نظر الشاعر إلى سلاح، لحمهم من لحم السيف ، لا ينتسبون إلى القبائل والعشائر بل إلى أمهم البندقية ، ويغدو الرجل عنده البندقية نفسها لا تعرف راحة أو لذة، ولا يريده إلا سلاحًا ناضجا وحربة مكتملة الوعي :

قل أنا البندقية لست يزيدا ولا المعتصم / شد صلبك بالبندقية يشتد../... إن لحمك من لحم سيفك/... إنما الرجل البندقية لا يستريح ولا يحتلم / مقدم البندقية نعم المنبت ونعم الرحم/...افحض إلى حرية أكملت وعيها نحتكم  $^{7}$ . أنت رصاص.. أنت رصاص/.. تتحوّل يا عبد الله رصاصا  $^{8}$ .

وكما أرادها حرابا كاملة الوعي كذلك يريدها "سيوفًا خالصة لله... وسيفا خالصا للثورة"، ويريدها أيضا سكينا خالصة للثورة غير مدجنة للمطبخ: "سكينك...احذر أن تتدجَّن للمطبخ/ يا عبد الله اشحذها /

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - انظر ديوان : - توفيق زياد - 79، سميح القاسم - 460، مظفر النواب - 566.

 $<sup>\</sup>frac{2}{2}$  - مفدي زكريا – اللهب المقدس - 65.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 12 - 17 - 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - محمود درويش – الديوان - 153.

<sup>5 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 91.

<sup>6 -</sup> المصدر نفسه - 413.

<sup>7 -</sup> المصدر نفسه - 539 - 540.

<sup>8 -</sup> المصدر نفسه - 233.

<sup>9 -</sup> المصدر نفسه - 459.

نفذها تنفيذا نفذها<sup>1</sup>. وكذلك الشعوب تتحول عند بسيسو إلى بنادق مرفرفة<sup>2</sup>.

ومقابل هذا التشيىء للأبطال يشخص مظفر النواب السلاح ويجعله صاحب الكلمة الأولى والأحيرة وصاحب القرار ويصبح "للرصاص مواعيده"<sup>3</sup> التي لا تخطئ أبدا ، ويصبح من حق الرشاش أن يستغني عن كل الهيئات الدولية والعربية والقمم الطارئة والمؤتمرات الاستعجالية ، وأن يعقد قمته منفردا ويركع من أراد" رشاشك يعقد قمته منفردا ونعالك في قمتهم"<sup>4</sup>، "رشاشك كان وكالة أنباء الثورا"<sup>5</sup>، وأن يحمل أخبار انتصاراته بدلا عن كل وكالات الأنباء عبر العالم، ويشاركه في هذه الحياة وذلك التشخيص الملقى على السلاح شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا إذ يهب الرشاش وحده حق التفاوض مع المستعمر لأنّه أصم آذانه عن سماع كل الأصوات، ولا يقف به عند صناعة الانتصارات بل يجعله أيضا ملهم الشعراء وصانع أوزاهم ومبدع قصائدهم:

> سكت الناطقون، وانطلق الرشالية الرشائقي إليك قولا مفيدا: فاقبلوها ابتهالة صنع الرشار أوزالها، فصارت قصيدا $^6$ !!

ويذهب إلى أن السلاح هو الفصيح المبين الذي إذا نطق من أعالي الجبال أفصح وأفهم وأوضح من أي متحدث آخر، وهو الموفد الوحيد الذي يمكنه الجلوس إلى المستعمر ومناقشته في مصير الشعب، وأنه وحده الكفيل بإيقاظ وتبصرة كل من تعامى عن حقوق الشعب:

> ولعلع من شلعلع ذو بيـــان فانطق فوق جرجرة الحعاب وأوفدت الرصاص، ينوب عنها يناقش غاصب الحق الحسابا7.

وهو المتحدث الذي إذا نطق أخرس كل المتحدثين، وإذا ناظر أسكت الجميع بحججه وبراهينه الدامغة :

نطق الرصاص فما يباح كلام! وجرى القصاص، فما يتاح ملام! السيف أصدق لهجة من أحرف كتبت فكان بيالها الإهــــام. لغة القبائل في البيان فصيحة وضعت لمن في مسمعيه صمام ولوافح النيران خير لوائـــح رفعت لمن في ناظريه ركــام عنت الوجوه، وخرت الأصنام<sup>8</sup>.

والحق والرشاش إن نطقا معا

<sup>110</sup> - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^2$ 

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 274.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه - 226.

 <sup>5 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 241.

 $<sup>^{6}</sup>$  - مفدى زكريا – اللهب المقدس - 17 .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المصدر نفسه – 31 - 32.

<sup>8 -</sup> المصدر نفسه - 42 - 44.

ولا تكاد تخلو واحدة من حبسيات مفدي زكريا من جلجلات هذه اللغـــة القوية المدويـــة $^{1}$ .

ويهب مظفر النواب السلاح نوعا من الحياة بحسب حملته، فإذا الدبابات في أيدي الخونة والعاجزين تتحول إلى مجرد أرانب تختفي في جحورها لأول ضربة ، وإذا أسلحة الأعداء أو الجيران تتحول إلى أشخاص أقوياء عليهم من علامات الرجولة والقوة، يفتلون شوارهم ويحلقون ويضربون ولكن الدبابات الأرانب لا ترد: تحولت الدبابات أرانب / فتلت أسلحة الجيران شوارها ليلا وصباحا حلقت وتغاضت. 2.

إنه لا يريد السلاح الغبّي كهذه الدبابات التي تحولت في أيدي الجبناء إلى أرانب، ولا يريد الرصاص الغبيّ الذي لا يستفيد حملته من تجارب سابقة وإعدادات، فالخلاص لا يكون "بغير الرصاص الذي علمته التجارب، لا بالرصاص الغبي"<sup>3</sup>.

و نلاحظ من حلال تأملنا للنصوص الشعرية السابقة طغيان لغة الأسلحة الحديثة التي هي من مستحدثات هذا العصر، من بنادق ورصاص وقنابل ورشاشات ودبابات وطائرات...مقابل الحضور المحتشم للسيف والسكين اللذين لا يتجاوزان الأثر الفردي عن قرب، لما توحي به الأولى من إشارات ترميزية أقلها القتل السريع والجماعي الذي تحدثه عن قرب وعن بعد أيضا.

# - معجم الخراب والفراغ والسكون :

مما لا شك فيه أن البطش لا يخلّف إلا الدمار والخراب ولا يزرع إلا اليأس، وإن تحلى شعراء الحبسيات بالصبر والثبات، وامتلكوا قدرة فائقة على التحمل، وإن اختفت من أشعارهم لغة الشكوى من معاناقم الشخصية أو خفت صوقما إلا نادرًا، فإلهم كانوا يتألمون لما ألحقته آلة الاستبداد بأوطالهم وشعوهم. وقد وصفوا مشاهد ذلك الفراغ وتلك الأطلال المادية والمعنوية وأبدعوا معجما حديدا، ركبوا لغته تركيبا عجيبا ليستطيع موازاة فظاعة ما كانوا يرونه في مجتمعهم الكبير ثم في مجتمعهم الصغير داخل السجن". وكأننا بالشعراء قد امتهنوا الحزن وتلبسوا بلغته الدكناء الجريحة، فإذا بألفاظ اليأس والزوال والفراغ والصمت والآلام، تتناسل وتتكاثر في قوالب شتى تنتهي جميعا إلى دلالة الخراب والدمار.

فإذا طلب الناس عدلا أو سألوا عن غد مشرق أجاهم توفيق زياد من قاموس السجن وممصطلحاته أن العدل مشنوق على السور هناك، وأن القمر مصلوب على فولاذ الشباك" ، ويتوالد الظلام عند الشعراء بكل دلالاته فمن القمر المصلوب عند توفيق زياد إلى القمر المغدور أو "نصف قرص القمر المغدور يبكي في الرفاق ليلا" ونصف قرص الشمس يبكي في عزّ الظهيرة 5 عند سميح القاسم إلى "القمر المعصوب العينين" عند

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 50 - 57 - 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة -227.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه –428.

<sup>4 -</sup> توفيق زياد - الديوان - 113 وانظر أيضا - 119 : "لنفك وثاق القمر المصلوب"

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سميح القاسم - الديوان 234 - 236.

معين بسيسو  $^{1}$ . وإذا الليل المتطاول الذي لا يريد الرحيل عن العراق يراه سعدي نعسانا متثاقلا ممتطيا صهوة الأحزان فيسميه "الدجى النعسان" حينا "وفارس الأحزان" آخر  $^{2}$ ، ويراه إذا أقبل لا يترل عن العراق التي لم تعد إلاّ مقبرة وبقايا بشر رويدا رويدا كما يترل الليل الزمني المعروف، بل ينهمر عليها عنيفا ثقيلا غزيرا فلا تملك أمام سطوته إلاّ الأنين، ولا يجد الناس ما يتشبثون به إلاّ غصونا ميتة :

عندما ينهمر الليل تئن المقبره / ويهز الجن والموتى غصونًا مقفرة 3.

ويمضي بنا الشعراء في اختراع مسميات لظلمات ذلك الظلم والاستبداد وتلك الأنوار التي كلما أشرق منها نجم أو كوكب أو لاح ضوء شمس أطفأته يد الطغاة وأطفأت معه الآمال،. حتى كأن الشمس في هذا العصر لا تلوح إلا مرة واحدة وتختفي: "فالشمس للأحياء تشرق مرة في عصرنا هذا / وتجنح للمغيب<sup>4</sup>.

وكأن الفجر يتنفس لكن دون ومض أو حيط أبيض فالظلام هو السيد الوحيد، وكأن الليل ثابت مسمّر لا يتحرك وإن تقضت ساعات فإنه يمرّ ولكن الظلمة باقية أبدا لا تمضي: "الفجر يجيء بلا معنى / والليل يمرّ / ولا يمضي..." ويغدو ذلك الظلام الجاثم على الأرض والشعب في نظر معين بسيسو مشانق تطبق قبضتها على حيام اللاجئين؛ على "الخيام الراعشات في مشانق الظلام". 6

ويتأمل بسيسو حواليه فلا يرى غير الانسداد الذي استحضر له لغته الخاصة، فإذا لفظ الليل الذي لا يخلو من دلالة الظلام والمحو والإلغاء لم يعد كافيا للتعبير عما يحسه الشاعر فيضيف إليه عاهة العمى ويضعنا أمام قاموس شعري جديد بحقلين دلاليين متقاربين، الليل والعمى، ويصهرهما في صورة مكثفة لليل هي "الليلة الضريرة".

أتحلفين بالقصيده /...بوردة، بشمعة صغيره... أوقدها في الليلة الضريره... أتحلفين بالقصيده أ...

ويصبح للليل أبناؤه الذين يدأبون على محاربة النور وإطفاء كل من يحاول إبقاء مصباح في الهزيع الأخير منه، لبيقي الظلام سيد الموقف :

هنا الليل! أبناؤه أطفأوا / مصابيحنا في الهزيع الأخير<sup>8</sup>.

ويسميهم الشاعر في قصيدة أخرى "أشباح الغروب" وزراع الصمت في الآفاق<sup>9</sup>.

<sup>1 - 1</sup>معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة - 173

 $<sup>^{2}</sup>$  - يو سف سعدي – الأعمال الشعرية –305.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه – 312 - 313.

 $<sup>^{4}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي  $^{-}$  الأعمال الشعرية  $^{-230/1}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - بلند الحيدري - الديوان - 384 كرر الشاعر مقطع الفجر أكثر من مرة في هذه القصيدة".

 $<sup>^{6}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{115}$ 

<sup>7 -</sup> المصدر نفسه – 193.

 $<sup>^{8}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية  $^{-160/1}$ 

<sup>9 -</sup> المصدر نفسه – 157.

وتحاصرنا لغة الخرائب والأطلال والمقابر، وتفجعنا بمرادفاتها الموحية بالوحشة والفراغ والعقم والسكون، فلا نسمع إلا صوت الفواجع، ولا نحس إلا بغصصها المتتالية في حلوق الشعراء وذكرياتها المريرة التي لا تكاد تغادر مخيلاتهم، فهذا سميح القاسم لم يشرب في صباه إلا حليبا تمازجه الفواجع:

كنت طفلا آنذاك / كنت أمتص حليب التاسعة / وحليب الفاجعة  $^{1}$ . وتتراكم أحزانه على نبأ وقع هزيمة  $^{2}$  المريرة فيحسها في قلبه بركة دكناء وفي وجهه سحابة ويلتفت حوله فلا يرى غير الهياكل والجماحم  $^{2}$ .

وإن كانت ليلة بسيسو ضريرة، فإن أرض بلند الحيدري هي الضريرة العمياء، المرّة الصماء التي لا تنبت إلاّ الخراب و لا تخرج منها إلاّ مياه مرّة، ولا تتحرك في سمائها أي غيوم مبشرة بالانفراج :

لا تبذر / بذره / فالأرض هنا صماء كالصخرة / عمياء كالصخرة / ومياه الجرف مياه مره /  $\dots$  ... سنموت ولن تعبر غيمه  $^{3}$ .

ويصر على تكرار مقطع الأرض الصماء كالصخرة ليعمق من شعورنا بخوائها وجدبها، وفي هذه الأرض العقيم العقيم الصماء كالصخرة تتراءى له المنازل والديار كومة من الأحجار مسخت أطلالاً وأجهشت بالبكاء ولكن في صمت لأن الرقيب لا يأذن بارتفاع أي صوت ولو كان ذلك صوت الآه أو إجهاشة البكاء، فهذه الدور وإن كانت قائمة تغدو في نظره مجرد أطلال لأنها من غير أهل، فبعضهم في المعتقل وبعضهم تحت الثرى وبعضهم قد قتل وبعضهم غادرها إلى غير رجعة، والديار لا تكون ديارا إلا بساكنيها، ولذلك شبه العائد إلى مثل هذه الديار بالعائد إلى بقايا هيروشيما:

أأعود لبيتي...؟! / ولمن...؟/ ألطفل ميت/ ألكومة أحجار مسخت أطلالا/ تجهش في الصمت . الفرح إلى الفرت كثيبة تنعب في وحشتها الظلال ، ولا يدب فيها إلا أطياف بشرية ، انطفأ من أعينها بريق الفرح والشوق والأمل وإن الدروب الموصلة إليها لدروب موحشة مهجورة غريبة بعد أن كان الأطفال يعمرونها . عمر حهم وضوضائهم :

ومن نعيب الظلال في وحشة البيوت مع ما يحمله هذا الصوت من شؤم في المخيال العربي إلى نعيب

<sup>1 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 235.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{2}$  - 159 - المصدر

<sup>3 -</sup> بلند الحيدري – 374 - 375.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه – 399.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه -421 - 422.

السكون ومرارة الصمت التي لم يجد لها شبيها غير البغض "الصمت مرير كالبغض" أ، بل إن الصمت يشكل هاجسا عظيما عند الشاعر سعدي يوسف وقاموسا فريدا من نوعه بدلالاته الحقيقية المرادفة للسكوت عن قول الحقيقة والإحجام عن ردّ الفعل للآخر على كل الجرائم المرتكبة في حق الشعوب، ودلالة الخراب والدمار والسكون . فنحن نجد عنده "صلبان الصمت" وصمت صمته "لم يقل صمتي" و"فحرًا من الصمت والرمان"، و"صمت العالم الأرضي" و"جراح الصمت" أو "صمت الرفاق المسافرين دون عودة" (الشهداء) و"صمت الريح والأصداء" و"صمت الناس" . كما فيهم الشاعر "كنا في الصمت" و"بحة الصمت" و"إزهار الصمت وتدفقه ينبوعا من الصمت" و"زهرة الصمت والحزن" 2. وربما كانت هاءات السكت المتكررة عند جل الشعراء هي الأخرى إحدى صور السكوت الاضطراري أو الإسكات وإحدى اللفتات الجميلة الموحية بفعل القمع .

وقريب من معجم الصمت وإشاراته معجم البياض والفراغ الذي عبر به الشعراء حينا عن رفضهم واحتجاجهم وحينا عن عجزهم عن إيجاد اللغة المعبرة عن فداحة الواقع العربي ومأساويته، وأشاروا به حينا آخر لسلطة الرقيب، كما اعترف سميح القاسم يتدخل الرقيب وحذفه مرة ستة عشر بيتا وأخرى سبع صفحات  $^{8}$ ، أو أحجموا عن الكلام مكرهين أيضا حوفا من بطشه ، وترفعوا في بعض الأحيان عن بعض الشتائم مثلما فعل ذلك مظفر مرارا، تاركين الفضاء للقارئ العربي يملأ كل تلك الفراغات  $^{4}$  ويتخيل فظاعة المشاهد المسكوت عنها كيفما شاء . وهكذا يصبح للبياض لغته ، ويصبح "غياب اللغة لغة في حدّ ذاته"  $^{8}$ .

ومقابل صوت النعيب يحضر البوم عند البياتي ويحوم حول حرائبه المهجورة التي لا يدب فيها غير الأشباح بل إن الأشباح نفسها تعبت من صمتها وخوائها فإذا هي تتثاءب استعدادا للغياب ولو إلى حين لتترك المكان للبوم وحده ينعب في أطلالها:

المسجد المهجور، والليل الموشح بالغيوم / تتثاءب الأشباح في أبعاده، ويحوم بوم، طلل وبوم /... الشوك والأموات والطلل المصدع والنجوم /... البوم تنعب والدروب الموحشات / على انتظار /... البوم تنعب في احتقار 6.

ويشاركه كل من يوسف سعدي والسياب في استحضار هذا الطائر المرتبط بالخرابات والأطلال بأماكنها المختلفة، فهي عند سعدي تتكاثر على جراح صمته الذي طال به الأمد فخلف حرابات من

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه - 355 - المصدر نفسه  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - انظر الديوان على التوالى: 304، 304، 305، 306، 3838، 423، 435، 430، 463.

 $<sup>^{3}</sup>$  - سميح القاسم – الديوان –  $^{3}$ 

أنظر على سبيل المثال : سميح القاسم-الديوان 193 ، 252 وانظر أيضا 49/1 "السجين الأول"، ويوسف سعدي- الديوان
 4 - أنظر على سبيل المثال : سميح القاسم-الديوان 193 ، 451 ، 445 ، 430 وهناك فراغات أخرى سنقف عندها في دراستنا للإنبتار الإيقاعي .

<sup>4 -</sup> رشيد يحياوي – الشعر العربي الحديث – دراسة في المنجز النصي – إفريقيا الشرق – المغرب – لبنان – 1998 – 152.

<sup>. 180/1 -</sup> عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية  $^{6}$ 

السكوت الإجباري تأوي إليها البوم والحيات.

وهي عند السياب خرائب بالية صنعتها يد الإنسان لأحيه الإنسان، بتماديه في استعمال الأسلحة التي لم تخلف هي الأخرى إلاّ الجثث والأطلال ونعيب القبرات :

عصافیر؟ أم صبیة تمرح؟ / أم الماء من صخرة ینضح / ولكن على حثة دامیة؟ / وقبّرة تصیح / ولكن على حربة بالیه؟ $^{2}$ .

بل وتتراءى له العراق مقبرة كبيرة ينخرها الدود ويغطيها الظلام الداجي ولا يخفق في أضرحتها غير الدود: من قاع قبري أصيح 1... وفيه ما في سواه 1... إلاّ دبيب الحياه 1... والدود نخّار بما في ضريح1...

وتحت وطأة ذلك الظلام الممتد والليل غير المنتهى لا ينبض في قلب الشاعر سوى الدود:

في ليل الطين الممدود / لن ينبض قلبي كاللحن / في الأوتار / لن يخفق فيه سوى الدود<sup>4</sup>.

ويتأمل مظفر النواب رقعة ذلك الخراب المادي والمعنوي في آن فيصاب بالذهول من جهة واليأس من إعماره من جهة أخرى ولا يجد أمام لحظة الذهول تلك من الصفات التي يمكن إضفاؤها عليه سوى لفظ التبحيل منتهكا بذلك اللغة في دلالة اللفظ المعروفة ليعبر عن فداحة المشهد وفداحة انتهاكات الطغاة :

على كل هذا الخراب المبجل كيف يتم البناء<sup>5</sup>.

ولوصف نتاجات ذلك الخراب استعار كل من سميح القاسم والبياتي مرض العصر آنذاك "السل"، أراده البياتي باستعماله الحقيقي ولكنه قدمه في إطار ثلاثية رهيبة تتأسس على قاعدة معجمية تتكون من "الليل والمدينة والسل" وهو عنوان القصيدة ويتولد من كل كلمة متخيل يتقاطع مع متخيلات الكلمات الأخرى التي أشرنا إليها في قاموس الخراب والدمار ، فالليل يحمل دلالات الظلام وانعدام النور، والرهبة والسكون وانعدام الرؤية ، والمدينة ذاتما تحمل معاني الخراب والدمار أكثر من الريف ، فقد قاسمه شعراء آخرون هذه النظرة التشاؤمية إلى المدينة، فكتب السياب قصائد كثيرة تضج بالعنف والفجيعة مثل "المسيح بعد الصلب"، "مدينة السندباد"، "مدينة بلا مطر"، "المبغى" و"المومس العمياء" وغيرها، وكتب عنها بلند الحيدري قصائد تمتلئ كراهية وارتيابا، حتى اعتبره بعض النقاد نموذجا "لقمة النفور من كل ما يسمى مدينة، حتى لينفر من قريته نفسها ويرفض العودة إليها حين تحولت إلى مدينة". وأما ثالثة أثافيه فداء السل. والسل يحمل دلالة الموت نفسها ويرفض العودة إليها حين تحولت إلى مدينة". وأما ثالثة أثافيه فداء السل. والسل يحمل دلالة الموت النهايات المفجعة والزوال المحتوم ، ويظل الشاعر يدور بين هذه الحقول المعجمية الثلاث ، ليصل بنا إلى النهاية والنهايات المفجعة والزوال المحتوم ، ويظل الشاعر يدور بين هذه الحقول المعجمية الثلاث ، ليصل بنا إلى النهاية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سعدي يوسف - الديوان - 383.

 $<sup>^{2}</sup>$  - بدر شاكر السياب – الديوان – 1 /568.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه – 389 - 390.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه – 412.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 334.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - إحسان عباس – اتجاهات الشعر العربي المعاصر - دار الشروق - الأردن - ط2 - 1992 - 94.

الحتمية الراسخة وهي أن هذا الداء القاتل نخر حسد المدينة فإذا بها تبصق كل ليلة آلاف المساكين من أبنائها أ، فلا يبقى فيها إلا الخواء والفراغ والدماء.

كما صنع سميح القاسم من السل دلالات أخرى، منها "القلم المسلول"، قلم المحقق أو كاتب السجن الذي لا يتوقف عن تدوين كل ما يفوه به العابرون على مكان التحقيق، ولا يكف عن نفث دمه كالمسلول يبصق دمًا حتى آخر نفس: ومضى ... بالقلم المسلول، والوجه الكليل/يحرث الأوراق في صمت بليد².

ومنها "سلُّ الذكريات"، ذكريات اللاجئين الفلسطنيين المتواصلة حتى لكأنها سيل من الدم المتواصل يروي الذي كان لأن الحياة انتهت عند ذلك الماضي :

جثمت مدائن من خيام / سكانها... / مستوطنات الحزن والحمّى، وسلّ الذكريات / وهناك "تنطفئ الحياة"3.

أما مظفر النواب فيشبه استشراء الصراعات الطائفية بداء النقرس وما يفعله في المفاصل ويريد وصف آثار وطأة واقعه العربي على قلبه المتعب ، ويحاول تحسس مكان في القلب لم تمتد إليه الأشواك المروعة أثَّى ولّى، فلا يجد ، لأن قلبه تحوّل إلى مملكة من الدمامل.

وتتراكم الشرور وتتوالد كلّما مضينا في تتبع معجم الفراغ والدمار والخراب وتناسله عند شعراء الحبسيات لتبلغ قمتها ومنتهاها عند معين بسيسو الذي لم يتخيل لها بديلا غير شجر الزقوم وقد أخصب وأعطى برغم الجفاف ثماره التي شبهها المولى عز وجلّ برؤوس الشياطين فقال : { أَدُلِكَ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزّقُومِ، إِنّا جَعَلْنَاهَا فِثْنَةً لِلظَّالِمِينَ، إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَحْرُجُ فِي أصل الْجَحِيم، طلعها كَأَنّهُ رُعُوسُ الشّياطين } 5 .

وقد ركز معين بسيسو اهتمامه على ثمار هذه الشجرة التي أزهرت وأثمرت رغم شح السماء "شجر الزقوم قد أخصب / لم يسقط مطر $^{6}$  للدلالة على سهولة تكاثر الشر وتوالده بخلاف الخير الذي يتطلب جهادات وإعدادات ، وعلى تصاعد درجاته إلى ما لا يمكن تصوره من بشاعة ومرارة وألم .

### - فضاء الأمل المشرق:

لعب الشعراء باللغة وصنعوا صراعات جادة بين أضدادها ، فوضعونا أمام صراع القوة والانكسار، وصراع الخير والشر واليأس والأمل، ولكن انتصارهم كان دائما في الأخير للحقول الإيجابية لأنهم شعراء،

<sup>.</sup> 289 / 1 - 3 عبد الوهاب البياتي – الأعمال اشعرية

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سميح القاسم - الديوان - 135.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه –  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 348 - 266.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة الصافات – الآية 62 - 65.

 $<sup>^{6}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{6}$ 

والشاعر قادر على رؤية ما لا يراه الآخرون، قادر على النفاذ برؤيته من الحاضر إلى المستقبل ومن الواقع إلى المُأمول، يتنبأ به كأنه يراه رأي العين، وينتبه إليه ويبشر بقدومه أ.

فهم وإن حاولوا تقريب بعض صور ذلك الدمار والخراب للقارئ لم يفقدوا الأمل و لم يستسلموا لآلته الجارحة وهي تحصد كل مشهد جميل وتعدم كل نسمة وتخنق كل بصيص نور. لأن أكبر مهام الشاعر استشراف المستقبل وصناعته، وتصويره وتقريبه من الناس، وإن أمكن جملهم على طلبه بدلا من القعود عند عتبات الماضي والبكاء على أطلاله، إذ الشعر إثارة لا تعزية وحلق للممكن والمستقبل". فمقابل ذلك المعجم التري وذلك الزحم من ألفاظ الدمار وتفريعاتها المختلفة تمتد مساحة واسعة للأمل وتنظر الغد الجميل ورؤيته قريبا، نلمحها في حقول دلالية موحية بالفرح والإشراق والتفاؤل، أبدع الشعراء معاجم للتعبير عن أحوالها ولنقل القارئ من ذلك الواقع المجدب الكالح الميت المظلم إلى عوالم تنبض بالحياة والنماء وتملأ حنباتها الأنوار، واحمل أول ما يلفت انتباهنا ونحن نحاول تحسس مساحة الأمل، ذلك المعجم الضوئي الثري (طبيعيا، واصطناعيا) الذي تقاطع حل الشعراء في استحضار مصادره الكثيرة ، حيث نحد الشمس والقمر والبدر والنحوم والسناء والمشاعل والمصابيح والقناديل والبروق والضياء ، استعملت جميعها استعمالا مجازيا للدلالة على تفاؤل الشعراء بانزياح أو قرب زوال مظاهر الفساد والظلم السالفة الذكر، والتي عبروا عنها بالظلام ، لأن النور وحده القادر على زحزحته.

فهذا محمود درويش يحاول تجاوز السجن والقيد إلى فضاءات الحلم والأمل، ويستعين بالحرف الذي لم يبزغ غيره في سماء السجن على ظلامه الدامس، إنه النور الذي يبّدد ظلمة السجن فشبه القصائد بالنجوم . "مذ حئت أدفع مهر الحرف ، ما ارتفعت ، غير النجوم على أسلاك أسواري 3، أنا في القيد أمتشق النجوم 4.

أما نجوم معين بسيسو فهي حينا دماء الشهداء الزاهية المضيئة، وحينا طلقة رصاصة وهي مرة ثالثة عرق المواطنين كل في مجال عمله، العامل والفلاح والمناضل جميعا يزرعون نجوما في سماء الأوطان: السماء الظافره / بنجوم الدّم تزهو في النهار / نجمة تومض من كل رصاصه / أطلقتها من يد التل الكبير / يد فلاح شهيد/ لم تزل تنبض في التل الكبير / نجمة من عرق الفلاح حفار القناه / دمه الأبيض والنازف من نبع الجبين / نجمة من كل حرح لم يضمد 5...

وفي هذه القصيدة يحرص الشاعر على تكرار لفظ النجم ثلاثة عشر مرة إلى جانب كلمات أخرى تنتمي للمعجم الضوئي مثل سهير (الكوكب) ، والأفعال "يومض ، تلمع ، ولتضئ ، يلمع"، والألفاظ "النظير،

 $<sup>^{-1}</sup>$  - محمد حماسة عبد اللطيف - الإبداع الموازي (التحليل النصى للشعر) - 99.

<sup>2 -</sup> عبد الحميد حيده - الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر - 32.

<sup>3 -</sup> محمود درويش - الديوان - 107.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه – 220.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 79 - 80، وانظر 82 "نجمة سبرتا كوس المشتعلة".

المشتعلة، وهجا" جاء بها جميعا لتوكيد شوقه للنور وتفاؤله بوجوده أو بانبعاثه القريب. وتنمو عنده الكلمات والقصائد على أفواه الشعراء وفي أياديهم ، فتغدو عناقيد ضياء تفعل فعل الهداة وتنير للآخرين الدروب وتستحق وقفة إحلال وتمجيد: "يا لمجد الكلمة /حينما تغدو عناقيد ضياء / في أيادي الشعراء "، ويضرب بعض الأمثلة لشعراء تحولت قصائدهم إلى أنوار هادية برغم الليل، منهم الشاعر الفرنسي المناضل "إيلوار الذي يرى شعره قمرا ولكن في ساعات اكتماله وقمة عطائه وهدايته السارين" بدر قصائد إيلوار " تنير للآخرين الدروب وتفعل ما يفعله الهداة.

ويشاركه جميل شلش معنى القصائد المضيئة ويبشر كل الشعراء الذين امتطوا جياد القول أن كلماهم لن تذهب سدى وأنها لا محالة مخصبة يوما لأن الأدباء والمفكرين هم حملة المشاعل دائما، "وستأتي ساعة فيها تضيئ الكلمات".

وقريبا من القصائد النجوم والبدور الهادية يضيف الشاعر لمعجمنا الضوئي شمسا أخرى هي شمس الفكر التي لا يحجبها شيء "لأن شمس الفكر لا يحجبها الغربال"4.

ويضيف السياب شمسا أحرى هي شمس الثورة الجزائرية التي أشرقت على جبال الأطلس<sup>5</sup>. وتغدو الشمس إلى جانب كونها مصدرا للنور والدفء مصدرا للعبير يعطر الكون<sup>6</sup> بما تبعثه من حياة في قلوب جميع الكائنات ، وأينما حلت هذه الشمس المعنوية شمس الرخاء ، شمس الخير، شمس النماء والعطاء تسرب من سيبها إلى قلب الشاعر الكثير حتى ليشعر أن قلبه صار شمسا حديدة بعدما ارتوى بأنوارها: "قلبي الشمس إذ تنبض الشمس نورا<sup>7</sup>".

وإن تدجت عوالم بلند الحيدري فإنه يستشعر النور بداخله ويطلب زاده من مسامات انسدادها المكثفة ، ويستمد السنا من سكون ليالي السجن وصمتها ، من رنات القيود في الأيادي من تطاول الجدران ووقوفها حائلا بينه وبين النور:

كنا / وكان السنا / فينا / ينبع من صمت ليالينا / من رنة القيد بأيدينا / من حدّ جدران توارينا8.

وقريبا من هذه الكائنات الضوئية ينتقل الشعراء إلى التعامل مع سياقات لغوية ذات صلة بالزمن يعتبر الضوء أشهر دلائلها، مثل الفجر والصباح والنهار والغد الذي لا يبدأ إلا بخيط من نور، تشترك جميعا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق – 79.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> محمد جميل شلش - الحب والحرية - 110

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه -221.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - بدر شاكر السياب - الديوان - 391/2.

<sup>.</sup> 109 - محمد جميل شلش – الحب والحرية

 $<sup>^{7}</sup>$  - بدر شاكر السياب -الديوان  $^{-1}$ 458.

<sup>8 -</sup> بلند الحيدري ⊢الديوان −381.

في دلالتها على المستقبل المشرق من جهة وعلى التبشير بقرب موعده. ونحد إلى جانبها صياغات تؤكد جميعا لهاية عهود الليل وضرورة ميلاد يوم جديد بلا شرور، أرادها محمود درويش في قالب حكمي في سياقين شبه متضادين ولكنهما يؤديان إلى نتيجة واحدة هي ميلاد النور فأكد في الأولى زوال الليل "يا دامي العينين والكفين / إن الليل زائل"، وأكد في الثانية ميلاد النهار حتما في آخر الليل:

"دم حدي عائد لي ، فانتظرين / آخر الليل هَارُ ! " $^2$  وأرادها سميح القاسم في سياق توكيدي آخر أقوى من سابقه باعتماده أداة النفي الممتدة إلى المستقبل "لن" لإعدام الليل بكل علاماته، وأداة التوكيد الحاسمة الصارمة "لابد" لاستحضار الضوء وأشياء أخرى سكت عنها وعوضها بالنقاط : أومن أن زائري الأخير.. لن يكون / خفاش ليل.. مدلجا، بلا عيون / لابدّ... أن يزوري النهار  $^3$ . بينما فضل السياب اعتماد فعل الأمر "إمْضِ" مقرونا بفاء التعقيب الموحية بتتابع الحدثين... حتى يكاد ثانيهما يلاصق الأول ، فيما أن النهار قد لاح ما على الليل إلا الانصراف وإحلاء المكان لهذا القادم المضيىء :

حرك الشرق عقرب الساعة الوسنى فهبت تقول: لاح النهار فامض يا ليل ما عيون الجماهير بعمياء أو عليها ستار.

وفي يقين تام يؤمن جميل شلش أن "الفجر آت" وأنه وإن طالت ليالي العذاب والموت لطارق بمواكبه كل الأبواب<sup>5</sup>، ونستشف درجة تفاؤله من خلال تتبعنا طرفي معادلته "الليل والنهار"

فبينما جعل من الصباح وجها مستديرا مشرقا لم يترك لليل إلاّ مساحة الخصل السود التي قد تحجب بعض مساحته ولكنها لا تستطيع إخفاء الكل، ومع ذلك فإن الشاعر يراها تسير نحو الجلاء التام عنه "كي تنجلي خصل الظلام السود عن وجه الصباح"6.

ولتوكيد هذا السياق الدال على تفوق النور يعمد الشاعر إلى وضعنا أمام مشهد تترله، إن انتصاره وغلبته لم يكونا يسيرين، فقد افتكهما افتكاكا من مخالب الليل الصخري الثقيل، ونتأمل الفعل "يقرع" الذي أسنده للفجر وكرره على امتداد القصيدة وأعطاه دلالات القوة والفزع من جهة ودلالة صمود الآخر "المقروع" وصلابته وقوة ردّ فعله، وأردفه بكائنات ضوئية أخرى ذات دلالات متشاكلة مع دلالة الفجر وقرلها بأفعال وصفات لا تقل قوة ويقينا عن قوة القرع، فخلف الأبواب التي يقرعها الفجر طريق يفضي لباب الشمس وكأن سرب الشمس صار قريبا تقرعه خطى المناضلين لأن بلوغه هو الآخر ليس بالأمر الهين:

<sup>1 -</sup> محمود درويش - الديوان - 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه – 64.

<sup>3 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 98.

 $<sup>^{4}</sup>$  - بدر شاكر السياب – الديوان - 452/2 - 453

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - جميل شلش - الحب والحرية - 141 - 214 - 215.

<sup>6 -</sup> المصدر نفسه- 286.

"الفجر يقرع يا صديقي / كل أبواب النجوم /... باق هو الشعب المعذب... والطريق / من ها هنا... / يفضي لباب الشمس... وكان درب الشمس، تقرعه خطانا /... والفجر يقرع خلف سور الليل... أ. ولذلك يقرر معين بسيسو في إصرار شديد بالتكرار عن عدم تراجعه عن تلك الطريق، فقد أوشك فجرها أن يطلع :

فلن أرجع عن فجري، لن أرجع ، لن أرجع  $\sqrt{}$  وقد أو شك أن يطلع، قد أو شك أن يطلع  $^{2}$ .

ويشاركه في لفظ الفجر الموحي بخيط النور والمؤذن بفضاءات مفتوحة للضوء بعد ذلك الخيط الفاتح والممهد للدرب الشاعر بلند الحيدري، يأتي بلفظ قريب من فعل القرع الموحي بالقوة في الطرفين فنجد عنده فعل "زحزح" الذي يرمز إلى ثقل المفعول به وعناده وإصراره على البقاء "الليل" بكل دلالاته ، صاغه في قالب أمنية تحتمل إمكانية التحقيق في المستقبل وعدمه "أريد أن" لأن الرغبة في عمل شيء لا تعني دائما القدرة عليه ولكنها تبقى مع ذلك من مستلزمات حقل الأمل الناظر إلى المستقبل:

أريد أن أزحزح الليل / أن أوقظ دنيا مظلمة / أهتز مصباحا هنا-هناك- ملء نوره مني.. 3

ويمضي الشعراء في توليد دلالات الفجر فنراه حينا فجرا حرًّا من كل قيد "وكنا هنا...وموكبا من السنا/ في فجرنا الحر<sup>4</sup>". ونراه آخر حقلا منسابًا ترعاه يد الشاعر في وطنه الحر وتفجر منه صورا جميلة "فجرا فضيا" كما أراد الشاعر وصفها: سأحيل حقولي/ فجرا ينساب على أرضى...لنغرق في الفجر الفضي<sup>5</sup>.

ونراه مرّة كل ما تخرجه الأرض من ثمر وزهر : انساب في قريتنا -فجر -/ وأينعت من/ واستيقظت كرومنا...

ومرّة يصبح زورقا شراعيا يمخر عباب البحر ويشق طريقه نحو البناء واثقا قويا بأشرعته الكثيرة التي ألمح الشاعر إلى كثرتها بتكرارها معطوفة وبالأيادي الكثيرة التي تدفعها والتي عبر الشاعر أيضا عن كثرتها بتكرارها معطوفة "ويبقى للغد الطالع، للفجر / ذراع وذراع وذراع / وسينساب شراع وشراع وشراع ".

كما يحدث البياتي للفجر فضاء آخر إذ يتشاكل عنده مع لفظ "الوليد" بما توحيه هذه الكلمة من فرحة بالميلاد الجديد ومن نفاسة هذا الآتي ومعزته وما تفرضانه من عناية وحرص وخوف فإذا هو "الفجر الوليد" 8. الذي كلف طالبيه أقصى ما يمكن أن يكلّفه تغيير، واعتلت من أحله رؤوس المشانق وارتفعت أحساد

<sup>1 -</sup> المصدر السابق -181.

<sup>.</sup> 221- معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة

<sup>3 -</sup> بلند الحيدري - الديوان - 377.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه – 370.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه – 387 - 388.

<sup>6 -</sup> المصدر نفسه – 395 - 398.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المصدر نفسه - 406.

 $<sup>^{8}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية -  $^{235/1}$ 

على الأحشاب، وكل أمنتيها أن تكون سلَّماً لفجر قريب: "نتمنى صلبا حديدا يأتي بعده الفجر". وتبقى الصلبان منجبة للفجر الجديد وباعثة أنواره: "الفجر أضاء من ضلوع صليبي المزروع $^2$ ...

ويراه الشاعر قد أقبل قويا وغمر بنوره المدائن والقرى وعمر الصحارى الموحشة وملأ عوالم الفراغ والسكون:

وإلى المدائن والقرى المتناثرات / عبر الصحاري الموحشات / ينسلُّ ضوء الفجر أقوى من ينابيع الحياة 3. وإن أخفق الشاعر في أداء معنى القوة المراد عندما قرنه بالفعل "ينسلُّ" ومعناه الانطلاق في استخفاء ، والخروج بتأنُّ وتدريج وكلاهما لا يوحي بالقوة التي أرادها الشاعر في قوله "أقوى من ينابيع الحياة".

وإلى جانب الفجر الموحي بالنور من جهة والمحمَّل بدلالة القرب من جهة أخرى استعان الشعراء بزمن آخر مقرون بالضوء، مشير إلى القرب هو الآخر ولكننا نحسه أبعد قليلا من الفجر الذي نشعر فيه بقرب الخلاص من الليل، بينما نستشعر بعض الوقت عند سماعنا كلمة الغد الذي لن يأتي إلاَّ بعد ليل على الأقل ولكنه برغم ذلك آت وحاملٌ أضواءه ومبرق بمجيئه في كل الدروب<sup>4</sup>، لأنه لم يبق للطغاة غير يوم أحير هو الفاصل بين الحاضر المظلم والمستقبل الساطع المشرق:

وظل الغد : / غد الثائرين القريب / يدا بيد من غمار اللهيب /...لنا الكوكب الطالع / وصبح الغد الساطع / و  $\frac{5}{10}$ 

وقد صنع الشعراء سياقات لغوية أحرى ذات صلات وشيحة بالمعجم الضوئي. فنظرا لأهمية الباب والنافذة في حياة الشاعر السجين وحاجته إليهما كمعبرين أساسيين للنور الذي كان محرما عليه العبور إلى زنازين الشعراء إلا ما تسرب عبر نوافذ مختنقة وكوات صغيرة ، أو حتى من ثقوب المفاتيح التي يتفنن السجان في الوقوف خلفها ، استحضرهما البياتي للدلالة على الضوء الذي يعبرهما إلى من في الداخل (داخل السجن- داخل الوطن...) فإذا الباب عنده ليس مفتوحًا فحسب بل هو "الباب المضاء" الحاضر في عنوان القصيدة والمكرر ثلاث مرات على امتدادها إلى جانب سياقات أخرى متشاكلة مع دلالات النور6.

وما النافدة الحاملة بشائر النصر لإفريقيا المسالمة الهادئة النائمة إلاّ الثورة التي هزت أنحاء المغرب العربي كله: "لك يا نافذة في ليل إفريقيا السلام"<sup>7</sup>.

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 302 -

 $<sup>^{2}</sup>$  معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة –  $^{2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية -  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - بلند الحيدري - الديوان - 423.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - بدر شاكر السياب – الديوان -375/1 - 377، وانظر أيضا - 476/2 "وسار لك الغد الزاهي...".

<sup>6 -</sup> عبد الوهاب البياتي - الديوان - 304/1 - 306.

<sup>7 -</sup> المصدر نفسه – 235.

وقريب من حقل الضوء ودلالته الموحية بالأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق زاهر، حقل الميلاد والانبعاث وما ينضوى تحته من دلالات الفرح والبهجة والنماء والجمال، وفيه تفاعل الشعراء مع الطبيعة في صورتما المعطاءة المخضرة المبتهجة وتوحدوا بكل مظاهرها النضرة فقد كانت وستبقى "مصدرا لدهشة الإنسان، ومبعثا لحنينه وإحساسه بالجمال... ورمزا لتشوقه إلى المطلق والسامي والبعيد"، وكانت مصدرا حصبا للرسامين والأدباء يستلهمون من مشاهدها إبداعاتهم، فكما استعان شعراؤنا بالطبيعة الغاضبة الثائرة والصامتة الموات في إثراء حقولهم اللغوية السابقة. استعاروا جانبها الخصب للتعبير عن كل مشاهد الميلاد والإزهار والتغيير البناء، وعن فلسفة الانبعاث العظيم من رحم القمع والقهر العظيمين. وقبل الميلاد والإثمار والإزهار ارتأى بعض الشعراء نقلنا إلى الحدث السابق له "المخاض" لأنه لابد من المرور على مخاض غالبا ما يكون عسيرا قبل فرحة الميلاد، فالمخاض على ما يوحي به من معاني الألم والخوف، عادة ما تعقبه ولادة جميلة، وهو المعنى الذي أشار إليه جميل شلش في صورته الخائفة الحذرة "أعاني الموت في ليل مخاض الشرق"2.

وقرنه سميح القاسم بأفراح لحظة الميلاد وزغاريدها: "إن في الشمس مخاضا، فتطلع... صوت رؤيا وإراده / وزغاريد ولاده.../ فالحمام الزاجل المنفيّ... لا ينسى بلاده أ!! ومثلما للشمس مخاضها المؤذن بما تسفر عنه من ولادات ، كذلك للقمر مخاضه "هنا المخاض جاء للقمر".

ويبشر السياب بالثورة المزلزلة من بعده ، ما دامت قد ظهرت دلائلها ممثلة في "مخاض الأرض": هذا مخاض الأرض لا تيأسي، / بشراك يا أحداث ، حان النشور 4!

فإذا حئنا إلى معجم الميلاد بكل تفرعاته ودلالاتها، ألفيناه غزيرا، متنوعا، متمازجا بكيمياء لغوية عجيبة، يتداخل فيه الذاتي النفسي بالخيالي، ويتقاطع مع الواقعي، ويضع القارئ أمام عوالم لغوية جديدة، فمن روعة الحياة التي تولد في المعتقل : "أو من…أن روعة الحياه / تولد في معتقلي "5.

إلى العالم الذي V يولد إV من سواعد الثوار أمثال العبد سبارتا كوس الذي تمرد وقاد ثورة على الأسياد، وبعث عالما حديدا V فرق فيه بين سيد وعبد وعبد ألى ألف مسيح يولدون من معادلة شعرية جميلة بين فعلي الصلب والميلاد، رجح فيها الشاعر كفة الميلاد على كفة الصلب، فكلما اعتلى في سبيل الوطن مسيح خشبة، وهب الحياة V للف آخرين يبذلون الأرواح وهكذا:

من أجل وجه مشرق حبيب، / ألف مسيح علقوا/ لأجل عينيه على الصليب، / وألف ألفٍ يولدون في

 $<sup>^{-1}</sup>$  - على جعفر العلاق  $^{-1}$  في حداثة النص الشعري  $^{-1}$  دراسة نقدية  $^{-1}$  دار الشروق  $^{-1}$  الأردن  $^{-1}$ 

<sup>2 -</sup> محمد جميل شلش – الحب والحرية – 87.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سميح القاسم – الديوان – 476 - 477.

 $<sup>^{4}</sup>$  - بدر شاكر السياب – الديوان -  $^{392/1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سميح القاسم – الديوان – 98.

<sup>.</sup> معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة – 202

الدجي/ من جرحه الخضيب.

ويطغى في فضاء المستقبل المشرق المعجم النباقي على غيره من الانبثاقات ، ربما لما توحي به الزهور والورود من إشراق وجمال من جهة ، ولأن فعل الإزهار نفسه هو من أبرز علامات الخصب ومن أكبر قرائن ميلاد كل الثمار، ولكن ليس النَّوْرُ وحده قابلا للتفتح وإنما هناك عوالم كثيرة قابلة للإزهار في دنيا الشعراء المستبشرين والمبشرين بالغد القريب الجميل ، فالنور هو الآخر يزهر وقد مررنا بمعجم تطوره من خيط الفجر إلى عز الظهيرة ، ويورق في قاموس السياب المتوحد بالطبيعة في كل أحوالها "النَّوْرُ سيورق والنُّور"<sup>2</sup>، والمساء هو الآخر يزهر وربما كانت أزهاره أنوار الصباح المرتقب<sup>3</sup>، والإصرار ينوّر وتفتح قوته قلوب الأزهار: "فتح الإصرار زهرة صداحة البراعم" في والرجال أيضا يزهرون وينبثقون من قلب الدمار: صوت المقاتل العنيد ما يزال / يهب في المدينة العنيدة النضالُ / فتزهر الرجال في الأنقاض والدروب أ، والمساجين يزهرون وينبتون أغصانا على قضبان السجون "عشرة قضبان... عشرة أغصان" وقلوب الشهداء هي الأخرى تنور، ودماؤهم المسفوحة لا تذهب هدرا وإنما يزرع الشعراء حباتما في بطن الأرض فتنبئق هي الأخرى أزهارا وحشية وانتصارا: هذا الدم —الظفر – / وكزهرة وحشية.../يوما سينفجر 8.

والفدائي الذي قدم روحه في إحدى محطات العراق "صمد وادي" كان بذرا ثم استوى غصنا ولما صار زهرة قدم نفسه لأحل حياة العراق: فيا بذرا زرعناه / ويا غصنا رعيناه / ويا زهرا لأحل الشمس والدنيا وهبناه .

وكل الشهداء ينبتون تفاحا، يرتفعون أعلاما مرفرفة ويتفجرون ينابيع ماء ويعودون أ، بل إن الشعب كله يعرف كيف يتجاوز المحن ويبعث من الموت الحياة، ويزهر في عز المحن والليالي السود نجوما: "فالشعب يعرف كيف يزهر في الليالي السود نجما"<sup>11</sup>. وأصوات رفاق النضال المدوية تنمو كغابات كثيفة ولكنها غابات من بروق ورياح ترهب الطغاة "حينما تلمع أصوات الرفاق /حينما تنمو كغابه / من بروق ورياح 12.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد جميل شلش – الحب والحرية – 96.

<sup>410/1 - 1</sup>الديوان - 10/1 - بدر شاكر السياب

 $<sup>^{3}</sup>$  - سعدي يوسف - الأعمال الشعرية - 453.

 $<sup>^{4}</sup>$  - معين بسيسو  $^{-}$  الأعمال الشعرية  $^{-}$  109.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه – 100.

<sup>6 -</sup> سعدي يوسف - الأعمال الشعرية - 307.

<sup>.</sup> 162 – معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة –  $^7$ 

 $<sup>^{8}</sup>$  - سعدي يوسف - الأعمال الشعرية -  $^{8}$ 

<sup>9 -</sup> المصدر نفسه – 307.

<sup>10 -</sup> محمود درويش – الديوان – 273.

<sup>11 -</sup> سعدي يوسف الأعمال الشعرية -460.

<sup>.77</sup> معين بسيسو -الأعمال الشعرية الكاملة - 12

والنفوس والقلوب أيضا تنبت أزاهير الأحوة والوفاء" أحبكم من أجل أن تورق في نفوسنا/ زنابق الإحاء"أ…

وقريبا من معجم الإزهار استعمل الشعراء كلمات ذات دلالة على الخصب مثل البذر والزرع والغرس والنماء والنبات والإوراق والتفجر والتدفق وغيرها، ومسميات بعض أنواع الأزاهير والأشجار، ترمز جميعا لما يمكن أن يأتي به المستقبل من إعمار وبناء وما يقدمه للشعوب من رخاء وأفراح ، فالواحة الخضراء المنتظرة "لم يبق إلا دولها قنطرة"2.

وهناك المدن والقرى والبيادر تفيض بالقمح وتبعث من حديد ، والسنابل تنمو والدوالي تكبر وأشجار اللوز تنوّر، والينابيع تتدفق والأزاهير تتفجر كينابيع شعاع ، والأرض تفوح بشميم من تراب الجنة، والبيادر تفيض بالقمح والجران تضحك ، فإذا الحياة تتراءى في عيون شعرائنا دنيا منوّرة حديدة وأغنية جميلة لا تساوي المآسي غير مطلعها –على رأي البياتي-3 وما بعده ينابيع متواصلة من الفرح.

وهكذا تتوالد ألفاظ الأمل وتتفاعل صانعة عالًا من البهجة والخصب والنماء ، متداخلة مع الطبيعة الأم التي تحدّر منها الشعراء وأحبوها فأغلبهم عاش طفولته بين أحضاها بعيدا عن إسفلت المدن وقسوها ، و لم يستطيعوا الانفصال عنها ولو في عوالم الخيال والإبداع لأنها تجذرت في أعماقهم وصارت جزءا حيا من كيالهم. كما استحضر بعض الشعراء عوالم الحياة المائية التي كانوا قريبين منها، وعلى رأسهم سعدي يوسف بمعجمه المائي المتفرد من صدف ومرجان ولؤلؤ ومحار وطحلب وأسماك ونوارس وبحار وألهار وزمجرة أمواج ومرافئ وسفن 4.

### - انتهاك اللغة:

جأ الشعراء في تعبيرهم عن رفضهم الواقع وثورةم عليه وانتقادهم لمشاهده المتردية إلى فعل ثوري آخر مواز لثورهم الداخلية هو ثورة الكلمات وإرغام اللغة على قول "مالم تعتد أن تقوله" بصناعة لغة أرضية...هي "لغة الانتهاك" نفالشاعر الحديث إذ يحتقر الواقع لم يبق أمام فضاعته ساكتا بل كثيرا ما كان يصرخ معلنا عبث العالم ولا عدله وفوضاه ، بعض تلك الصرخات كانت غاضبة ولكن مهذبة لا تخرج عن دائرة المألوف ، وبعضها الآخر اضطر إلى إنطاق اللغة بما لم تعتد أن تقوله وامتطى لغة أبسط ما يمكن وصفها به أن كلماهما تتمتع "بنكهة العري" من زاوية أخلاقية وليس على صعيد تحدي الأعراف اللغوية

<sup>1 -</sup> محمد جميل شلش – الحب والحرية – 92.

 $<sup>^{2}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي  $^{-}$  الأعمال الشعرية -  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> أنظر على سبيل المثال دواوين : السياب -410/1 ، درويش - 239 ، سميح القاسم - 84،254، 574، سعدي يوسـف - 312 ، 155 ، البياتي -202/1 ، 234 ، 202/1 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - علاء الدين رمضان السيد – ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث – مطبعة اتحاد الكتاب العرب – دمشق – 1996 – 28.

<sup>6 -</sup> كمال خير بك -حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر - 130.

<sup>7 -</sup> المصدر نفسه -131.

فحسب ولكن من زاوية كسرها للمألوف والذوق والعرف العربي، وخلخلة كل المعايير التقليدية السائدة، فقد ظهر لدى الشعراء المحدثين نزوع لاستخدام مفردات نابية تصدم القارئ بما تتسم به من "الصفاقة" "إلها كلمات تسمى بصورة مباشرة أشياء وأفعالا وأفكارا غير مناسبة للتعبير الشعري...ولعل هؤلاء الشعراء يبحثون إلى جانب حرية التعبير والرغبة في ردّ الاعتبار للمفردات الشعبية اليومية...عن وسيلة لصدم جمهورهم بتسمية الأشياء بأسمائها وباختراقهم محرمات الماضي" أليكشفوا "عن الوجه المثير للعالم" 2، لأن الشعر الحديث لم يعد غنائيا فحسب وإنما نقديا أيضا، وقد شاعت هذه الكلمات الصفيقة في قصائد الشعراء الغاضبين بدرجات متفاوتة، فكانت عند بعضهم لغة وسيطة بين السمو والابتذال وبين الصفاء الشعري واللغة العادية وكانت عند البعض الآخر فظة دون أن تشكل مساسا بالحياء والأخلاق العامة بالرغم من خرقها للطهرية التقليدية في التعبير الشعري مثل (النعال – القيء – البول – البصق...) نلحظ ذلك عند بعض الشعراء الفلسطينيين أمثال معين بسيسو وتوفيق زياد. وبلغت عند القليل منهم درجة قصوى من الابتذال والفحش ، باعتماد ألفاظ جنسية واستخدامها ببذاءة مفرطة ، في اشتقاقاتها المختلفة مثل (خصي- زين – عهر – سحاق –لواط – بغاء – حنثى – احتلام – سكر) في توظيف حقيقي حينا وتوظيفات رمزية غالبا ما تكون دلالتها ضرب السلطان . و ربما كان سيد هذه الانتهاكات جميعا مظفر النواب الذي عاني من انتهاكات النظام العراقي ونظام المخابرات الإيراني وتألم لكل الانتهاكات المعششة في جل أقطار الوطن العربي ، وصار من شدّة ما عاناه من بطش يرى الانتهاك كائنا حيا يلاحقه ويراقبه أبي ولى "أرى الانتهاك يراقبني"<sup>3</sup> ورأى أنه لا يستطيع صدّه إلاّ بانتهاكات لغوية مماثلة تعادلها أو تقاربها على الأقل، وإن شاركه بعض الشعراء ثورته الخلاقة إلاّ أن معجمهم كان مهذبا إذا ما وضعناه أمام معجم مظفر النابي الجارح الذي لم يستثن من سياطه حاكما عربيا أو أميرا من أمراء الخليج، فنحن نجد مثلا في هجاء الحاكم المطلق المستبد عند محمد جميل شلش 4 "عدو الفجر" "نسل النسور الفاجرة" "نذل" "ضباع الموت" "عدوّ الشرق" "عدوّ الله والأمة" "مخنث رقيع"، ونجد عند توفيق زياد 5 ألفاظا مثل "الذئب" "العاهر النذل" "عرش مملكة القرود"، "طغمة المسخ الجبان"، ونجد عند سميح القاسم عدو الشمس" "كلب صيد الكرش والغليون" "سمسار ناطحة السحاب" ونجد من معجم البياتي 7 "التافهون" "أفاق طريد" "اللصوص الجائعين" "أبناء الليل" "بأنك دودة في حقل عالمنا الكبير" "وأنت عنكبوت" "صناع الظلام"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 136 - 137 - 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - جون كوين - النظرية الشعرية -247.

 $<sup>^{3}</sup>$  - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - محمد جميل شلش - الحب والحرية - 109، 131، 140، 181، 212، 241.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - توفيق زياد – الديوان : 43، 80، 103.

<sup>6 -</sup> سميح القاسم - الديوان 447 - 631.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - 1 /-154، 160، 187، 188، 304.

"الذئاب" "سفاكوا الدماء" "سطوة الإرهاب" "مجموعة عمياء" "الكلاب"، ونذكر للسياب 1 "الأوغاد" "أعداء الحياة" "السارقون ربيعنا" "الخترير" الطواغيت".

كل هؤلاء يتجاوزهم مظفر النواب إلى صناعة قاموس متفرد يشعرالقارئ بانتمائه إلى مظفر دون عناء ، وقد مرت بنا مقاطع كثيرة في حديثنا عن علاقة الشاعر بالسلطان، تكاد تعود بنا إلى شعر النقائض والمعجم الهجائي العجيب الذي تفنن الشعراء النقائض في ابتكار وتوليد معانيه وتقاطع معهم المتنبي في بعض أهاجيه لكافور الإحشيدي<sup>2</sup>.

فقد أخضع مظفر اللغة الشعرية للمقلوب العربي بعد أن طفح من الحزن وصارت عيونه ترى من قفاها $^{3}$ ، فإذا به يرى السلطات سخيفة ويشبه جهاز مخابراتها $^{4}$ بالعثة الحفية التي تساكن الإنسان وتعيش معه في كل مكان دون أن يراها. وربما كان ذلك تحت وطأة تأثير السجن نفسه الذي يحول السجين إلى مجرد رقم.

وينظر إلى ما تحدثه يد استبدادها من دمار ينتشر بسرعة فائقة ويغطي العالم العربي فيشبه فعل الخراب والدمار "بالكفر الأممي" قياسا على حركة الشيوعية التي انتشرت وصارت تسمى بالأممية ، ثم كشف الصورة أكثر فإذا الفعل وقد عم كل الأنحاء التي فر إليها مظفر من القهر فوجده بها منتظرا قدومه "حَرَبٌ كلّي" أو هو "السرطان الكوني" الذي إن لامس حسما تكاثر فيه وعمّه جميعا، وينظر إلى الفوضى والاضطراب فيخترع لهما حضورا لغويا حاصًا ربما يساوي درجتهما "لغطا عاهرا"، ويتصاعد غضبه من هذا الاستبداد المتواصل الذي عمّر حتى شاخ "أبشع العهر عهر هرم" ، فكلما تصاعد حلدهم للشعوب "المبتلاة بقيادات حنثى" : "نحن بغايا / يزني القهر بنا" "والدين الكاذب والخبز الكاذب / والفكر الكاذب والأشعار / ولون الدم يزوّر حتى في التأبين رماديا" ، صعّد الشاعر من حلده اللغوي لهم ، فهم حينا "أولاد الكلب" وهم لكثرة أقوالهم حتى في التأبين رماديا" ، صعّد الشاعر من حلده اللغوي لهم ، فهم حينا "أولاد الكلب" وهم لكثرة أقوالهم دون الأفعال ولجلجلة خطبهم الرنانة "حاكمون بغايا بأفواههم". ويكون ردّ فعله بلغة فعلهم الصادم "أزني بكل الحكومات" و"علمني الحزن كيف أبول على الشرطة الحاكمين... بدون حياء" و"سأبول عليه وأسكر" ، ويبلغ ذروته عندما يسحب منهم الرحولة فيصفهم في أكثر من مشهد بالمخصيين ليس بيولوجيا ولكن فكريا ويبلغ ذروته عندما يسحب منهم الرحولة فيصفهم في أكثر من مشهد بالمخصيين ليس بيولوجيا ولكن فكريا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - بدر شاكر السياب - الديوان 1/ 410، 413، 442، 983.

<sup>2 -</sup> أنظر: ديوان النقائض "نقائض جرير والفرزدق" – أبو عبيدة معمر بــن المـــثني – دار صـــادر – بــيروت – ط1 – 1998 (جزءان) ونقائض جرير والأخطل (المنسوبة لأبي تمام) دار صادر – بيروت – ط1 - 2002.

 $<sup>^{3}</sup>$  - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه -221.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 345، 115، 383

 $<sup>^{6}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-6}$  ، 266 - المصدر

 $<sup>^{7}</sup>$  - المصدر نفسه - 190، 231، 304، 543.

 $<sup>^{8}</sup>$  - المصدر نفسه -32، 336، 418، 305.

وحضاريا وبخاصة عسكريا لأنهم "لم ينحبوا نصرا عسكريا واحدا".

والحقيقة أن مظفر النواب لم يلجأ إلى تفجير هذا المعجم النابي جريا وراء دعوات الحداثة إلى الخروج عن المألوف العربي على جميع الأصعدة الفنية والفكرية والاجتماعية، فكل ذلك كان استجابة عفوية تلقائية لحالات الغضب المتراكمة وتعبير باذخ عن فساد وظلم باذحين.

وأحيانا يلجأ الشعراء إلى السخرية المريرة القاتلة مما آل إليه الوضع بلغة مقلوبة تناسب أوضاع العالم العربي المقلوبة رأسا على عقب فالسخرية هي الأحرى تشكل ضربا من ضروب المجاز وربما كانت أسماها رتبة وأوفرها منعة وأعظمها حدوى $^2$ , وقد كان الصافي النجفي برغم بساطة لغته واحدا من رواد مدرسة النقد الساخر، كما كانت لمعين بسيسو بعض اللفتات الجميلة في قصيدته "مقامة إلى بديع الزمان" التي فجر فيها معجم بديع الزمان الناقد الساخر وبعثه من حديد بعدما ضاقت لغة العصر عن احتواء ما ينوء به صدره  $^3$ . كما لا يخلو شعر مظفر من تلك السخرية اللاذعة على شاكلة "صرح نفط بن الكعبة"  $^4$ .

كما لجأ بعض الشعراء إلى تطعيم قصائدهم بألفاظ شعبية مثل كلمة "البشوات" عند مظفر وترديد كل من سميح القاسم ومحمود درويش كلمة "هللويا" أكثر من مرة واستعمال الأخير لفظة "يا يمَّه" و"العليه" و"الباص" أن بل وميلهم أحيانا إلى المواويل والأغاني الشعبية مثلما فعل مفدي زكريا في نشيد حيش التحرير الجزائري واستخدم بعضهم ألفاظاً أحنبية مرة بحرفها الأجنبي كما فعل سعدي يوسف في قصيدته "إلى رائد الفضاء tovarisch، و لم يكتف بكتابة الاسم في العنوان وإنما كرره داخل القصيدة مرتين و .

واكتفى في أخرى بكتابة الكلمة الفرنسية بالحرف العربي في قصيدته "شابة و جندي يرفعان العلم الحزائري في روشيه نوار"، و كتب في قصيدة أخرى التاريخ بالأرقام بدلا من الحروف ، يقول في قصيدته "المسافر": "معى كان في 5 /6 "10 وهو يريد الخامس جوان.

هذا وقد امتدت بعض الانتهاكات عند بعض الشعراء إلى انتهاك المقدس تحت مظلة الحداثة والتجديد وبتأثير من المدارس الأدبية الغربية القائمة على فلسفات تمجيد الإنسان حتى درجة التأله ، ولكنها كانت نبرة

 $<sup>^{1}</sup>$  - عادل الأسطة  $^{-}$  مظفر النواب  $^{-}$  101.

<sup>2 -</sup> خليل ذياب ابو جهجه - الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد - دار الفكر اللبناني- بيروت - ط1 - 1995 - 229.

 $<sup>^{3}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 184.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه – 536.

<sup>.</sup>  $^{6}$  - سميح القاسم – الديوان –  $^{293}$  ، ومحمود درويش – الديوان -  $^{6}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - سميح القاسم - الديوان - 81، 181.

 $<sup>^{8}</sup>$  - مفدي زكريا – اللهب المقدس – 79 - 83 .

<sup>.423</sup> معدي يسوف - الأعمال الشعرية - 302 ، 317 و 423.

 $<sup>^{10}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-}$  302 ، 317، 423.

خافتة إذا ما قورنت بمدرسة شعر مثلا وانتهاكاتما للمقدس ، نلمح بعض شطحاتما عند بلند الحيدري في قصيدته "أوديب": "يا ألف سماء أين الله...؟ / وأنا الإنسان المغرور / أغور – أغور — فأين الله...؟ / يا ألف سماء... يا الــ...أين الله"1.

وفي قول سميح القاسم: "أنا ما حاصمت الله / فلماذا أدبني بالوجع"<sup>2</sup>، وقوله: "يا إله المحد..يكفينا قرونا ما حملنا / نحن حربنا طويلا..كيف لا تقنع؟ حربنا طويلا...فأعدنا...

ونلمحها بوضوح في شعر بدر شاكر السياب من مثل قوله :

"كان محمد... وأمسى يركله الغزاة بلا حذاء... فنحن جميعا أموات أنا ومحمد والله؟؟

وقوله: "كان إلهنا يختال... وفي يافا رآه القوم يبكي في بقايا دار.. جريحا كان في أحشائنا يمشي<sup>"3</sup>، وفي قول محمود درويش "أمس عاتبنا الدوالي والقمر والليالي والقدر<sup>4</sup>.

فحتى وإن كانت هذه الاستخدامات اللغوية ذات دلالات رمزية تصب جميعا في دائرة اليأس من الراهن العربي المتردي ، فإن التعامل مع المقدسات يتطلب شيئا من التهذيب في استعمال اللغة واحترام مشاعر القارئ الذي لن يكون للشعر حياة إذا خسره .

### - ظـاهرة التنـاص:

التناص مصطلح معاصر لدلالات مفهومية نقدية قديمة هي ما عرف بقضية السرقات بين الشعراء، سرقات المحدثين عن القدامي وسرقات المعاصرين بعضهم من بعض، وهو أحد مميزات النص الأساسية التي تحيل القارئ إلى نصوص أخرى قديمة أو حديثة، فلا يكاد نص أدبي يخلو من تقاطع مع نصوص أحرى من عوا لم مختلفة وبخاصة مع الأدبية منها، فما النص إلا "حصيلة ثقافية وحضارية لرحلة الأديب عبر إبداعه، بل عبر حياته كلها"5.

وقد اعتبرت حوليا كريستيفا Julia Kristieva أن كل نص عبارة عن فسيفساء من الاستشهادات، وانه امتصاص وتحويل لنص آخر $^{6}$ ، ورأت أن التناص أحد مميزات النص الأساسية التي تحيل إلى نصوص أخرى، وقاسمها سوليير عندما رأى أن كل نص عبارة عن ملتقى نصوص كثيرة أو هو قراءة حديدة لها، وذهب ميشال فوكو Michel Foucault إلى أنه لا وجود لنص لا يفترض تعبيرا آخر أو يتولد من ذاته  $^{7}$ . ومن الذين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - بلند الحيدري – الديوان - 415.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سميح القاسم - الديوان - 186، 196.

<sup>.</sup> 397 - 395/1 - 1 الديوان - 397 - 395/1 - 1 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - محمود درويش – الديوان – 54.

 <sup>5 -</sup> عبد العاطى كيوان - التناص القرآني في شعر أمل دنقل - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - 1998 - 16.

<sup>6 -</sup> بحموعة مؤلفين - آفاق التناصية المفهوم والمنظور - ترجمة وتقديم محمد حير البقاعي - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1998 - 98.

 <sup>-</sup> علاء الدين رمضان السيد - ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث - 108.

اهتموا أيضا بدراسة تلك العلاقات الخفية والجلية بين نص وآخر جيرار جينات Gerard Genette وسمّاها "التعالي النصي" أو "التداخل النصي" ويريد بها التواجد اللغوي "سواء أكان نسبيا أم كاملا أم ناقصا لنص في نص آخر"، كما تطرق إلى أنواع أخرى من العلاقات كالمحاكاة والتغيير. 1

وإن كان التأثر والتأثير أمرا طبيعيا، يأخذ اللاحق عن السابق ويضيف إليه من جديد عصره وتجاربه الذاتية، فإن النقاد بالغوا في تعاملهم مع هذه الظاهرة الأدبية بدءًا بالقدامي في بحث السرقات حتى "كأن البلاغيين العرب لم يجدوا ما يشغلهم من أمور الأدب وشؤون البلاغة شيئا أهم من سرقات أبي تمام، أو تداعيات الأفكار بين هذا الشاعر وذاك" إلى حانب دراساتهم في بحال البلاغة هذه الظاهرة من زاويتي الاقتباس والتضمين وانتهاءً إلى المدرسة الحديثة ودرس التناص الذي يكاد يلغي الأديب وموهبته وخصوصياته. وإذا كان الأدب بل وسائر مجالات المعرفة ميراث إنساني مشترك، فلا غرابة أن يتقاطع أدب حيل مع حيل آخر أو تلتقي آداب أمة مع آداب أخرى، أو يأخذ أديب عن آخر سابق له أو معاصر، وأن تكون لشعرائنا على غرار الشعراء المعاصرين ميول إلى "توظيف التضمين كعامل إثراء وتعميق للرؤيا الشعرية"، وتكون لهم نقاط من تعمد اتباع مدرسة الحداثة وتبنّى أفكارها المستقاة غالبا من الفكر والثقافة الغربية، فحاء تأثره واضحا، كما وتأثر بها ، وترجم لها وكاد أن يكون نسخة عربية لها ، لولا أصالته وشاعريته ، ويمضي إلى جانب تأثره بما في معرفته بالإنجليزية واطلاعه على نتاجات أعلامها ، وقد أحال إلى بعض اقتباساته تلك وأهمل الكثير من معرفته بالإنجليزية واطلاعه على نتاجات أعلامها ، وقد أحال إلى بعض اقتباساته تلك وأهمل الكثير من التقاطعات التي ذابت داخل نصوصه وتفاعلت معها.

واكتفى البياتي بعلامات التنصيص في بعض المقاطع دون الإحالة إلى مصدرها ، كما استعان "بأسطار مشهورة وبأمثال سائرة وأقوال مأثورة" من مثل "ما حك جلدك غير ظفرك" المأخوذ من بيت الشافعي : ما حك جلدك مثل ظفرك فتولّ أنت جميع أمرك<sup>8</sup>.

<sup>. 18 -</sup> 17 - عبد العاطى كيوان – التناص القرآني في شعر أمل دنقل – 17

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عبد العزيز حمودة - المرايا المقعرة - عالم المعرفة - الكويت - أغسطس 2001 - 442.

<sup>3 -</sup> عبد العاطي كيوان - التناص القرآني في شعر أمل دنقل - 38.

 <sup>4 -</sup> حليل كمال الدين - الشعر العربي وروح العصر - دار العلم للملايين - بيروت - 1964 -191.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - عبد الرضا على - الأسطورة في شعر السياب - 65 - 75.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - انظر: الديوان -1/ 567، 579، 588.

<sup>7 -</sup> إبراهيم السامرائي – لغة الشعر بين جيلين - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت - ط2 - 1980.

<sup>8 -</sup> الشافعي - الديوان - 88.

و"أبدا على أشكالها تقع الطيور" و"الشعر أعذبه الكذوب" وهي مقولة نقدية تعرض موقفا من الشعر وتعكس رفض الشاعر لذلك الموقف و إزراءه بالشعراء والنقاد الذين يؤمنون به، نلمح رفضه في المعادلتين "قالوا" وردها الواضح الصريح "ما قصدوا" لأهم -كما علل- تنابلة وعور وخدام للسلاطين لا يدركون رسالة الشعر. ومثل "كل الدروب، هنا ، إلى روما تؤدي" أومقاطع من عيون الشعر العربي نحو تضمينه بيت محنون ليلي :

تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العيشة من عرار 2.

في قوله: تمتع من شميم عرار نجد يا رفيق / فبكيت من عاري، فما بعد العشة من عرار <sup>3</sup>. إذ لا يخفى تشابه النصين وإن حاول الشاعر مباعدة شطري البيت المضمن بشيء من لغته الخاصة. ومثل شطر المتنبي الشهير "فلا تقنع بما دون النجوم" بل وضمن بيتا كاملا بتغيير آخر كلمة فيه من الإفراد إلى الجمع:

"لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى تراق على جوانبه الدماء".

وأبياتا لماوتسي تونغ مشيرا إلى مصدرها في الهامش<sup>5</sup>.

وسنرجئ الكثير من مواطن التقاطع مع التراث تاريخيا ودينيا وأسطوريا وشعبيا إلى قراءتنا اللاحقة للصورة الفنية التي توسل الشعراء في صناعتها بأدوات ورموز وشخصيات تعود إلى ميراث إنساني مشترك يمتد إلى مراحل متقدمة من تاريخ الفكر البشري.

كما استحضر بعض الشعراء بدرجات متفاوتة النص القرآني يأتي في مقدمتها مدرسة الإخوان المسلمين وعلى رأسها يوسف القرضاوي، وقد أشرنا في الدراسة المضمونية إلى بعض تلك الاقتباسات، وسنكتفي بمتابعة هذه الظاهرة في حبسيات مفدي زكريا، فقد تجلت في شعره بمصادر متعددة وحقول متنوعة دينية وقرآنية وشعرية وبدرجات متفاوتة، يأتي في مقدمتها القرآن الكريم الذي حفظه الشاعر وتشبع بمعانيه، إذ تتجلى صور اللجوء إليه في مواطن كثيرة سنقف عند أقواها حضورا، ولعل أول ما يلقانا منها قوله متحديا المستعمر:

واقض يا موت في ما أنت قاض أنا راض، إن عاش شعبي سعيدا6.

ففيها ترسم درب السحرة الذين هددهم فرعون بالصلب والعذاب لما آمنوا، فلم يكن حواهم إلا قولهم لله ففيها ترسم درب السحرة الذين هذه الحياة الدُنْيا } 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أنظر على سبيل المثال: الأعمال الشعرية - 113/1، 117، 126، 135، 304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - قيس بن الملوح (محنون ليلي) - الديوان - شرح يوسف فرحات - دار الكتاب العربي - بيروت - 2033 \_ 97.

 $<sup>^{3}</sup>$  - البياتي - الأعمال الشعرية - 174/1.

<sup>4 -</sup> أنظر على سبيل المثال : الأعمال الشعرية - 304.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 307.

 $<sup>^{6}</sup>$  - مفدي زكريا – للهب المقدس – 10.

<sup>7 -</sup> سورة طـه - الآيـة 72.

كما استفاد من قصة المسيح -0- في قوله تعالى { وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبُّـةَ لَهُمْ } وقوله

 $\{ \ \ \, \ \, \}$  وقد وفق الشاعر في احتيار هذا المشهد القرآني اللّه عَزيزًا حَكِيمًا  $\}^1$ . "وقد وفق الشاعر في احتيار هذا المشهد القرآني للتعبير عن تحربة حية عاشها ورفاقه يترقبون صعود أول شهيد من شهداء الثورة المقصلة ويسترجعون وعده - Y ويقينه  $\{ \ \, \}$  ميناء  $\{ \ \, \}$  ميناء مي

زعموا قتله وما صلبوه ليس في الخالدين عيسى الوحيدا. لفّه جبريل تحت حناحيه إلى المنتهى، رضيا شهيدا يا زبانا ويا رفاق زبانا عشتم كالوجود، دهرا مديدا<sup>3</sup>.

ويوظف مقطعا من قصة الطوفان في مرحلتها الأخيرة الحاسمة بعد طول صبر "يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي" <sup>4</sup> ليشير بما إلى نفاد صبره وصبر الشعب الجزائري على حال الذل والاستكانة حتى ليتمنى أن تبتلع أرض الجزائر كل ذليل خنوع كما ابتعلت الأرض يومًا قوم نوح و لم تبق عليها من الكافرين ديارا:

يا سماء ، اصعقي الجبان ، ويـــا أرض ابلعي، القانع ، الخنوع ، البليدا5.

كما يشبه التوفيق والسداد اللذين منّ الله بهما على أبطال جيش التحرير المتجردين من الدنيا لفداء الوطن بذلك المدد الإلهي الذي أنعم به المولى  $\mathbf{Y}$  على نبيه والمؤمنين معه وأمدّهم  $\{$  بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنْ الْمُلَائِكَةِ مُسَوّمِينَ  $\}$   $^{6}$ ، يقول :

ويتقاطع مع القرضاوي في استعمال النصر القريب الموعود للمؤمنين { وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ}،

{ أَلَا إِنَّ نُصِرُ اللَّهِ قريبٌ } 7، فيقـول:

 $^{8}$ يا رب! عجل بنصر كم وعدت به فإن بابك، باب ليس ينغلق

<sup>1 -</sup> سـورة النساء - الآيــة 157 ، 158.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ســــ, ة آل عمران - الآيــة 169.

 $<sup>^{3}</sup>$  - مفدى زكريا - اللهب المقدس -  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة هود – الآية 44 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - مفدي زكريا - اللهب المقدس -17.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - سـورة آل عمران – الآيــة 125.

<sup>7 -</sup> ســورة الحج - الآيــة 40، ســور البقرة - الآيــة 214.

 $<sup>^{8}</sup>$  - مفدي زكريا - اللهب المقدس  $^{-}$  8.

ويستعير الوصف القرآني لليلة القدر التي غيرت وجه التاريخ البشري للتعبير عن ليلة الفاتح من نوفمبر التي غيرت تاريخ الجزائر :

> وهل سمع الجميب نداء شعب فكانت ليلة القدر الجوابا ؟ زكت وثباته عن ألف شهر قضاها الشعب، يلتحف السرابا<sup>1</sup>.

ويمضي الشاعر محوّرا كل معاني السورة ملبسا إياها تلك الليلة الخالدة التي تترلت هي الأخرى بروح آخرهم أحرار الجزائر وبأنوار أخرى :

ترّل روحها، من كل أمر... بأحرار الجزائر، قد أهابا. ... ... بناشئة هناك أشد وطــــاً وأقوم منطقا، وأحدّ نابا<sup>2</sup>.

متقاطعا في البيت الأخير مع بعض التحوير مع قوله Y- في الآية السادسة من سورة المزمل :  $\{ \begin{tikzpicture} 125 cm. \limits \\ \begin{tikzpicture} 125 cm. \\ \ellip \el$ 

ويحول الفعل أنزل في قوله تعالى : { وَأَنْزُلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ } <sup>3</sup>. إلى "زلزل" : و "زلزل من صياصيها فرنسا" <sup>4</sup>، كما استعار التعبير القرآني المتكرر { جنات عدن } للحديث عن جمال الصحراء الجزائرية وتدفق خيراها ونخلة السيدة مريم التي هزت جدعها فتساقط عليها رطبا جنيا :

وفي صحرائنا حنات عدن بما تنساب ثروتنا انسيابا ... وهزت مريم العذرا نخيلا فأسقطت الفلوذج والرضابا<sup>5</sup>.

ولم يجد وصفا لنضج الشعب واكتمال ثمرته وتفجرها "الثورة" أدق من السياق القرآني { كَزَرْع أَخْرَجَ شَكَطُأُهُ } و { تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا } <sup>6</sup>.

والزرع أخرج في الجزائر شطأه فمضى وهب إلى الحصاد كرام وخضناها ثلاث سنين دأبيا فأصبحنا من التحرير، قابيا .

ونلمح في قوله:

نادی به جبریل فی سوق الفدا فشری وباع، بنقدها وتبرعاً.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق – 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه -31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المصدر نفسه – 11 وأبو تمام – شرح الديوان – دار الكتب العلمية – بيروت – ط3 – 2003 – 163.

 $<sup>^4</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه – 33 وانظر : سورة مريم 61 و 25/ الرعد 23/ طه 76/ ص 50/ الحجر 31/ فاطر33/ الصف 12/ البينة 8.

 $<sup>^{6}</sup>$  - سورة الفتح الآية  $^{29}$  - سورة يوسف - الاية  $^{6}$ 

<sup>7 -</sup> مفدي زكريا - اللهب المقدس - 44،44.

# امتصاصا للآية الكريمة : { إِنَّ اللَّهَ اشْتُرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ } 2.

وإلى جانب هذه الاقتباسات وذلك الامتصاص والتحوير لكثير من الآيات نحد معجما قرآنيا إسلاميا يتفرد به الشاعر المتحدّر من بيئة تحرص أشد الحرص على انتمائها العربي الإسلامي، من مثل الهلال، القربان، الشهيد، الحشر، الأنصاب، الأزلام، الذاريات، القيامة، النشور، تبارك، الميمون، جل جلاله، حرمة قدسية، الجهاد، الملائك جبريل الكليم.

وفي قصيدته "وتعطلت لغة الكلام" تحوير للحديث الشريف "رفعت الأقلام وحفت الصحف "3. مستبدلا يوم النشور بالصحف :

وسعت فرنسا للقيامة ، وانطوى يوم النشور، وحفت الأقلام 4.

أما تقاطعاته مع الشعر العربي فكثيرة، تمتد إلى الشعر الجاهلي أين يلتقي مع شاعر الحماسة عمر بن كلثوم ويحتذي معلقته وينسج على منوالها مفاخره المتتالية :

ونحن العادلون إذا حكمنا سلوا التاريخ، عنا، والكتابا ونحن الصادقون، إذا نطقنا ألفنا الصدق، طبعا لا اكتسابا وعن أجدادنا الأشراف، إنا ورثنا النبل، والشرف، اللبابا5.

فهذه الأبيات تعود بنا إلى مقاطع من المعلقة أشهرها :

ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وأنا المهلكون إذا أتينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا 6.

و يعود مرة أخرى إلى المعلقة نفسها ويضمن عجز البيت بعد حذف الجار والضمير المتصل "له" إذا بلغ الفطام لنا صبي تخرّ له الجبابر ساجدينا.

<sup>1 -</sup> المصدر نفسه - 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ســورة التوبة - الآيـــة 111.

<sup>. 2635</sup> منن الترمذي – سنن الترمذي – دار الفكر – بيروت – ط2-203 – حديث رقم 2635 .

<sup>4 -</sup> مفدي زكريا - اللهب المقدس - 42.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 39.

 $<sup>^{6}</sup>$  - الخطيب التبريزي  $^{-}$ شرح القصائد العشر  $^{-}$  دار الكتب العلمية  $^{-}$ بيروت  $^{-}$  ط $^{1}$   $^{-}$   $^{0}$ 

وقل الجزائر...! واصغ إن ذكر اسمها تجد الجبابر ساحدين وركعاً. ويحور شطر طرفة "وإن ادع للجلّي أكن من حماتما" إلى "أو تدعه الجلّي أجاب وأسرعا"2، ويتقاطع مع الشاعر العباسي المتمسك بالبداوة والصعلكة الأحيمر السعدي القائل:

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير فيقول : قرير العين في الفلوات ، أضحي يعاف الناس ، مذ ألف الذئابا<sup>3</sup>.

ويمتص بيت أبي فراس الحمداني الشهير:

سيذكرني قومي إذا جدّ جده\_\_\_\_م و في الليلة الظلماء يفتقد البـــدر مثلا شرودا في الندى والبــــاس. 5.

إلى قولـــه: وسـرى في فــم الزمـان"زبانـــا"... مثلا، في فم الزمـان شـــرودا.

في قوله: سيذكرون إذا الليل الرهيب سجى وحلجل الخطب، أني في الدجى فلق . و يحور بيت أبي تمام: لا تنكروا ضربي له من دونــه

ويجتر أبياتا من قصيدة أبي تمام الشهيرة "فتح الفتوح" مع تحوير بسيط لا يخفي النص الأول ، نحو قوله:

السيف أصدق لهجة من أحرف كتبت، فكان بيالها، الإهام إن الصحائف، للصفائح أمرها والحبر حرب ، والكلام كِلام .

كما يتناص مع المتنبي في مواطن عديدة ، نذكر منها قوله:

واربطي، في خياشم الفلك الــــــدوّارحبلا وأوثقي منه حيدا

القريب من قول المتنبي:

لو الفللك الدوّار أنكرت سعيه لعوّقه شيء عن الدوران<sup>7</sup>.

ليس فقط في تسمية الزمن "بالفلك الدوّار" ولكن في معنى البيت الذي يدور حول قوة الإرادة ، ويكرر عبارته الشهيرة "أنام ملء جفوني عن شواردها" مع تحوير طفيف وامتصاص لمعني البيت القائم على الفخر و الاعتداد بالنفس:

 $<sup>^{-1}</sup>$  مفدي زكريا - اللهب المقدس -85 ، شرح القصائد العشر -  $^{-288}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه -65 ، ديوان طرفة - دار صادر -ييروت -1982 - 35

<sup>3 -</sup> مفدي زكريا - اللهب المقدس — 37 ، عمر فروح - تاريخ الأدب العربي - دار العلم للملايين - بيروت - ط4 - 1981 - 99/2.

 $<sup>^{-4}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-}$  29 ، ديوان أبي فراس الحمداني  $^{-}$  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  $^{-}$  بيروت  $^{-}$  ط  $^{-1977}$ 

 $<sup>^{-5}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-11}$  ، أبو تمام  $^{-}$  شرح الديوان  $^{-}$  دار الكتب العلمية  $^{-}$  بيروت  $^{-}$  ط $^{-}$   $^{-}$  163.

 $<sup>^{6}</sup>$  - المصدر نفسه -43 - ديوان أبي تمام  $^{-}$  18.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المصدر نفسه – 19 - المتنبي – شرح الديوان – عبد الرحمن البرقوقي – دار الكتاب العربي – بيروت – 1986، 378/4.

أنام ملء عيوني، غبطة ورضي على صياصيك ، لاهم و $^{1}$  قلق أ.

ومن القصيدة نفسها يحور بيت المتنبي:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم.

ليعبر به عن القصيدة الجديدة التي نظمها في أبطال الجزائر فأسمعت الأصم وأرت الأعمى عجائبها الملموسة:

سمع الأصمُّ رنينها، فعنا لها ورأى بها الأعمى الطريق الأنصعا2.

ويعقبه بتحوير بسيط آخر لشطر المتنبي" أغشاهم وسواد الليل يشفع لي" لا يتجاوز التحول بالصيغة من التذكير إلى التأنيث وتغيير آخر عجزه من السلب "يغري بي" إلى الإيجاب" "وظلمة الليل تغريبي فانطلق"3.

ويأخذ عن ابن زيدون عبارته "حتى يكاد لسان الصبح يفشينا" مع بعض التغيير:

تنساب في ملكوت الله سابحـــة لا الفجر إن لاح، يفشيها ولا الغسق. وتغرب الشمس، تطوى في ملاءةــا سرين، أشفق أن يفشيهما الشفــق.

ومن الشعر الحديث حوّر بيت شوقي الشهير:

نظرة ، فابتسامة ، فسلم فكلام ، فموعد ، فلقاء.

إلى قوله:

اعتراف...فدولة... فسلام فكلام...فجلاء...

ويقتفي قصيدة ميخائيل نعيمه: "سقف بيتي حديد / ركن بيتي حجر..." في "نشيد الشهداء".

ويبدو من خلال متابعتنا لهذه الظاهرة في حبسيات مفدي زكريا أنها جميعا تشي بالنص الأول أحيانا وتشير إليه بوضوح في أغلبها وتكشف مخزون الشاعر من النصوص التراثية دون كبير تدخل منه لإذابتها وبلورتما في أثواب جديدة.

هذا ولا تفوتنا الإشارة إلى ظاهرة تكاد تكون عامة في الشعر العربي الحديث والمعاصر، هي ظاهرة "سلطة اللغة" التي ورطت الشعر المعاصر في النظر إلى اللغة باعتبارها هدفا لا أداة يستعان بها في إيصال التجربة الشعرية ، وأحيانا الهدف الوحيد ، مما ألقى بكثير من الشعراء في "ضروب من الانحراف الدلالي، والغموض

<sup>84/4</sup> - المصدر نفسه -21 ، ديوان المتنبى - 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر السابق – 58، شرح ديوان المتنبي – 83.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 21 ، ديوان المتنبي - 290/2.

 $<sup>^{-4}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-22}$  ، ديوان ابن زيدون  $^{-2}$  تحقيق كرم البستاني  $^{-1}$  دار بيروت للطباعة والنشر

<sup>. 112/2 –</sup> يبروت – 54 ، والشوقيات – دار الكتاب العربي – يبروت – 54 .  $^{5}$ 

 $<sup>^{6}</sup>$  - المصدر نفسه - 84 ، نازك الملائكة - قضايا الشعر المعاصر - دار العلم للملايين - بيروت - ط $^{6}$  -  $^{6}$ 

والتعمية ،... من خلال محاولة بناء لغة مدهشة وإيجاد علاقات غير مسبوقة  $^{11}$ ، فقد انجرف كثير من شعراء التفعيلة وراء تيار التفجير والتفتيت اللغوي، وهوس كيمياء اللغة والاستعارات المنبتة الصلة بين المستعار والمستعار منه  $^2$ ، وقد وقع كثير من شعراء الحبسيات في دائرة التعمية والإبحام الناتجين عن تكلف ظاهر في السعي وراء الحداثة، واضطر بعضهم إلى الغموض تحت ضغط الواقع السياسي المتردي، وسياط الاستبداد المسلطة على المثقفين عموما، حتى تحول الغموض إلى كوى صغيرة تنفذ من خلالها أفكار الشاعر وأحاسيسه وتجاربه، وأصبح الشعراء يلجأون إلى التلميح والإغراق والتعقيد والغموض بشكل واع ومقصود  $^3$ ، لتجنب آلة القمع وأجهزة الرقابة وتتجلى هذه الظاهرة عند مجموعة من شعرائنا أمثال معين بسيسو وبلند الحيدري ومظفر النواب وسعدي يوسف وغيرهم.

وتبقى مع هذا لغة الحبسيات بسيطة سهلة عند البعض حتى لتكاد تخالط لغة الحديث اليومي ، بل وتميل إلى العامية المرذولة كما هي حال الصافي النجفي 4، وتظل عند أغلبهم لغة واقعية أشبه بالتقارير المفصلة عن معاناة الشاعر السجين ومعاناة شعبه داخل السجن الكبير ، بل ومعاناة كل شعوب العالم ، وأقرب من لغة الخطابات والشعارات النضالية المرفوعة آنذاك.

ور. كما كان وارء ذلك المدارس الإيديولوجية التي ينتمي إليها حلّ الشعراء آنذاك من قومية واشتراكية وإسلامية ، تركز جميعا على الفكرة أولاً وليأت بعدها الفن ، وهي مع ذلك لا تخلو من لفتات جميلة كبارالشعراء ، قد وقفنا عند أغلبها في قرائتنا للمعجم الشعري ، وسنقف عند بعضها الآخر في دراستنا للصورة الشعرية.

<sup>-</sup>1 - علاء الدين , مضان السيد - ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث - 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه -24.

<sup>3 -</sup> محمد العبد حمود ⊣لحداثة في الشعر العربي المعاصر −183.

<sup>4 -</sup> إبراهيم السامرائي -لغة الشعر بين جيلين -72 - 83.

X

\* الفصل الثاني\* الصورة الإيقاعية

- المضور الإيقاعي للأوزان.
- ظامرة التداخل العروضي.
  - ظامرة التخييد.
  - ظوامر إيقاعية أخرى.

Ε

#### - الصورة الإيقاعية:

إذا كان للغة أثرها في جمالية النص الشعري، باعتبارها أول ما يواجه المتلقي فينجذب إلى بنائه ويؤخذ يتضافر حروفه وتناغم كلماته وانسجام جمله وتكامله، إلى الحد الذي ذهب فيه بعض النقاد المحدثين إلى النظر إلى القصيدة على ألها فن كتابي بالدرجة الأولى أ، فإن ذلك لا يلغي جانبها الموسيقي الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر الشعر، إن لم نقل أبرزها، جانبها الصوتي المنغم بإيقاعات حاصة تأسر هي الأخرى المتلقي و تأخذه بسحرها إلى تتبع مواطن ذلك الإغراء الذي تفطن له القدامي وجعلوه من أهم مميزات الشعر، بدءا بفلاسفة اليونان وعلى رأسهم أرسطو في كتابه فن الشعر حيث رأى أن غريزة الموسيقي أو الإحساس بالنغم هي أحد الدافعين للشعر، 2 إلى النقاد العرب القدامي والعلماء الذين أولوا الجانب السماعي اهتمامهم، وأدركوا فعل السماع في النفوس، فهذا الإمام أبو حامد الغزالي يرى" أنه لا سبيل إلى استثارة حفايا القلوب إلا بقوادح السماع، ولا منفذ إليها إلا من دهليز الأسماع، فالنغمات الموزونة تخرج ما فيها، وتظهر محاسنها أو مساويها." ففي النفس ميل عجيب إلى الأصوات، تمتز طربا لبعضها وتنبسط للبعض الآخر منها وتنشرح، وترفض النابي منها وتعافه 4.

وقد نشأ حل التراث العربي نشأة سماعية بل إن اللغة العربية نفسها ترتكز على الميراث السمعي شألها شأن اللغات القديمة، وتعتمد إلى حد بعيد على "التنغيم" الذي يزدهر عادة في اللغات الاشتقاقية، ففيها تجري الأوزان على قياس واحد كلما اطردت ، كما قمبها الحركات الإعرابية حانبا صوتيا واضحا<sup>5</sup>، ولا تزيد الأوزان والقوافي إلا توكيد ذلك الجانب وتقويته.

ذهب النقاد إلى اتخاذ الوزن عماد الشعر عندما عرفوه" بالكلام الموزون المقفى" ليفرقوا بينه وبين النثر، ويبينوا أهمية الصورة الموسيقية عن غيرها من عناصر البناء الشعري. لأن القصيدة إذا فقدت عنصر التنغيم خرجت من دائرة الشعر إلى دائرة النثر، إذ هو الفارق الجوهري بينهما إن لم يكن هو الفارق الوحيد.

ويشاركهم في إعطاء الوزن تلك الأهمية جل النقاد المحدثين من شيى المدارس الأدبية والنقدية عربية و غربية، وإن ارتفعت بعض الصيحات الداعية إلى تحرر الشعر من كل القيود وثورته على كل موروث بما

 $<sup>^{-1}</sup>$  عبد الحميد حيده  $^{-1}$  الإتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر  $^{-340}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - إبراهيم أنيس : موسيقي الشعر  $^{-}$  مكتبة الأنجلو المصرية  $^{-}$  ط  $^{2}$   $^{-}$   $^{1965}$ 

<sup>3 -</sup> صابر عبد الدايم - موسيقي الشعر العربي بين الثبات والتطور - مكتبة الخانجي القاهرة - ط3 - 1993 -15 ، قدامة بن حعفر - نقد الشعر - 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه –22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه - 19.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - المرجع نفسه- 18 ، و علي عشري زايد – عن بناء القصيدة العربية الحديثة - مكتبة ابن سينا - القاهرة -ط4 - 2002 - 154.

في ذلك الوزن، فإن النتاج الشعري المسجل استجابة لتلك الحركات يظل قليلا ونادرا، ولا يكاد يتجاوز أصحابها وربما انتهى بانتهائهم، و لا يمثل إلا ظاهرة استثنائية، ولا يمكن اعتباره وقد فقد جانبه الصوتي إلا كالشعر الأبتر، لأن الوزن هو الوسيلة التي تجعل اللغة شعرا، أفليس هو حلية خارجية تضاف إلى الشعر، وإنما وسيلة من أقوى وسائل الإيجاء وأقدرها على التعبير عن كل ما هو عميق وخفي في النفس. أو

وإن احتفظت القصيدة العربية منذ العصر الجاهلي بهذه الخاصية، فقد مرت بحركات تحديدية لا تخرج في مجملها عن الأوزان الخليلية المعروفة كظهور بعض القوالب الشعرية الجديدة مثل المثنوي الذي اعتمد خاصة في المنظومات التعليمية والرباعي والمسمط والموشح والمخمس، وانتهى الأمر إلى الشعر الحر القائم على التفعيلة الذي سار جنبا إلى جنب والقصيدة العمودية ومضى في تطوره دون أن يلغي وجوده، بل إن الكثير من أعلامه كانوا يجمعون بينهما، أمثال بدر شاكر السياب ونازك الملائكة و البياتي والبردوني وتوفيق زياد ومحمود درويش.

توزعت قصيدة الحبسيات بين هذين التيارين ، فكان العمودي من نصيب حل شعراء النصف الأول من القرن العشرين وحلهم ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية من أمثال الصافي النجفي وعلي الغاياتي وبهجت الأثري ومصطفى وهبي التل والجزيري ومحمد الشاذلي حزندار وسليمان العيسى وجل شعراء اليمن والجزائر والمغرب كما كانت القصيدة الحرة حاضرة عند حل شعراء النصف الثاني من القرن وأغلبهم من شعراء العراق وفلسطين ، نذكر محمد جميل شلش ، بلند الحيدري، البياتي ، حسين مردان ، السياب ، مظفر النواب ، سعدي يوسف ، جواد جميل ، ومصطفى المهاجر من العراق وحنا أبو حنا وتوفيق زياد وسميح القاسم ومحمود درويش ومعين بسيسو وفايز أبو شمالة من فلسطين ، إلى جانب نصوص متفرقة لشعراء من مختلف أنحاء الوطن العربي، وقد مرت بنا نماذج شعرية كثيرة في دراستنا لمضامين الحبسيات تؤكد هذا التوزع بين المدرستين.

## - الحضور الإيقاعي للأوزان:

إن أكثر الأوزان الشعرية حضورا في قصيدة السجن الأوزان البسيطة أو الصافية ، $^{8}$  التي حضرت جميعها بدرجات متفاوتة ، $^{4}$  يتقدمها الكامــل الذي أخذ ينافس الطويل في الشعر العربي الحديث ويحتل الصدارة في اهتمام الشعراء ، حتى غدا مطية الشعراء ومعبودهم  $^{-}$ كما يرى إبراهيم أنيس  $^{5}$ - ففي فترة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - جون كوين - النظرية الشعرية - 73 - 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - على عشري زايد - عن بناء القصيدة العربية الحديثة - 154.

 $<sup>^{3}</sup>$  - أنظر : صابر عبد الدايم - موسيقي الشعر العربي - 81-82، على عشري زايد - عن بناء القصيدة العربية الحديثة - 80-163.

<sup>4 -</sup> جاء في الكامل ما يزيد عن 116 قصيدة والرمل 124 قصيدة والرجز 61 قصيدة و المتدارك 58 قصيدة والمتقارب 55 قصيدة والوافر 51 قصيدة والهزج 3 قصائد.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - إبراهيم أنيس - موسيقي الشعر - 200، 208.

الخمسينيات كان ملاذا لمعظم الشعراء، يستجيب لحاجاتهم الإيقاعية ، وربما صار "حمار الشعراء المحدثين" آنذاك وقد رأى فيه حازم القرطاجي قبل ذلك مجالا أفسح من غيره للشاعر وعلل ذلك بما له من جزالة وحسن إطراد<sup>2</sup>، وقد رآه البستاني ملائما لكل أنواع الشعر بدليل كثرته في شعر المتقدمين والمتأخرين ، وأنه أجود في الخبر وأقرب إلى الشدة  $^{8}$ ، وفي الحبسيات من الإخبار والشدة الكثير، ويكفي أن نسبة حضوره عند شعراء الحبسيات قد بلغت 24.39%.

يليه **الرمـل** الذي ظل خاملا في أشعار القدماء ، حتى إذا جاء العصر الحديث نهض نهضة كبيرة أوشكت أن تترله المترلة الثانية ، وقد فعلت ، فهو يحتل المرتبة الثانية بنسبة تقارب 18.78% ، وربما لاءم اضطرابه وسرعة حركته حال الشاعر السجين الذي يريد إبلاغ صوته وإيصاله في أقرب وقت ممكن، وقد كانوا يطلقونه على من يهز منكبيه...ويسرع في حركته .

ويليه الرجسز الذي لا يخلو بدوره من اضطراب أوزانه الشبيه باضطراب قوائم الناقة عند القيام  $^{5}$  بما يقارب 9.24%، وقد صار الرحز في مرحلة لاحقة لمرحلة سلطان الكامل مكان الصدارة أيضا لما يتقبله من زحافات وعلل تكسر حدّته، وتقربه من النثر لتتحول في السنوات الأخيرة إلى المتقارب والمتدارك  $^{6}$ .

وبلغت نسبة المتدارك المعروف بخفته وسرعته وتلاحق أنغامه وتوثب موسيقاه حوالي 8.78% ، فقد أصبح من أكثر الأوزان شيوعا وسيطرة على إيقاع القصيدة الحديثة، إذ تناسب موسيقاه الواثبة سرعة الإيقاع في هذا العصر، وتعكس ما يعرفه من انفعالات شديدة وعواطف متأججة متقدة، ولكنه كثيرا ما يترلق بالشعراء إلى لون من النثرية والركاكة الموسيقية 7، التي نلحظ بعض صورها عند الشاعر مظفر النواب الذي يمتد المتدارك عنده على مساحة 58.33%.

ويحتل المتقارب نسبة 8.33% ، والوافر 7.72% ، بينما يطل الهــزج بحضور محتشم لا يتجاوز الثلاث قصائد بنسبة 0.45%.

لتغطي هذه الأوزان البسيطة ذات التفعيلة الواحدة ما يربو على ثلاثة أرباع النصوص الشعرية موضوع الدراسة بنسبة 77.72 %، وربما عللنا هذا الحضور المكثف وذلك الولع بالأوزان الصافية باعتمادها على تكرار وحدة إيقاعية واحدة على امتداد القصيدة.

<sup>.</sup> 76 – على جعفر العلاق – في حداثة النص الشعري – 76.

<sup>· 269 - 268 -</sup> حازم القرطاحين - منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 268 - 269.

 $<sup>^{20}</sup>$  - إبراهيم أنيس  $^{-}$ موسيقى الشعر  $^{-}$  200، أيس

 $<sup>^{4}</sup>$  - صابر عبد الدايم  $^{-}$  موسيقى الشعر العربي  $^{-}$  94.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع نفسه – 100.

 $<sup>^{6}</sup>$  - على جعفر العلاق - في حداثة النص الشعري  $^{-}$  76 ، وانظر أيضا صابر عبد الدايم - موسيقي الشعر العربي - 70.

<sup>7 -</sup> صابر عبد الدايم - موسيقي الشعر العربي - 100.

وقد حضرت هذه الأوزان في كل حالاتما المعروفة، التامة وهي الغالبة ثم المجزوءة وقليلا ما ترد مشطورة، فعلى سبيل المثال جاءت مجموعة سليمان العيسى "شاعر بين الجدران" المكونة من ثلاثة عشر قصيدة كلها في الكامل غير التام ، الأولى والثانية "نجوى- بين الجدران" مشطورتان، وباقي القصائد مجزوءة أ. كما حاءت قصيدة سيد قطب "هبل هبل" في مشطور الكامل ، ولمحمد بمحت الأثري قصائد في مجزوء الرجز "ياوطني" "لم تشنأ الأنثى" ومجزوء الرمل "سأغني وأغني" وتتراوح قصيدة معين بسيسو "السجن الكبير" في بمخزوء ومشطور الكامل المذال ، ويبدو أن اللجوء الى المجزوءات أصبح من الظواهر الإيقاعية المميزة في الشعر العربي الحديث عموديا كان أم حر"ا.

أما الأوزان المركبة <sup>5</sup>بنوعيها فتمثل أقل من ربع النصوص الشعرية بنسبة 22.28% ، ما تركب من تفعيلتين كالطويل والبسيط والمحتث والمقتضب والمضارع ، وما تركب من ثلاث تفعيلات واحدة منها مكررة مثل الخفيف والمديد والسريع والمنسرح ، فيتعادل حضورها أو يكاد بثلاث وسبعين قطعة وقصيدة بنسبة مثل الخفيف وأربع وسبعين للثانية بنسبة 11.21%.

فمن الأولى ذات التفعيليتن يتقهقر الطويل الذي كان على رأس أوزان القصيدة العربية وتحسط نسسبة حضوره هبوطا ملحوظا وكأنه لم يعد مناسبا للعصر الحديث  $^6$ ، فلا يتجاوز حضوره 5.45 %، فالبسيط بنسبة قريبة منه 5.15% ، و لا يمثل المجتشث إلا 0.45% من الحضور.

أما مجموعة التفعيلات الثلاث فإن ما يمكن ملاحظته عليها هو القفرة الكبرى الي عرفها وزن الحفيف لدى شعراء العصر الحديث  $^{7}$ ، حتى رأيناه يتقدم الطويل والبسيط بنسبة حضور تقرب 6.21%، وقد أشار القرطاحيي إلى أن له جزالة ورشاقة  $^{8}$ ، كما رآه النقاد صالحا للحوار والجدل والترديد والسرد، مليئا بالروح الملحمي  $^{9}$ ، وهي جميعا حالات حاضرة عند الشاعر السجين الذي كثيرا ما يسرد واقعه ويصفه في أجواء ملحمية أو يجاور سجانه وحادله، ويمثل السريع نسبة قريبة من الطويل والبسيط 5%. بينما يختفى المديد والمنسرح من هذه المجموعة.

ومما تجدر إليه الإشارة أن هذه البحور المركبة قليلة الدوران في قصيدة التفعيلة عموما، لا سيما ما تركب

 $<sup>^{-1}</sup>$  سليمان العيسى  $^{-1}$ الأعمال الشعرية  $^{-223/1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سيد قطب - هاشم الرفاعي - لحن الكافاح - 11 وما بعدها.

 <sup>384 ، 114 ، 111 ، 111 ، 384 .</sup> 

<sup>4 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 91.

<sup>5 -</sup> حاء في الخفيف 41 قصيدة و الطويل 36 و البسيط 34 و السريع 33 و ثلاث قصائد لكل من المجتث والهزج .

 $<sup>^{6}</sup>$  - إبراهيم أنيس  $^{-}$  موسيقى الشعر  $^{-}$  6

<sup>7 -</sup> المرجع نفسه – 200.

<sup>8 -</sup> حازم القرطاحني - منهاج البلغاء وسراج الأدباء - 269.

<sup>9 -</sup> صابر عبد الدايم - موسيقي الشعر العربي - 118.

منها من ثلاث تفعيلات، ولكنها مع ذلك كانت حاضرة عند شعرائنا، حيث نجد في السريع قصيدة "السجين" لحمد جميل شلش أ، ولبدر شاكر السياب قصيدته "إلى جميلة بوحيرد" وللبياتي قصيدتاه "القرية الملعونة" والعائدون من المذبحة أ، ولبلند الحيدري "حثتم مع الفجر" و"أولئك الرجال" و "غدا هنا أ، ويشكل حضور السريع عند سعدي يوسف ظاهرة لافتة للانتباه فنحن نجده في قصائده (نزوات وداع ، شرفة الساعة التاسعة ، ثوب أبيض ، الأشرعة ، عبد الله سماره ، الصلبان الخمسة ، النهر ، نوم مضطرب ، كآبة ، زائر ، نقد ، لمسات حادث يومي  $^{5}$  ، كما نجده متداخلا مع الرجز في قصائد أحرى مثل (أفكار ليلية - بعد منصف الليل - رزوقي - صور من باب الشيخ - تطلع - الأرض الأحرى  $^{6}$  كما نجد الخفيف حاضرا عند السياب في قصيدته "ثعلب الموت وعند البياتي في قصيدته "صليب الألم  $^{8}$  وعند محمود درويش مجزوءً في قصيدته "الموعد" و

# - ظــاهرة التداخـــل العـــروضي :

استطاعت الأوزان الشعرية أن تحافظ على البنية الموسيقية للقصيدة العربية وتهيمن عليها إلى حدّ كبير زمنا طويلا، ولكن هذه الهيمنة تعرضت إلى بعض التغييرات وكان من أهم مظاهرها اختلاف النظام الموسيقي المتمثل في شعر التفعيلة واستثمار الترخصات العروضية والارتكاز على البحور الصافية أكثر من المركبة 10 رأينا أن نسبة حضور هذه الأخيرة في شعر الحبسيات (العمودي والحرّ) أقل من ربعها إذ لا تمثل إلا 22.28% مقابل 77.72% من الأوزان الصافية.

وما لبثت هذه الترعة التجديدية أن امتدت إلى منعطفات مهمة في التشكيل الموسيقي للقصيدة الحديثة هي ما يعرف بالمزاوجة الموسيقية التي أخذت أشكالا شي منها الجمع بين الشكل الحر والعمودي في القصيدة الواحدة ، أو الجمع بين الشعر والنثر، أو بين بحر وآخر وهي الصورة الأكثر وضوحا عند بعض شعرائنا ليس في قصيدة التفعيلة فحسب وإنما امتدت إلى الشعر العمودي كما هي الحال عند الصافي النجفي في قصيدته "موت المعتدي" التي جمع فيها بين الكامل والخفيف والوافر على التوالي ونوع فيه بل ونوع في قوافيها بتنوع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمد جميل شلش - الحب والحرية - 130.

 $<sup>\</sup>frac{2}{1}$  - السياب - الديوان -  $\frac{2}{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - البياتي - الأعمال الشعرية - 1 /154، 213.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - بلند الحيدري - الديوان - 368، 371، 380.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سعدي يوسف - الأعمال الشعرية - 280، 282، 288، 290، 295، 301، 306، 306، 381، 327، 328، 430، 438، 447.

<sup>7 -</sup> السياب - الديوان - 447/1.

<sup>8 -</sup> البياتي - الأعمال الشعرية - 302/1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> - محمود درويش - الديوان -241.

<sup>10 -</sup> محمد صابر عبيد – القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية - منشورات اتحاد الكتـــاب العـــرب - دمشـــق - 2001 - 213.

### البحور، يقول:

ولقد سجنت بكف أجبن أمـــة بالرجل تركض للممات وباليد الكامل ما رمت من سجني الخروج مسارعا إلا لأنظر كيف موت المعتدي الكامل غرنا بالسراب شـر دعـــاة حين قالوا، الإنجليز عـــدول الخفيف قلت ليت المغول ترجع يومـــا لترى ما جنته هذي المغول! الخفيف يصول الإنجليز على ضعيــف ولا يبدون للخصم العنيـف الوافر هم المكروب في جسم البرايــا يفتش كي يحط على ضعيف الوافر

وقد لاحظت هذه الظاهرة نازك الملائكة في شعر فدوى طوقان وسليمان العيسى ونزار قباني، وأرجعت أسبابه في الشعر إلى الحرية التي تتيحها قصيدة التفعيلة في احتلاف الأشطر في عدد التفعيلات مما يجعل الشاعر أكثر تعرضا للمزالق<sup>2</sup>، وعليه فإن هذه الحرية "لا تعني الفوضى واعتباطية المزج، بل إن الانسجام الذي يجب أن يتحقق بين الدلالة والوزن الشعري، واستيعاب الأفكار للانتقال الوزني، وسلاسة الانتقال إيقاعيا، كلها عوامل من الواجب حضورها في مثل هذه المزاوجة الموسيقية<sup>3</sup>". وقد علل صابر عبيد حاجة الشاعر المعاصر إلى مثل هذه التعددية الإيقاعية بطبيعة التجربة الشعرية المعقدة والمتشابكة التي يعيشها الشاعر والتي غالبا ما يصبها في قالب درامي يتطلب حركات موسيقية مختلفة، "قادرة على التعبير عن طبيعة الصراع والتعقيد الذي تنظوي عليه تجارب الشاعر، وفضلا عن ذلك فإن هذا التداخل العروضي يعطي الشاعر فرصة للتعبير عن ثراء التجربة كما يوفر في الوقت نفسه إمكانيات موسيقية تساعد على تلوين المعاني والعاطفة، حينما يصبح المعنى والموسيقي شيئا واحدا لا يمكن فصلهما في القصيدة مما يزيد من قدرتها الإبداعية "4، ولعل من أحسن صور الجمع بين الأوزان وأقرها إلى الآذان ما كان منها بين أوزان الدائرة العروضية الواحدة.

وقد أشار صابر عبد الدايم إلى ضرب منها وهو الجمع بين تفعيلة المتدارك "فاعلن" وتفعيلة المتقارب "فعولن"، وأرجع ذلك إلى التشابه التكويني بين التفعيلتين، فتفعيلة المتدارك تتكون من سبب حفيف (فا) وو تد مجموع (علن)، وتفعيلة المتقارب تتكون من و تد مجموع (فعو) و سبب خفيف (لن) $^{8}$ ، و كلاهما ينتمي إلى الدائرة العروضية الخامسة دائرة المتفق $^{6}$  (متقارب متدارك)، ويرى أحمد بسام ساعي أن التداخل بين تفعيلي

الصافي النجفي – حصاد السجن – 49.  $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - نازك الملائكة – قضايا الشعر المعاصر –  $^{183}$  ،  $^{189}$ 

<sup>.</sup> 213 - 3 - محمد صابر عبيد – القصيدة العربية الحديثة

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه – 214.

<sup>5 -</sup> صابر عبد الدايم - موسيقي الشعر العربي - 227.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - زين كامل الخويسكي – العروض العربي صياغة جديدة – دار المعرفة الجامعية – مصر – 1996 – 11.

المتقارب والخبب يسهل على الشاعر التنقل بيسر بين النسقين ويخفف من ثقل الإيقاع وحدته أ.

من الشعراء الذين جمعوا بين المتدارك والمتقارب مظفر النواب في أكثر من موطن، منها قصيدته "في الرياح السيئة يعتمد القلب"، وإن كان حظ المتدارك من الحضور أقوى، ولم يعتمد الشاعر في مزاوجته على نظام المقاطع الذي اتبعه بعض الشعراء، يفردون لكل مقطع وزنا $^2$ ، وإنما اعتمد على الأسطر فنحن نجد سطرا أو أكثر في وزن يليه آخر أو بضعة أسطر في وزن مغاير وهكذا، وأحيانا نجده يمزج في السطر الواحد بين الوزنين فيبدأ بالمتدارك ويكمل بالمتقارب، يقول :

أيُّه الأساطيل لا ترهبوها - - - - - - - - - (تفعيلة متدارك والباقي متقارب) قفوا لو عراة كما قد خلقتم ----- (متقارب) و سدوا المنافذ في وجهها ----- (متقارب) والقرى والسواحل والأرصفه ----- (متدارك) انسفوا ما استطعتم إليه الوصول ----- (متدارك) من الأجنبي المجازف واستبشروا العاصفه ----- (متقارب) مرحبا أيها العاصفه ----- (متدارك) مرحبا..مرحبا..مرحبا أيها العاصفه - - - - - - - - - (متدارك) أحرقوا أطقم القمع من خلفكم ----- (متدارك) فالأساطيل والقمع شيء يكمل شيئا ----- (متدارك) كما يتنامى الكساد على عملة تالفه ----- (متقارب) بالدبابيس والصمغ هذى الدمى الوطنية وافقه ------- (متدارك) قربوا النار منها ----- (متدارك) لا تخدعوا إلها تتغير ----- (متدارك) لا يتغير منها سوى الأغلفه ----- (متدارك) ...أيها الشعب احشُ المنافد بالنار ----- (متدارك) اشعل مياه الخليج ----- (متدارك) تسلَّح ------ (متقار ب) وعلم صغارك نقل العتاد كما ينطقون ----- (متقارب) إذا جاشت العاطفه ----- (متقار ب

<sup>1 -</sup> أحمد بسام ساعي – حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه – دار المأمون للتراث – دمشق – ط1 - 1978 – 74 - 77.

<sup>2 -</sup> انظر محمد صابر عبيد - القصيدة العربية الحديثة - 214.

لا تخف..لا تخف أ -----(متدارك).

ويكاد الوزنان يتساويان في قصيدته "إلى الضابط الشهيد"، بتسعة أسطر للمتدارك وثمانية للمتقارب، وفي كليهما يشعر القارئ بسرعة التفعيلات وتلاحقها الشبيه بتلاحق طلقات الرصاص التي فجر بها الضابط المصري إحدى الطائرات الأمريكية ، ومزقته بعدها زخات الرصاص وليس بينها جميعا مسافات فاصلة كتفعيلات الوزنين المتلاحقة<sup>2</sup>:

ليس بين الرصاص مسافة - - - - - - - - (متدارك) أنت مصر التي تتحدى ----- (متدارك) وهذا هو الوعي حدّ الخرافه------ (متقارب) تفيض وأنت من النيل تخبره ----- (متقارب) إن تأخر موسمه----- (متدارك) والجفاف أتم اصطفافه ----- (متدارك) وأعلن فيك حساب الجماهير ----- (متقارب) ماذا سيسقط من طبقات ------ (متدارك) تسمى احتلال البلاد ضيافه ----- (متقارب) ولست قتيل نظام يكشف عن عورتيه فقط------ (متقارب) بل قتيل الجميع ----- (متدارك) ولست أبرئ إلا الذي يحمل البندقية قلبًا - - - - - - (متقارب) و يطوى عليها شغافه ----- (متقارب) لقد قبضوا كلهم -----(متقارب) و أحطّهم ----- (متدارك) من يدافع عن قبضة المال مدّعيا-----(متدارك) ألها الماركسية أم العرافه ----- (متدارك).

كما يتمازج الوزنان في قصيدة له "عن بيروت "كيف نبني السفينة في غياب المصابيح والقمر" على امتداد ما يقارب الثلاثين صفحة<sup>3</sup>، وفيها يعتمد حينا على المقاطع، مثل الأول المكوّن من سبعة أسطر في المتدارك وسطر في المتقارب ليعود إلى المتدارك بثلاثة أسطر والمتقارب بثمانية أسطر فالمتدارك بستة أسطر، ويعقبها بسرعة تنقل غير منتظم إلى آخر القصيدة.

<sup>.94 - 93 -</sup> المصدر نفسه  $^{2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه - 323 - 351.

أما محمود درويش فيجمع في قصيدته "عن الشعر" أمين الرمل والهزج وهما من دائرة عروضية واحدة هي دائرة المحتلب (هزج  $-رجز - رمل)^2$ ، معتمدا على التوزيع المقطعي ، مقطعان كل منهما من ثلاثة عشر سطرا في الرمل يتوسطهما مقطع من ستة أسطر في الهزج :

-1-

أمس غنينا لنجم فوق غيمه وانغمسنا في البكاء! مس، عاتبنا الدوالي، والقمر والليالي.. والقدر، وتوددنا النساء! حقت الساعة، والخيام يسكر وعلى وقع أغانيه المخدر قد ظللنا بؤساء! في رفاقي الشعراء! غن في دنيا جديده مات ما فات، فمن يكتب قصيده ويخلق أنبياء!

- 2 -

قصائدنا بلا لون بلا طعم...بلا صوت! بلا طعم...بلا صوت! إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت! وإن لم يفهم "البسطا" معانيها فأولى أن نذريها ونخلد نحن... للصمت!!

- 3 -

لو كانت هذي الأشعار

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمود درويش – الديوان – 54 - 56.

 $<sup>^{2}</sup>$  - زين كامل الخويسكي – العروض العربي صياغة جديدة – 1996 – 14 .

إزميلا في قبضة كادح قتبلة في كف مكافح! لوكانت هذي الأشعار! لوكانت هذي الكلمات محراقا بين يدي فلاح وقميصا...أو بابا ...أو مفتاح! لو كانت هذي الكلمات أحد الشعراء يقول: لو سرّت أشعاري خلاني وأغاظت أعدائي فأنا شاعر...

ويزاوج البياتي بين الكامل الذي أراده لقصيدته "القرية الملعونة" والسريع الذي اختاره لاحتواء الجملة المقولة وما قبلها وما بعدها في سطرين شعريين ، ليواصل مع الكامل إلى آخر القصيدة أ

بالأفق المفقود، قالوا: "غدا نلهي رقيق الضيعة التائهه الدم، والأرض بقربالها، حادت! فأين الخبز والآلهــه النير والمحراث والثور الجريح على الثلوج يعفو ليحلم بالسواقي والمروج والحقل أخفته الثلوج ...وهناك عبر الحقل، أكواخ تنام وتستفيق عبر الطريق بشر ينام و يستفيق...

ويبلغ التداخل العروضي عند سعدي يوسف مداه فيمزج بين السريع والرجز في خمسة قصائد كاملة<sup>2</sup>، وإن لم يكونا من دائرة عروضية واحدة ، الرجز من دائرة المحتلب والسريع من دائرة المشتبه ، فإنّهما يتقاطعان في المجزوء إذ يتكون كل منهما من مستفعلن (أربع مرات) ممّا يتيح أمر تداخلهما والتنقل بينهما.

 $<sup>^{-1}</sup>$  عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية –  $^{1}$ 

<sup>.</sup> 463 ، 456 ، 453 ، 433 ، 309 - الأعمال الشعرية – 2

#### - ظاهرة التقييد:

لتن استفاد شعراؤنا كغيرهم من الشعراء من التراحيص العروضية المعروفة والضرورات الشعرية التي تجيز للشاعر ما لا يجوز لغيره، فإن ظاهرة التقييد كانت قوية الحضور عند مجموعة مهمة من الشعراء وفي مواضع متكررة عند أغلبهم. والقافية المقيدة هي القافية الساكنة الروي<sup>1</sup>، ومن صورها عند شعرائنا هاء السكت والقوافي المجردة المقيدة (القائمة على الروي الساكن وحركة ما قبله) فللصمت أيضا صورته الإيقاعية وللسكتة دلالاتما وإيجاءاتما في عالم الموسيقي ودنيا الشعر و"الصمت نفسه إنما يتحدد بالإضافة للكلمات، (فهو) على هذا الاعتبار لحظة من لحظات الكلام، والسكوت ليس بكما بل رفضا للكلام، فهو نوع منه " وكثيرا ما عمد شعراؤنا إلى إسكات حرف الروي وتقييده أو كبح التاء والانتقال بما إلى هاء سكت مختنقة، تعبيرا عن حال من أحوال الإسكات التي يعيشونها، وأحيانا يرفضون حتى الكلام المسكت المقيد فلا يتركون إلا البياض لغة وإيقاعًا كما فعل سعدي يوسف مرارا وآخرون، ولكن أشهر صور التقييد حضورا ظاهرة التقييد بالزيادة إذ هي من علل الزيادة، مثل الترفيل وهو زيادة سبب حفيف على ما آخره وتد مجموع، ويكون بزيادة (تن) على متفاعلن فتنقلها إلى متفاعلاتن، وعلى فاعلن فتحولها إلى فاعلاتن، ويدخل على الكامل والمتدارك في صورقما المجزوءة والتسبيغ وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف، وهو مأخوذ من الزيادة فكل زائد سابغ، ويكون بزيادة نون ساكنة على فاعلاتن من بحر الرمل فتصبح فاعلاتان.

وأما أكثر هذه الزيادات المقيدة انتشارا في النصوص موضوع الدراسة فالتذييل، وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، فكأن تلك الزيادة حعلت له ذيلا، ويكون بزيادة نون ساكنة على مستفعلن ومتفاعلن وفاعلن فتنقلها إلى مستفعلان ومتفاعلان وفاعلان، ويدخل التذييل على ثلاثة أبحر هي الكامل والبسيط والمتدارك<sup>3</sup>.

وإن لم يشر الدارسون المحدثون إلى هذه العلة في الشعر العربي الحديث أو يعللوا أسبابها، فربما لألها لا تشكل ظاهرة عروضية لافتة عند رواد الشعر الحر، ولكنها مع ذلك تمثل ظاهرة إيقاعية ملفتة للانتباه في شعر الحبسيات، وربما أرجعنا كثافة حضورها إلى طبيعة الموضوع نفسه وما يوحي به من دلالات المنع والتقييد والحبس وغيرها، وهي الدلالة نفسها التي نستشفها من حيث التسمية العروضية "التقييد" الاختياري الذي أراده بعض الشعراء للتعبير عن القيود الكثيرة المحيطة بهم مادية كالجدران والقضبان والحراس والقوانين ومعنوية هي الحرمان من الحياة الحرة بكل تبعالها وهي كلها عبارة عن زيادات متتابعة لقيد الحبس أو السجن قابلها الشعراء بزيادة ذلك التقييد الصوت.

<sup>.</sup> 317 - زكبي كامل الخويسكي – العروض العربي صياغة جديدة

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه – 33 - 44.

<sup>3 -</sup> صابر عبد الدايم - موسيقي الشعر العربي - 27.

كما نستشف دلالة التقييد من حيث البناء العروضي للظاهرة القائمة على الزيادة (من علل الزيادة) ولكنها زيادة سكون إلى سكون آخر، وكأننا بالشعراء وهم يلجأون إليها، يؤكدون حالة الصمت الرهيب وتراكماته ، أو يلمحون إلى إسكات إجباري لا يملكون إزاءه إلا إرسال شكواهم ومد صوقهم ولو بالأنين المتطاول مع السكون الأصلي الذي حوّلوه حرف مد لا يلبث أن ينطفئ أو يختنق مع السكون.

فمن الأوزان التي تخيرها الشعراء لهذه الزيادة المسكتة نجد الكامل في صوره المختلفة إذ يحتل صدارة الأوزان المقيدة ، والرجز والمتدارك والرمل، بل وامتدت الظاهرة إلى الأوزان المركبة نجو بجزوء الخفيف في قصيدة أحمد محمد الشامي "بسمة أسير" ويتفاوت حضورها من شاعر إلى آخر، فنحن نجد القصيدة الواحدة والقصيدتين عند حسين مردان على سبيل المثال في قصيدته "الغبار" ، وتوفيق زياد في قصيدته "فهد" في الكامل المذال وهي من الشعر العمودي الذي يلامس فيه التذييل التفعيلة الأحيرة من كل بيت ، كما نجد عند محمود درويش سبع قصائد في الكامل المقيد منها "في انتظار العائدين" جمع فيها بين التذييل والترفيل والترفيل والترفيل وهاءات السكت، تسعة أسطر للأولى عشر سطرا مذيلاً وثمانية مرفلة و"انتظار" جمع فيها بين التذييل والترفيل وهاءات السكت، تسعة أسطر للأولى وستة للثانية، ومثلها "مطر" و"قمر الشتاء" و"كبر الأسير" ولكن بحضور أقل للظاهرتين، إذ تخالطهما القوافي المطلقة.

كما يطالعنا في "الموت مجانا" بالجمع بين القيدين مع ترجيح كفة التذييل دائما بما يحمله المدّ من صدى الأنين المهرب برغم قيد السكون الملاصق له والكاتم أنفاسه ، مقطعين مذيلين ، يليهما مقطع مرفل بهاء السكت وآخر بحرف روي متحرك وقد أصر الشاعر في هذه القصيدة على التزام القيد في كل أسطر مقاطعها الثلاث المقدة :

كان الخريف يمر في لحمي حنارة برتقال قمرا نحاسيا تفتته الحجارة والرمال وتساقط الأطفال في قلبي على مهج الرجال كل الوجوم نصيب عيني.. كل شيء لا يقال.. ومن الدم المسفوك أذرعة تناديني : تعال ! فلترفعي حيدا إلى شمس تحنت بالدماء لا تدفني موتاك ! . . خليهم كأعمدة الضياء خلّي دمي المسفوك.. لافتة الطغاة إلى المساء خليه ندًّا للجبال الخضر في صدر الفضاء!

 $<sup>^{1}</sup>$  - أحمد محمد الشامي – حصاد العمر  $^{-}$   $^{265}$  ومطلعها : ما تبسمت غبطة  $^{-}$  أو نزوعا إلى ابتسام).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - حسين مردان – طراز خاص –171.

لا تسألي الشعراء أن يرثوا زعاليل الخميله شرف الطفولة ألها خطر على أمن القبيله إن أباركهم بمجد يرضع الدّم والرذيله وأهنئ الجلاد منتصرا على عين كحيله كي يستعير كساءه الشتوي من شعر الجديله مرحى لفاتح قرية إ... مرحى لسفاح الطفولة إ... يا كفر قاسم !.. إن أنصاب القبور يد تشدُّ وتشدّ للأعماق أغراسي.. وأغراس اليتامى إذا تمد باقون مثل الضوء، والكلمات، لا يلويهما ألم وقيد يا كفر قاسم!

 $!^{1}$ ين أنصاب القبور يد تشدّ...

وكذلك جمع في قصيدة "السجين والقمر" <sup>2</sup>بين الترفيل والتذييل مع تغليب الثاني ، وللشامي قصيدتان في مجزوء الكامل "بين الماضي والحاضر" "ومأساة شهيد" <sup>3</sup>. ولفايز أبو شمالة ثلاث في المتقارب والرمل المقيدين <sup>4</sup>، وأربع لبلند الحيدري ثلاث منها في الكامل وواحدة في الرجز <sup>5</sup>، يكتفي فيها جميعا بتقييد بعض المقاطع.

كما نجد لمظفر النواب قصيدتين  $^{6}$  إحداهما مطولة "في الرياح السيئة يعتمد القلب" جمع فيها بين المتدارك والمتقارب المذيلين في بعض الأسطر. لنصل عند محمد جميل شلش إلى ست قصائد يكاد يشملها التقييد من أولها إلى آخرها ، منها "إلى إخواني الشعراء"  $^{7}$  وكذلك "ثلاث أغنيات إلى تموز" التي على الرغم مما تحمله من نسائم الأمل وتنظر الغد المشرق قيد الشاعر انطلاق قوافيها تعبيرا عن الآتي المقيد :

أيها الخالد في قلب العراق يا ربيعا في بساتين العراق

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر السابق  $^{-}$  212 - 213.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه – 221.

<sup>3 -</sup> أحمد محمد الشامي - حصاد العمر - 83، 204.

 <sup>4 -</sup> فايز أبو شمالة - سيضمنها أفق السناء - 107، 119، 127.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - بلند الحيدري - الديوان - 347 -358 -407، 376.

<sup>6 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 21، 93.

<sup>7 -</sup> محمد جميل شلش - الحب والحرية - 15 وما بعدها.

یا نشیدا فی ثغور
کل أبناء العراق،
لك یا تموز، یا شهر الشهور،
لك أحلامي، و إیمانی، وحبّی،
لك غنیت الهوی و المجد یا فرحة شعبی،
ولعینیك...فغنوا یا رفاق ...

وقد حرص الشاعر على تقييد حل قوافيها، إذ لم يسلم من المقطع أعلاه غير سطرين شعريين من القيد. ونجد في السريع قصيدته "السجين" التي حرص على تقييد المقطعين الأولين منها وإعفاء المقطع الأحير المحمل بأنوار الفجر:

من وراء الحديد كفرت بالسحن وليل العبيد وصغت ألحاني وصغت ألحاني ذاتي وألحاني الفجر حديد في السحن من أعماق إيماني غنيت إخواني وأصدقائي في العذاب الكبير يا إخوتي في المصير يا كتر أوطاني يا كتر أوطاني ربيعنا وافي وعين السجين ترنو لسجان 2.

ونجد في الرجز "أغنية إلى دمشق"<sup>3</sup> الكاملة التقييد ، كما نجد في الكامل قصيدة "الشاعر الشهيد" بحوالي ثلثين مقيدين وثلث حرّ، وقصيدة "رسالة من واحدة" التي قيد أكثر من ثلثيها<sup>4</sup>.

ويمتد التقييد عند سعدي يوسف إلى سبع قصائد مقيدة جميعها في الكامل ففي قصيدته

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق - 35 - 36.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-130}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه 173 - 175.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه -181، 213.

"الحكومون" المكونة من مُحاور رئيسي "الصوت" ربما هو الشاعر نفسه أو صوت ضمير الشعب السيجين خارج الأسوار و خمسة محكومين و "رؤيا" لا يخلو مقطع من مقاطعها الأحد عشر من التقييد، بل إنه عمد إلى إسكات الحكوم الثالث نهائيا وأنطق البياض نيابة عنه ، كما دعم بعض المقاطع بهاءات السكت الكابحة جماح الصوت بعد مدِّ كلون آخر من ألوان التقييد الذي مرّ بنا عند محمود درويش في جمعه بين الترفيل والسكت في آن و أصر في بعضها الآخر على الحركة الصامدة القوية كما في الصوت الرابع:

في عتمة الإعدام ، كان على سلاسلهم حناح أصواقهم ينبوع أغنية تدور بها الرياح الحارس الليلي يشربها ، ويفهمها السلاح في عتمة الإعدام، كان على سلاسلهم صباح في عتمة الإعدام، كان على سلاسلهم صباح

المحكوم الأول

إني أحدثكم ، وضوء السحن يشحب كالسنابل ... إني أحدثكم وفي عيني يرتجف الحريق والليل، والحُمَّى ، ويبتسم المقاتل إني أحدثكم، وفي عيني ترتجف السلاسل هذا هدير البحر...

إنّي أسمع الصيحات مشرعةً شراعًا أنا ، لن أقول لكم...

و داعــا.

الصــوت

الموت في آذار، كان يدق أبواب المدينه وحشا رصاصيا يمزق في مخالبه الرهينه كانت مدينتهم وراء الليل دامية سجينه في قلعة حجرية...والوحش يلتهم المدينه

المحكوم الثاني كان المساء دما ، وكنت أرى النساء وي يصرخن ، والطلقات تصرخ ، والرجال يزمجرون ورأيت قتلانا هناك

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سعدي يوسف - الأعمال الشعرية - 275 - 279.

أكفاهم برْدُ النجومْ

وشفاههم، ثلجية ، كالشمع ترقبها النجومْ

.....

. . . . . . . .

لن يحفروا قبرا لقتلانا ، فمازالوا هناك ...

الصــو ت

يا من تعذَّب، صامدا في السجن ، نحن هنا نراك ونعيش حرحك ، عمقه الأزليَّ ، نشربُ من رؤاك صوتا مع الصيحات ننشره ، وترفعه يداك

في كل بيت راية لدم ، وغصنا من ذراك ً

المحكوم الثالث بياض على امتداد خمسة أسطر

المحكوم السرابع

زهرات ليمونٍ على ينبوع مفرقها الحريرْ إنّى لألمحهن في المطر الغزير

في الريح، في زنزانة الإعدام، في أقصى المدينه سودا، على عينين أسبلتا، وأهداب حزينه لو مرّة قبلت عينيها ومفرقها الحرير لسألتها أن تمنح العبرات ورده

أن لا ترى في الليل، لون الليل وحده.

الصوت

جرح أمام السور، يرفع قبضة للشمس كبرى هذا النداء الجرح، يهدر، عبر صمت الليل أسرى فعلى النجوم الشاحبات سنى ، وكل الأرض ذكرى الموت لن يرث الحياة، ولن يكون ولن يمرّا

المحكوم الخامس

كان المساء على امتداد السور حرحا من عباءه و نقاوة الأصوات توقد في تهدجها دماءه كان الشعار يشق مندفعا سماءه ...يا صوت أمي الغائر المضنى ، على الجرح التقينا في غرفة بالسجن لكن الشعار يذود عنا وعلى امتداد السور يخفق..فوق أحداق السلاح السرؤيا كسفينة في الفجر وجه مدينتي...كلّ المنازلُ عفية في الورد، تشرب من منابعها النجومُ عفية في الفجر ، وجه مدينتي...كل المنازلُ وكموحة في الفجر ، وجه مدينتي..كل المنازلُ مفتوحة للشمس فيها النور يطعم ساكنيها والناس فيها يعملون ويعشقونْ...

أما في قصيدته "ثلاثة أصوات" فيقيد مقطعيها الثاني والرابع ، ويسكت حركة مقطعيها الأول والثالث وجزءا من الخامس . ويقيد من قصيدته المهداة إلى الشهيد "محيسن من هور السفطة" سبعة عشر سطرا شعريا ويرفل بعض مقاطعها حينا بالسكون وآخر بهاء السكت التي تخيرها الشعراء ، ربما لتسميتها التي تحدث نوعا من الرهبة والسكون في القارئ الذي لا يجد وهو يرددها إلاّ الاستجابة لصدمتها مما يشي بتقييدها هي الأخرى ولكن بطرق الشاعر الأخرى الكثيرة في عملية الإسكات ، وكذلك يفعل في قصيدته "تلفيق" الموزعة بين تقييد التذييل وهو الغالب وهاء السكت المقترنة بالترفيل مع قافية واحدة متحركة وأربعة أسطر فارغة :

قدماه فوق الماء أخضر تعبرانْ تترقرق الأوراق بينهما...ويخفق شذروانْ كان النخيل يمدّ آلاف الشباكْ ليصيد فيها الظل آلافا من الأسماك مشمسة الثيابْ كانت بقايا الليل في عينيه لمحة أرجوانْ وعلى خطاه الظل والأسماك تومض، والترابْ

 $<sup>^{1}</sup>$  - سعدي يوسف  $^{-}$  الأعمال الشعرية  $^{-}$  417 - 418.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه - 424 - 425.

. . . . .

كان ابنك الملعون يا عيسى يسير إلى الدواسر وبجيبه اختبأت خريطه ْ

كاد ابنك الملعون ينسف بيت مختار الدواسر

. . . . .

. . . .

في مركز العشّار أغنية تضوعْ

والصمت يبحر في دروب الليل... والمبنى سفينه حجرية المرساة، باهتة، تنام بلا قلوعْ...1

ومثلها قصيدته "حكايات من البصرة" التي جمع فيها بين الإحجام عن الكلام في أربعة أسطر شعرية وأسكت بعض القوافي بماء السكت والترفيل وقيد بعضها بالتذييل.

فإذا مضينا في تتبع هذه الظاهرة وجدناها ترتفع عند سميح القاسم إلى عشر قصائد تنوعت بين قيد التذييل والترفيل وهاء السكت والروي الساكن وتوزعت عبر أوزان مثل الكامل والمتدارك والرجز والوافر، ففي الرجز اكتفى الشاعر غالبا بتسكين حرف الروي أو بتر التفعيلة الأخيرة التي جاءت في كثير من الأحيان على شكل حركة وسكون (مُسْ) أو حركتين وسكونين (مُسْتف) نحو قصيدته "الساحر والبركان" التي التزم فيها تسكين الروي في كل أسطرها الشعرية مع تذييل واحد في سطرها الثاني، ومثلها "من وراء القضبان" التي التزم فيها هي الأحرى الروي الساكن في شعر التفعيلة الذي لا يشترط مثل تلك الرتابة ، ومثلهما "رسالة من المعتقل" و " لو". 5

وكذلك فعل مع الوافر في قصيدته "حتى الموت" التي اكتفى فيها بإسكات حرف الروي وبعض الهاءات ، بينما أضاف إليهما بعض التذييلات في قصيدة "على أكتاف أشعاري". 6

ونجد له في المتدارك ثلاث قصائد ، اكتفى في اثنتين منهما "أعلنها" و"حوارية مع رجل يكرهين" 7 بتقييد حرف الروي والتزم التذييل في الثالثة " ينبغي" فلم يطلق إلا سطرا واحدا منها :

<sup>1 -</sup> المصدر السابق -441.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه – 445.

<sup>3 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 78.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه – 92، 487.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه – 95.

 $<sup>^{6}</sup>$  - المصدر نفسه - 528 - 544.

 $<sup>^{7}</sup>$  - المصدر نفسه -478

وجه حريتي نطفة في السجون قوس نصر النهار ثغرة في جدار والمقيمون في مترلي ... اللاجئون بعد حين ساعة أو قرون نأكل العشب عامين مما تربي السطوح ونسوي لنا بيرقا من ضماد الجروح كل صعب ، يهون ولذا ينبغي، ينبغي أن أكون !1

وله في الكامل المقيد قصيدة مطولة " أيها الحراس أراه حيا واقتلوني" من ستة مقاطع زواج فيها بين التذييل والترفيل، مغلبا الأخير بست وثلاثين سطر مرفل مقابل ثلاثين سطر مذيل، افتتحها بمقطع مرفل "الجواد العربي"، واختتمها بآخر مرفل مكمل له" عودة إلى الجواد العربي"، متنقلا بينهما في باقي المقاطع:

كبيارق التسليم أيدينا تلوح بالمحارم مقطع مرفل كمدافع ملوية الأعناق من ذل الهزائم كقلوع صارية حزينه تبكي وفي غرف السفينه تصطك أجنحة النوارس بالهياكل والجماحم

من عهد نوح رضیت برواد القبائل من عهد نوح رضیت بغرغرة الجلاحل

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 622.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه – 252 - 259.

أسروه من عشرين عام نزعوه مني ذات معتمة ، و قالوا أن أنام و لم أزل سهران ... من عشرين عام أبكي و أغضب في الظلام وأصيح ... من وجعي أصيح : من ذا يرد إلي من منفاه محبوبي الجريح؟ أصيح يا طير الحمام خبره أبي ناذر .. لا أستريح حتى يروّح في سلام

(: t ··

كقطوف دالية مرنحة على هزج المواسم كحمائم بيضاء، أيدينا تلوح بالمحارم لجوادنا العربي ، يصهل في معاركه الطويله ويقول يا نار الأعاجم أفنى ... ولا يرتد عرفي أفنى ... ولكن لست أعذر فارسي وأخون سيفي

أنا لم أزل في وجهك المحدور يا نار الأعاجم

شعباً يدافع عن حشاشته وتاريخا يقاوم .

وتبلغ ظاهرة التقييد عند البياتي إحدى وعشرين قصيدة ، واحدة في مشطور المتدارك المذال "الأسير" التزم فيها التذييل في صدور الأبيات وتقييد الروي في أعجازها :

يا ملاكي الصغير هل عرفت الألم؟ والبكاء المريــر والهوى والندم! والطريق الأخير وخبيث السأم!

واثنتان في الرجز " إلى إخواني الشعراء" و " أغنية إلى شعبي"، ألتزم فيهما تقييد حركة الروي إلى آخرهما ، وثمانية عشر قصيدة في الكامل المذال ، ألتزم فيها هي الأخرى التذييل في جميع أسطرها الشعرية عدا

<sup>1 -</sup> عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - 143/1.

<sup>203 - 202 - 100</sup> - المصدر نفسه

<sup>-206-193-186-184-180</sup> - 178-157-154-149-145-120-113 - المصدر نفسه - 304-241-230-223 - 219-207

أربعة أسطر غير مذيلة ولكنها ساكنة الروي من قصيدة " أباريق مهمشة"، أ وسطران مطلقان من قصيدة

"خيانة".  $^2$  وهي ظاهرة لافتة للانتباه في شعر البياتي تشكل نسبة 16.8% من مجموع القصائد التي أحصيناها في هذه القراءة مع إغفال كثير من الحالات التي لا يشكل التقييد فيها ظاهرة بارزة كالسطر الشعري والسطرين.

من تلك الالتزامات الشبيهة بما كان ينتهجه القدامي فيما يعرف بــ "لزوم ما لا يلزم" نحو لزوميات أبي العلاء المعري و لزوميات الحصرى القيرواني في المعشرات $^3$ ، نكتفي بمقطع من قصيدة "الموت في الخريف" التي التزم فيها إلى جانب التذييل قافية موحدة لكل مقطع:

عيناك في ليل الخريف إلى المدى تنطلعان ماذا وراء الربوة الحمراء غير السنديان وسحائب تبكي ومدخنة وحان تبنى لأمر ما على شباكه عصفورتان عشا من الدم والدخان وأنت كالحلم المسجى ، ذابل ، دامي الجنان يا صامتا ، والريح تعول في الظلام انطق ولو حرفا! وما حدوى الكلام؟ إن هوم الساقي وعربدت المدام وتحاوبت دقات أجراس الحمام في هوة الأبد السحيق ، وأنت مبتسما تنام وعلى حبينك ، يا رفيق الفجر، فحر من سلام 4.

لتصل القصائد المقيدة عند معين بسيسو إلى اثنين وأربعين قصيدة بما يقارب ثلث القصائد المقيدة وبنسبة 33.6% توزعت على أربعة أوزان ، الرمل و الكامل و المتدارك والرجز. نجد الرمل المقيد الروي بالسكون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق – 113 – 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 206.

<sup>3 -</sup> أنظر لزوميات أبي العلاء المعري ، ومحمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحي – أبو الحسن الحصري القيرواني – مكتبة المنار تــونس - 1963 - 240 – 240.

<sup>4 -</sup> عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية - 241/1.

 $<sup>^{5}</sup>$  - معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة – 77 – 188 – 185 – 197 – 188 – 287

أوهاء السكت والتزام ذلك في بعض القصائد التزاما كليا مثل "ارفعوا أيديكم عن أرض القناة" التي ألزم الشاعر فيها نفسه بتقييد حركة الروي على امتداد ثلاثة عشر صفحة بين هاء السكت والسكون وقصر فاعلاتن (فاعلات ) تعبيرا عن قصر فعلي آخر وإسكات كانت تعانيه قناة السويس، وقصيدة " أجراس من طين" التي ألجم رويها إلجاما مطلقا فهي من شاعر ملجم ليلجم بقوافيها وبأقلامه صناع أغلاله ويبشر بذلك اليوم الذي تتحرر فيه القوافي والأحرف من القيود وتنطلق حرة في أوزان مفتوحة الأذرع:

أجراس من زبد تلمع
أجراس من طين تلمع
تستجدي الريح لكي تقرع
وصلاة في وادي عبقر...
وسجين القافية الملجم
كالطائر بالريشة يلجم
يدمي، يتمزق، لا يحلم
وبراق القافية المعلم
من قدح سنابكه الأنجم
قد طار به الطفل الملهم
وسترع نهرا لن نقلع
في روض المتنبي الأحضر
وستجري الأحرف كالأشرع
في بحر مفتوح الأذرع

وله في الكامل المذال ست قصائد ، $^3$  التزم في أغلبها التذييل وتقييد حركة الروي وهاء السكت ، مثل قصيدة "الحجاج والفيلسوف الأخرس"  $^4$ و"السجن الكبير $^{5}$  التي جمع فيها بين العمودي والحر، وبين مجزوء ومشطور الكامل المذالين والروي المقيد وهاء السكت من ذلك قوله :

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر السابق -  $^{7}$  - المصدر

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-2}$  - المصدر

<sup>.</sup> 310 - 276 - 274 - 269 - 238 - 91 - 310 - 276 - 274 - 269 - المصدر نفسه

 $<sup>^{4}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-269}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 91 - 94 .

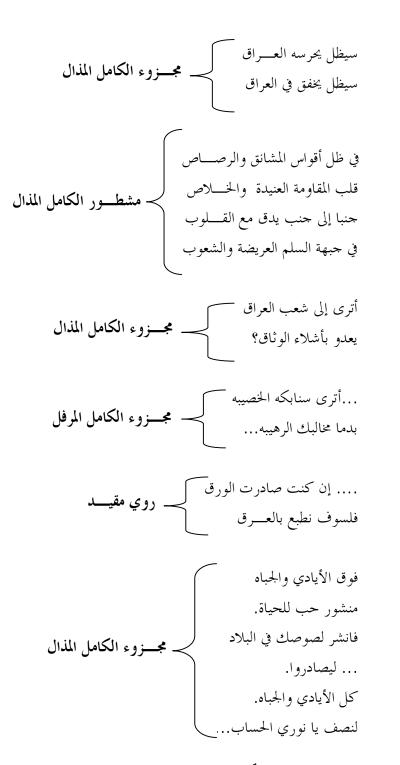

وله إحدى عشرة قصيدة ، أفي الرجز المقيد ، جمع فيها هي الأخرى بين الروي الساكن وهاء السكت والتذييل ، نحو مطولته " المتاريس " التي نكتفي بمقاطع لبعض حالات التقييد فيها :

<sup>.</sup> 271-259-248-246-243-213-194 191 - 180-105-97-248-246 - المصدر السابق - 97-259-248-246

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه -  $^{2}$ 

قد أقبلوا فلا مساومه المحد للمقاومه لراية الإصرار شاهقه للموجة الحمراء من صيحاتنا المعلقه على الشوارع الممزقه ولليد المكبله ولليد الطليقة المناضله

... مدينتي يا أدمع البركان قد حرت مشاعل ويا ابتسامة الزلازل

مطبوعة سيفا على حبين شعبي المكافح مدينتي زنبقة خضراء لم تنم على سرير فاتح ولم تصب الزيت في مصباح خائن رموشه بساط كل مقبل ورائح

... يا إخوتي وطائر الحصاد

ـ التزم ترفيل مستفعلن : (متفعلاتن) سطرا بسطر مع أنها لا ترفل عند العروضيين.

لا يبرح الأسلاك والحدود رغم غزوة الجراد والرماد وأنه من غير زاد وارغم ألف ليلة وليلة من السهاد

في الصباح حينما جرت، حداول الصباح أبصرته مورد الجناح.

وفي المتدارك نجد سبعة عشرة قصيدة ، <sup>1</sup> تراوحت بين الروي الساكن وهاء السكت والإطلاق في بعض القصائد ، والتزم التقييد في بعضها الآخر كما هي الحال في قصيدة " في طريق الأنهار" التي جمع فيها بين هاء السكت والروي المقيد ، و "دقي يا أجراس الكومون" و "الموت في العالم العاشر " المقيدي الروي.

وإن تداخل التذييل والترفيل في بعض القصائد التي أشرنا إليها سابقا ، فقد حرص الشعراء على التزام

<sup>.</sup> 212 - 210 - 110 - المصدر نفسه

الترفيل في بعض قصائدهم بدرجة أقل من حرصهم على ظاهرة التذييل ذات الساكنين المتتاليين، ولكننا نشعر مع ذلك بإيقاعها الموحي بصوت زائد أو صيحة تريد الانفلات ولا يلبث الشاعر أن يكبح جماحها بسكون وقد اختار الشعراء وزن الكامل لاحتوائها لطول نفس تفعيلاته. من الشعراء الذين أفردوا لها قصائد كاملة نجد سليمان العيسى في مجموعته "شاعر بين الجدران" التي التزم فيها الترفيل التزاما كليا لأنها قصائد عمودية ، اثنتان منها في مشطور الكامل المرفل والأخرى في مجزوء الكامل المرفل ، نكتفي بمقطع من قصيدته في "حرم الوحى" إذ يناجى الشعر و جذوة الإبداع و يعجب من صمودهما في وجه مطرقة العذاب :

يا شعلة الوحي المقدس أيها السر الدفيسن! يا حذوة الإبداع... تركع عند ومضته المنيسن. يا نفحة الإلهام.... تعبق كلما حبت السنيسن. يا فن... يا رعش الألوهية في دمانيا، يا جنون هذي يدي .. تتحسس السرالعصبي وتستبين وتستبين وتدق معبدك الرهيب يروعها الصمت الحزيسن ما أنت ؟ كل عسيرة لرضاك في الدنيا تهيون ما أنت ؟ تحرقنا، وتخشع عند طلعتك العيون ما أنت ؟ تحرقنا، ونارها لم لا تلين ؟ أنظل في الأعماق لغزا... لا يحسل ولا يبين ؟

وللجواهري في مجزوء الكامل المرفل قصيدة "في السجن" ولمعين بسيسو في العمودي أيضا قصيدة "النهر الثالث في العراق "4 يتحدث فيها في سخرية وتمكم عن جديد السجن وما أضاف إلى حياته من فضائل منقوصة ربما تعادل تلك الزيادة الإيقاعية المسكتة، وربما تقع دونها.

أما في شعر التفعيلة فنجد لمحمود درويش قصيدتين مرفلتين من الكامل "عن إنسان" " وتحد"<sup>5</sup>، اكتفى في الثانية بترفيل بعض أسطرها الشعرية وإعفاء أخرى ، والتزم في الأولى ترفيل سطر وإعفاء آخر في مقاطعها الأول والثاني والأخير، وترفيل أسطر المقطع الثالث:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سليمان العيسى - الأعمال الشعرية -1 /221 - 250.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه – 226 - 227.

<sup>3 -</sup> محمد مهدي الجواهري - الديوان - 117/2 - 118.

<sup>.</sup> 216 - 215 - 31 معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمود درويش – الديوان – 123 - 124.

وضعوا على فمه السلاسل ------ مرفل ربطو يديه بصخرة الموتي، وقالوا: أنت قاتل ------ مرفل أخذوا طعامه، والملابس، والبيارق ----- مرفل ورموه في زنزانة الموتى وقالوا: أنت سارق! ----- مرفل طردوه من كل المرافىء ----- مرفسل أخذوا حبيبته الصغيرة ------ مرفل ثم قالوا: أنت لاجيء! ----- مرفل يادامي العينين، والكفين! إن الليل زائل ------لا غرفة التوقيف باقية و لا زرد السلاسل!------نیرون مات ، و لم تمت روما بعينيها تقاتل! ------و حبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل <sup>1</sup> ----- مرفل.

كما يطلق توفيق زياد صوته "من وراء القضبان" كالصدى الذي لا يلبث أن يتلاشى في قصيدته المطولة "من وراء القضبان" ويلتزم فيها ترفيل سطر وإطلاق آخر غالبا ، ويصر في بعض المقاطع على إرسال صيحاته متواصلة دون انقطاع كما في المقطع الذي استهله بترفيلات متتالية تنفس فيها بأربع صيحات متتالية ليعود إلى تناوب القيد والإطلاق :

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 12 - 13.

<sup>.112 - 102 -</sup> الديوان - 102 - 112.

يا طغمة أسقيتها... كأس المذلة ، من قصيدي مرغتها في الوحل حتى جيدها، و نصبت جیدی وبصقت ملء عيونها حقدي على عيش العبيد يا طغمة المسخ الجبان يضج موتور الوعيد لا تحسبي زرد الحديد يا طغمة الحكام زيدي هل لاضطهادك من مزيد….؟ ألقي القيود على القيود سوداء باردة الحديد سيعود شعبي في ضياء الشمس.. من خلف الحدود. سيعود للطلل المهدم يبتنيه من جديد . عـودة إلى التنـاوب سيعود للأرض الحبيبة. للزنابق ، للورود . سيعود رغم النار، والأغلال.

ويحاول بلند الحيدري في قصيدة "عشرون ألف قتيل... خبر عتيق "أ إبلاغ صوت المذيع المتحجر الذي لا يذيع إلا ما شاءوا له أن يذيعه بإضافة أصوات أخرى كان يجب أن يحملها صوته كالحسرة والألم أو حتى الأسى للضحايا والآلام الفظيعة التي ينقل أنباءها متخشبا ، فأعقبها الشاعر بصيحات متقطعة حينا ومتواصلة أحيانا أخرى نقتطف منها بعض المقاطع:

خفاق البنود...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - بلند الحيدري 347 - 353.

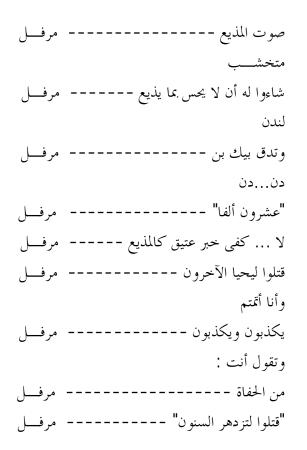

ننتهي من هذه القراءة إلى توكيد حضور ظاهرة التقييد التي تمثل 18.23% من شعر الحبسيات وهي نسبة عالية (بحوالي 125 قصيدة من مجموع 660)كما نسجل حضور الكامل في كل الحالات مجزوءً ومشطورا وكاملا، عموديا وحرا، مقيدا ومذيلا ومرفلا تختص به إحدى ظواهر التقييد في بعض القصائد كما رأينا ذلك في ظاهرة الترفيل التي لم تتجاوزه إلى المتدارك الصالح لزيادتما ولا إلى غيره من الأوزان الأحرى .

ليتجاوز حضوره في القصائد المقيدة نصفها بنسبة 52.8% بست وستين قصيدة ، ثمانية عشر منها مرفلة يليه المتدارك بـ 25.6% باثنين و ثلاثين قصيدة فالرجز بـ 15.2% وبتسعة عشرة قصيدة ، فالرمل بـ يليه المتدارك بنسبة 2.4% والوافر القصيدتن عشرة قصيدة بينما لا تتجاوز قصائد المتقارب المقيدة الثلاث بنسبة 2.4% والوافر القصيدتن بنسبة 1.6%، وواحدة في السريع بـ 0.8%.

وإن دلت هذه الظاهرة على شيء فإنما تدل على ما كان يعانيه الشعراء من ضغط نفسي وقيود مادية كثيرة ، وقد رأينا الكثير منها في قراءتنا لموضوعات الحبسيات و كأنما تتناسل داخل الزنازين وفي الأقبية وساحات السجن وتتوالد، قيود تتبعها قيود في خط لا متناه يصدم الشعراء أبي ولوا فلا يجدون من متنفس إلا التعبير عنه بلغة معادلة لكوابحه وإيقاع منسجم مع رتابة السجن وصمته الرهيب .

## - ظــواهر أخـــرى :

هذا وفي الحبسيات ظواهر إيقاعية أخرى هي من مميزات القصيدة العربية الحديثة وإن عرفت القصيدة

العربية القديمة بعض صورها ، مثل التدوير والانبتار الإيقاعي والتكرار وغيرها من التلوينات الإيقاعية التي أصبح الشاعر الحديث يشحن بها قصيدته وتساهم بدورها في صناعة الصورة الشعرية التي يصبوا إلى إبرازها في أجمل حللها ، ونقل أحاسيسه وانفعالاته، فكما رأيناه من قبل يتوخى لغة تعبر عن أحواله المختلفة من غضب وضعف وثورة وحنين وألم و أمل، ورأيناه يترجم عن ضجره من القيد وتبعاته بطريقة صوتية خاصة لا تختلف عن تلك القيود الكثيرة، وحدناه يلتمس وسائل أخرى يحاول استكمال المشهد السجيني بواسطتها من ذلك على سبيل المثال ظاهرة البتر الإيقاعي أو ما أسمته نازك الملائكة بالتكرار اللاشعوري ، أين يعلق الشاعر الكلام دون إتمام المعنى المراد ، "ويستغني عن عناء الإفصاح المباشر وإخبار القارئ بالألفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفية أمع اكتمال وزن البيت أو التفعيلة واشترط لهذا الصنف من التكرار أن يجيء في سياق شعوري كثيف ودرجات عالية من التوتر والاضطراب تبلغ حد المأساة، فإذا وقع الشاعر على عبارة قريبة من حالته النفسية، راح يرددها إلى أن تنبتر وتنتهي به إلى صمت مفاجئ ولكن محمل بدلالات كثيفة ربما هي أقوى من دلالة البوح.

نلحظ هذه الصورة الإيقاعية في قصيدة بلند الحيدري "صورة قديمة" التي بلغ فيها درجة من الضياع لم يعد يعرف فيها غاية أو هدفا جليا، ليس وحده فحسب، بل هي حال عامة لا أحد يعرف "ماذا يحاول أن يكون" وهي الصيغة التي راح يرددها من حين لآخر كاملة حينا ومبتورة آخر ولا يجيب أسئلته الحائرة غير الصدى وغير الصمت الذي يصبح في هذه المواضع صوتا وكلاما مبينا:

كأس

و أغنية

وامرأة مريبه

ماذا تحاول أن تكون.... ماذا تحا...

يا للصدي

فعلى مدى عيني تغرق في السكون

حطوات أحيال كئيبه

وعلى يدي

في كل عرق أسود

تغفو سنون

مرت سدی

 $<sup>^{1}</sup>$  - نازك الملائكة  $^{-}$ قضايا الشعر المعاصر  $^{-}$  287.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المرجع نفسه  $^{-}$  و الصفحة نفسها.

 $<sup>^{3}</sup>$  - بلند الحيدري – الديوان –  $^{3}$  - يلند الحيدري – الديوان – 362 - 362.

حلما تحسد في شتائي موقدا أحرقت أمسى كله فيه و لم يدفأ غدي ماذا أحاول أن أكون ...... لا ..... ماذا أحاول أن أكون لن أحيبه. ماذا أحاول أن أكون ماذا ....أحا... وتغور دقاتي الرتيبه لن أحيبه.

وكأننا بالشاعر قد تعرض لصدمة عنيفة جعلته يفصح حينا وتنبتر كلماته أحيانا أخرى في لحظات من الحيرة والذهول .

وشبيه بهذه الحالة الشعورية قصيدته "أريد أن"، ألتي لا تخرج عن دائرة التوتر السابقة ، فإذا هو لم يعرف في الأولى ماذا يحاول أن يكون ، فإنه يقف هنا أمام عوائق كثيرة تكبح أمنياته البسيطة وأمنيات كل عراقي بعيش هادئ آمن يتجاوز كل تلك المنغصات ، وقد عبر عن تلك الأمنيات بعبارة " أريد أن" وراح يبترها ليردفها في السطر الموالي بجوابها ولكن مبتور أيضا " أسأل من" وهكذا تتالى مشاهد البتر مع الشاعر :

أريد أن أغور في شوارع مزدحمه

حكاية أو غنوة أو ملحمه ...أريد أن أسأل من يحلم عن..... أحلامه أريد أن....

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق – 376 - 379.

أسأل من...

يألم عن .... آلامه

عن قطرة مسمومة في جامه المحطمه

...أريد أن....

أكون مثل الناس لي

متهم

ومدع

ومحكمه

لي فجرهم

لى ليلهم يبذر في أنحمه....

ويبتر محمود درويش في قصيدة "الطفل الذي ضحك لأمه المقتولة" نداء الطفل الذي حبا في ساحة الدار وكركر نحوها في حوار السور مبعثرة مفتوحة عرى الصدر، كأنها تدعوه إلى الرضاع ، بتر الشاعر نداء "أماه" إذ سبقه رصاص العدو إلى عملية بتر الأم وصدرها المعطاء من الوجود :

...حبا في ساحة الدار..

...وغرد ثغره "أماه"

وكركر، حين لم تسمع

وشد رداءها ،

ورؤاه... دغدغة وأرجوحه

وردد عاتبا أمّــ ... ــــا<sup>1</sup>.

وللبياتي قصيدة لجأ فيها إلى البتر الإيقاعي مرة واحدة دون اعتماد على التكرار الذي رأته نازك الملائكة من أهم عناصر البتر، بل وجعلته شرطا من شروطه ، وإن توفر في قصيدته "الأسير" شيء من التوتر، يقول :

يا ملاكى الصغير هل عرفت الألم؟ عشبة في الهجير لعنتها الديـــم با للظى تستجير والسراب الأصم في انتظار المصير أطرقت ثم لــم... الضمير الضمير الضمير يالكذب الرمــم²

<sup>2</sup> - عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية - 143/1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمود درويش - الديوان - 202 - 203.

ولمظفر النواب مسوغات للبتر الإيقاعي لا تخرج عن طبيعته المتمردة ، وقد مرت بنا بعض دلائلها في قراءتنا لانتهاكاته اللغوية التي لم يكن يجد حرجا في حلد خصومه بها وجلد سمع القارئ عساه يستفيق من هروبه وتقدمه إلى الخلف ، ولكنه كان يعمد من حين إلى آخر إلى لجم لسانه عن الشتائم التي يعلمها مقذعة ليس حياء ، وليس احتراما للقارئ أو أي شخص آخر فقد عودنا على خلخلاته ، ولكن كلون آخر أشد وقعا من الشتم نفسه ، ولعل هذا يذكرنا برد زياد بن أبيه على رسالة لمعاوية بن أبي سفيان تعرض بنسبه أحجم فيها عن رد صاع السباب واكتفى بقوله : "...فأما سبك لي فلولا حلم ينهاني عنك ، وحوفي أن أدعى سفيها ، لأثرت لك مخازي لا يغسلها الماء" ليكمل هذا الكف وهذا البتر الإيقاعي انتهاكات مظفر السابقة، يقول :

```
ما هذي القيادات المنافيخ فراغا
                   تشتكي من سوء هضم
                            داخل المخ
                             وتجتر نياما
      أنا سكران بمن تخلقهم من نطفة اللوز
                    ونطق الكسل الصيفي
                            سكران بمن
                     يا رب يا تدري بمن
             یا تدري بمن... یا تدري بمن
قابض راحتي على جمرة كأسى بمدوء ورضى
                   أنا سكران بمن تخلقهم
                         من نطفة طاهرة
                        مثل مياه الصبح
                         أنا سكران بمن
                   يا رب يا تدري بمن...
                 فيا حضرة كتاب التقارير
                               تشيطنت
                         ولم أذكر نظاما
               رافعا فردة سباطي كالهاتف
```

<sup>1 -</sup> أحمد محمود الحوفي - أدب السياسة وسياسة الأدب - 389.

كى أشتمهم.

يا أخوات الـ...

قطع الخط و لم أكمل مراسيم احترامي. أ

ويذهب مظفر في عملية البتر المعادلة لبتر آخر يصدمه ويقلق راحته ، فإذا به وهو يحدثنا عن أنصاف المواقف يلجأ إلى الاختلاس الصوتي بنقل فاعلن إلى فعلن ليقابل به ذلك الاختلاس الواقعي في المواقف العربية غير الواضحة : "أنا يقتلني نصف الدفء ونصف الموقف أكثر". 2

## - ظـاهرة التدويـر:

نشأت مع القصيدة العربية وكانت تعني اشتراك الشطر الأول مع الثاني بكلمة يكون بعضها في آخر الأول وباقيها في أول الثاني، ويعني ذلك أن تمام وزن الشطر الأول يكون بجزء من تلك الكلمة ويدل على تواصل موسيقى البيت وامتدادها،  $^{8}$  وهو كثير في الشعر العربي القديم وقد استلطفه ابن رشيق القيراواني في الأعاريض وعده دليلا على قوة الشاعر واقتداره،  $^{4}$  لما يضفيه من ليونة وغنائية للبيت إذ يمده ويطيل نغماته وإن رفضت نازك الملائكة التدوير في الشعر الحر القائم على التفعيلة ولم تستسغ أن يبدأ الشطر أو السطر الشعري بنصف كلمة  $^{6}$ ، فإن الشعراء تجاوزوا رفضها واستفادوا من التدوير في تلوين البناء الموسيقي لقصائدهم وإحداث بعض الخلخلة لنبضها الإيقاعي بفتح أبياقما على بعضها البعض  $^{6}$  ليصبح التدوير "امتداد البيت وطوله بشكل لم يكن معروفا في الشعر العمودي ... فقد يمتد حتى يشمل القصيدة كلها أو يشمل أحزاء كبيرة منها، بحيث تصبح القصيدة أو يصبح القطع المدور فيها بيتا واحدا" .

وقد يتعلق هذا الامتداد في الشعر المعاصر بدمج شطر في آخر خطيا أو عروضيا وقد يشمل "أبيات مقطع أو قصيدة بكاملها لضرورة لغوية اقتضاها تركيب النسق النحوي أو لضرورة الوزن اقتضاها النسق العروضي"8.

ومن مسوغات التدوير الدلالية أن الجملة المدورة تشكل مع السطرين السابق لها واللاحق بؤرة

<sup>1 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 515 - 520.

<sup>2 - 1</sup> المصدر نفسه – 304.

 <sup>3 -</sup> محمد صابر عبيد - القصيدة العربية الحديثة - 160، وأنظر صابر عبد الدايم - موسيقى الشعر العربي - 220 - ونازك
 الملائكة - قضايا الشعر المعاصر -112.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - ابن رشيق – العمدة – 1/159 - 160 - 112.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - نازك الملائكة - قضايا الشعر المعاصر - 116 - 117.

<sup>.81 –</sup> على جعفر العلاق – في حداثة النص الشعري – 81.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - محمد صابر عبيد – المرجع نفسه - 160.

<sup>8 -</sup> عبد الرحمن تبرماسين – البنية الإيقاعية للقصيدة العربية المعاصرة في الجزائر – دار الفجر للنشر والتوزيع – 2003- 123 .

الدلالة 1، مما يدعوا إلى تمييزها إيقاعيا للفت الانتباه إليها.

وعليه فإن التدوير يقدم للشاعر الحديث فضاء إيقاعيا مفتوحا بمكنه احتواء تجارب شعرية وحالات نفسية معينة تحتاج إلى نفس متكامل ممتد بلا توقف وكأننا بالشاعر الحديث في عجالة من أمره يريد إبلاغ كل ما في جعبته في دفقه شعورية واحدة وجملة شعرية واحدة مطولة، والتخلص من ثقل الواقع، ولكنه يرهق القارئ بذلك التواصل إذ يجد نفسه مضطرا للاستمرار مع الشاعر لأنه يعلم أن الوقوف يكسر القصيدة، فينتهي كلاهما متعبا منهكا. والتدوير أنواع ، في فمنها التدوير الجملي ، الذي يقوم على تدوير الجملة الشعرية الكاملة وينتهي بنهايتها ، وقد ينتقل إلى جملة أحرى موالية لها أو يقف عندها ، وقد يناوب الشاعر بين التدوير وعدمه . ومنها التدوير المقطعي الذي يتحدد بتدوير مقطع من القصيدة أو أكثر، وربما دور الشاعر كل مقاطعها . ومنها التدوير الكلي الذي يحول القصيدة إلى جملة واحدة متواصلة . ومن الشعراء الذين استفادوا من هذه التقنية جميل شلس وحسين مردان وبلند الحيدري ومحمود درويش وسميح القاسم ولكنها تتحلى بوضوح عند كل من البياتي ومعين بسيسو ومظفر النواب ، وللبياتي إسهام واضح في ترسيخ تجربة التدوير في القصيدة الحديثة وكسر رتابتها مع العلم أن التدوير عنده لا يتجاوز في الغالب القطع أو الجملة من القصيدة. نذكر قوله مضمنا شطر المتنبي في قصيدة "أباريق مهشمة "3.

الله والأفق المنور والعبيد يتحسسون قيودهم. شيد مدائنك الغداة بالقرب من بركان فيزون، ولا تقنع بما دون النجوم وليضرم الحب العنيف في قلبك النيران والفرح العميق والبائعون نسورهم يتضورون جوعا وأشباه الرحال عور العيون في مفرق الطرق الجديدة حائرون: لا بد للخفاش من ليل وإن طلع الصباح....

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع السابق - 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 164 - 182.

 $<sup>^{3}</sup>$  - عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية -  $^{3}$ 

ونستشق من قراءتنا لبعض قصائد مظفر المدورة وهي كثيرة تعب الشاعر من تلك الأنفاس المتصلة دون انقطاع ، ولكننا نشعر أنه يريد إرهاق الآخر أيضا ، أو رد الفعل الذي عودنا عليه بفلسفات مختلفة، فمثلما أله كته المسافات، وألهكه البحث وألهكه السجن المتكرر الذي لم ينج منه في إحدى المرات إلا بالحفر تحت الأرض، وألهكه البحث عن الأمان المفقود والوطن المفقود، ها هو يرد الفعل بإجهاد الآخر، حتى في قراءة نصه، الذي ينبئنا بلهثه وهو يكتبه، إذ لا وقت لديه ولا أمان، لذا يريد أن يفرغ كل شيء في عجالة فائقة وينتهي متعبا وننتهي معه متعبين، إذ لم يترك لنا بهذه التقنية حرية للوقوف أو أخذ نفس جديد نذكر من تدويراته المختلفة مقطعا من قصيدته "مرثية لألهار من الحبر الجميل "المهداة إلى الشهيد ناجي العلي، أيقول فيه:

يسافر في ليلة الحزن صمتي غيوما تبعثه ممطرا

واشتريت دروب المتاعب

ألوي أعنتها فوق رسغي

ليالي أطول من ظلمات الخليقه

خالي سوى من فتات من الصبر

في ركن زاويتي والدجي ممطر

أأنت الوديع كساقية من حبايا الربيع

قتلت؟!

وغص بنعيك من قتلوك

كأنك مقتلهم... لا القتيل

لما استفردوك بقبر عدو وراء الضباب

وفيم تساءلت ذات مساء من الحزن

عمن سيأخذ ثأرك

هل كنت تعرف أن الرجال قليل

هل التصفيات بديل عن الأرض

والفشل المستمر...

ويبدو أن حل قصائد مظفر النواب<sup>2</sup>، تفاحئنا بأنفاسها المتلاحقة وترغمنا على قراءتها جملة واحدة ممتدة، وربما ساهم وزن المتدارك في صناعة هذا التواصل الإيقاعي لخفته وسرعته وقربه من النثر.

ويشكل التدوير ظاهرة إيقاعية مميزة ومتنوعة عند معين بسيسو3، بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة

<sup>1 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 377 - 378.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه – انظر : 21، 201، 226، 348، 348، 516، 518، 519...

<sup>3 -</sup> معين بسيسو: الأعمال الشعرية الكاملة 215، 213، 209، 201.

وبين الجمل المدورة والمقاطع والقصيدة كاملة بالرغم مما كان يلجم به قوافيه من قيود، ففي الشعر العمودي نجد أبياتا مدورة في قصيدته " النهر الثالث في العراق "لم يكتف فيها بالتدوير بين شطري البيت الواحد، وإنما امتد إلى ما بين البيتين، فلا يكتمل عنده معنى آخر البيت الأول "فالموانئ" إلا في البيت الثالث "مسدودة" ليعيد الكرة في المقطع الثاني والثالث نحو قوله:

أنا لن أراك، ولن تراني فالموانيء والبواحر والطائرات وكل ما هو للحقائب والمسافر مسدودة إلا المسالك للسجون أو المقابر أنا لن يطير إليك صوتي فالإذاعة والمطابع والبرلمان وكل أبراج المصانع والمزارع للمانعين سوى الكلام مع البنادق في الشوارع أنا لن أخط رسالة لك لا طوابع لا رسائل تصل الرصاصة بالرصاصة والمقاتل بالمقاتل 1 و من مقاطعة المدورة نقتطف قوله في قصيدة "غصن ليمون": العين المخلب في الغاب م تبحث عن صيد والحدأه شاخت ، راحت تتوكأ فوق جناحيها نخر السوس المنقار° يا من يسكب في الكأس خرير الألوان الشمس اللبؤة قد شبقت فحذار ْ من نرجس عينيها ، من سرر الزنبق ، من برق اللون القتال. يا غصن الليمون الجوالْ دارت كالطاحون على الأجنحة الأيام وانتحب البلبل، فتح عينيه، الطفل الميتُ ،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق -215.

في البستان .

ومن أمثلة تدويره الجملي نكتفي بقوله في قصيدة : " من أوراق أبي ذر الغفاري".

وسار وحده ومات وحده وعاد ،

يصيح مت لم تزل ،

يقيه من الكلام في فمي 2.

ويحول بهذه التقنية الصوتية ثلاثا من قصائده إلى جملة واحدة طويلة وهي "أغنية إلى زنجي أمريكي" و"أسطورة غيلان الثلج" و"قبل أن يصيح الديك" التي نوردها كاملة لبيان هذه الظاهرة الصوتية :

أحبابنا وقبل أن يلوح ،

الفجر، قبل أن يصيح،

الديك ، واحد من الذين يغمسون

سنابلي بضوء شمعتي و يأكلون

مرة ومرتين

يا أحبابنا يخون

ويتبع الذين يشعلون

النار في اسمي ،

والذين يرجمون

قصائدي وينكرون

سيفها مسمرا على الصليب

أحبابنا وبعد أن يلوح

الفجر بعد أن يصيح

الديك، من ذريتي رفيق

أضاء من ضلوع

صليبي المزروع ،

في أرضكم ، يقودكم إليَّ

حيث صار

للصليب يا أحبابنا حذور

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 241.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 259.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-201}$ 

وحيث فوقه ، سيف قصيدتي قطوف من السيوف .<sup>1</sup>

فالتدوير في هذه القصيدة وفي حل المقاطع السابقة سواء كان تدويرا إيقاعيا في الأوزان المتشابكة أو دلاليا في المعاني التي لا تنتهي عند نهاية السطر الشعري ، يبين قدرة الشعراء على إثارة القارئ ولفت انتباهه إلى بؤر التوتر في النص، كما يكشف عن الأجواء المفعمة بالسرد القصصي الموحي بامتداد الدلالة وإصرار الشاعر على الوصل المتناغم مع الدقة الشعورية التي كان يريد إيصالها كاملة، لإشباع رغبته النفسية وإفراغ شحناته المتصارعة والمتسارعة للتدفق<sup>2</sup>.

ويمثل التكرار في الشعر العربي الحديث ظاهرة فنية بارزة ولونا من ألوان التجديد القوية الحضور في القصيدة الحديثة، استعان به الشعراء في تثبيت إيقاعها الداخلي وتحقيق نوع من الانسجام والتوافق الصوتيين، واستغلوه في التعبير عن خفايا نفوسهم ومكنوناتها و لم يقفوا ببناهم التكراية عند حدود الإمكانات النحوية واللغوية الصرف، و إنما تجاوزوها إلى المجال الصوتي أيضا، ليصبح التكرار أداة موسيقية دلالية في آن. وربما كان "أسلوبا تعبيريا يصور اضطراب النفس ويدل على تصاعد انفعالات الشاعر" ففي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية برزت ظاهرة التكرار بدلالاتها الصوتية والنفسية القيمة بشكل لافت، وأحذ الشعراء يتكنون عليها لفضح الراهن العربي المتردي، إذ من أهداف التكرار تسليط الضوء على نقاط مركزية في النص بترديدها، ولا يخفي علينا ما يبعثه الترديد من حركة وحيوية وما يحدثه من أنغام وهزات مثيرة تشد الانتباه، ولكن ومع أهمية هذه الظاهرة وحاحة الشاعر الحديث إليها فإن لها محاذيرها التي نبه إليها النقاد عند ما رأوها تتحول عند كثير من الشعراء المبتدئين إلى مجرد متكأ لتهيئة الجو الصوتي لقصائدهم، ومجرد تكرار لفظي حال تتحول عند كثير من الشعراء المبتدئين إلى مجرد متكأ لتهيئة الجو الصوتي لقصائدهم، ومجرد تكرار لفظي حال النفسية .

فكما يمكن للتكرار أن يصير فضيلة في الشعر و أن يحي كلمة أو عبارة يمكنه أن يميتها، بحسب وعي الشاعر وقدراته الفنية.

وهذا لا يعني أن الشاعر القديم لم يعرف التكرار ولم يعرف أبعاده و آثاره في النفوس، فقد رأيناه حاضرا في القصيدة العربية بمختلف عصورها لاسيما في المواقف الحماسية أين يكون الشاعر الفارس متأهبا، فنراه في كثير من مواقفه الحماسية يردد مقاطع تصل أحيانا إلى شطر بيت شعري كما في قول المهلهل:

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر السابق  $^{-1}$ 

<sup>2 -</sup> عبد الرحمن تبر ماسين - البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر - 143.

<sup>.</sup> 184 - 183 - 3 حمد صابر عبيد – القصيدة العرية الحديثة

<sup>4 -</sup> عبد الرحمن تبر ماسين - البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزاءر - 143.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - نازك الملائكة – قضايا الشعر المعاصر - 267 وما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - عبد الرحمن تبرماسين – البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر - 226 – 368 وما بعدها.

ذهب الصلح أو تردوا كليبا أوتحلوا على الحكومة حـــلا فهب الصلح أو تردوا كليبا أو أذيق الغداة شيبان ثكلا فهب الصلح أو تردوا كليبا أو تنال العداة هونا وذلا أو تنال العداة هونا وذلا فهب الصلح أو تردوا كليبا أو تذوقوا الوبال ورداو كليبا أو تذوقوا الوبال ورداو كليبا

ومثل ترديده في قصيدة أخرى قوله " قربا مربط المشهر مني" أربعة عشرة مرة  $^{8}$  إيذانا بعزمه على الحرب،وردا على خصمه الحارث بن عباد الذي استدعى فرسه النعامة بتكرار عبارة "قربا مربط النعامة مني"، وله في إحدى مراثيه كليبا مثل ذلك ، ففيها كرر الصدر" على أن ليس عدلا من كليب  $^{4}$  ثلاثة عشرمرة ، ومثله ما جاء عند عمرو بن كلثوم في معلقته أين أخذه عنفوان النصر فراح يفخر بضمير الجمع "نحن" ويردده قويا محلجلا في مطالع الصدور والأعجاز  $^{5}$ .

كما نذكر لمالك بن الريب التميمي يائيته التي كرر فيها لفظ "الغضى" خمس مرات في بيتين من الشعر يريد التلميح إلى تكرار نوبات الحنين التي كانت تهزه لا إلى الغضى ولكن إلى ساكني دياره وهو في اللحظات الأحيرة، أو إلى نوبات الحمى التي كلما زارته ذكرته الغضى وأهله :

فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه وليت الغضى ماشى الركاب لياليا لقدكان في أهل الغضى ، لو دنا الغضى مرازٌ، ولكن الغضى ليس دانياً.

فإذا تأملنا شعر الحبسيات ، وجدنا فيه من الدواعي إلى التكرار الكثير، ففيه من الحماسة إذ أغلب شعرائنا من المناضلين السياسيين الذين اتخذوا من القلم ومن القصيدة أداة نضال ، وفيه من الثورة والتحدي والمغالبة والتمرد والوعيد... وغيرها من الحالات التي يحتاج فيها الشاعر إلى توكيد مواقفه بالارتكاز على تقنية التكرار ، وفيه من الآلام والأوجاع ما يجعلنا نذهل للنداءات المكررة والآهات المرسلة والاستفهامات الضائعة بلا أجوبة. وقد اتخذ صورا كثيرة ، من تكرار لحروف معينة كالنداء والاستفهام ، إلى تكرار أفعال أو كلمات، إلى تكرار جمل وصيغ ، إلى تكرار سطر شعري كامل. إذ يهب التكرار لا سيما اللفظي والجملي امتدادا وتناميا للقصيدة في شكل ملحمي انفعالي متصاعدا أ. ولأن الظاهرة كثيرة في الحبسيات فسنكتفي ببعض غاذجها عند بعض الشعراء.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - نازك الملائكة – قضايا الشعر المعاصر – 266 - 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المهلهل - شرح ديوان المهلهل - تحقيق وشرح محمد على أسعد - دار الفكر العربي - بيروت - ط1 - 2000 - 152 - 153.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه - 172 - 175.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 108 - 112.

<sup>5 -</sup> انظر الخطيب التبريزي -شرح القصائد العشر -ص 254 - 288 (الأبيات في مبحث التناص)

أبو الخطاب القرشي - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام - تحقيق على محمد البجاوي - دار نهضـــة مصـــر الفجالـــة القاهرة - ط1 - دت - 758 \_ 759.

<sup>.</sup> 219 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211 ، 211

من ذلك تكرار النفي المتعلق بالمستقبل "لن أسافر" لمحمود درويش الذي أسنده بتكرار توكيد آخر "إنا عائدون"، فكما رجع الأولى ثلاث مرات، قابلها بترجيع الثانية ثلاث مرات أيضا ليحقق الغاية الصوتية بهذا التنغيم المكرر والمتعادل الوحدات من جهة والغاية الدلالية وهي تأكيد الصمود والإصرار على البقاء في الوطن لمن هم داخله، وعلى العودة إليه لمن اضطر إلى مغادرته أو هجر منه غصبا، ويستمد هذا التوكيد على الصمود وذلك الإصرار قوتهما من الدلالة المستقبلية التي يشترك فيها المقطعان المكرران، الأول باستناده إلى أداة النفي الممتدة نحو الآتي وغير المحدود، والثاني باستناده إلى حرف التوكيد "إن" التي قوّاها بصيغة الجمع وأعقبها باسم الفاعل المحمل بدلالة الآتي :

يا صخرة صلى عليها والدي لتصون ثائر أنا لن أبيعك باللاّلئ أنا لن أسافر لن أسافر لن أسافر أصوات أحبابي تشق الريح ، تقتحم الحصون يا أمنا انتظري أمام الباب. إنا عائدون هذا زمان لا كما يتخيلون..

بمشيئة الملاح تحري الريح..

والتيار يغلبه السفين!

ماذا طبخت لنا ؟ فإنا عائدون

نهبوا حوابي الزيت ، يا أمي ، وأكياس الطحين

هاتي بقول الحقل! هاتي العشب!

 $^{1}$ إنّا عائدون

ويبدو إصرار الشاعر على هذه الثلاثية في تكراراته قويا ، نذكر منها :

 $^{2}$ ."فإن السلاسل / تعلمني أن أقاتل أ أقاتل..أقاتل".

وتكراره فعل الأمر "خلّ" المقرون مرة بالضمير المتصل "هم" ومجردًا ومقرونا بالضمير المتصل الهاء :

لا تدفعني موتاك!..خليهم كأعمدة الضياء

حلّى دمى المسفوك.. لافتة الطغاة إلى المساء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمود درويش - الديوان - 113 - 114.

<sup>2 -</sup> المصدر نفسه - 244.

## خليه ندا للجبال الخضر في صدر الفضاء<sup>1</sup>!

ويكرر في إحدى قصائده الصيغة "آه، عبد الله" خمس مرات ويختم في أخرى مقاطعها الثمانية بالآه المجروحة على ضياع شعبه وضحاياه ودروبه المسدودة والقادمين الغرباء الذين لم يواجهوا إلاّ بالشعارات :

...ويموت الماء في الغيم، وآه.../...معطف فوق شهيد/ وغطاء للتوابيت، وآه.../...والحروب انتشرت كالرمل والشمس، وآه.../... وأنا أبحث عن باب، وآه...

وبنفس الإيقاع الحزين الذي تحدثه هذه الآه الممدودة، المفجوعة يقابلنا معين بسيسو في حسرته على الوطن المتساقطة مدنه واحدة واحدة بخمس آهات عميقة<sup>3</sup>.

ويصر سميح القاسم على إيقاع التكرار بصيغ مختلفة على امتداد مطولته "ما تيسر من سورة السلاسل" منها السؤال الصامد الساحر من آليات القمع الغبية وما يمكنها أن تفعله بإرادة الشاعر وصموده "ما الذي تفعله... والذي واجهنا في أول القصيدة ثم عاد في صفحتها الأحيرة مع بعض التغيير ولكن بنفس الدلالة، ومنها التشبث القوي بالوطن والذي حاء في ثوب نفي الخيانة أو التنازل في صور شتى وبدلالة الإصرار أيضا "لم أقايض... "، وتكرارات أحرى وتلوينات صوتية كثيرة محملة بكل معاني القوة والصمود:

ما الذي تفعله بوابة السجن الغبيه ،

والزنازين ،

وحيات السلاسل ؟

ما الذي يفعله الداء

ومرشات الجحافل

...عبثا يحلم بالمدّ وعنقي الأخطبوط

عبثا يبحث عن عيني رمل الهاويه

والقناديل وأحداق الصغار الخائفه

ويدا أمي على صدر قميصي

وحبيباتي وأشجاري وأبواب المدارس

وزوايا القبل الصغرى

تجيء...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق – 212.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه  $^{-264}$ 

 $<sup>^{23}</sup>$  - معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{235}$ 

<sup>4 -</sup> سميح القاسم - الأعمال الكاملة - 1/ 553 - 558.

كلها من كوة الموت تجيء ومضة من رمح فارس كلها تخترق السجان والسجن و تعلو كالعصافير...على كفي وكتفيَّ وتعلوا وتضيء! لم أقايض مترلي بالفندق الفخم الجديد لم أقايض زهرة البرّ بأزهار الورق لم أقايض عزتي بالقبعه لم أقايض فافهموني مرة أخرى أعيد ...أنا لا أذكر إلاّ غضبي ...أنا لا ألمس إلاّ غضيي عبثا تقترف الأسلاك موتي عبثا يطبق ليل ونهار أقبلي من شاطىء الأعراف يا أرواح أهلي أقبلي ليلة عرسي و اشهديني ...و اشهديني ناصع الحزن أصلي ...واقبلي مزمورنا المزهر في ملح السجون ... لم تزل رزنامة السجن طويله والأغابي لم تزل تسخر من آسرها لم تزل رزنامة السجن طويله ما الذي تفعله بوابة السجن الغبية بأناشيدي وأزهاري وحبي بالمفاتيح التي تملأ حيبي؟! ما الذي يفعله داء المفاصل في الزنازين ، وآلات العذاب

...ما الذي تفعله قضبان سجني ما الذي تفعله ، ما دام حبسي طرفةً والموت..نزهه ؟!

ومثلها قصيدته "أيها الحراس أراه حيا واقتلوني" التي ارتكز فيها الشاعر على جماليات التكرار ونوع في صوره من تكرار الحرف ككاف التشبيه وحروف النداء، والجمل وشبه الجمل وأضفى على بعض مقاطعها أجواء صوتية مميزه بما أحدثه فيها من تواز إيقاعي جميل نلحظه في مقطعه "العار" الذي تكراره على التوازي الإيقاعي القائم على تساوي الطرفين ويكرر في قصيدة "لو" الحرف "لو" خمس مرات ويختمها بالتكرار والتوازي وتوكيد الموقف كما عودنا على ذلك في أغلب نصوصه الشعرية :

يا ثورة لا تعرف الخنوع! سيصدق الكلام! ستصدق الأحلام! ستصدق الأحلام! ستصدق الصلاة!! 2

ويبلغ التكرار ذروته عند الشاعر في قصيدة "خطاب في سوق البطالة"<sup>3</sup>، بتكرار الحرف "ربما" وما يحمله من احتمالات صبره وصموده وتحديه في سبيل الوطن عشرين مرّة وزعها على ثلاث وحدات توزيعا تصاعديا، خمس مرات في المقطع الأول ، وست في الثاني وتسع مرات في الثالث، وأصرّ على ختام المقاطع الثلاث باللازمة الواحدة بسطريها الشعريين :

"يا عدو الشمس..لكن..لن أساومْ.. وإلى آخر نبض في عروقي..سأقاومْ! !.."

وختام القصيدة بالإصرار على هذا النفي الممتد إلى المستقبل "لن أساوم" وبتكرار الفعل المثبت ثلاث مرات أخرى، في صورة طباعية مغايرة:

ولعينيها، وعينيه...يمينا..لن أساوم.. وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم..

<sup>1 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 252 - 259.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 490.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه -447 - 452.

سأقاوم.. سأقاوم!!

ومثلها حتام قصيدة "ينبغي"، حيث يقول:

...كل صعب، يهون ولذا ينبغي، ينبغي أن أكون<sup>1</sup>.

وهي خاصية فنية يكاد يتفرد بها سميح القاسم في توكيد موقفه القائم على الرفض والإصرار والصمود والتحدي لغويا و إيقاعيا ،كما استفاد الشاعر بلند الحيدري من ظاهرة التكرار بتقنياتها المختلفة ، في جلّ قصائده ، مثل "عشرون ألف قتيل..خبر عتيق" و"سر" و"توبة" و"حئتم مع الفجر" و"أولئك الرجال" و"أرض مُرَّة" ، نذكر منها تكراره مقطع "صوت المذيع / متخشب / شاءوا له أن لا يحس بما يذيع تن ثلاث مرات استهل بواحدة وختم بأخرى وغذى القصيدة بصيغ أحرى من التكرار ، وردد في قصيدة "توبة يهوذا" في مقطع "أنا أدري" مع تغيير ما يليه من صيغ ثماني مرات على لسان يهوذا، ومثلها قصيدة "يهوذا" التي كرر فيها الصيغة "وأشرت أنت" عامن وقفت مع العيون القائمات / تشير..أنت"، "يا من وقفت مع الأصابع آثمات / تصر...أنت...أجل / وأنت"، "هلا حجلت / وقد وقفت مع العيون القائمات / مع العيون القائمات / تشير..أنت / مع الأصابع آثمات / تشير..أنت / وقد وقفت مع العيون القائمات / مع الأصابع آثمات / تشير..أنت / وقد وقفت مع العيون القائمات / مع الأصابع آثمات / تشير..أنت /

ولمعين بسيسو تنويعات إيقاعية كثيرة أحدثها بالتكرار، نذكر منها تكراره مقطع "الشاعر الذي مضى كغيمة وغاب ثم عاد... كطائر من الرماد" مرتين به استهل القصيدة وبه حتمها في ومثل اللازمة "يا جيمي ولسون" التي ظل يرددها في قصيدته المهداة "إلى زنجي أمريكي" 7.

كما أفاد كل من مظفر النواب ومحمد جميل شلش والبياتي وتوفيق زياد من الظاهرة في إضفاء تلوين إيقاعي خاص على قصائدهم، وقد مر بنا الكثير من نصوصهم الشعرية في مواطن سابقة.

ومن الشعراء من أولع بتكرار صوت أو أصوات في القصيدة الواحدة لتحقيق إيقاع منسجم $^{1}$ ، كما فعل

 $^{2}$  - بلند الحيدري – الديوان من 347 - 394.

<sup>1 -</sup> المصدر السابق - 623.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 347 - 353.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه - 363 - 367.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه – 390 - 394.

<sup>. 196 - 194 -</sup> معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة – 194 -  $^{6}$ 

<sup>7 -</sup> المصدر نفسه – 200 - 202.

<sup>1 -</sup> محمد راضي جعفر - الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر - 130 - 134.

بلند الحيدري في قصيدته "أنا أدري" -السالفة الذكر- بتكرار حرف الراء الذي يصنع إيقاعا اهتزازيا شبيها باهتزاز الشاعر واضطراب المخبر الذي لم يكن إلا أخا أو صديقا قديمًا ، والبياتي في "مسافر بلا حقائب" بتكرار صوت "لا" خمس مرات "من أجل التركيز على النفى -وهو غربة مكانية- حشد هذا الصوت ليكون إلحاحا على نفي المكان الذي ينفي الوجه ثم التاريخ"1.

ولا تعني هذه القراءة أن كل ما جاء من تكرار كان في خدمة القصائد أو أنه كان إيجابيا كله ، فهناك ما لا يتجاوز التكرار اللفظي الذي لا يعدو أن يكون ممهلا يقف عنده الشاعر ليفكر فيما يليه .

هذا وهناك ظاهرة عروضية لافتة للانتباه في شعر التفعيلة، هي ظاهرة الالتزام التي لا تتطلبها القصيدة الحرة ، وقد وقفنا عند بعض صورها في التزام الشعراء التقييد التزاما كليا، مثل تقيد مظفر النواب في خمسة عشر سطر متتالية بحرف الروي اللام ، بل وفي أغلب مقاطع قصيدة المسلخ الدولي، إذ لا يكاد يستريح بروي آخر حتى يعود إلى اللامات المتتالية  $^2$ ، ومثل التزامه روي الميم في أحد عشر سطرا شعريا في قصيدة "الاتمام" وهي ظاهرة يمكن تفسيرها على ألها نوع آخر من أنواع التقييد ألزم الشاعر نفسه بما مثلما أُلزِمَ بقيود أخرى كثيرة ما كان ينبغي أن تمنع حرياته .

ننتهي من هذه القراءة إلى أن فعل الحبس والسحن كانت له انعكاساته على البنية الإيقاعية للقصيدة الحبسية، فكما ساهم في صناعة معجم شعري خاص يتناسب وطبيعة القيد والظلم والظلام، يساويها حينا ويرد فعلها أحيانا كثيرة، كذلك رأيناه يلقى بظلاله على جوانبها الصوتية، من حيث اختيار الشعراء لأوزان معينة تناسب الحال، وقد كان الكامل أقدرها على احتواء آمالهم وآلامهم وترجمة صور صمودهم، ومن حيث مزجهم بعض الأوزان تعبيرا عن حال القلق الذي كان يعتري بعضهم، ومن حيث التركيز على بعض الظواهر الصوتية كالتقييد الذي لم يكن إلا معادلاً صوتيا لقيود أخرى مادية ومعنوية كان يعانيها الشاعر السجين، ومثل البتر الإيقاعي وما يحمله من دلالات الإسكات الإجباري المكمل لقوانين المنع أو الاختياري المحمل بدلالة التحدي والامتناع عن القول، ومثل التدوير وما يوحي به من تعب ورغبة في إنحاك الآخر وإرهاق نفسه، وهي جميعا تتجاوب وتتكامل لتكمل مشهد الحبس بجميع صوره.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه – 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة -83 - 92.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه – 539.

X

- \* الفصل الثالث \* الصورة الشعرية
  - طبيعة الصورة الشعرية.
  - التصوير بالموروث التاريدي.
    - التصوير بالموروث الديني.
    - التصوير بالموروث الشعبي.
  - التحوير بالموروث الأسطوري.

Ε

## - طبيعة الصورة الشعريــة:

كانت الصورة الشعرية وما تزال موضع اهتمام النقاد ومحط إعجابهم منذ أرسطو وإلى يومنا، وحظيت بمترلة رفيعة قد لا ترتقي إليها باقي الأدوات الشعرية الأخرى بالرغم من حرص النقاد على الصورة الموسيقية وما تحب النص الشعري من قيم جمالية أ، حتى رآها بعض النقاد كيانا يتعالى على التاريخ ، وذهب آخرون إلى أنه لا يمكن تصور شعر حال منها أنه الشعر قائم على التصوير منذ أن وحد، وكل قصيدة إنما هي في ذا قا صورة، وإن تفاوتت نظرة النقاد إليها من عصر إلى آخر واختلفت صورة حضورها من شاعر إلى آخر، حيث اقتصر مفهومها في النقد العربي القديم على ربط الصورة بالتشبيه والاستعارة وسائر النواحي البلاغية الأخرى، بينما وسعت مفاهيم النقد الحديث من إطارها فلم تعد الصورة البلاغية وحدها مقصودة بالمصطلح، بل قد تخلو الصورة... بالمعنى الحديث من المجاز أصلا، فتقوم على عبارات حقيقية الاستعمال ولكنها تشكل مع ذلك صورة دالة على حيال خصب 4.

وهي لا تأتي مع الكلمات وحدها أو الأفكار وحدها، وإنما مأتاها من ذلك التأليف العجيب بين التراكيب والأفكار والمشاعر والانفعالات والمواقف والأحيلة والألفاظ، وإحراج صورة جديدة للناس، يعرفون كل عناصره، كل أسبابه، ولكنهم يجهلونه كاملا، وفي الصورة التي ألبستها أيما محاولة للقبض على الواقع والسيطرة عليه ونقله، ولكن ليس بطريقة فوتوغرافية، "لألها تصوير للواقع كما يراه الشاعر لا كما هو في الحقيقة، وتصوير لعلاقة الشاعر بكل ما يحيط به من أشياء وأحداث وأشخاص وليس لها في ذاتها، وعليه فالصورة الفنية ليست واقعية وإن كانت منتزعة من الواقع إذ توصل إلى حيالنا شيئا أكثر من انعكاس متقن للحقيقة، لألها تركيبة وحدانية تنتمي إلى عالم الوحدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع، وهي لذلك أغين من الواقع لألها ليست انعكاسا مرآويا له ولا صورة لو عينا له بل صورة لا نفعا لنا بعد رؤيته ووعيه أو وبذلك تتواجد نقل الخبر إلى التوحد بأحوال الشاعر ورغباته النفسية ومواقفه أ، وإذا كان للغة الشعرية والإيقاع دورهما في صناعة النص الشعري وإحداث أثر في المتلقي والمساهمة في إبلاغ ما يريد الشاعر وإيصاله، فإن للصورة الشعرية هي الأخرى وظيفتها، إذ هي ليست زينة أو حلية خارجة يلجأ إليها الشاعر، بل جزء من للصورة الشعرية هي الأخرى وظيفتها، إذ هي ليست زينة أو حلية خارجة يلجأ إليها الشاعر، بل جزء من

<sup>1 -</sup> عز الدين إسماعيل - الشعر العربي المعاصر - 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الولى محمد − الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي − المركز الثقافي العربي −لبنان ⊢لمغرب −ط1 -1990 - 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - إحسان عباس - فن الشعر - دار الثقافة - ط3 - بيروت 1983 -430.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - على البطل - الصورة في الشعر العربي -25.

ماسين عساف – الصورة الشعرية عند أبي نواس – 11 ، وعز الدين إسماعيل - الشعر العربي المعاصر -  $^{5}$ 

<sup>6 -</sup> محمد صابر عبيد - القصيدة العربية الحديثة - 262-261.

<sup>7 -</sup> محمد العبد حمود – الحداثة في الشعر العربي - 110.

التفكير وطريقة في التعبير 1 وأداة لنقل الموقف والشعور، وهو ما تحقق لأغلب شعراء الحبسيات الذين اتخذوا من الصورة أداة للتعبير تلك الظروف والأحوال المتشابكة والتجارب المعقد، ووسيلة لمواجهة ذلك الواقع الشعري أو رفضه فقد مر الشعراء بظروف من النقد السياسي والاجتماعي، وعانوا من القيود المفروضة على كل الحريات وفي مقدمتها حرية القول، التي دفعوا ضريبتها غاليا، ولكنهم برغم ذالك لم يستكينوا و لم يسكتوا وقد مرت بنا نماذج من الرفض القولي الذي ألبس أثوابا شيي منها المباشر الذي يقرأه الآحر ويعاقب على تجاوزاته، ومنها الإشاري الموارب الذي لا يتفطن إليه إلا القليل، وقد وجد شعراؤنا في التراث معينا لا يتضب" يمدهم بالأصوات التي تمده"2، ويعلنوا ثورهم عليه، وليدعوا المحتمع للثورة عليه مثلما أعلن غيرهم على مر التاريخ رفضهم وثورهم، ويبذلوا في سبيل مواقفهم وأوطاهم مثل الذي بذلوه من تضحيات بل إن تلك الظروف المتردية والاظطرابات السياسية حاصة كانت وراء انغماس الشاعر الحديث في صناعة الصور وتكثيفها وتتبعها إلى حد ملفت للانتباه، كما كانت سببا في اختفائه وراء الصور والأساليب المواربة من إشارات ورموز وفولكلور وأساطير، لتفسير أزمة الإنسان الحديث وإعادة تقييم التجربة الإنسانية على ضوء حاضر مثقل بالمشكلات الحضارية<sup>3</sup> وفي توكيد تلك الغايات المتعددة من تعبير وانتقاد وثورة ورفض وتحد يقول بدر شاكر السياب: "إن الشاعر الآن يعيش أزمته الكبرى، إنه يعيش في عالم لا يعطيه إلا علاقات متدهورة بين الإنسان والإنسان، سوى تعكير وتحطيم لوجوده وإنسانيته إن واقعنا لا شعري ولا يمكن التعبير عنه باللاشعر أيضا، ... لم تكن الحاجة إلى الرمز، إلى الأسطورة أمس مما هي اليوم فنحن نعيش في عالم لا شعر فيه، أعني أن القيم التي تسود فيه قيم لا شعرية ، والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح،... راحت الأشياء التي كان في وسع الشاعر أن يقولها، أن يحولها إلى حزء من نفسه تتحطم واحدا فواحدا، وتنسحب إلى هامش الحياة. إذن فالتعبير المباشر عن اللاشعر، لن يكون إلا شعرا، فماذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد إلى الأساطير، إلى الخرافات التي ما تزال بحرارها لأنها ليست جزءا من هذا العالم، عاد إليها ليستعملها رموزا، وليبني منها عوالم يتحدى بها منطق الذهب والحديد..." 4 ويوافقه البياتي في التركيز على الواقع المأزوم، المشحون بممارسات الطغات القائمة على فلسفة الرعب والنفي والسجن ومخلفاها، واستهدافه بكل ما أوتيه من براعات فنية ووسائل، فيقول في نشوة المنتصر: بالفن على صناع سنين الرعب والخوف والنفي والتشريد : "حاولت أن أنفذ وأغوص إلى أعماق التراث الغربي والإنساني لأجد فيه السمات الدالة، والملامح والوجوه والأقنعة ذات الدلالة المتجددة.. أعتقد أنني حققت...

 $<sup>^{2}</sup>$  - على عشري زايد - استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  $^{-}$  دار الفكر العربي  $^{-}$  القاهرة  $^{-}$  1997  $^{-}$  3.

<sup>.</sup> 50-1984 - عبد الرضا على - الأسطورة في شعر السياب - در الرائد العربي - بيروت - ط2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المرجع نفسه - 90.

بعض ما كنت أطمح إليه ، فمن خلال الرمز الذاتي والجماعي ، ومن خلال الأسطورة والرمز، ..عبرت عن سنوات الرعب والنفي والانتظار التي عاشتها الإنسانية عامة، والأمة العربية خاصة "1.

وهي الغاية نفسها التي يشاركهما فيها حل شعراء الحبسيات ، ما دامت تجربة الحبس في الوطن العربي واحدة ، وما دامت ظروفها متشاهة ، فعلى الرغم من تنوع الصور الشعرية بتنوع ثقافات الشعراء وبيئاهم واحتلاف فترات حبسهم نستشف ذلك الجانب الرمزي الذي حملت به حل قصائدهم وتلك الإشارات التي ترغمنا على العودة إلى المرموز له والذي غالبا ما يكون صناع مآسي الشعوب و مدبري محن الشعراء أنفسهم، أو ثمار آلات دمارهم العجيبة التي تتناسل في الظلام وتتوالد في أصعب الظروف وأقساها.

فبسبب سلسلة الهزائم والنكسات التي منيت بما معظم الأنظمة العربية تحولت إلى أدوات قمعية دكتاتورية فاقدة لكل مبررات الاستمرار غير شريعة العنف والقمع، وأصبح أشد ما يخيفها الكلمة، ولذلك "أصبحت مواحهة تلك الاعتداءات الثقافية أشد قسوة وأكثر كلفة في ميزانيات تلك الأنظمة من الاستعداد لمواجهة العدو وقهر التخلف" وكان أمام الشعراء حياران إما التحايل على هذه الأنظمة أو الصمت، وقد انحاز حلهم لخيار الكلمة وتفننوا في التعامل مع ذلك الواقع وكأن مهمتهم ومهمة القصيدة الحديثة تحددت في "تنسيق أحزان العالم" التي هي أحزاهم، وأصروا على مواجهتها بكل ما أوتوا من مواهب وطاقات فنية تقوم في الغالب على التصوير الرمزي إذ هو أقرب إلى التلقي وأبلغ تأثيرا من الحقيقة الواقعة، والتفاهم بالرمز شيء مألوف بين الناس، نجده ماثلا في الخرافات والأساطير والحكايات والنكات، "فهو يأسرهم ويجذبكم إليه بقوة مألوف بين الناس، نجده ماثلا في الخرافات والأساطير والحكايات والنكات، "فهو يأسرهم ويجذبكم إليه بقوة حقية لا تجذبكم بما الحقيقة الواقعة" ، ذلك أن للماضي حضورا حتميا لا تستطيع أية ثورة أن تنفيه لأنه أكثر سموقا واستعصاء على الهدم 5 ، ويكفي أن الكثير من دعاة الحداثة لم يستطيعوا التخلص من أسره.

فقد اقتنع الشاعر المعاصر أن استخدام الرموز التراثية يضفي على العمل الشعري عراقة وأصالة ويمنح الرؤية الشعرية نوعا من الشمول والكلية ويجعلها تتخطى حدود الزمان والمكان، ويتعانق في إطارها الماضي مع الحاضر $^{6}$ ، فراح يستمد عناصر رموزه الشعرية من مصادره المتعددة "باعتبار هذا التراث منجم طاقات إيحائية لا

<sup>1 -</sup> محمد علي كندي - الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث (السياب ونازك والبياتي) - دار الكتاب الجديد المتحدة - لبنان - ليبا ط 1 - 2003 - 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع السابق - 160. وانظر أيضا 169.

<sup>3 -</sup> محمد راضي جعفر – الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر – (مرحلة الرواد – دراسة) – منشورات اتحاد الكتاب العرب – دمشق 1999 – 102.

<sup>-38</sup> – عز الدين إسماعيل – الشعر العربي المعاصر – -38

<sup>110 -</sup> احسان عباس – اتجاهات الشعر العربي المعاصر – 1 $^{5}$ 

<sup>.</sup> 121 - 3 على عشري زايد -3 عن بناء القصيدة العربية الحديثة -121

ينفد له عطاء... حيث تعيش هذه المعطيات التراثية في وجدانات الناس وأعماقهم تحف بها هالة من القداسة والإكبار لأنها تمثل الجذور الأساسية لتكوينهم الفكري والوجداني والنفسي "1.

وفوق هذا فإن لاستخدام الرموز التراثية أبعاده الجمالية الفنية، إذ تمنح القصيدة المعاصرة طاقات تعبيرية غير محدودة وتربطها بمعين لا ينضب من القدرة على الإيحاء والتأثير، إذ يكفي استدعاء صورة من صور التراث لإثارة كل الإيحاءات والدلالات التي ارتبطت بها في وجدان المتلقي<sup>2</sup>، وإلى جانب ذلك فإنها استجابة لإحساس الشاعر المعاصر بالغربة في عالم ملىء بالتناقضات.

وفي إطار العودة إلى التراث رأينا الشعراء يرحلون إلى عوالم الأساطير الغامضة بطاقات أبطالها الخرافية، يستمدون منها القدرة على البقاء والاستمرار، بل والانبعاث بعد كل رحلة من رحلات عذاهم مع السجان والجلاد وسائر الطغاة، ويتقمصون في بعض الأحيان شخوص بعضها، كما وجدناهم يغوصون في أعماق التاريخ الإنساني القديم بأحداثه الشبيهة بأحداث الحاضر، فكأن التاريخ يعيد نفسه، وبشخصياته التي لا تكاد تخرج في شعر الحبسيات عن إحدى الصورتين إما الطاغية والجلاد والقاتل وإما السجين والضحية والشهيد، ويرجعون إلى التاريخ الحديث القريب منهم بنضالاته وأبطاله ومآسيه.

ونكاد نتحسس ضيق هذه التجارب الإنسانية الكثيرة عن احتواء مرارات الواقع، فإذا بمم يبحثون عن نماذج أخرى من صور الظلم والطغيان والخيانة والعطاء والتضحية في التراث الديني بمشاربه المختلفة، وإذ لم تلب هذه جميعا حاجتهم، راحوا يصنعون بعض صورهم من مظاهر الطبيعة وبخاصة الغاضبة منها تعبيرا عن تورقم وتمردهم ورفضهم، والمتوحشة تعبيرا عن الآخر المستبد، وقد مرت بنا بعض النماذج الشعرية في أثناء قراءتنا للمعجم الشعري.

و لم يقف أمر الصور الشعرية الحديث عند ذلك التراث الإنساني الغني بأحداثه وشخصياته، فهناك من الرموز والشخصيات المعاصرة ما لا يقل عمقا وثراء في الدلالة والتجربة عن الرموز والشخصيات والأساطير القديمة والتي استعان بما الشعراء في التعبير عن تراكمات الوقع العربي.

وإلى جانب ذالك الميراث البشري والمتنوع راح الشعراء يصنعون في أحيان أخرى صورًا قصصية ملحمية درامية توازي مآسي الحاضر وأحداثه الدامية، وتترجم عن المفاهيم والقيم الحديثة القائمة على معادلة القوة والسلاح أو المادة أو كما عبر عنها السياب" بالذهب والرصاص"، ويتخففون فيها من ظروف الإبعاد الإجباري والجدران والقيود والوحدة ، إذ ينغمس مع شخوص قصصه ومسرحياته ويتوحد بأحداثها ويستحضر في وحدته وخلواته أطرافا يحاورها ويرغمها على سماع همومه وانشغالاته، ويحاول إقناعها عمواقفه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

<sup>.</sup> 16 - على عشري زايد - استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  $^2$ 

الثابتة الصارمة ، وربما كانت الصورة الدرامية من مميزات القصيدة الحديثة التي أُخذت في التخلص شيئا فشيئا من الطابع الغنائي <sup>1</sup>.

## - المسوروث التساريخي :

إن التاريخ بأحداثه وشخصياته ليس مجرد ظواهر كونية عابرة تنتهي بانتهائها وإنما هو ميراث الأحيال التالية تتعلم منه وتعتبر بدروسه وتجدد دلالاته وتتوارثها، فدلالة البطولة أو الانتصار أو العدل أو الظلم تبقى صالحة للتكرار في صورة حديدة قابلة لحمل تفسيرات أحرى حديدة وهذه الدلالة هي التي استغلها الشاعر للتعبير عن تجربته الشعرية<sup>2</sup>.

يمثل التاريخ برافديه القديم والحديث وبمصادره المختلفة عربية وإسلامية وإنسانية موردا خصبا وملاذا فنيا استلهم منه الشاعر العربي الحديث صوره واستعان بقصصه وحوادثه في معالجته لمشاكل العصر الراهنة واستحضر شخوصه، يلبسها حينا قناعا ويرمز بها حينا آخر إلى بعض شخصيات القرن التي تتقاطع معها ويترجم بها جميعا عن ذلك المزيج المعقد من مشاعر الإحباط والحزن والتمزق واليأس والغضب والنقمة والتمرد، ليس عن مشاعره فحسب، بل عن مشاعر الأمة، فهو يعبر عن أشواق المجتمع وأحلامه وفلسفاته وحكمته وأحزانه وأفراحه. فإذا هجا فإنه لا يهجو كسرى أو أبرهة أو فرعون أو الحجاج أو هتلر، وإنما يهجو الطغيان ويهجو الاستعمار ويهجو المستبدين أنى كانوا، وإذا رفض فإنه لا يرفض الأشعري أو يهوذا الاسخر يوطي أو رجل الصليب الأحمر ولكنه يرفض الخيانة في كل عصر وإذا استدعى بطولات الماضي فإنما لينهض الهمم ويعلم الناس لغة الرفض والمواجهة التي كادت تنسى تحت سيارة الذل والخضوع وينقل إليهم دروسا في التضحية والنضال وقد نجح كثير من الشعراء في "توظيف التراث توظيفا يعوض عن "الحاضر الخاسر" بكل اهتراءاته النفسية والاجتماعية والسياسية كان وراء كل استدعاء تراثي قضية ".

وتتفاوت درجات الحضور عند الشعراء فحينا نلمح ومضات إشارية خفيفة لحدث أو شخصية وحينا آخر يستحضر الشاعر الشخصية بإحدى مقولاتها الشهيرة، كما نجدهم في بعض الأحيان يراكمون الصورة التراثية دون حاجة النص إليها جميعا، وقليلة هي مواطن الغوص والتفاعل الكلي بالتراث والتوحد به والتماهي في رموزه. فمن الميراث الفارسي القديم نجد إشارة سريعة إلى الإيوان وصاحبه "كسرى" عند البياتي، لا تكاد تتجاوز المعنى العام الذي تمحورت حوله قصيدة "العائدون" وهو الكناية عن ضرورة زوال الظالمين جميعا

<sup>1 -</sup> بشرى موسى صالح – الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث – المركز الثقافي – بيروت – الدار البيضاء – ط4 - 1994 – 69.

<sup>2-</sup> على عشري زايد - استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر - 120.

 $<sup>^{2}</sup>$  - حابر قميحة – التراث الإنساني في شعر أمل دنقل –هجر للطباعة والنشر والتوزيع –القاهرة – ط $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- المرجع نفسه - 27.

"كسرى وهولاكو وغيرهما" ومحو عروشهم على أيد من استكانوا حينا من الدهر مثل العبيد<sup>1</sup>، ومثلها صورة **نيــرون** الإمبراطور الروماني الذي تمادى في الظلم وانتهى هاربا خائفا متخفيا ثم منتحرا ، ومانيرون روما بالأول من أمثاله في التاريخ ولن يكون آخرهم فنيرون موجود في كل العصور كما أنه ليست نهاية أي نيرون آخر بأفضل من نهاية نيرون روما ،"<sup>2</sup>فلن تبقى إلا الشعوب والبلدان المقاتلة :

"نيرون مات، و لم تمت روما .../ بعينيها تقاتل ،" فرعون مات / ونيرون مات / وكل السبايا ببابل اعادت إليها الحياة" كما يستعير محمود درويش قصة هزيمة طروادة الأولى في أكثر من مواضع ويتخذها رمزا للمدن الفلسطينية المتساقطة واحدة تلو أحرى :

أنا أبحث عن باب، وآه... لم أحد حسمك في القاموس / يا من تأخذين / صيغة الأحزان من طروادة الأولى ولا تعترفين 4.

وتغدوا أهــرام خوفوا عند البياتي رمزا للطغاة المتجبرين وشاهدا مضرحا بدماء العبيد الذين أعلوا صروحها تحت السياط في كل الأزمنة :

و لم تزل أهرام حوفوا ساخرات / من الحزاني الكادحين/ وعلى هشيم صخورها ، لما تزل حمراء / آثار السياط<sup>5</sup>.

ولكن صمت العبيد وأناقم لن تدوم وإن طال بها الأمد، فلا بد لهم من ثورة ولا بد لصمتهم من بركان حارف يتفجر في وحه الطغاة ويجرف مظالمهم، ولا بد لهم من قائد يعلمهم فنون الرفض ويتقدم صفوفهم، إنه سبار تاكوس المتجدد عبر العصور تجدد عهود الظلم $^{6}$ .

من الواقع والأحداث الجاهلية يستحضر مظفر النواب حرب داحس والغبراء التي أكلت من وقت وفرسان وأموال القبيلتين أربعين عاما، فهو عندما يتأمل وطنه المتعب المنهك والمستترف الطاقات والخيرات يظنه خارجا من معركة طويلة ضروس أنت على أخضره ويابسه كأنها من مخلفات تلك الحرب المريرة:

وطني هل أنت بلاد الأعداء وطني هل أنت بقية (داحس والغبراء)<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - البياتي - الديوان - 1/182.

<sup>2 -</sup> الموقع الالكتروني : <u>www.AR-MOHARER.NET</u> نيرون أمريكا.

<sup>3 -</sup> محمود درويش - الديوان 273 -161. وانظر أيضا سميح القاسم - الديوان 89.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - محمود درويش - الديوان 273 وانظر أيضا ص 153-154.

<sup>5 -</sup> عبد الوهاب البياتي - الديوان - 185/1.

<sup>6 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 202.

<sup>7 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 476.

ويشكل التاريخ الإسلامي أكبر رافد لدى شعراء الحبسيات لطول هذه الفترة وتعقد مراحلها وكثرة أحداثها وصراعاتها ودموية أغلبها، ليس بصوره المشرقة وانتصاراته وإبداعاته في شتى مجالات العلوم، فقليلة هي صور حضور ذلك الجانب المضيء وإنما بصوره المظلمة الدامية الشبيهة بإحباطات الراهن العربي وحياباته وهزائمه المتتالية وقد توزع ذلك الحضور بين الأحداث والشخصيات وإن كانت الغلبة لهذه الأحيرة لألها بدورها مرتبطة بالحدث إن لم تكن هي صانعته.

فمن الأحداث التاريخية الشهيرة نجد إشارات عابرة لكل من غزوة بدر ومعركة اليرموك عند مظفر النواب 1 ترقى إلى مستوى الصورة الشعرية أو حتى الرمز أو الاستعارة وتحضر أحداث الردة أيام الخليفة أبي بكر الصديق في ثوب ردة عصرية حديدة ولكن لا أحد يستطيع مجاهمتها أو حتى إنكارها أو إنكار مظاهرها الكثيرة، لأنها ليست ردة الشعوب بل ردة الحكام وقد باعوا كل قضايا الأمة، فمن يقدر على إعادهم أو حتى الثبات في وجه الفساد وقد غدا عهرا دوليا: من يملك إيمانه...؟/

في زمن الردة... / يا سادة / والبيع المجاني / وتزوير التأريخ / ومسخ الحاضر / من يملك منا جرأته / كي يعلى ما يخفي / أو يخفي.. ما يعلم... / كي يعطى للزمن الردة .. عنوانه ... / كي يعطى اسما... وصفات / للعهر الدولي / لمزاد علني / باعوا فيه قضيتنا... / أتحدى يا سادة / أن يعلن أحد منكم / عنوان قضيتنا ... / وتداخل عند مظفرا النواب أحداث الردة بأحداث موقعة الجمل بأحداث كربلاء وغيرها من الردات المتجددة عبر العصور، فيرى موقعة الجمل ردة وخروج معاوية في صفين ردة ومقتل الإمام علي ردة ، ومقتل ابنه الحسين في حادثة كربلا ردة وتولي يزيد الخلافة ردة وتعقبهن ردات تظل تبدل جلدها كما تفعل الأفعى، ولا يملك الشاعر أمام تكراراها سوى تكرار اللازمة الجريحة " قتلنا الردة يا مولاي " والتي لا يقصد بما الردة الأولى المعروفة تاريخيا، وإنما ما عرفته الحركات الثورية الجادة والمبشرة من نكسات على يد المرتدين عبر التاريخ أن بل وعدوا إليه من قيم النون وعدوا إليه من قيم النون العراق الحديث نموذجا لتلك التقلبات :

أسيف علي / قتلتنا الردة يا مولاي / كما قتلتك بجرح في الغرة / هذا رأس الثورة بحمل في طبق في قصر يزيد / فيا لله وللحكام ولرأس الثورة / ويزيد عمان على الشرفة / يستعرض أعراض عراياكم / ويوزعهن كلحم الظأن بحيش الردة / قتلنا الردة .... / قتلنا أن الواحد منا يحمل في الداخل ضده / من أين سندري أن صحابيا / سيقود الفتنة في الليل بإحدى زوجات محمد / من أين سندري أن الردة تخلع ثوب الأفعى / صيفا و شتاءا تتجدد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه - 225، 473.

<sup>2 -</sup> مصطفى المهاجر - غائب كالوطن حاضر كالبكاء - 104-105.

<sup>3 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 456 - 458.

كما تطل **حادثة كربلاء** إطلالة خفيفة في إحدى قصائد محمود درويش<sup>1</sup>دون أن يتوغل في تفاصيلها أو آثارها.

أما الشخصيات الإسلامية فكثيرة، منها الأبطال الذين انتهوا في الغالب نهايات مأساوية غير منتظرة، ومنها الحكام والأمراء والولاة لكن ليس صناع الصفحات المنيرة في التاريخ الإسلامي وإنما صناع المآسي والمحن المتعاقبة ، ومنها الشخصيات الثقافية في صراعها المرير مع السلطان .

من أوائل هذه الشخصيات المستدعاة "عمار بن ياسر"، استحضرها معين بسيسو في قصيدته" إكليل نار "وكتب تحتها إهداء خاصا لهذا الصحابي ، الذي تفنن المشركون في تعذيبه وكانت النار إحدى وسائل تعذيبهم ، وكان الرسول (ص) يمر به ، ويمر يده على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على "عمار" كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم" ، وريما كانت هذه الحادثة وراء عنوان القصيدة، ولا يقف الشاعر عند هذه الحادثة وإنما ينتقل إلى طاقات عمار بن ياسر "إيمانا وصبرا وثباتا" التي هزمت الشرك وأطماعه وأصنامه، فقد رأى ببصيرته أصناما جديدة ورأى الشر من حواليه يتوالد ويخصب كشجرة الزقوم ولا بد لهما من نار عمار جديد تأكلهما قبل استفحال شرهما:

شجر الزقوم قد أخصب، /لم يسقط مطر /...وتعالي نار عمار، / فقد دق لك الطبل الحطب / وكليه وهو في أقماطه ، / هذا الحجر/. قبل أن يحبو، / وأن ينمو، / وأن يغدوا صنم ...

ومن الشخصيات التراثية أبي ذر الغفاري رمز الرفض أولا ثم الاضطهاد والمنفى و التي غالبا ما تستدعي شخصية أخرى معاصرة لها و تتقاطع معها في أحداث كثيرة هي شخصية عثمان بن عفان ، من الشعراء الذين اختصوها بقصيدة كاملة معين بسيسو في قصيدته "من أوراق أبي ذر الغفاري" ، وفيها لم يقف عند الأحداث الواقعية المعروفة ومواقف أبي ذر الرافضة لبعض صور الترف وخروجه صامتا من المدينة ، وإنما جعل أبا ذر يعود من جديد بعد ما ضجر من الجنة ونعيمها ما دام في الدنيا أمثال معاوية يعبثون بشعرة الذئاب ومازال أمثال عثمان يهبون يمينا وشمالا خيرات البلاد لغير أهلها ، ومازالوا يخيرون الرافضين لمثل هذه السياسة بين السيف وكيس الذهب ، وما زالوا يزرعون مخبريهم يتسمعون كل سقطة لسان ، ويظهرون من البطولات ضد شعوهم بينما تقصر سيوفهم عن مقارعة الأعداء الحقيقيين . جعله بسيسو يعود ليكفر عن خطيئة السكوت التي تراكمت عنها أخطاء أخرى عبر التاريخ ، وينطقه على امتداد القصيدة ببقية الكلام التي ما السكوت التي تراكمت عنها أخطاء أخرى عبر التاريخ ، وينطقه على امتداد القصيدة ببقية الكلام التي ما زالت في فمه ، بقصة نفيه المتكرر عبر التاريخ وربما قصة خروجه وصمته الذي نلمحه في عبارة" مت لم تزل بقية من الكلام في فمي "، ويقول نيابة عنه ما لم يقله ذات يوم ، مع أنه كان من أوائل المجاهرين بالدعوة وهي بقية من الكلام في فمي "، ويقول نيابة عنه ما لم يقله ذات يوم ، مع أنه كان من أوائل المجاهرين بالدعوة وهي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمود درويش - الديوان - 299.

<sup>2 -</sup> خالد محمد خالد - رجال حول الرسول - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - لبنان - ط1 - 2003 - 128

<sup>.</sup> 268 - معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة - 268 - 3

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 259 - 262.

في قمة سريتها ، فعندما أمره الرسول  $-\rho$  - أن يرجع إلى قومه حتى يبلغه أمره قال له : لا أرجع حتى أصرخ بالإسلام ، وقد فعلها مرارا في الكعبة وعذب من أجلها مرارا ، ثم تسلم على يده قبيلته ، ويستمر الرجل في جهره بالحق وتجريد لسانه البتار إلى أن استدعاه الخليفة عثمان من الشام وطلب إليه الإقامة في المدينة إلى جواره فأجابه أن لا حاجة له في دنياهم ، واستأذن منه في الخروج إلى الربذة أين التزم الصمت ، ومشى وحده ومات وحده كما قال المصطفى  $-\rho$  ، فهذا الذي كان يهاجم الذين يكترون الذهب والفضة انتهى محاصرا بالمخبرين يتنصتون على سقطات لسانه المهاجرة بالحق ، وبالسيف الذي صار قاب قوسين منه أو أدنى ، وكأن الشاعر يرفض هذه النهايات لكل الثوار ، لذلك يتكلم نيابة عنهم جميعا بما كان يجب أن يقال :

وسار وحده ومات وحده وعاد، / يصيح مت لم تزل / بقية من الكلام في فمي / نفيت مرتين ، مرة هنا ، / ومرة هناك في الحديقة المعلقة / وعدت يا معوية / ألقى بشعره الذئاب/ في مغازل العناكب المشردة/ السيف ليس مثلما تصورون والكتاب/ يأيها الذئاب ،/ قسمتم الأسلاب/ فللمهاجرين حفنة من الزقوم ،/ جرعة من الغسلين للأنصار،/ ... في كل ليلة يدق بابي السياف/ كيس النضار في يمينه ،/ والنطع في يساره/ يقول لي أثقلت بالكلام ،/ كفة الميزان...2.

وهناك تماثل دلالي بين حياة أبي ذر وحياة الإنسان الفلسطيني المعاصر في ثورته وسيره وحيدا ونفيه مرتين وموته وحيدا فالقصيدة "تعقد مشابحة موجبة بين أبي ذر من جهة والإنسان الفلسطيني المشرد والمنفي من جهة ثانية ، كما أنها تتخذ موقفا تاريخيا من الأمراء وغيرهم الذين يكترون الذهب والفضة في عصر أبي ذر وعصرنا الذي نعيش"3.

وإذا غامت عينا مضفرا النواب تحت سياط الجلاد، فإنه يستمد الصبر والثبات من مجموع الثائرين قديما وحديثا، من علي وأبي ذر و باتريس لوممبا وتشي غيفارا Chiguivara وماركس وماوتسي تونغ وكثيرون آخرون لا يتذكرهم لأن الثوار لهم وجه واحد في روحه .

ويسترجع هو الآخر أبا ذر الغفاري إلى الشام التي أخرج منها ليسائل بعض من فيها إذا كان قد ندم على أفعاله ، ولكنه يفجع بما آلت إليه البلاد العربية التي لم تعد بعض أطرافها عربية ، وبخاصة بعد الاجتياح الإسرائيلي مما اضطر الشاعر على لسان أبي ذر في سخرية قاتلة مريرة إلى قراءة الفاتحة على قبور الشهداء بالعبرية الفصحي.

وينتهي أمام صدمات العصر الكثيرة إلى دعوة الفقراء من جديد إلى عقد اجتماع طارىء أو جائع لتدارس الأوضاع في قصيدته "أبو ذر يدعو لاجتماع جائع" و"ليبين استحضار أبي ذر ارتباطه بهموم الجائعين

<sup>1 -</sup> خالد محمد خالد - , حال حول الرسول - 51-38.

 $<sup>^{2}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{2}$ 

<sup>. 149 -</sup> عالم الفكر - عدد 2 - مجلد 3 - المقال السابق -  $^3$ 

<sup>4 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 498.

الفقراء ، ليتحول غصب الغفاري وإيقاع النواب الغاضب إلى نداءات متصلة بالثورة" وتلك طريقة مظفر في حشد الرموز التراثية الغاضبة المعبرة عن عميق ألمه وفورة احتجاجه وقمة وعيه بالتراث :

أتيت الشام / أحمل قرط بغداد السبية / بين أيدي الفرس والغلمان / مجروحا على فرس من النسب / قصدت المسجد الأموي / لم أعثر على أحد من العرب / فقلت أرى يزيد / لعله ندم على قتل الحسين / وحدته ثملا / وحيش الروم في حلب ... صليت الشجى / وقرأت فاتحة على الشهداء بالعبرية الفصحى / صرحت بحارة الفقراء / خلف مخيم اليرموك / يدعو كم أبو ذر إلى عقد اجتماع جائع/ لتدارس الأوضاع 2.

ويستثمر مرة أخرى شخصية عثمان والظروف المحيطة بها والتحول الذي آل إليه أمر الحكم العربي من الشورى إلى التوريث ليعبر عن الواقع العربي الممزق بحرب الزعامات والكراسي المورثة والألقاب المورثة ويتعجب كيف لهؤلاء المنشغلين أبدا باقتسام الميراث ، المغيبين لأكبر أساس في الحكم وهو "الشورى" أن يتسترجعوا فلسطين أو حتى شبرا منها وهم غارقون في طقوس اقتسام الأسلاب ، مصرون على ألا يدعوا للجياع مقدار ذبابة ، ولذلك يعلن رفضه المطلق لهم وانحيازه للجماهير المستضعفة ، ويدعو على نفسه إن هو انحاز يوما إليهم ، يقول ساحرا من مزاعم الشورى وتبعاتها من الشعارات :

يقولون شورى أيا شوهة بوهة / أي شورى / قد قسم الأمر بين أقارب عثمان ليلا / و لم يتركوا للجياع ذبابة /وكيف تقام على ذاك النظام فلسطينكم / بل أقل كثيرا /أنا ثكلتني الثواكل إن كنت أفهم هذا / وأنحاز يوما لغير الجماهير 3.

وإذا استنجد معين بسيسو بهذه الشخصية التراثية، أو شخصيات المشابهة لها في عصره، فإن مظفر النواب فإن مظفر النواب يستدعي شخصية الإمام على يرسل إليه سلامه ويشكو إليه ما آل إليه حل الأمة كلها ، من ذل وهوان ويستدعي إلى جانبها الكثير من الشخصيات المعاصرة لها ، التي ساهمت في تعكير الأوضاع ذات يوم فيذكر عمرو بن العاص وأبي سفيان وعثمان وغيرها من الشخصيات التي وإن طواها التاريخ فإن أعمالها ما زالت تتوارث من حيل إلى حيل ، وربما كان الخذلان أقواها ، فلو ظهر اليوم علي حديد لخذله حتى أنصاره بحججهم الواهية التي أطلقوها ذات يوم وخلدها الإمام في إحدى خطبه الشهيرة إذا أمرهم بالجهاد صيفا قالوا هذه حمارة القيظ أمهلنا ينسلخ عنا الحر ، وإذا أمرهم بالخروج شتاء قالوا هذه صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد 4. وما زالوا يتحججون بها في كل زمان ومكان ، ولو عاد لألبت حوله كل العصبيات القبلية لأنها هي الأخرى عادت إلى العصر وإلى رفضه خليفة لأن كفة الشورى ستميل مرة أخرى نحو المال والحكم عليه كما حكم على كل المناضلين الأحرار بأنه زعيم المستضعفين والسوقة مثلما قيل له ذات يوم،

<sup>.</sup> 538 - 537 - 31 عادل الأسطه - الأعمال الشعرية الكاملة - 538 - 538

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المرجع نفسه - 55.

<sup>3 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 431.

<sup>4 -</sup> انظر لهج البلاغة − تحقيق وتتميم وتنسيق السيد صادق الموسوي ⊢الدار الإسلامية − بيروت − ط1 - 402-404.

بل وقيل للرسل الكرام مثل ذلك كما حاء في القرآن الكريم { وَمَا نَرَاكُ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي الرَّأْي } <sup>1</sup> يقول الشاعر : مستحضرا شخصيات أخرى معاصرة له (معاوية- عثمان- عمرو بن العاص) :

أحمل لبلادي حين ينام الناس سلامي /... لشوارعها / للصبر / لعلي يتوضأ بالسيف قبيل الفجر / أنبيك عليا ما زلنا نتوضأ بالذل / ونمسح بالخرقة حد السيف / ما زلنا نتحجج بالبرد وحر الصيف / ما زالت عورة عمر بن العاص معاصرة / وتقبح وجه التاريخ / ما زال أبو سفيان بلحيته الصفراء / يؤلب باسم اللات العصبيات القبلية / ما زالت شورى التجار ترى عثمان خليفتها / وتراك زعيم السوقيه / لو جئت اليوم لحاربك الداعون إليك / وسموك شيوعيا / ...

ويستدعي مرة أخرى أحد مواقفه البطولية وقصة باب خيبر الشهيرة ليسقطها على أحد الأبطال المعاصرين" الشهيد خالد أكر" في قصيدته "قل هي البندقية أنت" الذي دخل الأراضي الفلسطينية بطائرة شراعية وقتل في معسكر إسرائيلي ستة جنود وأصاب العشرات منهم وأدخل في نفوس الكثيرين الرعب وانتهى بالشهادة $^{3}$ ، وكانت انتفاضته الفردية تلك الشرارة الأولى للانتفاضة الفلسطينية من الداخل ولذلك نظر إليه مظفر النواب نظرة خاصة إذ رآه وقد تجاوزت آثار شجاعته الجليل إلى تعطيلات أخرى وقتلى آخرين خارج فلسطين نحو قمة عمان والرشوات ومخلفاها فما المقاومة إلا نتاج الظلم المتراكم ، إنها حالة شبيهة ببطولات على في غزوة خيبر وبلائه الحسن وتمترسه بالباب عند ما وقع منه ترسه، روى ابن هشام في سيرته أن ثمانية من رفاقه احتمعوا ليقلبوها فما استطاعوا أن يقول :

اهبط عليهم فإنك قرآننا / قل هي البندقية أنت/ ومالك من كفو أحد/ بين قتلاك قمة عمان/ والرسوات وأقساطها/ ولسان اليمين الطويل /الله أكبر والبندقية/ عاد علي إلى باب خيبر/ يا علم سجل خلايا العروبة تنقل تلك الشجاعة /جيلا فجيلاً ...

وليست البطولة وحدها القاسم المشترك بين على خيبر وعلى العصر ولكن العدو أيضا يعيد نفسه ، فكلاهما قاتل اليهود وانتصر عليهم بطريقته الخاصة الأول بما يشبه المعجزة والثاني بالشهادة .

وفي الفضاء نفسه ينقلنا الشاعر إلى شخصية أخرى بارزة ساهمت في تحويل مسار الإمام على من الثورة والرفض إلى السلم والمبايعة والاستشهاد ، هي شخصية أبي موسى الأشعري الذي ارتضاه الإمام وأنصاره ممثلا عندهم في حادثة التحكيم ، ويتخذ منها رمزا لخذلان الصاحب صاحبه ، وأمثاله زمن الشاعر كثيرون لا

<sup>27</sup> - سورة هود - الآيـــة -1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 453.

<sup>3 -</sup> الموقع الإلكتروني أدب المقاومة – مقال جهاد الرجيبي.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - ابن هشام - السيرة النبوية - دار الكتاب العربي - بيروت - 2005 - 620.

 <sup>5 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 354.

يمكن إحصاؤهم أو التنبؤ بهم ، لذلك هو يلمح بعدم التعويل عليهم وبعدم الثقة فيهم أو المراهنة على وساطاتهم الشبيهة بالأشعري الذي رجع إلى صاحبه خاوي الوفاض ، أو بخاتمه الذي خلع بواسطته صاحبه فلن تنتهي وساطاتهم إلا بتقديم مفوضيهم وأصدقائهم إلى المقصلة :

ففيم الرهان على خاتم الأشعري / وفيما الذهاب لجلب الضحية للمسلخ الدولي / ولف العمامات زيفا على القبعة. 1

ويكرر النصيحة نفسها في قصيدة "الاتمام" الموجهة إلى كل الثوار والمناضلين وفي مقدمتهم حالد الإسلامبولي إذ كيف يمكن الوثوق بمن لا يثق هو نفسه في مواقفه :

مالنا والطلاسم والحظ/ الهض إلى حرية أكملت وعيها نحتكم  $/ \dots$  اقتحم واحترق / لا تسلم عنانك للأشعري ولا تتزلق / أو ثقت بمن بمواقفه لا يثق / ربما حدعتك المقاييس كل بتاريخه يتلصق  $^2$ 

وغالبا ما يستدعي الحديث عن علي استحضار الأسرة الأموية كلها وعلى رأسها معاوية وابنه يزيد وسفاح ولاتما الحجاج بن يوسف . من ذلك إشارة مظفر النواب إلى الكرسي الأموي ومعاوية ويزيد في مقاطع سبقت الإشارة إلى بعضها في ثنايا حديثنا عن الردة ، وتضمينه في مقطع آخر مقولة نسبت إلى معاوية "لله جنود من عسل" ويستحضر في مقطع من وتريات ليلية "كلا من معاوية "رمز شورى التجار وعلي "رمز نداء الثورة وملك الثوار"، وما ذلك إلا للتعبير عن "الواقع العربي الذي يتداعى منهارا في النص" وفي رؤية الشاعر له في آن . كما أشار معين بسيسو إلى مقتل عثمان لا كحادث تاريخي ولكن كورقة سياسية رفعتها الأسرة الأموية واتخذها شارا لغايتها الأولى والأخيرة " الكرسي" وظلت ترفعها شعارا دون أن تفعل شيئا أو تنتصر أو تقتص لعثمان ، وظل الناس يتخذون لهم قميصا يخفي حقائقهم فمن تلك القمصان المرفوعة والملوح والأبواق بينما اليهود يلتهمون المدن الفلسطينية التي أظهر الجميع تبنيهم لها ولكن لم يرفعوا إلا الشعارات والأبواق بينما اليهود يلتهمون المدن الفلسطينية واحدة تلو الأحرى :

... قمصان عثمان التي بليت على الأيدي ، / ومصحفه المخضب بالدماء / في كل سارية قميص خافق / وفم على بوق معار/ يافا يبطن الحوت مازالت / يجوب بها البحار.  $^{5}$ 

ومن الشخصيات الأموية التي صارت رمزا للظلم والتجبر شخصية الحجماج التي استعارها الشعراء لتصوير واقعهم المليء بأمثال الحجاج الذي جرد سيفه وسجنه لردع كل معارض وخنق كل صوت رافض أو محتج ، إذ يعد الحجاج من أكثر هذه الشخصيات شيوعا في الشعر العربي المعاصر ، ربما لأنه أكثرها "تمثيلا

<sup>1 -</sup> المصدر نفسه - 423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر السابق - 540.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه -373.

 $<sup>^{-4}</sup>$  عادل الأسطه  $^{-0}$ مظفر النواب  $^{-1}$  الصوت والصدى

<sup>5-</sup> معين بسيسو الأعمال الشعرية الكاملة -238-239.

لمعنى البطش والاستبداد فهو في رؤيا شعرائنا رمز لكل قوة باطشة تعمل على قمع الحق بالقوة وعلى إخماد كل صوت يحاول أن يرتفع في وجه طغيانها"<sup>1</sup>.

ومن الشعراء الذين استحضروا الحجاج معين بسيسو الذي استدعى في قصيدته "الحجاج والفيلسوف الأخرس" مقاطع من خطبته الشهيرة في أهل العراق" إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها كأي أنظر إلى الدماء بين العمائم والمحي" أينطق بما على لسان صاحب العراق وسفاحها الجديد وقد حبره أثناء إقامته بالعراق عن قرب وكاد يمتد إليه أذاه لولا مغادرته العاجلة ، وانتقده أكثر من مرة وناداه باسمه في إحدى قصائده وسماه عدو المطبعة ألى ويلمح القارىء بطش الحجاجين القديم والمعاصر بدءًا بالعنوان المحمل بطرفي المعادلة ، الحجاج ممثلا في السيف والبطش ، والفيلسوف بالثورة والرفض والحجة والمنطق ولكن الشاعر أضاف المعادلة ، الحجاج ممثلا في السيف والبطش ، والفيلسوف بالثورة والرفض والحجة والمنطق ولكن الشاعر أضاف المعادلة من عزل لهذه الشريحة أو ابتعاد الناس عنها لغاية سياسية أيضا هي الخوف من بطش الحجاج ، فكأن الفكر والفلسفة جذام يجعل الناس تفر من حامله ، وانتهاء إلى القصيدة حيث دعا عليه بالخسران على نمط المعينة القرآنية لما أحراه في العراق من دماء وما أحدثه من منكرات أغرقت المدينة في دوامة من النواح المتواصل ، يقول في مطلعها :

... وأرى رؤوسا أينعت وأرى القطاف / وأرى الدماء ،/ بين العمائم واللحي تبت يداك .4

كما استدعى مظفر النواب شخصية الحجاج للغاية نفسها ، فقد تفاقم أمر الطغيان وأصبح لكل بلد حجاجه ، ولكن الشاعر لا يكف عند حد المقاربة بين العصرين وشرح الحاضر بالماضي أو التعبير بالتراث عن الواقع، وإنما جعل من نفسه طرفا في الحدث ومثل دورا في المشهد الحجاجي المعاصر لم يعرفه التاريخ، وقدم صورة لما يجب أن يكون ولما كان الشاعر يتمناه أن يكون. فلا أحد يستطيع الوقوف في وجه حجاج هذا العصر غير الشاعر نفسه، وقد أحدث بوقفته تلك خلخلة في الرأي العام الذي لم يعتد لغة الوقوف في وجه الحجاج وتحرر الحجاج وقمعه للمجتمع العراقي المستكين ، فلو أن سيفا واحدا استل بالحق ذات يوم لأقصي الحجاج وتحرر التاريخ العربي كله من قبضة الذل ولكن حتى وإن وجد في العراق مثل مظفر النواب الرافع عقيرته بالثورة فلا أحد يستجيب لندائه لأن الناس ألفوا الذل والهوان ، وأصبحوا يصابون بالذهول إذا كفر أحد بالحجاج . وإذ يقدم الشاعر هذا المشهد من الواقع العربي فإنه ينتهي إلى النتيجة الحتمية نفسها التي انتهى إليها في حديثه عن يقدم الشاعر هذا المشهد من الواقع العربي فإنه ينتهي إلى النتيجة الحتمية نفسها التي انتهى إليها في حديثه عن انشغال الحكام العرب باقتسام الأسلاب والأملاك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، فكما انشغل الحكام العرب باقتسام الأسلاب والأملاك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، فكما انشغل الحكام العرب باقتسام الأسلاب والأملاك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، فكما انشغل الحكام

<sup>. -</sup> على عشري زايد - استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر -  $^{1}$ 

<sup>- 1</sup> الذهبي - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - تحقيق عمر عبد السلام تدمري - دار الكتاب العربي - بيروت - ط 1 - 1990 - 321/5 (وفي رواية : وحان قطافها وإني لصاحبها).

 $<sup>^{2}</sup>$  معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{3}$ 

<sup>4-</sup> المصدر نفسه – 269.

بالكراسي حينا وبالبطش والطغيان حينا آخر ، استكان الناس واستسلموا ليد الحجاج ولسيفه ولآلات أمثاله من سفاحي العصر، و ضاعت فلسطين والقضية الفلسطينية بين هؤلاء وأولئك، فالكل منشغل عنها، ويتهكم الشاعر من الاستسلام الأعمى للشعوب العربية التي أصبحت تساق وتغلق عليها الأبواب ليصلى بها ولاتها وأمراؤها صلاة لا ككل صلاة أولائك الذين ليسوا إلا تكرار لأمراء العصور الخوالي ، فمنهم من يحاكي كافورا الإخشدي أو أبرهة الحبشي ومنهم من شابه عمرو بن العاص، بل ومنهم من شابه مسيلمة الكذاب. ويتهكم من بعض حكام العصر الذين لم يفعلوا ما فعلوه إلا ائتمارا بأمر أمريكا التي لا يعنيها أمن أحد غير إسرائيل ، فكما نطق في قصيدة سابقة بالعبرية الفصحي تعبيرا عن غيظه ، ها هو يرى الطبق الذي تصف عليه رؤوس الشهداء هو أيضا صحنا عبريا ويتأسف على ما آل إليه حال الأمة العربية :

يا وطني يتحكم فيك النسناس /...أقفلت الأبواب وصلى في الناس صلاة العهر الحجاج / فكبر للعهر الناس / حرف في قلب المسجد قرآن الفقراء / وخص الأقرب فالأقرب بالخمس / كذلك الدنيا أخماس / وقفوا بين يدي الحجاج / فصحت على أشرف من فيهم /..يا أهل الكوفة.. / لو سيف واحد بالحق يسل / سيقصى الحجاج / ويعتق هذا التاريخ العربي من الذل / فماج المسجد ... صاحوا / يكفر بالحجاج / فكيف لماذا... لايلقي القبض عليه الحراس اصرخت عمم / لا يلتبس الأمر عليكم / هذي إحدى طرق الحجاج / ... كنتوا وأطل على من الأعين شرك إفلاس / كان الحجاج يطل على المسجد من فوق المنبر / يقلب أرواح الناس بكفيه / مكتر الجفنين من الخبث / يسرح لحيته وجيء بصحن عبري / صف عليه رؤوس الشهداء / لحى قمتر ببسملة الله / وعب المسجد واخضلت بدم الشهداء / وجيء برأس فلسطين وزنديها / فالتم عليها ذوو النهي / يكشف كل عن عورته / وكنت أميز بين النهمين / بنانة كافور وأبرهة الحبشي وعمرو بن العاص / وأحداث مسيلمة الكذاب / وحاكم مكة والقانون الجائر في البحرين / وقابوس / وكل المأمورين بأمريكا / فتعوذت ...وصحت / ستؤكل والله فلسطينكمو / ونستجدي في الطرقات / وقمت.. توضأت..

ومن الشخصيات الأموية المقبولة عند الشاعر العربي المعاصر عبد الرحمن الداخل الشهير بـ "صقر قريش" الذي صار رمزا لحب الوطن والوفاء و"للفرد العربي الواثق من قدرته ، القادر على تجاوز المحنة". فعلى الرغم مما أنجزه في أرض الأندلس وحققه من حاه وسلطان ظل يحن أبدا إلى الوطن الأم ويشبه نفسه في غربته بأرض الأندلس بغربة نخلة كان يراها في ساحة قصره وقد نبتت في غير موطنها الأصلي ، وهي الدلالة التي حملها سميح القاسم قصيدة "صقر قريش" فمن خلال غربة الداخل عن أرضه عبر عن غربة الإنسان

<sup>1-</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 403 - 406.

<sup>- 1</sup> حالد الكركي- الرموز التراثية العربية - في الشعر العربي الحديث - دار الجيل - بيروت - مكتبة الرائد العلمية - عمان ط 1 - 20.

 $<sup>^{-1}</sup>$ 22 - على عشري زايد  $^{-1}$  استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  $^{-1}$ 

الفلسطيني وتمزقه عبر المنافي وحمله مأساته معه أبى ذهب ، وهو في النهاية مهما حقق من حياة رغيدة بعيدا عن الوطن لا يستطيع نسيانه ولا الكف عن الحنين إلى العودة، يقول على لسان صقر قريش الجديد الذي هو الشاعر نفسه وأمثاله من الفلسطينيين :

وداعا یا ذوی القربی/ وداعا... والجراح النجل / في قلبي مضاضتها / طوال العمر... في قلبي مضاضتها / ونفسي - والرواسي الشم عزقما - / تخف بنكبة النكبات / من قطر إلى قطر / ... ونفسي یا ذوی القربی / ینازعها - وإن شیدت ملك الله في الغربة - / ینازعها حنین السفر للأوبه / ونفسي رغم دهر البین / رغم الریح والمنفی / ورغم مرارة التشرید، / تدرك. تدرك الدربا... أ.

ومن الشخصيات المضيئة التي فتن الشعراء بها وكادت تكون أكثر شخصيات الموروث التاريخي شيوعا في شعرنا المعاصر شخصية الشهيد الحسين بن علي رمز التضحية الباذخة من جهة و"سلبية الأمة وتخاذلها عن نصرة الحق والخير" من أحرى ، فقد رأى فيه الشعراء النموذج الأمثل لصاحب القضية النبيلة الذي يعرف سلفا أن معركته مع قوى الباطل خاسرة لغياب التكافؤ بين الطرفين ولخذلان الأنصار، ولأنها كانت "أكثر مثالية ونبلا من أن تتلاءم مع واقع ابتدأ الفساد يسري في أو صاله "3. إذ تنقلب سيوف محبيه ومبايعيه عليه ولكن ذلك لا يمنعه من المضي في خطه ما دام موقنا بصحته وأحقيته ، وبذل الدم الطهور في سبيله لأنه موقن أن دم الشهداء هو الذي سيحقق لقضيته الخلود والانتصار .

فغالبا ما أراد الشعراء هذه الدلالة ليبينوا أن ما تلقاه قضاياهم وسائر القضايا والدعوات النبيلة العادلة من هزائم وما تنتهي به من تضحيات حسام تصل إلى الشهادة ، إنما يعني الانتصار على المدى الطويل لتلك الدعوات والقضايا.

من الشعراء الذين استدعوا هذه الشخصية محمود درويش والبياتي وجواد جميل ومظفر النواب الذي استحضرها في أكثر من موضع ، وإن تفاوتت درجات حضورها، إذ لم تتجاوز الإشارة العابرة عند كل من البياتي  $^4$  ومحمود درويش أ، بينما جعلها جواد جميل مصدرا يستمد منه الصبر والصمود والثورة والغضب كلما تمادت يد الجلاد في إلهاب ظهره بسياط قمعها :

<sup>1 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 481-482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عالم الفكر - عدد 2 - مجلد 33 - اكتوبر ديسمبر 2001 - إبراهيم نمر موسى - توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر الفلسطين المعاصر - 128.

<sup>3 -</sup> على عشري زايد - استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر - 121 - 122.

<sup>.</sup> 186 ، 12 - عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمود درويش – الديوان - 299.

قل لجلادي / بأن الحب في شاطىء قلبي لا يكبل / والمنى الزرقاء، / تنساب بأعماقي حدول / هامتي تشمخ كالنخل العراقي، / وأطول / وأنا ما عدت أعزل / في عيوني غضب يحفره / مهر، حسيني محجل / كلما ألهبه سوطك، / أضحى لي أجمل. 1

ومرة أخرى يرى أبطال عصره الماضين نحو الشهادة في ثبات ويقين ، الواهبين بموتهم حياة للآخرين ، في عيونهم عناد وإصرار على المضي كأنما هو مستمد من كربلاء، يقول مخاطبا كل شهداء العصر:

لحكاياك وجوه كوجوه الأنبياء / ولعنادك عناد قادم من كربلاء².

أما مظفر النواب فيلبس في قصيدته "طلقة ثم الحدث" صانع الحدث التاريخي عنده خالد الإسلاميولي شخص الحسين إذ جعله يشتاق إلى النضال فيخرج من مرقده مضرجا بالدماء من جديد ربما ليصحح مسارا أو يضع اللمسات الأخيرة ثم يعود إليه . كل ذلك يحدث في الشارع الذي حمل اسمه وحوى مسجده بالقاهرة "شارع الحسين "ويتداعى الواقع العربي منهارا في النص ، ويشتعل الإيقاع غضبا" في إذ يرى الشاعر التاريخ يعيد نفسه و يخذل المخلصين و الأصفياء ولكن إلى حين فقط لأن انتصار الدماء هو الأقوى والأبقى :

يبتدي حي الحسين النار / يشتاق الحسين بن علي / حارجا بالدم من مرقده / يصطف من صلى صلاة السيف والطلقه.  $^4$ 

كما يتماهى الشاعر وكل الأبطال السائرين في طريق البذل والتضحية في شخص الحسين ، وقد سارت فيه ألوف ، ويفخر إذ كان واحدا منها ومن المؤمنين بمبدأ سلطة الفقراء ، ويعلن ثورته على المتاجرين باسم الحسين من غير ثورة ومقته الشديد لهم والمعبر عنه بتكرار فعل المقت ، يقول معلنا تمسكه بالتراث الصحيح ونفخه الحياة باستمرار في رماده :

.. وكم أنت مثل جناح الفراشة في الحلم زاه بطيء / وكم أنت تعشق رأس الحسين / الذي فوق رمح ولا يستريح /.. دعوتك أنت المعلم إن كان علم / فتلك الجروح / ألوف ... ألوف... / ألوف وراءك في الدرب سارت / ينهض شيء صحيح فما نام إلا الصحيح / يلومون أني أنفخ نار التراث / أنا أرفض الخردوات من الفقهاء / فثم تراث وثم فحيح / لقد ظل قلبي أمينا لمعدنه معدن الفقراء / ... وأمقت من يشهرون النصوص سيوفا / وأمقت... أمقت... أمقت من يشهرون الحسين / لغير الوصول إلى ثورة... 5

<sup>1 -</sup> حواد جميل - للثوار فقط -10 - 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر السابق - 123.

 <sup>- 1</sup> حالد الكركي - الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث - دار الجيل بيروت - مكتبة الرائد العلمية عمان - ط1 - 1409 - 1989 - 1989.

<sup>4 -</sup> مظفر النواب -الأعمال الشعرية الكاملة -204-205.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه -411-412.

ولأن الثوار الرافضين يتشاهمون على مر الزمن ، يرى الشاعر أن هنالك أشياء كثيرة تجمع بين الحسين وبينه وكل الثائرين والبلاد الثائرة لأن الثوار -كما يقول- لهم وجه واحد:

وقدما لقد أفرغ الأمويون خمرهم فوق رأس الحسين / وأشياء .. وأشياء تجمع بين الجنوب ورأس الحسين / وبيني / وبيني الفدائي وبين الجنوب ورأس الحسين وبيني أ.

ويظفر معين بسيسو مقتل الحسين في قصيدة "القمر ذو الوجوه السبعة" "للدلالة على الخيانة والانتهازية والتخلي عن المبادئ الأخلاقية والقيم النبيلة لبعض الشعراء المعاصرين ، الذين باعوا ضمائرهم وشعرهم" ويقف به موقفا احتجاجيا يدين فيه الشعراء المنافقين من أصحاب أنصاف المواقف المتأرجحين بين القاتل والمقتول على مر العصور، فهم يرفعون سيوفهم مع الحسين وفوقها يرفعون القصائد في مدح قاتله:

رأيته في كربلاء، / تحت راية الحسين / وفوق سيفه قصيدة منقوشة / في مدح قاتل الحسين3.

وعلى الرغم مما تمثله المرحلة العباسية من نهضة فكرية وثقافية وفنية وما حققته الأسرة العباسية من إنجازات حضارية فإن تاريخها لا يخلو من صفحات سوداء لم يكد يتجاوزها الشعراء إلى غيرها لأنهم كانوا ينظرون إلى واقعهم المتردي ويبحثون عن معادلاته عبر التاريخ الإنساني.

فهذا مظفر النواب يعلن أن هذا العصر شبيه بالقرن الرابع للهجرة وأحداثه وفتنه وزندقته ، وما هو إلا تلميذ في الصف الأول يجلس حاملا دفتره ليتعلم منه ، والتاريخ خير معلم :

وقفت أمام القرن الرابع للهجرة / تلميذا في الصف الأول / يحمل دفتره / يفترش الأرض / ... وهذا زمن لا يشبه إلا القرن الرابع/ أو ما سمي كفرا زندقة / أو أدرج في الفتن... 4.

وإن اكتفى كل من مظفر النواب وسميح القاسم بالإشارة إلى بعض خلفاء بني العباس ، الأول إلى الحياس السفاح والمتوكل الذي اكتفى باتخاذه عنوانا لقصيدته "عن السلطة المتوكلية والدراويش ودخول الفرس" والثاني إلى المأمون ، فقد ركز مظفر النواب في قصيدة " بحار البحارين على رموز تراثية وشخصيات تاريخية عديدة منها أبي العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين الذي يمكن قراءته رمزا لانتقال الحكم من الأموية إلى العباسية سابقا ومن الملكي إلى الجمهوري حاضرا فقد كان مظفر النواب بحكم انتمائه للحزب الشيوعي على خلاف مع حزب البعث الذي سجنه وحكم عليه بالإعدام ونكل بالمعارضين وسامهم بأصناف العذاب ، وقد فعل أبو العباس السفاح الشيء نفسه بمعارضيه ولذلك اتخذه الشاعر قناعا للحاكم

<sup>1 -</sup> المصدر نفسه-426-426.

<sup>2 - 2</sup> عالم الفكر - عدد 2 - مجلد 33 – المقال السابق - 130...

<sup>295</sup> - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^3$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه - 496 -497.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه - 537 - 538.

 $<sup>^{6}</sup>$  - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{6}$ 

العراقي آنذاك ، وقد يكون عبد الرحمن عارف<sup>1</sup>. وفي القصيدة نفسها صوب مظفر مجهره اللاقط إلى مرحلة حرجة في البيت العباسي عندما تحول الخليفة إلى مجرد لعبة في يد المماليك الأتراك منذ النصف الأول من القرن الثالث للهجرة ، حيث ابتدأت اللعبة على يد القائدين وصيف وبغا حتى أن أحد الشعراء العباسيين أنشد في ذلك ساحرا:

خليفة في قفص يين وصيف وبغا يقول ما قالا له كما تقول الببغا<sup>2</sup>.

وكانت نهاية المتوكل على أيديهم وبعده حلفاء آخرون ، فقد حلع المستعين وقتل وسلمت عينا المستكفى 3... استحضر الشاعر وصيفا وبغا والمتوكل في إشارة واضحة منه إلى ضعف الحاكم العراقي المعاصر وربما الحاكم العربي عموما الذي إلى جانب ضعفه ينشغل بصغائر الأمور وتوافهها وبملذاته الخاصة، وإلى قوة الطرف الآخر المسير لزمام الأمور والذي قد يكون السافاك الإيراني إذا قصرنا دلالة المتوكل على الحاكم العراقي، وأمريكا ومن يدور في فلكها إن امتدت الدلالة إلى العالم العربي بموارده النفطية التي لا يكاد عملك منها إلا اسمها، يقول:

يا صاحب هذا الفلك المتعب أنت تسميه المركب / لا بأس عليك تفاءل ما شئت / أطلق ما ترتاح من الأسماء عليه / وصيف وبغا متفقان على نفط البصره/... والمتوكل مشغول عن ذلك بشامة حسن في خصيته / فدع الريح تمدد هذا الكوكب شيئا.

كما ركز البياتي على إحدى زوايا الحياة الداخلية للقصر العباسي أيام هارون الرشيد هي زاوية مجتمع الحريم الذي كان يشغل حيزا كبيرا من اهتمام الخليفة ووقته ، ولكن الشاعر التفت إلى إحدى خفايا ذلك المجتمع وهي معاناته داخل القصر بالرغم مما كان يحضى به من نعيم وترف لأنه يفتقد حريته هناك ولا يعيش إلا للخليفة ونزواته . يقول معبرا عن أسفه على استمرار كل المشاهد الشرقية القديمة ، مشاهد استعباد الآخرين و مشاهد الظلم والطغيان من خوفو إلى الرشيد ومن الرشيد إلى هولاكو :

...ما زال (هولاكوا وهارون الرشيد) /و لم يزل (فقراء مكة) في الطريق... / وقوافل التجار والفرسان والدم والحريم / يولدن ثم يمتن عند الفجر في أحضان (هارون الراشيد) / ما زال (هولاكوا وهارون الراشيد)/ و لم تزل (أهرام خوفو) ساخرات / من الحزاني الكادحين 5 .

 $<sup>^{1}</sup>$  - عادل الأسطة - مظفر النواب - الصوت والصدى - 59.

<sup>2 -</sup> شوقي ضيف - تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الثاني - دار المعارف - مصر ط2 - د.ت - 17.

<sup>3 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 51 - 52.

<sup>4 -</sup> المرجع نفسه-111-111.

<sup>. 185 - 184 /1 -</sup> عبد الوهاب البياتي - الأعمال الشعرية  $^{5}$ 

وإلى جانب لعبة الحريم يضيف السياب ألهية أخرى يمكنها إلهاء الناس أو إخفاء مظاهر الفساد والدمار عن أعينهم يمثلها بالمغنية لواحظ" ويعجب الشاعر إذ كيف يجتمع المشهدان مشهد المغنية لواحظ العصر ومثيلاتها، ومشهد المدينة الخراب والطغيان الضارب أطنابه والمثقل حركة الزمن ، يقول في قصيدته "المبغي": بغداد مبغى كبير / لواحظ المغنية / كساعة تتك في الجدار / في غرفة الجلوس في محطة القطار ... بغداد كابوس: ردي فاسد / يجرعه الراقد / ساعاته الأيام ، أيامه الأعوام ، والعام نير/ العام حرح ناغر في الضمير ألا وفي المجال نفسه يقف معين بسيسو عند دائرة القصور وخفاياها والزوايا الأخرى الخفية من حدم وعبيد وأسواق نخاسة تعيد نفسها جميعا ولكن ليست أسواقا للعبيد والجواري وإنما للقضية الفلسطينية وسائر القضايا الهامة التي بيعت في أسواق لصوص الشعارات والرايات. وإن عرفت أسواق النخاسة ارتفاع أثمان بعض الجواري والغلمان بقدر مهاراقم ومهارة البائع، فإن -النخاس- اليوم يبيع الراية الفلسطينية بلا ثمن:

كل الرايات المنفية قد عادت ، / يا وطني... | إلا رايتك المنفية من أفق / ترتحل إلى أفق ، / في سوق لصوص الرايات ، / تباع بلا ثمن ، / صاح النخاس تقدم ، بالحنجرة الملعونة ، / خذها لا تخجل / خذ راية وطني ، / ما أرخصها بجناح من ورق ، أو سيف من خشب. 2

ومن أبرز الشخصيات الثقافية في العصر العباسي، شخصية المتنبي الشاعر ولكن الرافض أيضا والمتشامخ حد منازعة السلطان ومغادرته في لحظة الانتصار للكرامة ، وشخصية بديع الزمان الهمذاني المترجم والمتصل بالسلطان ، وقد دفع كل منهما ثمن تلك العلاقة. الأول حكم على نفسه بالترحال والفرار الدائم وهو الهاجس الذي عاشه كثير من شعراء الحبسيات والثاني بالإعدام. وشخصية المعري التي لا تقل عنهما عذابا إلى جانب عذابها الخاص.

ويمثل استحضار المتنبي الذي تحول إلى حالة من التوهج الأسطوري تنتهي بالاحتراق لتعلن عن بداية خلاقة للقصيدة العربية  $^{8}$ رمزا "لفكرة الصراع الأبدي بين الفنان وما يملكه من طاقات هائلة على الخلق والإبداع، والسلطة الزمنية الغاشمة وما تملكه من أساليب البطش والخداع والمكر... هذا الصراع الذي ينتهى بموت الفنان الفاجع  $^{4}$ .

كما يمثل معاناة الفنان وغربته النفسية في وطنه وتغربه عنه طلبا للخلاص منه. وربما كان مظفر النواب أكثر شبها بالمتنبي ، أساءت إليه جميع العواصم والمدن مثلما أساءت من قبل إلى المتنبي ، فقد قضى جل عمره متنقلا بين البلاد العربية وهاربا من بطش السلطان ، وقد قاده فراره من سجن العراق إلى سجن السافاك الإيراني وعذابه ثم تسليمه للذين فر منهم ، ولذلك يشبه نفسه بالمتنبي ولا سيما في سلطة اللسان ، وربما رأى

 $<sup>^{-1}</sup>$  - بدر شاكر السياب – الديوان - 449/1 - بدر شاكر السياب

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 163-164.

<sup>3 -</sup> خالد الكركى - الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث - 228.

<sup>4 -</sup> سامح الرواشدة - شعر عبد الوهاب البياتي والتراث - وزارة الثقافية عمان الأردن - ط1 1996 - 31.

شعره هو أشد وطأة من شعر المتنبي ، حتى لكأن الذي قتل المتنبي هو أشعار مظفر النواب التي يدمغ بما أمثال أعداء المتنبي في كل مكان ، ولذلك تنبأ لنفسه وقد أسقط عليها اسم المتنبي في ظل الواقع العربي المعاصر بطول الترحال الذي رمز له بطول الحداء المرافق للسفر في المخيال العربي:

يسيء إلينا العراق و في الحب حلو يساء / أيا وطني ضاق بي الإناء / كأن الجمال بوادي الجزيرة سوف يطول عليها الحداء / كأن الذي اسمه المتنبي / وتعشقه في العذاب النساء / وما قدر أنه في الجزيرة يوما وفي مصر يوما وفي الشام يوما / فأرض مجزأة و التجزؤ فيها جزاء .

ويؤكد فكرة الارتحال الإحباري المتقاطعة مع ارتحال المتنبي وليالي السهاد والهم في قصيدة "جزر الملح"، ويبوح في حوار داخلي بتعبه من ركوب البحر وكرهه فعل الإرساء الذي لا هدف من ورائه إلا الاستعداد لرحلة أحرى :

يا ولد البحر/ موشاة أحلامك بالشعر/ كأن الكوفة فيها وأبا الطيب سهده الهم / فأشعل تفعيلة شعر قنديلاً... وتعبت من البحر وتكره فعل الإرساء/ وليس لها من هدف هذي الرحلة 2...

أما معين بسيسو فسيتدعي شخصية المتنبي رمزا للشاعرية التي ولت ، ويشكو له مما آل إليه أمر الشعر ، ففي غياب حراس الشعر وحماته "النواطر" تسلل إلى حظيرته من لا يمتون إلى الشعر بصلة ، ويستعير إحدى عبارات المتنبي الشهيرة لوصف هذه الطائفة المستقلة الوصولية من قوله :

نامت نواطير مصر من ثعالبها حتى بشمن وما تفي العناقيد 3.

ويوظف معنى صدر البيت السابق له "صار الخصي إمام الآبقين بها" في عنوان القصيدة " الشعر وخصيان السلاطين" ليعبر عما آل إليه أمر الشعر في ظل هؤلاء السلاطين المنقوصين من أشباه كافور الإحشيدي الذي يمثل أحد وجوه السلطة التي لعبت دورا في قمع الفن ومحاربته ، العبيد وغلمان الاستعمار الذي رمز له بالقياصر، وأولئك الثعالب المتسلقين في غفلة أو نوم المتنبي وكل الذين لم يعرفوا لا "الخيل والليل والبيداء" ولا القوافي الحادة الفاعلة فعل السيوف البواتر:

يا أبا الطيب خصيان السلاطين ،/ وغلمان القياصر ،/ كل من قد شده النخاس/ من وحل الضفائر/ كل من لطخ بالحبر الأظافر/ كل من لم يعرف الخيل ولا الليل ،/ وبيداء المخاطر/ والقوافي وهي كالبيض

<sup>.</sup> 283 - 282 - 382 - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر السابق - 366.

<sup>3 -</sup> المتنبي - الديوان - 2/ 144.

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - والصفحة نفسها.

<sup>5 -</sup> وهي أيضا من شعر المتنبي - أنظر الديوان - 85/4.

البواتر/... يا أبا الطيب قم صح النواطير ،/ وقم صح القياثر/ دقت الأحراس للصيد / ثعابين المحابر/ بشمت من لحمنا ،/ هذي الثعالب. 1

كما يستدعي شخصية ابن المقفع ليقدم قراءته الخاصة لأسباب تصفيتها وتصفية كل من تسول له نفسه توعية الناس ولو بأدب رمزي كالذي نقله ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنة على لسان الحيوان، فما الزندقة إلا غطاء لأسباب سياسية تمتد إلى كرسي السلطان، إذ كثيرة هي القصص التي تدعو صراحة إلى الاتحاد ضده وتحكم عليه بالموت، فلم يشفع لابن المقفع كل ما قدمه للسلطان من حدمات وما نقله له من ثقافات الأمم الأحرى في سياسة الملك، وهو المصير الذي لقيه جل المثقفين المعاصرين الذين حاولوا التقرب من الحكام وتبصر هم يما يجب أن يقدموه ، يقول كاشفا عن أسباب مقتله كما يراها في قصيدة "أحلام عبد الله بن المقفع":

... قتلت حينما علمتك الكلام /... قتلت حين قلت للأسد / تموت أيها الملك / تموت حين تسقط اليمامة الزرقاء / في الشرك  $^2$ .

ويستحضر في قصيدة ثالثة بديع الزمان الهمذاني يهدي إليه مقامة جديدة لا تكاد تختلف عن مقاماته المنتقدة، ويستعير منه لغته الساخرة وأجواء مقالته بشخصياتها "وراق الكوفة" "خمار البصرة" "قاضي بغداد" "دسائس خيل السلطان" "جارية.." "قمر الدولة" "مولانا" "الفقهاء" "الشراح" "وأواء النطاح"..، ويتبع نهجه في افتتاح مقامته الشعرية بصيغة "حدثتني "ألتي بني عليها الهمذاني مقامته.

قم تر الأرض تغني ، والسماء / وردة حمراء والريح غناء / قم تر الأفق مشاعل / وملايين المساكين تقاتل / في الدجي من أجل أن تطلع شمس<sup>4</sup>.

ولكن القوى الأخرى تقف لها بالمرصاد ، وتئد كل أحلامها بالنصر والحرية المنشودة ، وتسقط حلم عودة المعري وأمثاله من الرافضين .

ومن الحركات الثورية التي عرفها العصر العباسي "الحركة القرمطية" التي اكتفى مظفر النواب بالتلميح اليها بقرائن عديدة بعد تعليقه الواضح المقدم لها، والمعلن فيه انتماءه إلى القرمطية التي يؤمن بها ، يقول : "وأنا قرمطي أولئك قالوا مشاعة الأرض ومشاعة السلاح ولكن لم يقولوا مشاعة الإنسان ، وأنا أيضا مع

<sup>288 - 287 - 1</sup> معين بسيسو -1 الأعمال الشعرية الكاملة

 $<sup>^{2}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -263 - 264.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 291 - 292.

<sup>4 -</sup> سامح الرواشدة - شعر عبد الوهاب البياتي والتراث - 35.

مشاعة الأرض ومشاعة السلاح ولكن لست مع مشاعة الإنسان<sup>1</sup>. دون ذكر إسمها ، فهي حركة فلاحين قامت على نظام الملكية الجماعية وعدت عند بعض المؤرخين أول تنظيم نقابي عمالي في المجتمع الإسلامي، كما عدت عند بعضهم الآخر أول حركة شيوعية فيه ،<sup>2</sup> وإلى ذلك يشير مظفر النوابكما يشير إلى الحركة التمردية السابقة لها "ثـورة الزنـج" وكلاهما ثورة فقراء ومحتاجين حركهم في البدء الجوع والقهر، ومثلهما الكثير من انتفاضات الشعوب المعاصرة وثوراقها ، يقول :

كان القرن الرابع للهجرة فلاحا / يطلق في أقصى الحنطة نارا / تلك شيوعية هذي الأرض $\dots$ أشهد أبي من شيوعية هذي الأرض $\dots$ .

وعن ثورة الزنج نجد شخصية قائدهم علي بن محمد حاضرة عند سعدي يوسف رمزا لكل ثائر يقف وحه البيروقراطيين بكتائبه الزنجية ، وهي صورة مغايرة لما جاء في المصادر التاريخية العربية التي تعرض الحركة باعتبارها فتنة 4.

وفي قراءة مخالفة لقراءة مظفر النواب للشيوعية (قديما وحديثا) يشير جميل شلش إلى بابك الخرمي إشارة عابرة يرمز بما إلى كل الذين حاولوا النيل من العراق وباءوا بالفشل:

أحقا خفافيش بابك/ وحمر الجنادب مرت ببابك/ أحقا طغى الآخرون ، وقالوا ، وظنوا ،/ ومدوا حبال الجنون ، وصالوا ، وحنوا ،/لعينيك...<sup>5</sup>

ليختم العصر العباسي بآخر صور الطغيان والدمار ، صورة التتار وهولاكو وما عاثه من فساد ، يستعيرها للتعبير عن هولاكو العصر وما يبثه من رعب في النفوس ولكن لا يستطيع الوقوف في وجه أمجاد الكلمة :

يا رفاق الكلمة ، / لم أزل في ليل"هولاكو" / لينبوع الهوى والفن.../ للشعب أغني.../ خلف أسوار التحرمة 6.

وبالرغم من كل هذه الصور القاتمة غالبا التي احتمى بها شعراؤنا واستعاروها للتعبير عن قضاياهم ورؤاهم ومواقفهم ، وجدناهم لا يكتفون بالقديم فقد أطلوا على العصر الحديث وما عرفه من ثورات تحررية

<sup>1 -</sup> باقر ياسين - مظفر النواب - حياته وشعره - 229.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أنظر أدونيس- الثابت والمتحول – تأصيل الأصول – دار العودة- بيروت- ط3 - 1982 - 69/2.

 $<sup>^{3}</sup>$  - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{496-495}$ 

<sup>4 -</sup> خالد الكركى - الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث - 174.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد جميل شلش – الحب والحرية - 80.

<sup>6-</sup> المصدر نفسه- 18.

وحركات فاشية غير بعيدة عما شهدوه، منها الهتلرية والفاشية اللتين استعارهما توفيق زياد وسميح القاسم للتعبير عن فعل الفاشية اليهودية في الشعب الفلسطيني ، ومنها جريمة القنبلة النووية التي سقطت على مدينتي هيروشيما ونكزاكي ، استعارها بلند الحيدري ليعبر عن الدمار الذي حل بمدينته، إن لم يكن ماديا فمعنوي، وعن الخوف الشديد الذي تلبسه من عيون النظام التي تمنعه من العودة إلى بيته وتحاصره وتريه الموت في كل مكان، فما حدوى الفرار منه وهو يبسط سلطانه على المدينة كما بسطه ذات يوم على هيروشيما ، يقول في قصيدة "العودة إلى هيروشيما" :

أأعود لأبحث عن موتي / والموت / هنا / والموت هناك / فلتصمت / سيجيء إليك ومن ألف مكان2.

ومن الأبطال الذين استدعاهم الشعراء شخصية صلاح الدين الأيوبي، ألبسها مظفر النواب بطله التاريخي "خالد الإسلامبولي "الذي يراه" صلاح الدين في أيامنا"<sup>8</sup>. وأرفقها محمود درويش بشخصية خالد بن الوليد، يقول في قصيدة "الصوت الضائع في الأصوات":

وصلاح الدين في سوق الشعارات، / وخالد بيع في النادي المسائي / بخلخال امرأة ! / والذي يعرف يشقى 4.

وفيها يعبر الشاعر عن شقاء الإنسان العربي عندما يعرف ما آل إليه البطلان ، ويفضح الحاضر بإطفاء وهج الماضي<sup>5</sup>، وربما أراد إدانة سادة الحاضر في تعاملهم مع الماضي المشرق بل وتجاهلهم له .

ويحشد سميح القاسم في قصيدة "الميلاد" إلى جانب صلاح الدين الرمز التاريخي الإيجابي رموزا تاريخية سلبية (هولاكو - الصليبيين) بطبيعتهما التدميرية للثقافة والمقدسات الإسلامية :

أبي ...لا كتبنا الملقاة تحت نعال هولاكو / ولا فردوسنا المردود فردوسا إلى أهله / ولا خيل الصليبيين/ ولا ذكرى صلاح الدين / ولا جندينا المجهول في حطين / تشد خطاي للأنقاض ، للمنفى/فمن حبي لأطفالي / أشيد مصانعا كبرى 6.

فالشاعر يصنع طريقه الواضح بين ذلك الماضي وهذا الحاضر و رؤيته الثابتة المتمثلة في التشبث بالأرض و السعى لإعمارها للوقوف ضد عمليات الاقتلاع و التهجير و النفي و أساليب مصادرة الحياة .

## - التصوير الموروث الديسني:

<sup>1 -</sup> توفيق زياد ← لديوان -56-57، سميح القاسم ← لديوان -113.

 $<sup>^2</sup>$ - بلند الحيدري – الديوان -20-403.

 $<sup>^{3}</sup>$  - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - محمود درويش - الديوان – 288 .

<sup>5 -</sup> عالم الفكر - عدد 2 - بحلد 33 - المقال نفسه - 133.

<sup>6 -</sup> سميح القاسم - الديوان – 540 .

كان الدين و لا يزال مصدر إلهام سخى لدى جميع الشعوب، لما يمثله الشعور الديني من أهمية بالغة في حياة الأفراد والجماعات وإذا كان الشاعر عادة ما يستلهم أفكاره وموضوعاته وصوره من الأشياء اللصيقة به ومن محيطه الخاص فإن الدين يأتي في مقدمتها لما يحيط به من قداسة وإحلال تتفق عليها جميع الشعوب وإن اختلفت الأديان ، استمد منه الشعراء موضوعاتهم وصورهم ، على مر العصور، وحفل الأدب العالمي بالكثير من الآثار الأدبية العظيمة المتمحورة حول موضوع ديني أو شخصية دينية فقد كان الكتاب المقدس مصدرا للشعراء الغربيين يستمدون منه الكثير من النماذج الأدبية ، من شخصياته وقصصه ، وفتن الرومانسيون منهم بالشخصيات الدينية المتمردة المطرودة كالشيطان وقابيل، وجعلوها نموذجا للتمرد على كل ما هو عادي ومقرر ومفروض وعبروا عن تعاطفهم معها لما عانته من عذاب ولعنة أ، ومن أدبائهم من تأثر ببعض المصادر الدينية الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم، منهم الشاعر الإيطالي "دانية" في ملحمته الشهيرة "الكوميديا الإلهية" التي استلهم فيها قصة المعراج، والشاعر الألماني "غوته" الذي قرأ القرآن في ترجمته اللاتينية والألمانية وحاول ترجمة بعض آياته واستلهم منه ومن التراث الإسلامي الكثير في ديوانه الشرقي للمؤلف الغربي<sup>2</sup>، والشاعر الفرنسي "فيكتور هيجو" الذي قرأ القرآن في ترجمته الفرنسية وتأثر به في ديوانه "المشرقيات"3، وكذلك كان للموروث الديني بمختلف مصادره القرآنية والإنجيلية والتوراتية أثره في الشاعر العربي المعاصر ومنه في شعر الحبسيات ، فقد استحضر الشعراء من شخصياته وقصصه ونصوصه لإلقاء مزيد من الأضواء على الواقع العربي الذي طالما رفضوه وقاوموا مظاهر الاعوجاج فيه كما استعانوا بالموروث التاريخي لإبلاغ مواقفهم منه ولعل أهم ما استحضروه منه كان إما للنقد الذي غالبا ما كان يوجه للمستعمر وأذنابه ويأتي الغاصب اليهودي في مقدمتهم جميعا أو للحاكم العربي وسدنته مثلما هو رمز يهوذا الإسخريوطي الذي اتفق الشعراء جميعا على اتخاذه رمزا للخيانة ، وإما لتمجيد الثورة وأبطالها وتخليد تضحياهم ، وقد اتفق الشعراء جميعا على اتخاذ المسيح وقصة الصلب نموذجا مثاليا لكل تلك البطولات.

فلكي يعبر الشاعر الفلسطيني حاصة والعربي عن سخطه مما يعيث الاحتلال والحكام من فساد استعان بالموروث التوراتي نفسه أحيانا بنصه كما فعل سميح القاسم في قصيدة "مــزامــير"، فتعميقا لمرارة المفارقة العجيبة بتحول المظلوم إلى ظالم متجبر " أدخل الشاعر في جزء كبير من القصيدة تعابير وصورا توراتية ، من المزامير، ومن سفر إشعياء بالذات!... " وأضفى عليها بسخرية مريرة عودنا عليها من الواقع الفلسطيني تحت أقدام وأسلحة الجنرالات الذين يتلقون مزمورا جديدا خاصا ، هو "مزمور الجنرالات" يأمرهم بطاعة أوامر

<sup>.</sup> 75 - 3 عشري زايد - استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي العاصر - 75 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - انظر مجلة دراسات أدبية وإنسانية – جامعة الأمير عبد القادر – عدد 4 – نوفمبر 2005 – قراءة في الديوان الشرقي للشاعر العربي – غوته- سكينة قدور - 63- 84.

 $<sup>^{-3}</sup>$  على عشري زايد  $^{-1}$  استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  $^{-3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سميح القاسم الديوان – 192 .

أمريكا واتباع نهج الهتلرية ودك البيوت الآهلة وإراقة دماء ساكنيها وفي مقابله "مزمور بقايا الفلسطينيين" الذين يستغيثون بالعالم كله ولا يجيبهم إلا الغاز والنابالم ، والأيدي الأثيمة!، إنها الطائرات أو النسور المعدنية الآثمة كما يسميها الشاعرو كل ما يمكن أن تخلفه من ضحايا وأيتام و دمار ، التي حاءت لحائط المبكى بمزامير غير تقية!. ويشكوا الشاعر في مزمور أطفال العالم ومزمور أحفاد إشعياء آلامه وآلام شعبه لإشعياء ويستنجد به لنحدة أطفال فلسطين لكي يلعبوا دون خوف وتتكون القصيدة من أربعة مزامير :

#### مزمــور الجنــرالات

اسمعوا يا آل إسرائيل صوت الأنبياء/ نصدر الأمر لكل الملحدين الأشقياء / أعبدوا أصنام واشنطن، قوموا واعبدوها/ خالطوا أوثان بون القاتله / واجعلوا أبناءكم قربان آى . بي . سي/ وفي القلب احفظوها/ باسمها دكو البيوت الآهلة/ وأريقوا تحت رجليها الدماء.

#### مزمور بقايا الفلسطينيين

من هنا / من مطهر الأحزان في ليل الجريمه / أيها العالم تدعوك العصافير اليتيمه / من هنا من غزة الموت، / ومن حينين، والقدس القديمه. / أيها العالم ندعوك / فرد الغاز ، والنابالم والأيدي الأثيمه! / ... كان يا ما كان ، / وانقضت نسور معدنيه / لم تكن حاملة من آل صهيون - إلى صهيون - / أفواج البقيه / لم تكن حاملة لحائط المبكى.. مزامير تقيه : يا إله المجد... ماذا حملت؟ / نارا... وغازا... ودحانا / ومجاعات... وصلبانا... وهوانا!! /

## مزمور أطفال العالم

يا إله الانتقام / رد من يذبح في القدس اليتامي / والثكالي والأيامي.../ رد من يظلم ميراثك من يصلب في القدس السلاما / ... شق للفاسق حفره / رد للماكر مكره !.

# مزمــور أحفــاد أشعيــاء

.. يا أشعياء الذي أغفى قرونا وقرونا / ... كيف لا تبلغهم دعوى الأرامل؟ / ... انهض اليوم لكي يلعب أطفال فلسطين / ولا يخشون أنياب الصلال... <sup>1</sup>

وكما تخيل سميح القاسم مزامير حديدة على لسان يهود العصر تحكم بهدم البيوت وذبح اليتامى والثكالى، كذلك يشير محمود درويش في قصيدته "المزمور الحادي والخمسون بعد المائة" الخارج عن دائرة مزامير داوود المائة والخمسين إلى ما يرتكبه اليهود من مجازر تحت غطاء الدين أو هذا المزمور الجديد المزعوم الذي تحول إلى حجارة في أياديهم يرجمون بها الشاعر ويعيدون الكرة في سبيل أساطيرهم القديمة:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر السابق- 193 - 201.

والمزامير صارت حجاره / رجموني بها /وأعادوا اغتيالي / قرب بيارة البرتقال / ...صار حلدي حذاء / للأساطير والأنبياء...<sup>1</sup>

ويعود معين بسيسو إلى القصص القرآني ليذكرهم بنكوصهم الدائم وتقلبهم حتى على أنبيائهم، فيسميهم "أكلة قربان العجل الذهبي"<sup>2</sup>. وإذ يعجب فايز أبو شمالة من سياسة اليهود المقلوبة، تستقدم لأرض فلسطين اليهود من كل أنحاء العالم وتحكم على الفلسطنيين بالطرد والتهجير فإنه يتساءل إلى أين سيرحل عن القدس أو يافا وعكا ويسائل أبناء وطنه في دعوة صريحة منه إلى الثورة ، إلى متى يظلون كالضيوف يرقبون اليهود العائدين الذين شبههم بجند يهوشع بن نون إذ عبروا نهر الأردن إلى أريحا ذات يوم ودكوا أسوارها وقتلوا رحالها ونساءها... 3:

وأين سنرحل يا قدسنا ؟ / وكيف تعلق نافذة الحب في أرض يافا ؟ / وكيف نغادر بحرا لعكا ؟ وأين نقيم هياكل للوهم، نبني خطوط الظلام البعيد / ونرقب دقات جند يهوشع يعود إلينا بدرع الحديد / ونحن كأنا ضيوف على بيتنا والتراب رحل / كأنا توابيت عهد تحطم / ....كأن لهم أرضنا والتراث، ونحن التماثيل منذ الأزل 4.

ويتنبأ لهم سميح القاسم الذي عهدناه متحديا مقاوما بما بعد يهوشع بن نون ، القائد العسكري الذي أمر الشمس بعدم المغيب حتى يكمل فتحه، ويحذرهم مما ينتظرهم بعد موت يهوشع من أظافر الغروب لأن يهوشع مات ولا أحد يستطيع تأجيل الظلام فصلاتهم خاوية وبين دعائهم والسماء حجب من الذنوب ترده خائبا وأريحا محصنة شامخة الأسوار :

يا حائرين في مفارق الدروب! / لا تسجدوا للشمس / لن يرقى لها صدى صلاتكم / بينكم وبينها سقف من الذنوب / لا تركعوا.. لا ترفعوا أيديكم إلى السماء / تدمرت واندثرت أسطورة السماء / ... يهوشع مات / فلا تستوقفوا الشمس، ولا تستمهلوا الغروب / سور أريحا شامخ في وجهكم إلى الأبد / يا ويلكم! يا ويلكم! يا ويلكم! / سرعان ما تغوص في أعماقكم / أظافر الغروب / يهوشع راح... ولن يؤوب / يهوشع مات!. 5

وفي سخرية ينتقد مظفر النواب ضمنا سلطان إسرائيل على دول الخليج فيكني عنها بنجمة داوود ويدعوها إلى الابتهال بما آل إليه أمر دول النفط من حري للتجاوب معها 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - محمود درويش – الديوان – 292.

 $<sup>^{2}</sup>$  - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> انظر ابن كثير - قصص الأنبياء - تحقيق صدقى جميل العطار - دار الفكر - لبنان - 2003 - 330 - 330.

 $<sup>^{4}</sup>$  - فايز أبو شمالة – سيضمنا أفق السناء –  $^{122}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سميح القاسم - الديوان - 100 - 101.

<sup>6 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 191.

ومن الشخصيات المنبوذة التي ارتكبت خطيئة وحلت عليها اللعنة شخصية قابيك أول قاتل على وجه الأرض متحديا إرادة أبيه وإرادة الله، وقد أخذ في الشعر المعاصر دلالة قريبة من دلالته الدينية الموروثة فهو رمز لكل قاتل سفاح ولكل معتد ظالم ، فهذا سميح القاسم يجب أن ينتصر لهابيل الذي هو رمز كل المظلومين على وجه الأرض ويعطيه فرصة أخرى للدفاع عن النفس، فيحور الموروث الديني إلى ما كان يتمنى حدوثه من انتصار للحق واندحار للظلم والظالمين، ويذهب في مقدمة قصيدة "السرطان" إلى أن الصراع مازال مستمرا بين قابيل العصر وهابيله، ولا احد منهما صرع الآخر بعد<sup>1</sup>، وربما أراد بذلك أن يبعث في نفوس أبناء وطنه الأمل في الانتصار على مغتصبي أراضيهم ، وهو المعنى نفسه الذي يذهب إليه السياب في قصيدته "إلى جميلة بوحيرد" في قوله: "قابيل فينا ما تماوى أخوه "كتيمنا بصمود المناضلين وانتصارهم الآتي.

ويستعمله في "قافلة الضياع" رمزا للمحتل الجاني ، بينما يستعمل هابيل رمزا للاجيء الفلسطيني المشرد عن أرضه :

قابيل أين أخوك؟ أين أخوك؟ جمعت السماء / آمادها لتصيح ، كورت النجوم إلى نداء / قابيل أين أخوك ؟ / أين أخوك ؟ / يرقد في خيام اللاجئين $^{3}$ .

وينقلنا في قصيدتيه "المخبر" و "قارئ الدم" إلى ما بعد الجريمة من ضياع وعذاب وندم يمزق أوصال الجاني ولا أحد ينقذه من نهايته المحتومة "اللعنة والتيه" قديمًا وحديثًا، اتخذه في الأولى رمزا للمخبر الذي ليس إلا "وريث قابيل اللعين"، وفي الثانية رمزا للطاغية السفاح وقد اقتيد إلى الحساب، فلم يجرؤ على النظر إلى ضحاياه وهي تترف دما وتذكره بجرائمه:

قابيل حدق في دماء أحيه أمس / وأنت يأخذك الدوار $^{5}$ .

ويحتل يهوذا العصر الخطير فيما آل إليه أمرهم ، فقد استدعى شخصيته كل من بلند الحيدري ومحمد جميل شلش يهوذا العصر الخطير فيما آل إليه أمرهم ، فقد استدعى شخصيته كل من بلند الحيدري ومحمد جميل شلش والبياتي والسياب ومظفر النواب وسميح القاسم ، واتفقوا جميعا على دلالة الخيانة والسقوط والغدر التي اشتهر كما يهوذا الأول تلميذ المسيح الذي أسلمه للكهنة مقابل ثلاثين قطعة فضية ، وحلت عليه اللعنة ،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سميح القاسم - الديوان - 127-130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - بدر شاكر السياب - الديوان 1/ 383.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه - 368 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر السابق – 341.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه -445.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - أنس داود - الأسطورة في الشعر العربي الحديث - دار المعارف - مصر - ط3 - 1992 - 251.

وانتهى نادما منتحرا في بعض الروايات ، ومصلوبا بدل المسيح في بعضها أ، الآخر وكلتاهما نهايتان أليمتان لكل من سولت له نفسه بيع إخوانه ، فهو في "مدينة السندباد" للسياب يغري الكلاب بأطفال المدينة تنهش لحومهم في المهود وقد تلطخت ثيابه بدمائهم :

فيها يهوذا أحمر الثياب / يسلط الكلاب / على مهود إحوتي ، الصغار والبيوت / تأكل من لحومهم..  $^2$ 

ويراه مظفر لطول ما عاناه من أذى المخبرين الذين زعزعوا ثقته وملاحقاقم كامنا في بعض الناس وإن بدوا خيرين في ظاهرهم: "ويهوذا يكمن في بعض الناس برغم دلالات الخير". واقترن عند كل من السياب في قصيدة " المسيح بعد الصلب" والبياتي في "قصائد إلى يافا" بالمسيح وقصة الصلب التي سنقف عندها لاحقا وحمل دلالة الخائن المقرب حدا، ربما كان الأخ أو الجار اللصيق أو صديق العمر الحميم كما نفهمه من قراءتنا لقصيدة بلند الحيدري "يهوذ" الذي لم تشفع له كل الذكريات الجميلة بينهما فغدر وباع كما باع يهوذا الإسخريوطي معلمه ، أما في قصيدة "توبة يهوذا" فإلى جانب توكيد فكرة الخيانة ينقلنا الشاعر إلى ما بعدها من عذاب نفسي عاشه يهوذا الأول وانتهى به على حد بعض الروايات إلى الانتحار أو التوبة التي أصبحت كناية عن الاستحالة ، ويعيشه يهوذا المعاصر ليس فقط بينه وبين نفسه ولكن ليزيد الشاعر من عذابه تصور العار الذي لا يقف عند الخائن وإنما يمتد إلى أبنائه حنجرا يوغل في قلوهم ، ويسجل على لسانه اعترافاته المؤلمة بين أيديهم ولكنه يحكم على نفسه بالتيه واللعنة :

أنا أدري / أن حكم الموت لن يمسح عاري / فانكروني يا صغاري / واتركوني أ اتركوني لعنة تزحف في التاريخ / من نار لنار / علها / تغسل / عاري  $^{5}$ .

هذا وقد استدعى الشعراء الكثير من شخصيات الأنبياء عليهم السلام بدرجات متفاوتة لغايات مختلفة، منهم نوح وصالح ولوط ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى وداوود وسليمان وزكريا ويحي وإرميا وعيسى وغيرهم.

فمن قصة نوح -0 يوظف محمود درويش قصة السفينة والرحلة للإشارة إلى الهجرة من فلسطين قسرا أو احتيار والتي لا تخدم القضية الفلسطينية باستترافها للوجود الفلسطيني في الداخل، فيناجي نوحا ويتوسل إليه أن يهبه غصن زيتون وحمامة من أجل البقاء مثلما أخذ معه ذات رحلة من كل زوجين اثنين ويرجوه ألا يرحل هم مهما حدق هم الموت لأهم لا يستطيعون العيش بلا وطن:

www- ebn maryam . com / 1 . htm. الموقع الإلكتروي  $^{-1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - السياب - الديوان - مدينة السندباد - 472/1.

<sup>3 -</sup> مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 123.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - بلند الحيدري - الديوان - 394-390.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر السابق- 366 – 367.

يا نوح! هبني غصن زيتون / ووالدتي..همامة! /... يا نوح / لا ترحل بنا / إن الممات هنا سلامه/ إنا جذور لا تعيش بغير أرض../ ولتكن أرضى قيامه.

ويشير مظفر النواب في ثنايا حديثه عن الخذلان العربي للقضية الفلسطينية مقابل غنائم تافهة إلى ناقسة صالح التي عقرها القوم وتنكروا لكل ما وعدوا به نبيهم: "لقد ذبحت ناقة الله واقتسم السفهاء"2.

أما البياتي فيستعير "سدوم" قوم لوط الذين كتب الله على المدينة بسبب عصيالهم وإصرارهم على الفاحشة بالخراب، ليعبر به عن سدوم العراق المعاصرة المصرة على الظلم والفساد المنذرين بتحول العراق إلى أطلال تسكنها الأشباح<sup>3</sup>، وربما كانت سدوم هي "البلدة التي آل إليها إنسان العصر"<sup>4</sup>.

وإذ يستحضر كل من سميح القاسم ومظفر النواب النبي يعقبوب فليشكو إليه فعل أبنائه اليوم ، ففي "طفل يعقوب" يقدم سميح القاسم القصيدة بنص من التوراة يقضي بعقاب من تعدوا على شريعة الرب، وليحذر أبناء يعقوب الجدد من ذلك العقاب ما داموا قد خانوا عهد الرب <sup>5</sup>، ويرتكز في قصيدة "غرباء" على الموروث التاريخي الديني للإشارة إلى تيه بني إسرائيل وغزوهم الحديث لفلسطين وما نتج عنه من رحيل للشعب الفلسطيني ، والتوكيد على أن وجود هؤلاء "الآخرين" الذين يرفض الشاعر تسميتهم لتعميق دلالة رفضه لوجودهم ، مجرد حدث طارئ وغريب عن الأرض وساكنيها ولا بد من زواله ، فكما أن سنوات تيههم محدودة لا بد أن يكون عمر التيه الفلسطيني أيضا محدودا ، وهو ما نلمحه ضمنيا :

سنوات التيه في سيناء كانت أربعين / ثم عاد الآخرون / ورحلنا... يوم عاد الآخرون / فإلى أين..؟ وحتام سنبقى تائهين / وسنبقى غرباء ؟ 6.

ويكرر مظفر النواب شكواه ليعقوب " ويعقوب راقب بنيك" ويردفها في مقطع آخر بفعلهم بأخيهم يوسف بالأمس واليوم: "آه يعقوب.../ راقب بنيك فما افترس الذئب يوسف/ لكنه الجب.../ آه من الجب

 $<sup>^{1}</sup>$  - محمود درويش  $^{-}$  الديوان  $^{-}$  116  $^{-}$  117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة - 275.

<sup>3 -</sup> البياتي - الأعمال الشعرية -1/ 180.

<sup>4 -</sup> محمد العبد حمود – الحداثة في الشعر العربي المعاصر – 133.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سميح القاسم - الديوان 131 - 132.

<sup>6 -</sup> المصدر السابق - 51.

 $<sup>^{7}</sup>$  - مظفر النواب - الأعمال الشعرية الكاملة  $^{-327}$ 

في الأمة العربية آه..."<sup>1</sup>. ولعله يرمز بذلك إلى القيادات العربية التي ترى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الغارق في حب أبناء يعقوب ولا تفعل شيئا ، وهو المعنى نفسه الذي أراده معين بسيسو في قوله :

"لم يزل يوسف في البئر ومن / آه قد ألقى له الحبل هلك"<sup>2</sup>. وإن أضاف إليه عبارة أخرى توحي بضعف هذا المتخاذل الخائن القضية بينما يذهب مصطفى المهاجر إلى اتخاذهم رمزا للخيانة فهم لم يلقوه في الحب فحسب وإنما باعوه "للطغاة" ببضع دراهم ، مثلما باعوا كل قضايا الأمة : يوسف باعوه ببضع دراهم / وأنا يا سادة.../ باعوني / علبة كبريت / فارغة / ثمني...<sup>3</sup>

ويستحضر مظفر النواب شخصية أيوب -u - رمزا للصبر الطويل صبر المواطن العربي على مرارة الظلم والطغيان  $^4$ ، بينما يتخذه السياب رمزا لمعاناته الشخصية وآلامه ويشكو على لسانه ويبوح بآلامه وصبره ورضاه كما جاء في القرآن الكريم بل ويمتزج به امتزاجا كاملا في قصيدته " سفر أيوب" و"قالوا لأيوب"  $^{0}$ ، وإن سجل بعض الضجر والأ لم في بعض مقاطع الأولى.

وفي "نشيد للرحال" يستدعي محمود درويش كلا من المسيح والمصطفى -عليهما السلام - يسألهما عن درب لخلاصه وخلاص شعبه من السحن الكبير الذي يحيط بهم ، وينوب عنهما بإحابتين متقاربتين متكاملتين ، الأول يدعوه إلى المضي في دروب الشهادة والثاني يدعوه إلى الصمود والتحدي ، يحيبه المسيح "أقول لكم! أماما أيها البشر!" ويجيبه الرسول  $-\rho$ : تحد السحن والسحان / فإن حلاوة الإيمان / تذيب مرارة الحنظل" 6.

وتمثل شخصية المسيح رمز "التضحية المطلقة والفداء النبيل"  $^{7}$  ظاهرة لافتة للانتباه في شعر الحبسيات الصادر عن شعراء قدموا تضحيات حسيمة في سبيل الحرية سواء حرياتهم الشخصية وحرية أقلامهم أو حرية أوطائهم وشعوبهم، وذلك لقرب شخصية المسيح لا سيما في الموروث المسيحي من تجاربهم الذاتية، وخصوصا فيما يتعلق بتجربة الصلب والفداء والحياة من بعد الموت فقد حضرت فكرة الصلب عند حل الشعراء الذين استدعوا هذه الشخصية، وعلى ملمح الصلب أسقطوا كل الآلام التي تحملوها وتحملها إنسان عصرهم وتقنع

<sup>1 -</sup> المصدر نفسه - 343.

 $<sup>^{2}</sup>$  معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة –  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> مصطفى المهاجر – حاضر كالبكاء غائب كالوطن – 104-105.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - مظفر النواب – المصدر نفسه- 325 – 516 – 518.

<sup>. 248/</sup>  $^{-}$  علي عشري زايد  $^{-}$  المتدعاء الشخصيات التراثية  $^{-}$  90 ، والسياب  $^{-}$  الديوان  $^{-}$  1 /248، 296.

 $<sup>^{6}</sup>$  - محمود درويش - الديوان  $^{6}$ 

<sup>.</sup> 252 - 1 أنس داود - الأسطورة في الشعر العربي الحديث

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - انظر الكتاب المقدس – العهد الجديد – منشورات دار المشرق – بيروت – ط2 – 1986 –147-1.

بعضهم بشخصية المسيح 1، مختالا نحو الجلحلة أو مصلوبا وكثيرا ما امتزج عندهم ملمح الفداء بملمح الصلب، وما يتحمله الشعراء من آلام السجن بكل عذاباته التي سلطنا عليها الضوء في قراءة السجن من الداخل، إنما يتحملونه فداء لما التزموا بالنضال في سبيله من قيم ومبادئ فعند مظفر النواب مثلا يتلازم الصلب والعذاب في قوله مستحضرا مشهد الصلب كما ترويه المصادر المسيحية ومركزا أيضا على ما بعد الصلب من عذاب للذين ساهموا في تعذيبه وصلبه:

دقوا كفي بمسمارين من الصدأ البارد / فارتج صليبي والهاروا من ألمي / سألوا قدمي الغفران.<sup>2</sup>

هذا وقد شاع تصوير الإنسان الفلسطيني المشرد في صورة المسيح وهو يواجه محنة الصلب، ليس فقط عند الشاعر الفلسطيني ولكن في الشعر العربي المعاصر عموما، نذكر من ذلك قصيدة "أغنية" من مجموعة قصائد البياتي المهداة إلى يافا إذ يصور الإنسان الفلسطيني المهجر "يسوعا، عاريا، منفيا، يرسف في قيوده...". مصلوبا عند كل المداخل المؤدية إلى مدينته "يافا" أو وطنه ، فقد أوصد يهوذا في وجهه كل الأبواب. وقد تقمص محمود درويش شخصية المسيح في قصيدته "صوت من الغابة" دون أن يفقد الأمل في عودته إلى الدار :

من غابة الزيتون/ جاء الصدى../ وكنت مصلوبا على النار! /أقول للغربان لا تنهشي/ فربما أرجع للدار. 5.

وإن رحب بسيسو باعتلاء ألواح الصليب فإنه يرفض أن يتاجر بصلبه "لصوص الصلبان من أصحاب الشعارات والمتسلقون  $^{6}$  ويتعجب في قصيدة "كأس الخل" التي اقتبس عنوالها من بعض أحداث الصلب كما جاءت في الكتاب المقدس كيف يقتاد الشاعر أو المسيح للصلب بينما يطلق سراح اللص "برأبا" باختيار الأحبار والشيوخ — أو كما يسميه الشاعر —باراباس – وأمثاله من الطلقاء كثيرون  $^{7}$ , ويشحن القصيدة بجل الأحداث الواردة في النص الديني المسيحي مثل شراب الخل وما تعرض له المسيح من شتم وسخرية وتجريد من الثياب وإكليل الشوك الذي ضفره جنود الحاكم ووضعوه على رأسه ويختمها بملمح البعث أو القيامة والترائي كما جاءت في الكتاب المقدس وحملت دلالة الأمل عند الشاعر :

<sup>.</sup> 82 - 1 على عشرى زايد - 1 استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر

<sup>.</sup> 19 - 6 مظفر النواب – الأعمال الشعرية الكاملة

<sup>.</sup> 193/1 - 3 عبد الوهاب البياتي – الأعمال الشعرية

<sup>.</sup> 300 - 1 أنس داود - الأسطورة في الشعر العربي الحديث

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمود درويش – الديوان - 112.

<sup>.</sup> معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة – 165 - معين بسيسو

 $<sup>{</sup>m w}$  w w taam . net / new . 2002 - انظر الموقع الإلكتروني : صفحة طعام وتعزية  $^{7}$ 

وقد أشار البياتي إلى فكرة الانبعاث في قصيدته "العائدون من المذبحة" ليس بمعناها المسيحي ولكن بدلالة الأمل في ثمار التضحيات الجسام فقد أول شعراؤنا المحدثون هذا الجانب من حياة المسيح، واعتبروا أن كل من يقضى في سبيل فكرة أو مبدأ فإن فكرته ومبدأه يعيش من خلال موته. كما بعث المسيح من الموت، 2 يقول :

ألف يسوع في حراحاته / مات لتحيا فكرة نيره".

كما المح إليها جميل شلش في قصيدة "الحب والحرية" فمن جراح ألف مناضل(مسيح) يولد ألف ألف ألف آخرون من أجل وجه مشرق للوطن<sup>4</sup> .

وقد تمتزج كل تلك الملامح (الصلب – الفداء – الحياة) في قصيدة واحدة كما في "المسيح بعد الصلب" للسياب ، حيث يراها علي عشري من أنضج القصائد التي استخدمت شخصية في الشعر المعاصر  $^{5}$  تقمص فيها الشاعر شخص المسيح رمزا للثائر ورمزا للفادي الذي يضحي بنفسه من أجل الآخرين ، ورمزا للانتصار على الظلم ولو بالموت "موت الفرد" الذي يهب الحياة للجميع . نكتفي منها ببعض المقاطع المعبرة عن ذلك الجمع الموفق :

... إذن فالجراح / والصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل / لم تمتني... مت كي يؤكل الخبز باسمي، لكي يزرعوني مع الموسم ، / كم حياة سأحيا: ففي كل حفره / صرت مستقبلا ، صرت بذره / صرت حيلا من الناس : في كل قلب دمي / قطرة منه أو بعض قطره / هكذا عدت ، فاصفر لما رآني يهوذا.. / فقد كنت سره  $\frac{6}{3}$ .

"فالسياب يتخذ من شخصية السيد المسيح رمزا وقناعا يعبر به ومن خلاله عما لحقه هو من أذى وآلام وعذاب ، ويشي في الوقت نفسه بالأمل الكبير الذي ظل يحمله حتى آخر حياته ، في أن تحدث معجزة كبرى كقيامة المسيح بعد موته ، تعيد إلى السياب حياته وحيويته" و فراه وقد أخذ ببطولات الثورة الجزائرية يرتفع

<sup>.</sup> 162 - 161 - 1 معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة

<sup>2 -</sup> على عشري زايد - استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر - 85.

 $<sup>^{2}</sup>$  - البياتي – الأعمال الشعرية - 1/ 213.

 <sup>4 -</sup> محمد جميل شلش - الحب والحرية - 96.

<sup>.</sup> 86 – على عشري زايد - استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر – 86.

<sup>.459</sup> - 457/ 1 - السياب - الديوان - 1 + 159

<sup>7 -</sup> محمد على كندي – الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث – 188.

بحميلة بوحيرد إلى درجة أعلى من المسيح ويخاطبها: "لم يلق ما تلقين أنت المسيح"، ويصنع منها بطلة أسطورية خارقة الصبر والعطاء والتضحيات.

ومن الشخصيات المقدسة التي وظفها الشعراء إلى جانب هذه الشخصيات البشرية شخصيات الملائكة استحضر منها السياب "الملك عزرائيل" الموكل بقبض الأرواح رمزا لقوى الظلم التي يراها كل يوم تسحق الإنسان وتمدد أمنه وحياته ، وقد سماه "ثعلب الموت" وركز على ما ينتاب الناس لحظة انقضاضه :

قابعا في ارتعادة الخوف ، يختص ارتياعا ، لأن ظلا مخيفا / يرتمي ثم يرتمي في اتتاد / ثعلب الموت، فارس الموت ، عزرائيل يدنو ويشحذ / النصل آه / منه آه ، يصك أسنانه الجوعي ويرنوا مهددا يا إلهي /... سور بغداد موصد الباب ، لا منجي لديه ولا خلاص ينال / هكذا نحن ، حينما يقبل الصياد عزريل: / رجفة فاغتيال في ومن خلال ما تقدم من نماذج يمكننا ملاحظة ثراء المصدر الديني من جهة وارتكاز الشعراء عليه واتخاذه ملاذا يحتمون به من ضغط الواقع وفضاء يستوعب تجاريمم المعقدة مثلما فعلوا مع التاريخ الإنساني .

## - التصويــر المــوروث الشعبـــي :

للتراث الشعبي حاذبيته في كونه يمثل حسرا ممتدا بين الشاعر والناس من حوله، ويساهم في إيقاظ الشعور القومي وإبقائه حيا $^{3}$ ، وقد تعددت مصادره لاسيما عند شعراء الأرض المحتلة كما مر بنا من قبل في قراءتنا للغة الشعرية حيث اتسع صدر بعض القصائد للهجات المحلية والأمثال والأغاني الشعبية ولكنها مجرد اقتباسات مباشرة، ولعل أهم مصدر للتراث الشعبي عند الشاعر المعاصر كتاب ألف ليلة وليلة بشخصياته ذات الدلالات الثرية والطاقات الإيحائية القوية $^{4}$ ، وتأتي في مقدمتها جميعا شهرزاد وشهريار والسندباد البحري وعلاء الدين وما اتصل بهم من رخ ومارد وغيلان ومصباح سحري ومغامرات ومخاطر تشيب لها الولدان.

فكثيرون هم الشعراء الذين وظفوا شخصية السندباد أو تقمصوها في مرحلة من مراحل بحربتهم الشعرية  $^{5}$ , أما شعراء هذه الدراسة فمنهم من اكتفى بالإشارة العابرة من أمثال جميل شلش أن الذي عودنا على مراكمة الأسماء دون التوغل فيما أحاط بها من أحداث أو توظيفه لخدمة ما يريد إبلاغه ، والبياتي الذي أشار إليها مرة مبشرا بالأمل والوعد القادم في قصيدته "ثلاث أغنيات إلى أطفال وارسوا"، تغمر الفرحة فيها كل

<sup>1 -</sup> بدر شاكر السياب - الديبوان - 384/1 - الديبوان - 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه - 1/ 447 - 448.

 $<sup>^{3}</sup>$  - إحسان عباس  $^{-}$  اتجاهات الشعر العربي المعاصر  $^{-}$  118.

<sup>4 -</sup> على عشري زايد - استدعاء الشخصيات التراثية - 152.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المرجع السابق- 156.

<sup>6 -</sup> محمد جميل شلش - الحب والحرية - 40.

الأشياء لتشارك وارسوا فرحتها وسعادتها التي شادها العمال بكدحهم، والريح تنقخ أغاني الحب في شراع السندباد الذي يحلم الشاعر أن يكونه ليحمل للأطفال هدايا من البلاد العربية أ.

بينما استغلها معين بسيسو في قصيدة "البحار العائد من الشطآن المحتلة" للتعبير عن مأساة الإنسان الفلسطيني الذي تحول بفعل الاحتلال إلى سندباد بحري يبحر من شاطئ محتل إلى آخر طلبا للأمان وما يكاد يطمئن ويشعر بالاستقرار حتى يفجع باحتلال آخر يجعله في أهبة دائمة للترحال ، ولا يحمل من شواطئه المحتلة غير ما علق بشراعه من أمواج تذكره بعبقها ، وتروي قلبه الظامئ المشتاق إليها وقد قدم لها بمقطع "وعاد من شطآنه ، وقد تعلقت موجة على شراعه.." إذ هي بمثابة النور الذي يهبه القدرة على الاستمرار.

وحرص على أن يختمها بالمعنى نفسه بعد أن حمله بدلالات الحنين والشوق وكأن السفر غدا قدره الحتوم الذي لا فكاك منه:

يا عاصر الشراع في أقداحي/ موجة قد أمسكت شراعي/ من بحرنا كقطرة الشعاع/....يا عاصر الشراع/ في قلبي العطشان في حراحي/ لتبق قطرتين للمصباح².

أما بدر شاكر السياب فتتداخل عنده شخصية السندباد بشخصية أوليس لتأثره البالغ بالدراسات الغربية التي ذهبت إلى اعتبار الأوديسة مصدرا من مصادر شخصية السندباد ، وكان فون هومر من أوائل القائلين بهذا الرأي $^{5}$ ، فهو في قصيدة "رحل النهار" يستعير بعض ملامح أوديسيوس لشخصية السندباد المحاصرة بالقمع والاستبداد والخراب الذي نستشفه من عبارة "جزر الدم و قلعة سوداء" فكل منهما تاه في البحار، وكل منهما صادف الكثير من العجائب والمخاطر في رحلته ، ولكل منهما استعداد لمواجهة الجهول ورغبة في الانعتاق من أسر الواقع ورتابه الحياة الاجتماعية $^{4}$ ، وإن ذهب علي عشري زايد إلى أن الشاعر يريد الحديث عن سطوة المرض وغلبته لجسده ، وفي كل الأحوال فإن السياب يحور قصة السندباد لتعبر عن واقعه الذي يراه مسدود الآفاق ، فلا أمل فيه لعودة المغامرين والثائرين مكللين بتيجان النصر ، فها هو الشاعر الذي تقنع بشخصية السندباد يطلب من زوجته ألا تنتظر عودته من سفره ، فالبحر هائج مصطخب ولا أمل لمن ركبه بالعودة، وآلمة البحار وقلاعها السوداء في جزر الدم والمحار له بالمرصاد ، وقد سبق وأشرنا إلى بعض السجون التي كانت تقام في جزر بعيدة منفية موحشة ، وما ذلك بخاف عن السياب وغيره من شعراء العراق يقول:

وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفار / والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود / هو لن يعود / أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار / في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار  $^{5}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - البياتي - الأعمال الشعرية - 232 - 233.

 $<sup>^{2}</sup>$  - معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة –  $^{171}$ - 171.

<sup>3 -</sup> على عشري زايد - استدعاء الشخصيات التراثية - 157.

<sup>4 -</sup> أنس داود - الأسطورة في الشعر العربي الحديث - 250.

 $<sup>^{5}</sup>$  - بدر شاكر السياب – الديوان.

فهذا الثائر الرافض المغامر لم ينج من تشاؤم السياب ويأسه وانتهى نهاية لا تكاد تختلف عن أحزان السياب وبكائياته وصراعه السلبي مع محيطه . و لم يكتف بلند الحيدري بالرحلات السبع المعروفة للسندباد المنتهية بالظفر ، فيضيف إليها رحلة ثامنة مجهولة العواقب للسندباد الذي هو الشاعر الغارق في غربته حتى الضياع ، وربما هو الإنسان العراقي المضطر للرحيل والهروب دائما من واقعه ، وإن لم يسم السندباد صراحة في "الرحلة الثامنة" ألتي لم يجن منها ومن بحارها غير التيه المغلق وغير التأهب لمرارة الضياع في البحار.

وإلى جانب السندباد نجد شخصية شهرازاد برفقة شهريار حينا ومجردة آخر، وإن شاع توظيفها في القصيدة المعاصرة رمز للمرأة العربية أسيرة عصر الحريم وما يوحي به من وصاية مفرطة وحرمان عبر عنه البياتي بلفظة الحريم بدلا من المرأة أو النساء لما "تعنيه هذه الكلمة من دلالات الاستلاب والتشيؤ والذل" ، إذ هي مجرد حارية تباع وتشترى يرتبط اسمها في أذهان الشعراء بالشرق القديم حيث الجواري والبخور والحرير، فقد حرص الشاعر المعاصر على تحريرها من هذا الأسر الشبيه بأسره ، فهذا البياتي يغني في قصيدة "الحريم" لشهرازاد الجديدة المتحررة من أسوار عصر الحريم:

ويعود فارسها يغني: لم تعودي شهرازاد! / - زاد المعاد - /حسدا بأسواق المدينة في المزاد / حسدا يباع / يا أنت ، يا عصفورتي ، يا شهرازاد <sup>3</sup>.

ويساهم الشاعر نفسه في الثورة على أسوار الحريم وأفكارها البالية، لأنه يدرك أن الحياة الراهنة تحتاج إلى امرأة حرة واعية تشاركه ثورته على مخلفات الشرق القديم<sup>4</sup>.

وقد حاول معين بسيسو أن ينحو بها منحى سياسيا في قصيدة " الحجاج والفيلسوف الأخرس"، إذا استدعى شهرازادا حديدة تجاوزت عتبات الخوف والخطر تروي ولكن في وضح النهار ألف حكاية مشوهة عن بطولات مزيفة وعن لهاية السندباد المأساوية وعن الفيلسوف الأخرس المجذوم وعن بغداد الجريحة ولكن المنتظرة فجرا جديدا:

بغداد أسكرها النواح / وعلى الضفاف الخضر، / تغتسل الضباع وشهرازاد / أخرى مزيفة وألف حكاية / شوهاء في نجم النهار، / ... كيف قد فقأوا عيون السندباد / وتصيح ماهرة ،تسمي نفسها / قمر الزمان، / ... مولاي قد طوي الشراع / هوذا قميص السندباد، / عليه أختام البحار / .... بغداد أسكرها النواح / وحمامة ناحت بباب الطاق، / تنتظر الصباح. 5

<sup>229/1 - 414 - 10</sup> - الديوان – 414 - 1/22

<sup>2 -</sup> سامح الرواشدة - شعر عبد الوهاب البياتي والتراث - 64.

 $<sup>^{3}</sup>$  - البياتي – الأعمال الشعرية –  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه - 64.

<sup>.270 -269 -</sup> معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة - 269.

أما جميل شلش فيستحضر كلا من شهرازاد وشهريار والسندباد وبعض عذابها وسائر العذاري اللائي أتى عليهن سيف شهريار، ويجعل من شهرازاد رمزا للوطن، يستمد منه القدرة على البقاء والصمود في وجه "شهريار" وحش الليل والشهوة، ويقبس منه بصيص الأمل في الآتي، حيث يفني التتار وتولد شهرازاد جديدة جديرة بتضحيات كل أبنائها:

لعينيك يا شهرزاد الأمل /... أغني اخضرار الهوى في المقل ، / أغني لتحيا بلادي ، / لعينيك يا شهرزاد الرحا / ... أغني الكلام المباح... وغير المباح ، / أغني لتحيا عدارى بلادي ليلبسن فجر الحياة ، ويخلعن ليل الحداد ، / ليصرخن : "يا شهريار" / هنا الليل شهوة وحش ، هنا الليل عار ، / هنا...حيث "تموز" مازال فينا / إلها سجينا / سيهدم ذاك الجدار ، / ونحيا ويفني التتار ، / وتحيا الحقيقة "يا شهريار" / لأن فؤادي / شراع يهيم مع السندباد / سأبقى أغني / لفجر شبابك / تعاليت عن دنس شهرازاد /.. وقدس مسك ترابك... لعينيك..ها كل ناري جوى واشتياق ، / وها كل ذاتي / ولادة حرف ، وبعث حياة /وفجر قصيده / يغني بها العاشقون الرفاق... / يغنون : / يا شهرزاد الجديدة ، / لعينيك يا بسمة الرافدين ، / لعينيك نفني ليحيا العراق ...

هذا وقد تحولت شهرزاد عند بعض الأدباء إلى شخصية أسطورية كارقة. كما كان لشخصية علاء الدين حضورها عند كل من معين بسيسو وسميح القاسم ، أضفى عليها كل منهما دلالات سياسية ، وظفها الأول وقد تقمص دور علاء الدين وراح يمزج بين السندباد وعلاء الدين ويستحضر الرخ وجزر الغيلان وهما من قرائن السندباد ، والمصباح والجني وخاتم الطلب وهي من قرائن علاء الدين ، لا ليعبر عن انتصارهما في الأحير بعد مغامرات مريرة وإنما ليضعنا أمام ما كان يتجاذبه من مشاعر اليأس من عودته إلى الأهل وقد اختص منهم خطيبته صهباء ومشاعر الأمل التي أراد أن يختم بها قصيدته ليلمح إلى ألها الأقوى والمنتصرة في الأحير:

أعطيك طير الرخ ، يا حبيبتي ، / أعطيك خاتم الطلب / أعطيك كتر المارد المخبوء في السحب / .... وكل ما جمعته ، من بيض هذه الحيات ، / في الطريق /... لو عاد من جزيرة الغيلان / ذلك المحارب الصغير... / لكن طير الرخ طار ، / ريشة لم يعطيني ،/ وهاجرت بكترها السحب / واسترجع الجني خاتم الطلب.../ مازلت أنتظر / ....مازال في العنقود حبة ، / وفي السحاب ، قطرة من المطر، / ما زال في المصباح، / شهقة من الربد.../ من قال طير الرخ عاقر / وهذه الأمواج لن تلد؟ قد

<sup>1-</sup> جميل شلش - الحب والحرية - "أغنية حب إلى شهرزاد" 77- 81.

 $<sup>^{2}</sup>$ - بحلة عالم الفكر  $^{2}$  بحلد  $^{2}$  - عدد  $^{2}$  - ديسمبر  $^{2}$  - الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر  $^{2}$  سامية أسعد  $^{2}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$ - معين بسيسو - الأعمال الشعرية الكاملة -  $^{2}$ 

ووظفها سميح القاسم ليعبر عن رفضه لفلسفة الحكم العسكري الذي يحاول اليهود فرضه على الناس قسرا وعن توقعه لفشلها الذريع لأنما لم تبن على أسس منطقية سليمة فما هي إلا طقس سحري أخرج ماردا صغيرا حاول قلب الموازين ولكن الشعب البركان انفجر في وجهه وأرجعه من جديد إلى القمقم أ.

ويبدو حظ السير الشعبية من اهتمام الشاعر المعاصر ضئيلا إذا ما قورن بحظ ألف ليلة وليلة إذ لا نكاد نجد غير إشارة عابرة إلى سيرة عنترة وأبي زيد الهلالي في قصيدة توفيق زياد "سمر في السجن"، وإن لم تحمل القصيدة ما يوحي إلى توظيف رمزي للقصة فإننا نستشفه ضمنا لأن استحضار هذه البطولات في أسمار السجن وعلى مسمع من السجان ما هو إلا كناية عن أبطال الثورة الفلسطينية الذين تتسرب أنباء نضالهم إلى قعر الزنازين.

## - التصوير الموروث الأسطوري:

تمثل الأسطورة مصدرا من مصادر إلهام الشاعر العربي المعاصر وإحدى أدواته الفنية ضمن عديد من وسائل الأداء الشعري ، استعارها الشاعر بشخصياتها وأحداثها لتفسير أحداث ومواقف عصرية مماثلة أو بغية الإيحاء بمواقف مماثلة أو واستطاع الخروج بها من "الاستخدام الساذج إلى التفاعل معها بوعي أعمق ، من رواية متنها الأسطوري إلى إعادة إنتاجها ، من حراسة بنائها المقدس إلى الهجوم على هيكلها المهيب ، وأخيرا من الجلوس تحت سقف دلالتها الأولى إلى تفجيره بحثا عن دلالة أرحب، وأغنى، وأكثر دفئا" 4.

وبقدر ما تمثل الأسطورة حاجة فنية ملحة فرضت نفسها على الشاعر المعاصر، فإنها تمثل حاجة إنسانية واجتماعية وأداة من أدوات النضال على الدوام لما لها من جاذبية ، فهي تربط بين الإنسان والطبيعة وحركة الفصول وتناوب الخصب والجدب ، وتوحد بين الماضي والحاضر، وبين التجارب الذاتية والجماعية أن فما دام الإنسان يعيش صراعا مستمرا، ومادام الشاعر يمثل أحد أهم أطراف ذلك الصراع ، كان اهتمامه بكل ما من شأنه أن يعبر عن ذلك الصراع ، ومنه "جاء اهتمامه بالأساطير مستلهما دلالاتما البدئية ومستكنها أبعادها الإنسانية لمواجهة خيبات العصر "أن متفهما أبعادها وإشكالياتما الأساسية في إطار مرجعيات كبرى دائمة، كصراع الخير والشر وصراع الجفاف والخصب والحرية والعبودية، رافعا بواسطتها صوته الرافض و الثائر ضد

<sup>1-</sup> سميح القاسم - الديوان - 78 - 79.

<sup>-2</sup> توفيق زياد – الديوان – -116 توفيق زياد

<sup>3 -</sup> محمد فتوح أحمد - الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر - دار المعارف - مصر - 1984 - 288.

<sup>4 -</sup> على جعفر العلاق - في حداثة النص الشعري - 48.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - محمد العبد حمود - الحداثة في الشعر العربي المعاصر - 158.

<sup>6 -</sup> محمد راضي جعفر – الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر - مرحلة الرواد – منشورات اتحاد الكتاب العرب 1999- 102.

هيمنة الطغيان على الإنسان أ، وكثيرا ما اتخذها شعراء الحبسيات رمزا للمواجهة الضارية التي غالبا ما تنتهي بالانتصار وعبروا من خلال أبطالها عن نفسياتهم ونفسيات المناضلين من أمثالهم التي لا تحرب من الخطر عندما يضع حياتها وشرفها في الميزان . وكان الخط الواضح في أغلب توظيفاتهم للأساطير ليس الصدام والمواجهة فحسب بل الصبر والصمود الذي ينتهي إما بالانتصار والظفر أو بالفداء والتضحية من أحل الآخرين وهو نوع آخر من الظفر يتخذ من الموت سبيلا للنفاذ إلى الحياة كما في النمط التموزي والأدونيسي 2. وكانت الأساطير فوق ذلك محاولة فنية جديدة لتصوير ما يعج به الواقع من مشاكل ومساوىء ومخاوف وآمال وصراع دون خوف من الرقيب وعيونه لألها تقوم على الرمز والإيحاء و المجابحة غير المكشوفة إلا للقلة ، يقول السياب في توكيد فكرة الرفض السياسي بالأسطورة : "كان الدافع السياسي أول ما دفعني إلى ذلك ، فحين أردت مقاومة الحكم الملكي السعيدي بالشعر اتخذت من الأساطير التي ما كان زبانية نوري السعيد ليفهموها ستارا لأغراضي تلك، كما أي استعملها للغرض ذاته في عهد قاسم" قائبدر شاكر السياب تجارب ثورية في مقارعة الحكم الملكي الإقطاعي في العراق ومحاولة المشاركة في تغييره والثورة عليه ثم في مقارعة رفاقه السابقين في الحزب الشيوعي عند ما تمرد عليهم وأعلن انسحابه .

ويعلن سميح القاسم صراحة أن هذه الأساطير تسهل عملية الاحتيال على السلطة من جهة ومن جهة أحرى هي ضرورة فنية ، يقول عن هذين السبين الكامنين وراء استخدامه الرمز والأسطورة: " ... الأول: الاحتيال على الرقابة المفروضة على كل الفنون في الأرض المحتلة وبالأساس على الفنون العربية . والرمز والأسطورة يتيحان لي تمرير آرائي ومواقفي رغم مقص الرقيب.

الثاني: سبب فني محض... من أجل إعطاء البعد الروحي والفردي والإنساني للشعر لا بد من الاستفادة من كنوز التراث القومي العربي والإسلامي والعالمي ومن هنا تفسير تعاملي المعروف على المستوى النقدي مع الكتب الدينية ومع الميثولوجيا العربية والإغريقية والشعوب الأخرى"4.

من هنا يمكن اعتبار الأسطورة إحدى الوسائل التي يتخفى وراءها الأدباء ليعبروا عن أفكارهم وآرائهم ليقولوا كل ما يريدونه دون أن يتعرضوا لملاحقة السلطة السياسية أو الدينية، وربما كانوا بواسطتها في مأمن من السجن والنفي ومحاولات التدجين أو التصفية، نظريا على الأقل<sup>5</sup>.

وقد تنوعت مصادر شعرائنا الأسطورية بين الموروث الأسطوري الغربي مثل بروميثيوس، سيزيف،

<sup>-</sup> نذير العظمة – التغريب والتأصيل في الشعر العربي الحديث – أبو القاسم الشابي نموذجا – منشورات وزارة الثقافة – دمشق – 34 – 33 – 34 – 35 .

<sup>2 -</sup> نذير العظمة - فضاءات الأدب المقارن - 239.

 $<sup>^{3}</sup>$  - عبد الرضا على  $^{-}$  الأسطورة في شعر السياب

<sup>4 -</sup> جمال يونس - لغة الشعر عند سميح القاسم - 111.

مامية أسعد - الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر - 115. عدد - سامية أسعد - الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر - 115.

ديوجينوس، يوليسيز، والموروث الأسطوري الشرقي نحو عشتار، سربروس، أوزوريس، العنقاء ، عروس النيل وهي قليلة إذا ما قورنت بالموروث التاريخي والديني لارتباط الشعراء الوثيق بمما من ناحية وبعد الفكر الأسطوري عن طبيعة المجتمع العربي وبنيته الثقافية من جهة أخرى .

فمن الشخصيات الأسطورية المعبرة عن ثورة شعراء الحبسيات، شخصية برومثيــوس الذي كان محط عناية للحركات الفكرية والفنية العربية لتحيزه للإنسان ضد المعبودات الوثنية وكل المستفيدين من أسرارها من عرافين وكهنوت ومفكرين وحكا ، وصار رمزا لتضحية الإنسان العنيد المتمرد الثائر الذي يضحي من أجل الآخرين و يتحمل في سبيل تضحياته عذابا شبيها بالعذاب الأزلي الذي سلطته الآلهة على بروميثيوس الأول بتقييده في صخرة القوقاز وإرسال النسور تأكل من كبده الذي كان كلما أتت عليه النسور يعود لينمو من حديد وتعود النسور إلى نهشه من حديد أ.

استدعاه جميل شلش باسمه الآخر المستنبط من فعله المتمرد البطولي "سارق النار" في أول قصائد ديوانه "إلى إخواني الشعراء"<sup>2</sup>، إلى جانب شخصيات أسطورية أخرى مثل سيزيف وعشتار وديوجين ففيها يرى أن الشعب العراقي كله بروميثيوس يتحمل منذ آلاف السنين عقاب كل الثائرين، كل المتمردين كل المستعبدين بما فيهم سارق النار، أو -كما قال – عبء كل الناس: أيها الشعب الذي يحمل من ألف عجاف في ليالي بعثه.../ عن سارق النار، عن المستعبدين،/عبء كل الناس ... كل الثائرين.

وفي قصيدته "الشعر والنار والزنزانة" قدهب المذهب نفسه بعد أن عرف في الهامش بسارق النار وذكر آخر القصة أن هرقل فكه من الأسر 4... كان برومثيوس لا يخشى التعذيب لعلمه أن مصير معذبه في يده، فسارق النار رفيق الشاعر ورفيق الناس وصانع دربهم وناحته في عمق الصخر وعلى حر الجمر، قابع في عذابه كما يقبع الشاعر أرقا في زنزانته لا يفارقهما الحلم بالمعاد، شريك له في المصير، في الانتصار على الآلام، على الحكام الذين سماهم أعداء الفجر ونسل النسور الفاجرة التي تناوبت على فحش كبد بروميثيوس قديما:

سارق النار الذي غنى لنا / من عهد عاد، / عن إله رابض في دمنام عن سندباد، / ...سارق النار رفيقي الناس في ليل الصراع، / سارق النار الذي شق على الصخر على الجمر طريقي، / .... لم يزل مثلك يا قلبي المعذب قابعا، يأرق في زنزانة الموت... / يغني.. / ينتشي... / يجزن يطرب، / لم يزل يحلم من الله عجاف.. / بالمعاد / سارق النار، رفيقي في المصير، / لم يزل يحلم بالفجر الكبير، / كبدا أقوى من الآلام / والأحزان... / والصمت المرير، / يا عدو الفجر، إن الفجر آت ، / وعلى الباغي تدور الدائره ، / يا عدو الفجر.. يا نسل النسور الفاجره / لم تزل بقيا حياه.....

<sup>1 -</sup> ندير العظمة - التغريب والتأصيل في الشعر العربي الحديث - 199 - 203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد جميل شلش - الحب والحرية - 15 - 19.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه -106

<sup>4 -</sup> كرر الشرح نفسه في قصيدة "الحب والحرية" ص95.

وبرغم معانات الإنسان العربي عموما والعراقي على وجه خاص في السجون و الملاجيء تظل تومض شعلة من سارق النار المتجدد أو سارق نار جديد، عبر العصور كلما أطفأها الطغاة عادت تضيء على أشلاء فاد جديد، يقول البياتي في قصيدة "سارق النار":

وسارق النار لم يبرح كعادته / يسابق الريح من حان إلى حان / .. و لم تزل في السجون السود رائحة/ والملاجىء من تاريخه القاني/ مشاعل كلما الطاغوت أطفأها / عادت تضيء على أشلاء إنسان أ.

وإلى جانب هذا الرمز الأسطوري نجد شخصية سيزيف  $^2$ ، رمز العذاب الإنساني اللانمائي حاضرة عند كل من جميل شلش والبياتي والسياب ومعين بسيسو، فكما ينبض الشارع العراقي عند شلش بورثة بروميثيوس ورفاقه في درب النضال وشركائه في الثورة والتمرد والعذاب، ينبض أيضا بسيزيف حديد يبعث الحياة والفجر والأفكار والثورات في قلب صخرة العذاب التي حكم عليه بدحرجتها ودفعها حتى القمة، فإذا أو شكت بلوغها هوت من حديد إلى القاع وعاد سيزيف إلى دفعها من حديد:

في أغانينا العطاش، العربيه / قوة أقوى من الحتم / وإعصارا، وبركانا، وثوره، / ونشيد يزرع الفجر على آفاقنا / يبدع "سيزيف" جديدا / يغني : "يالصخره" / كورت شمسا، وتاريخا وفكره، / فهي في أعماق سيزيف بلادي / منجم، يعمر صدره، / ودم، يذكي دم الأجيال ثوره، / ويد، تصنع للإنسان فجره .

وهو عنده في قصيدة أخرى رمز لكل الشهداء الذين يرفعهم الشعب في صرح الحرية: "أيها الشعب الذي يرفع للقمة سيزيف الدماء الراعفه"4.

وكذلك يتمنى بسيسو أن ينبثق من قلب صخرة العذاب المسلطة على الشعب الفلسطيني أزاهير الحياة  $^{5}$  "فلتعط صخرة العذاب ، / كل ما في قلبها من الزهر  $^{5}$ .

ويراه البياتي في إشارة عابرة – يبعث من جديد في صورة المنفي الشريد<sup>6</sup>، عراقيا وفلسطينيا وعربيا.

وينتهي السياب في "رسالة من مقبرة" المهداة إلى المجاهدين الجزائريين بسيزيف الذي وظفه رمزا للمجاهد إلى الانتصار على ثقل الصخرة التي ليست إلا رمزا للآخرين الذين يرفض الشاعر تسميتهم ويكتفي بهذه الإشارة النكرة إليهم ، والتحرر من عبء الدهور، ليستقبل شمس الحرية على قمم الأطلس :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - البياتي - الأعمال الشعرية - 127/1.

<sup>2 -</sup> عرفه في هامش أولى قصائد الديوان: "من أبطال اليونان كان حكيما داهية ، سخر من الآلهة وقيد الموت حتى ضج منه الآلهة أنفسهم ، ثم قهروه آخر الأمر وقضوا عليه أن ينفق الدهر كله في دفع صخرة من أسفل الجبل إلى قمته ولكن صخرته لا تنفك قموي إلى القاع كلما أوشكت أن تبلغ القمة" - الديوان - 16.

<sup>3 -</sup> محمد جميل شلش - الحب والحرية - 40 - 41.

<sup>4 -</sup> محمد جميل شلش - الحب والحرية - 16.

 $<sup>^{5}</sup>$  - معين بسيسو – الأعمال الشعرية الكاملة –  $^{5}$ 

 $<sup>^{6}</sup>$  - البياتي - الأعمال الشعرية  $^{-181/1}$ 

والصخر، يا سيزيف، ما أثقله / سيزيف.. إن الصخرة الآخرون! / ....هذا مخاض الأرض لا تيأسي، / بشراك يا أجداث حان النشور! / سيزيف ألقي عنه عبء الدهور / واستقبل الشمس على "الأطلس"<sup>1</sup>.

ويتفرد جميل شلش باستدعاء شخصية ديوجينوس حامل المصباح في وضح النهار بحثا عن الإنسان واتخاذه رمزا لحملة مصابيح الكلمة "الشعراء" الذين أهدى لهم قصيدته :"يا يدا ترفع مصباح "ديوجين" شعار" وقد حتم القصيدة بالمقطع نفسه الذي استهل به توكيدا لأهمية رسالة الشعراء وحطر الكلمة التي تنفجر بحا شفاههم في وجه الظلم والطغيان . ويجمع في قصيدة الحب والحرية هذه الشخصيات الأسطورية الثلاث يستحضرها رموزا لنضال الإنسان وصموده بطرق شي، حينا بالتضحية والفداء كما فعل بروميثيوس وحينا بالصبر والصمود في وجه الجلاد كما فعل سيزيف وآخر بالكلمة الفكرة النيرة كما هي حال ديوجينوس الذي ليس هو إلا شاعرا ورفاق الكلمة ، وهي جميعا في نظر شعرائنا ظفر وانتصار ولو على الطريقة الرومانسية ولو باستمرار العذاب ، طالما هناك من يستفيد من تلك التضحيات ويستنير بتلك العطايا ، فلا شيء يؤ لم الطاغية كما يؤلمه الرفض والتحدي ولا شيء يؤ لم الجلاد كما يؤلمه صمود ضحاياه وصبرها، ولا شيء يؤ لم الطاغية كما تؤلمهما الكلمة المتمردة والصوت المرفوع عاليا بلاءات الرفض ، لذلك يفخر جميل شلم بكل أولئك الظافرين المنتصرين من أبناء شعبه.

أما بلند الحيدري فيستدعي شخصية أوديب ليعبر بها عن نهاية الإنسان المغرور، فبعد أن أشهدنا على نهاية المخبر بعذابات الندم وشعور الخزي والعار أمام أبنائه وحسد ذلك في صورة يهوذا الإسخريوطي ، هاهو يجسد نهاية الإنسان المغرور حاكما كان أو أي ذنب من أتباعه ولواحقه في نهاية أوديب العمياء بلا نور:

مهجور كالليل أنا / كالصمت أنا مهجور / وهنا/ قرب يدي/ ملء غدي/ دنياى دجى مقرور / بيداء/ ربداء/ ونداء مبتور/ .... وأنا الإنسان المغرور / أغور/ أغور.

ومن الأساطير الشرقية التي أولع الشعراء بها أسطورة  $\frac{1}{2}$  ومن تحملانه من دلالات الخصب والبعث واستمرار الحياة وما تثيرانه في النفوس من فرح الإنسان بالأرض والخصب والتحدد ، استعان بها شعراء الحبسيات و كثير ممن سموا بالشعراء التموزين ، للتعبير عن البعث والتحدد لكي يتسنى لهم تخطي الأرض الخراب" والجدب والجفاف والعبث واستدرار أمطار الخصب والحياة والتيمن بعودة الاخضرار وانتعاش المخذور بعد موت . وقد مر بنا في المعجم الشعري مدى حرص الشعراء على الأمل وتطلعهم إلى الغد الجميل والمستقبل المشرق ومحاولتهم تجاوز دمار الحاضر بتنظر إعمار حديد ، وقد وحدوا في هذه الأسطورة بطرفيها

 $<sup>^{1}</sup>$  - السياب – الديوان – 1/ 391-393.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد جميل شلش - الحب والحرية - 15 - 19 - وانظر أيضا - 39.

<sup>3 -</sup> بلند الحيدري - الديوان - 416.

<sup>4 -</sup> انظر : مختار على أبو غالي – الأسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر – الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1998 - 56.

<sup>5 -</sup> أسعد رزوق - الشعراء التموزيين - الأسطورة في الشعر المعاصر - دار الحمراء للطباعة والنشر - ط2-1990 - 21-22.

ما يعبر عن صراع الخير والشر، الجدب والخصب وما يؤكد أنه لا بد من فجر وإن طال الليل ولابد من ميلاد وإن أعدم الطغاة الحياة .

فالثنائي تموز وعشتار يظهران في الآداب الدينية للحضارة البابلية كزوجين أو حبيبين عشتار الإلهة الأم، تتجسد فيها قوى التناسل في الطبيعة، وكما تحكي الأسطورة يصرع تموز حترير بري، وهو يموت مرة في كل عام، ويهبط إلى العالم السفلي المظلم، فترحل عشتار بحثا عنه وتتوقف في أثناء غيبتها عواطف الحب وينسى الإنسان والحيوان غرائزهما لحفظ النوع، ويهدد الفناء الحياة، ولكن ملكة الجحيم "ارش كيغال" تسمح مكرهة بانبعاثهما مرة إثر مرة كل شتاء، وبعود قما تنتعش الطبيعة من جديد<sup>1</sup>.

ولا يعني تلازمهما في الأسطورة ضرورة تلازمهما في النص الأدبي فكثيرا ما يكتفي الشاعر بذكر أحدهما ويترك للقارىء أمر استدعاء الآخر لاكتمال الصورة، كما فعل البياتي في قصيدة "ربيعنا لن يموت" التي استحضر فيها "عشتار" رمزا للمرأة العراقية المنتظرة عودة زوجها المناضل السجين وكأن انتظارها يهبه قدرة على الصمود والتحدي ورغبة في البقاء من أجل العودة إليها، ومستعينا بالمعنى العام للأسطورة للإفصاح عن أمله في عودة الحياة من جديد من خلال اللازمة التي أصر على افتتاح واختتام القصيدة كما : "عشتروت / ربيعنا لن يموت / مادام عبر البحار / امرأة تنتظر"2.

وكما ارتفع السياب بالبطلة الجزائرية جميلة بوحيرد وبتضحياتها فوق ما قدمه المسيح عليه السلام ، يرتفع بما أيضا فوق عشتار إلهة الخصب والجدب، ويصنع منها في مقاطع أخرى بطلة أسطورية حديدة تجاوزت في عطائها وفدائها كل حد: "عشتار، أم الخصب والحب ، والإحسان ، تلك الربة الوالهه / لم تعط ما أعطيت ، لم ترو بالأمطار مارويت : قلب الفقير".

وفي إطار تقنية قلب الأسطورة يتحول سميح القاسم في "حوارية العار" بتموز من البطل الواهب الربيع والخضرة ومحبوب الجميع إلى الطاغية صانع المآسي واسكندر العصر: "هذا الزمان، كما تشاء / ورهن شهوتك الفلك / يا تموزنا.. والمجد لك4.

وإذ يرى الشاعر الواقع المظلم من حواليه وتتلبسه حالات من اليأس، تتعطل عنده مواهب الرموز الأسطورية في قدرتها على البعث والإخصاب وتتحول عند البعض إلى قوى تدميرية بخلاف ما عرفت به في الموروث الأسطوري، وما ذلك التوظيف العكسي إلا للدلالة على أقسى ما يمكن من صور البشاعة، نذكر مثالا على ذلك "تموز والأفعى" لمحمود درويش، حيث تحول بهذا الرمز من الخصب والنماء إلى الظمأ والحراب، ومن الشقائق والورود التي تنبثق من دمائه إلى الأفاعي العطشي والسموم، فبعد ما ألف الناس مجيئه

<sup>1 -</sup> مختار على أبو غالى - الأسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر - 56 - 57.

<sup>205 - 204/1 - 1</sup>البياتي – الأعمال الشعرية – 204/1 - 205.

 $<sup>^{3}</sup>$ - بدر شاكر السياب – الديوان –  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- سميح القاسم - الديوان - 548 - 555.

بخيراته هاهو يعبر حرائب الفلسطنيين فلا يزيدها إلا حواء وظمأ ولكنه برغم كل ذلك لا يستطيع أن يطفئ شعلة الغضب الكامنة فيهم ولا بوارق الشوق والأمل:

تموز مر على خرائبنا / وأيقظ شهوة الأفعى / تموز عاد ، ليرجم الذكرى / عطشا ... وأحجارا من النار / تموز يرحل عن بيادرنا / ...لكنه يبقى بخربتنا / أفعى/ ويترك في حناجرنا / ظمأ / وفي دمنا / خلود الشوق والغضب<sup>1</sup>.

وفي قصيدة "سربروس في بابل"التي سجلها السياب بعد ثورة تموز 1958 التي صلى لها كثيرا وتوهم نزول غيثها على وطنه فما لبثت أن انقسمت على نفسها وحيبت الآمال ، يصرح الشاعر أنه سجلها في هجاء هذا النظام صانع النكسات ، يقول : "هجوت قاسما ونظامه أبشع هجاء دون أن يفطن زبانيته إلى ذلك"2. وقد حمل أساطير الخصب والبعث التي استعان بها هذه الدلالة الجديدة ، دلالة الوعد الكاذب وشعور الخيبة القاتل ، مع بصيص أمل وإن كان خافتا<sup>3</sup>، اتخذ من **سربروس** كلب الجحيم "حارس الجحيم" برؤوسه الثلاثة رمزا لعبد الكريم قاسم ، يملأ فضاء بابل التي ليست سوى بغداد أو العراق عواء ويمزق صغارها بأنيابه ، وينبش التراب عن تموز الجريح ويقصم ظهره ثم يمص عينيه ويحطم جراره وينثر وروده ودماءه على الأرض ، وتموز غاف لا يفيق ولا يبعث الحياة التي عود الناس عليها في الحقول، مما دفعهم إلى التعجب من هذا الصمت والعقم وتلك الأشلاء والحفر والدماء. فقد مرت العراق بموجات غوغائية باسم الشيوعية ، وتحركت في أجوائها أحقاد شعوبية وطائفية ساهمت في إشاعة أجواء الفوضي وإغراق بغداد في حمامات الدماء4. وفي حالة اليأس هذه الشبيهة بيأس أهل العراق من ثورة لم تأت بثمارها الموعودة ، تقبل عشتار لتلتقط لحم تموز المتناثر لإعادة بعثه ، فيلاحقها سربروس وينهش يديها وساقيها ، ولكنه لا يستطيع منع الميلاد المرتقب ، لأن دماءها هي طقوس النماء التي تخصب الأرض وتبعث الإله تموز من جديد . وقد عمد الشاعر إلى المزج بين الأسطورة البابلية القائمة على تموز وعشتار والمصرية القائمة على أوزوريس وإزيسس ذات الأصول البدائية المتقاربة فهو يدعم دلالة إخلاص عشتار ووفائها لزوجها بأسطورة إزيس المعروفة بإصرارها على الوفاء لزوجها والأحذ بثأره من قاتله حتى لو كان أخاها وربما كان يريد من وراء تكثيف هذه الصورة الإشارة إلى حتمية الثأر من عهد قاسم.

وقد لجأ السياب تحت وطاة الضغط السياسي والاجتماعي إلى تحطيم الإطار العام للأسطورة ليتواءم مع تموز الجديد الذي ليس هو إلا الشاعر مع احتفاظه ببعض أدواتها ، فالخترير الذي صرع تموز يعود ليغرز نابه في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- محمود درويش - الديوان - 105 - 106.

<sup>2-</sup> يوسف حلاوي - الأسطورة في الشعر العربي المعاصر - دار الآداب - بيروت - ط1 - 1994 - 30.

<sup>.</sup> 85 - 81 - 3 على أبو غالي - الأسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر - 81 - 85 - 81 - 3

<sup>4 -</sup> أنس داود - الأسطورة في الشعر العربي الحديث - 288.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - عبد الرضا على - الأسطورة في شعر السياب - 118، 135.

يد الشاعر ويمتد ألمه إلى كبده ، ولكن دم تموز وجراحاته لم تتحول إلى شقائق أو قمح كما تحكي الأسطورة بل تغدو ملحا لا ينبت شيئا سوى العدم والموت الذين كررهما الشاعر لتكثيف صورة العقم ، أما عشتار فلم تعد تلك الحبيبة القادرة على تجديد شباب الوجود و بعث الحياة :

ناب الخترير يشق يدي / ويغوص لظاه إلى كبدي، / ودمي يتدفق ينساب / لم يغد شقائق أو قمحا/ لكن ملحا  $/\dots$  لا شيء سوى العدم، / والموت هو الموت الباقي  $^1$  .

وإن بدا هيكل الأسطورة كما أراده السياب منافيا لهيكلها الحقيقي" فإنه أكثر صلاحية للتعبير عن واقع الشاعر من حيث أنه ضحى كما ضحى تموز، ولكنه لم يبعث كما بعث تموز و لم ينتصر – كما انتصر – على قوى الشر التي تستبد بوطنه"<sup>2</sup>، ولكن ذلك لم يقض على يصيص الأمل الذي تشبت به الشاعر، وحتم قصيدته بالتفاؤل والإيمان بحتمية الانبعاث وعودة الربيع إلى العراق من حديد ، فبرغم عواء سربروس ونهشه لحم الإلهة الحزينة سيولد الضياء من رحم تتر بالدماء :

ليعو سربروس في الدروب / لينهش الإلهة الحزينة، الإلهة المروعه ،/ سينبت الإله، فالشرائح الموزعه / تجمعت ؟ تململت - سيولد الضياء من رحم تتر بالدماء! 3.

وفي فضاء تحوير الأسطورة يجند سميح القاسم "عروس النيل" لخدمة فكرته بقلب معناها العام في محاولة حادة منه إلى قلب مفاهيم الناس وحلق نفوس حديدة تملك القدرة على الوقوف في وحه الظلم والطغيان وفرض قيم إنسانية حديدة تعتمد على الفكر وإمكاناته دون تغييب لوقائع الأسطورة الإنسانية، ففي عروس النيل يأخذ الشاعر المعنى العام للأسطورة التي تحكي قصة صراع الإنسان مع فيضان النيل وتظهر عجزه في مواجهة هذه الظاهرة الطبيعية وتفسيرها، واستسلامه لطقوس لا يعرف مدى فائدتما بتقديم فتاة حسناء قربانا كل عام أو كل فيضان توسلا إلى النيل الذي يدمر كل شيء في طريقه ولكن هذه الحسناء المهداة قربانا للطمي والطحلب والصدف والأسماك لا تمنع عودة الطوفان مرة أحرى ولذلك فإن الشاعر لم يقف عند هذه النهاية الأسطورية، وإنما ختمها برفض واضح لطروحات الفكر الأسطوري وعرض بديل علمي في التعامل مع الظواهر والقضايا وحل حذري للفيضان ببناء السدود، والتي يرمي الشاعر من ورائها إلى رفض الاستسلام الذي غدا لغة عربية عامة، ودعوة الإنسان العربي إلى مواجهة أعدائه لا بالتعاويذ المضادة للطائرات بل بالاستعداد المادي والمعنوي المكنين ، فما ذلك الفيضان الداهم إلا المد الصهيوي الذي لا تشبع الضحايا لهمه للأرض. وينتهي الشاعر بنبرة الانتصار لا بالأساطير وقدراقما الخرافية ولكن بالله والإنسان، للشاعر حبيبته للمون حلف السد:

 $<sup>^{1}</sup>$  - السياب - الديوان -1/10 - 413.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد فتو ح - الرمزية في الشعر المعاصر - 292 - 293.

<sup>3 -</sup> السياب - الديوان - 485/1.

لمن تزينونها... حبيبتي العذراء! / لمن تبرجونها؟ / .... حسناؤنا... لمن تزف يا ويلكم، حبيبتي... لمن تزف؟ / للطمي، للطحلب، للأسماك، للصدف؟ / نقتلها، نحرمها، وبعد عام / تترل فينا من حديد نكبة الطوفان / ويومها لن يشفع القربان / يا ويلكم، أحلى صبايا قريتي قربان / ونحن نستطيع أن نبتني السدود / من قبل أن يدهمنا الطوفان! / \*\*\* / بدار .. باسم الله والإنسان / فإنني أسمعه. أسمعه: / ولي أنا.. حبيبتي العذراء!!!.

ودائما في ظل الأسطورة المصرية وفي ظل إيمان سميح القاسم بالإنسان وبقدرته هذه المرة على استرجاع حقه الضائع والثأر لنفسه، يفيد الشاعر من أسطورة ملكة طيبة "نايوبي" التي ظلت تنتحب لما بلغها نبأ مصرع أبنائها السبعة حتى أشفق عليها رفس كبيرا الآلهة وجعلها تمثالا تسح من عينيه الدموع ، ولكن الابن السابع - كما تروي الأسطورة - لم يمت ، وحين استرد عافيته نذر نفسه لحرب الغزاة حتى ترضى عنه الآلهة وتعود الحياة إلى أمه وتحف دموعها.

وكأننا به يقابل أبعاد هذه الأسطورة ومأساة الشعب الفلسطيين الذي يتفاءل له بنهاية ثورية منتصرة ، يستجمع فيها قواه وينهض لاسترجاع حقوقه المستلبة ، وقد عودنا الشاعر على امتداد الديوان على هذه النغمة الواثقة الموقنة بحتمية انتصار المظلومين :

لم أمت..../ أنباؤهم كاذبه / كنت جريحا وشراييني إلى الأشجار والطين انتمت / وابن نايوبي الذي استعصى على الموت / أنا الناذر والمنذور والنذر / لترضى الآلهة ولترضى زرقة الموت على أفواه أهلي الوالهه/ ويكف الدمع عن أهداب أمي الملكه / بعد أن أسقط عنها / قشرة الصخر وليل الكارثه².

فسميح القاسم " في إفادته من الأسطورة بالأبعاد المشار إليها سابقا إنما يعلن أن لجوءه إلى الأسطورة احتجاج على الظلم الاحتماعي والكوني، وبحث عن الإنسان في أنصع صفحاته".

ويطل علينا مرة ثالثة من خلال الأسطورة المصرية القديمة " أوزوريس" إله البعث، ولكنه لا يفقد نفس المناضل وإرادته، كما لا يفقد أمله في ميلاد جديد، ميلاد الشعب، ميلاد الإرادة وميلاد القصيدة التي لم يرحمها النقاد، ولا يفتأ يذكرنا بإيمانه بقوة الإنسان الفلسطيني وإرادته، وإيمانه بعودته إلى الوطن مهما تفرقت به المنافي والملاجيء، ضاربا المثل على تلك العودة الأكيدة بالحمام الزاجل المعروف بالذكاء والقدرة على الانطلاق والعودة : كلمة الإيمان في روما حريمه/ آه يا مصرع أوزوريس... في مصر القديمة!!/ أيها الوحش الخرافي المقنع/ إن في الشمس مخاضا فتطلع/ نقمتي ليست بعيدة/ رغم بعض الصحف.. والنقاد.. والقراء ما عادت بعيده/ أيها المأمون فاسمع/ صوت رؤيا وإراده/ وزغاريد ولاده.. فالحمام الزاجل المنفى لا ينسى بلاده.

<sup>1 -</sup> سميح القاسم - الديوان - 120 - 121.

<sup>2 -</sup>  جمال يونس – لغة الشعر عند سميح القاسم – 31

<sup>3-</sup> المرجع نفسه- 132.

<sup>4-</sup> سميح القاسم - الديوان - "على قلعة الامبراطور" - 474 - 475.

ولا يسعنا في ختام هذه الدراسة سوى ملاحظة استجابة الموروث الأسطوري لحاجات الشاعر الفكرية والاجتماعية والفنية وقدرته على الاختفاء خلفها من بطش الحكام.

وقد تكاملت مصادر الموروث في إعطائنا صورة واضحة عن ظروف العصر واضطرابا ته وعن معانات الشاعر تحت وطأقا، فما صور الفراعنة والقياصرة وبطشهم والحجاج وسربروس والتتار وهولاكو والخترير البري والصقور ويهوذا الإسخريوطي وغيرها إلا معادلات لصورة طاغية العصر وحلاده، وما سبارتاكوس وأبي ذر والحسين والمسيح وبروميثيوس وسيزيف وغيرهم إلا معادلات موضوعية للثائر عبر التاريخ الإنساني، والرافض على امتداده، والمستعد للتضحية والفداء في سبيل ما يؤمن به. وقد كان للشاعر تقنياته وطرقه المختلفة في التعامل مع ذلك الموروث الإنساني الثري، فرأيناه حينا يحتفظ بكل معطياته وأدق تفاصيله وآخر يكتفي باللمحة الخاطفة والإشارة العابرة، وكما رأيناه يعمد في بعض الأحيان إلى قلب أو تحوير ذلك الموروث وإدخال عناصر حديدة عليه للتعبير عن تجربته الشعرية ورؤيته الفنية الخاصة ولتقديم صورة مكثفة الدلالة تعادل ثقل الواقع وتراكم مآسيه ومظالمه دون أن تفقده طبيعته الأولى.

وعلى الرغم من غلبة الطابع المأساوي سواء على الواقع العربي أو على تصوير شاعر الحبسيات له فللأمل مساحته الكافية وأهميته حتى ليكاد يكون مسك الختام المتوقع عند حل الشعراء.

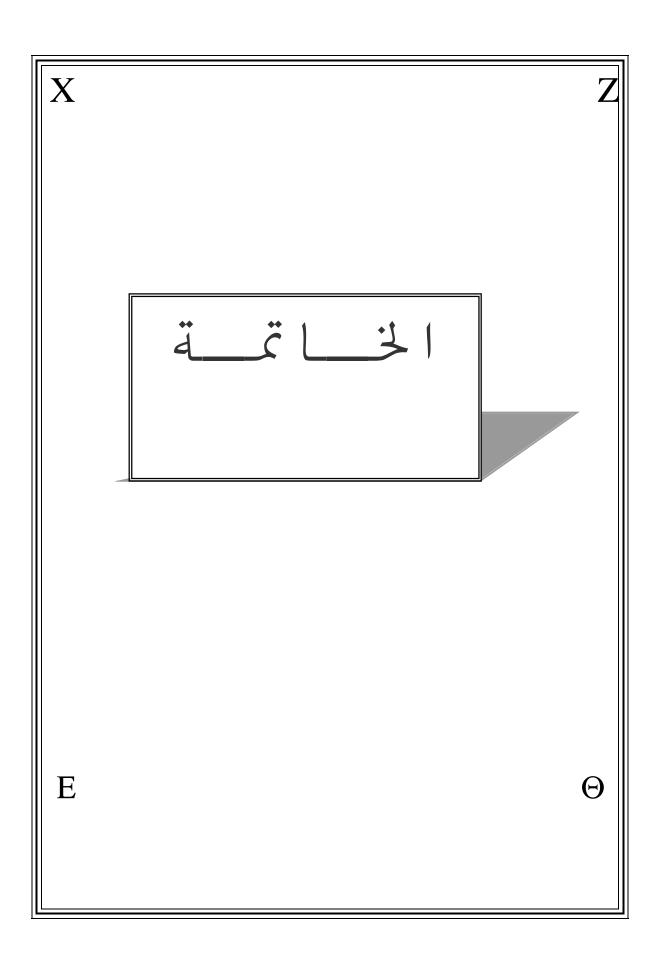

#### الخاتمة:

ولا يسعني في ختام هذه الدراسة إلاّ تلخيص أهم ما انتهيت إليه في جملة مـن الملاحظـات والنتـائج أهمها :

- السجن مؤسسة عقابية عرفها الإنسان منذ القدم، ومرت بتطورات وتعديلات إلى أن أصبحت في العصر الحديث مؤسسة عقابية وتربوية إصلاحية في آن، وإن ظل ذلك في الغالب نظريا يكاد لا يتجاوز القوانين إلى أرض الواقع.
- إن صلة الشاعر العربي به قديمة قدم هذه المؤسسة، فقد عبر الشعراء عن تجاريهم فيها وتحدثوا عن مرارتها وأهوالها وتطلعوا وهم داخلها إلى الحرية، وإن غلبت على الشاعر القديم لغة الشكوى والرجاء والتوسل التي أثمرت بإطلاق سراح الكثيرين والتي لا تخرج عن دائرة علاقة الشاعر آنذاك بالسلطان والمتمثلة في حاجة البلاطات العربية المختلفة إلى شاعر مداح يرضي غرور أصحابها، بخلاف الشاعر الحديث والمعاصر الذي خفت عنده هذا الصوت حدّ التلاشي وغلب صوت الرفض والتحدي غير البعيد عن علاقة المثقف المعاصر بالسلطة وبخاصة الشاعر.
- إن مصادر هذه الدراسة من دواوين ومجموعات شعرية وقصائد وقطع متفرقة، لم تكن معروضة في الطريق، فقد كان جمعها من بلدان عربية عديدة عصارة جهد مضن وريبة وحذر وعمر طويل، مما جعلني أحرص على عرض جلّها في الدراسة الموضوعية للحبسيات حدمة للباحثين والدارسين من بعدي، أرجو أن يجدوا ضالتهم فيها وأن أكون قد وفرت عليهم الكثير من المشقة.
- ليس الأدب بمعزل عن محيطه، وقد أثبت الشعراء موضوع الدراسة تمسكهم القوي بقضايا شعوبهم وأكدوا رسالية الأدب ومشاركة الأديب في صناعة الأحداث. ويكفى ألهم مروا جميعا بهذه التجربة المريرة لجرم سياسي عدا شاعرا واحدًا هو الشاعر المصري عبد الحميد الديب، بـل إن في رصيد أغلبهم أكثر من تجربة حبس، فما يكاد الواحد منهم يتنسم عبير الحرية حتى يباغته زوار الفجر برحلة جديدة إلى قعر مظلمة أحرى.
- وحتى إذا كان هناك من الشعراء الذين سجنوا لأسباب غير سياسة فإن المصادر والدراسات التي بين أيدينا لم تشر إلى شيء من شعرهم، ربما لأتهم يخجلون من جرمهم ويرونه وصمة عار غير جديرة بالتخليد، بينما كان الآخرون من دائرة النضال السياسي يفاخرون بالسجن وبالجرم الشريف الذي قادهم إليه.
- لم تشغل الشعراء تلك الظروف القاسية التي كانوا يعانونها بالداخل من محاولات التطلع إلى الحياة خارج السجن لمواساة أهلهم وشعوبهم في سجنهم الكبير، وقد تجاوزت اهتمامات الشعراء همــوم

- الوطن المحدود جغرافيا إلى معاناة الوطن العربي الكبير وقضاياه العادلة وتعدها إلى قضايا إنسانية عامة في مقدمتها التحرر من كل أنواع الظلم استعمارا وعبودية وطبقية وتمييزا عنصريا...
- كانت هذه النصوص بمثابة وثائق هامة أرخت لمرحلة حرجة في تاريخ الوطن العربي من أشخاص عاشوا التجربة وقدموا لوحات حية عن البيئة المكانية بهندستها الضاغطة على نزلائها، عن الكائنات التي تدب فيها ليلا ولهارا بشرية وحشرية وتقلق راحتهم بفنون عذابها وعبقريتها الفريدة في اختراع أدواته وأساليبه بما لا يخطر على بال مخلوق، وعن الحياة التي كانت تتحرك بالداخل بقوانينها وطقوسها، بعلاقاتها الداخلية الحميمة بين الترلاء بنواديها ومدارسها، بآلامها وتكديراتها يتداخل في ذلك الذاتي بالسياسي.

فقد سقطت مراكز من قلاع العذاب تلك وهدمت أخرى بأوامر حكومية وحولت ثالثة إلى مراكز المتماعية هامة ولكن الحبسيات حفظت لنا صورتها وخلدت معالمها. وهي المادة التي عز العثور عليها في مصادر ومراجع أخرى كاشفة عدا السير والتراجم والقصص والروايات.

- على الرغم من اختلاف المدارس السياسية والفكرية التي كان ينتمي إليها الشعراء موضوع الدراسة (شيوعيون اشتراكيون قوميون إسلاميون متحررون...) فإن تجربة الحبس المشتركة والقضايا الوطنية والإنسانية التي حملوا عبء معالجتها صهرتم وقربت رؤاهم وجعلت بعضها يكمل الآخر ويصنع صورة متكاملة.
- إن السجن بقيوده وظروفه لم يستطع أن يشعر الشاعر السجين بالعجز و لم يلغ وجوده أو يطمس شخصيته، بل إن كل محاولات الإلغاء والتدجين التي كلفت بعض الأنظمة غاليا، أخفقت في عملية التدجين وعجزت حتى عن إسكاته أو حتى منع قصائده المهربة من الوصول إلى الشارع العربي.
- فما أدركت القيود إلاّ الأجساد أما النفوس والأفكار فحرة طليقة تتحدى القضبان والجدران والحدود.
- بالرغم من قتامة الواقع ومأساويته، فقد كان للشعراء نظرات استشرافية للمستقبل وتنظر للغد القريب المشرق وتفاؤل بدنو الخلاص، وعليه فقد اختفى من شعر الحبسيات أو كاد يختفى صوت الألم والشكوى والأنين والرجاء.
- وقد كشف الشعراء عن عبقرية عجيبة في التكيف مع ظروف السجن القاسية وقدرة خارقة على ترويض العقبات بل وتحويلها إلى ملهمات، وعلى الاستمرار برغم الحبس الذي يدفع كل ما فيه إلى التأجيل والتجميد والتوقيف والاحتباس وسائر مشتقات المنع المخطط لها.

ومنهم من ألف السجن وألف النظم فيه وصنع علاقة حميمة معه، ومع بعض أماكنه ومقيميه، وعادات نظم في أركانه المختلفة.

- كما جلد الآخرون الشاعر وأرهبوه وأقلقوا راحته فقد جلدهم هو الآخر بسياط كلماته وأرهبهم وأحرقهم بأناشيده وأقلق راحتهم بقصائده، وكلما تمادوا في فعل القمع تمادى في رد فعله تحديا وسخرية ونقدا لاذعا وسبابا مقذعا تلميحا و تصريحا وشتى الانتهاكات الفنية المعادلة لانتهاكاتهم.
- مثلما كان لتجربة الحبس أثرها في توجيه الحبسيات موضوعيا كان لها أثرها في صناعة خصوصية فنية لها تميزها عن غيرها من التجارب الشعرية الأخرى، ولعل من أبرز غايات هذا البحث هو الكشف عن هذه الصلة العميقة بين تجربة الحبس والعملية الإبداعية المنبثقة عنها. وقد انتهى البحث إلى الكشف عن هذه الخصوصية من حيث المعجم الشعري و الصورة الإيقاعية والصورة الشعرية.
- لا بد من التنبيه في الختام إلى أن متعة دراسة هذا الضرب من الشعر وملاحقة صوره وكشف حباياه لا يعني الإغراء بالحبس أو دعوة الشعراء والمبدعين لطلبه من أجل معايشة تحربة مماثلة أو قريبة، إذ يبقى الحبس تجربة مريرة وقاسية لن يتمناها عاقل أبدا.
- ولعل هذا البحث أن يكون قد قدم جديدا للدرس الأدبي، وفتح بابا في البحث عن علاقة الأدبي والسياسي، وأعطى هذه الظاهرة الشعرية حقها من الاهتمام.

ومما لاشك فيه أن هذا العمل كأي جهد بشري لا يخلو من تقصير وهنات وأنّه في حاجة إلى الاعتضاد عملاحظات الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة والإفادة من توجيهاتهم.

والحمد لله أولا وأخيرا رب السموات والأرض ورب العلمن.

# قائمة المصادر

#### - القرآن الكريم.

- الكتاب المقدس - العهد الجديد - منشورات دار المشرق - بيروت - ط2 - 1986.

#### - الدواويان والمجموعات الشعرية:

- 1. أحمد سحنون الدّيوان الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر .
  - 2. أحمد شوقي الشوقيات دار الكتاب العربي بيروت د.ت.
- 3. أحمد الصافي النجفي حصاد السجن دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع لبنان 1951.
  - 4. أحمد عروة ذكرى وبشرى مكتبة الشركة الجزائرية منشورات دار مكتبة الحياة بيروت.
    - 5. أحمد محمد الشامي حصاد العمر دار العودة بيروت ط1 1978.
    - 6. أحمد محمد الشامي ديوان النفس الأول مطبعة مخيمر القاهرة 1954.
    - 7. الأخطل الديوان شرح راجي الأسمر دار الكتاب العربي لبنان 1425 2004.
      - 8. بدر شاكر السياب الديوان الجلد الأوّل دار العودة بيروت 1979.

      - 9. أبو تمام شرح الديوان دار الكتب العلمية بيروت ط3 2003.
        - 10. توفيق زياد ديوان توفيق زياد دار العودة بيروت 2000.
      - 11. ديوان النقائض نقائض حرير والفرزدق دار صادر بيروت ط1 1998.
      - 12. ديوان النقائض نقائض جرير والأخطل دار صادر بيروت ط1 2002.
- 13. **جمال فوزي** ديوان الصبر والجهاد دار الثقافة العربية للطباعة عابدين دار الأنصار القاهرة دت.
  - 14. " " الصبر والثبات دار الآثار القاهرة د.ت.
  - 15. حسين الجزيري ديوان الجزيري طبع الدار التونسية 1971.
    - 16. حسين مردان طراز خاص المكتبة العصرية بيروت لبنان.
- 17. **الحطيئة** الديوان الحطيئة عمر فروخ تاريخ الأدب العربي دار العلم للملايين الأدب القديم ط5 1984 1984.

- 18. أبو الخطاب القرشي جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام تحقيق محمد البحاوي دار النهضة مصر
  - الفجالة القاهرة ط\_1.
  - 19. الخطيب التبريزي شرح القصائد العشر دار الكتب العلمية بيروت ط1 1985.
    - 20. ابن خفاجة الديوان دار بيروت للطباعة والنشر 1982.
    - 21. دخيل خليفة ديوان عيون على بوابة المنفى ط1 1973 د.ن.
  - 22. دعبل الخزاعي- الديوان شرح ضياء حسن الأعلمي مؤسسة النور للمطبوعات لبنان.
- 23. سليمان العيسى الأعمال الشعرية المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت- ط1- 1995 الجزء الأوّل
  - 24. سليمان العيسى شاعر بين الجدران دار العلم للملايين -بيروت ط3 1963.
    - 25. سميح القاسم الديوان دار العودة بيروت 2000.
  - 26. سميح القاسم الأعمال الكاملة دار الجيل دار الهدى ط1 1412 1992.
  - 27. الشافعي الديوان مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لبنان ط1- لبنان 2000.
    - 28. طرفة الديوان دار صادر بيروت 1982.
    - 29. العقاد عابر سبيل منشورات المكتبة العربية صيدا بيروت. ج3.
  - 30. عبد الرحمن الخميسي ديوان أشواق إنسان دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة د.ت.
    - 31. عبد الرحمن الخميسى دموع ونيران دار الفكر العربي د.ت.
- 32. عبد الرحمن الشرقاوي من أب مصري وقصائد أخرى دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة 1968.
- 33. عبد العزيز أحمد هلالي ديوان "أنغام شاردة" مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإحتماعية الكتاب الأول الجمهورية العربية المتحدة. د.ت.
  - 34. عبد الله البردوني الديوان دار العودة بيروت 1979 الجزء الأوّل.
  - 35. عبد الوهاب البياتي الأعمال الشعرية المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1995 الجزء الأول.
    - 36. عزيز فهمي ديوان عزيز (الشاعر الشهيد عزيز فهمي) دار المعارف مصر.
      - 37. علي الحلَّى ديوان ثورة البعث مطابع دار الأندلس بيروت 1963.
- 38. عنترة بن شداد ديوان عنترة ومعلقته تحقيق وشرح حليل شرف الدين دار ومكتبة الهلال بيروت -لينـــان.
- 39. فايز أبو شمالة سيضمنا أفق السناء (قصائد مهربة من وراء قضبان السجون الإسرائيلية) مكتبة مذبولي القاهرة ط1 2002.
  - 40. فدوى طوقان ديوان فدوى طوقان دار العودة بيروت ط1 1978.
  - 41. أبو فراس الحمداني الديـوان مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ط 1977.

- 42. **الفرزدق** الديوان دار صادر بيروت.
- 43. قيس بن الملوح (مجنون ليلي) الديوان شرح يوسف فرحات دار الكتاب العربي بيروت 2003 .
- 44. كمال عبد الحليم ديوان إصرار دار الفكر ديسمبر 1955 الديوان الأول من مجموعة الشعر الحديث.
  - 45. المتنبي شرح ديوان المتنبي وضعه البرقوقي دار الكتاب العربي بيروت 1407 1986.
    - 46. محمد بهجة الأثري ملاحم وأزهار الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1974.
      - 47. محمد جميل شلش ديوان الحب والحرية منشورات مكتبة النهضة بغداد.
- 48. محمد حبيب العبيدي ديوان ذكرى حبيب تحقيق أحمد الفخري مطبعة الجمهورية الموصل 1386 1966.
- 49. محمد الحلوي ديوان أنغام وأصداء دار السلمي للتأليف والترجمة والنشر الدار البيضاء ط1-1965.
- 50. محمد الشاذلي خزنه دار الديوان مطبعة العرب تونس 1927 الجزء الأوّل وطبع: الدار التونسية للنّشر 1972.
  - 51. محمد الشبوكي الديوان منشورات المتحف الوطني للمجاهد 1994.
  - 52. محمد العيد محمد على الخليفة الديوان المؤسسة الوطنية للكتاب ط3 د.ت.
    - 53. محمد مهدي الجواهري ديوان الجواهري دار العودة بيروت ط- 1982.
      - 54. محمود درويش الديوان دار العودة بيروت ط10 1883.
- 55. مفدي زكاريا اللهب المقدس المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1991 وطبعة موفم للنشر ط3 2000.
  - 56. مصطفى و هبي التل ديوان عشيات وادي اليابس الأهلية للنشر والتوزيع عمان 1989.
    - 57. مضفر النواب الأعمال الشعرية الكاملة دار قنبر لندن 1996- 1416.
    - 58. معين بسيسو الأعمال الشعرية الكاملة دار العودة بيروت ط2- 1981.
  - 59. المهلهل ديوان المهلهل تحقيق وشرح محمد علي أسعد دار الفكر العربي بيروت ط1 2000.
    - 60. أبو نواس- الديوان دار الكتاب العربي لبنان ط 1 1423-2003.
    - 61. يوسف القرضاوي- ديوان نفحات ولفحات دار الوفاء دار الصحوة القاهرة ط3 1989.
- 62. الثورة المصرية في الأدب اليمني جمع وتقديم أحمد بن عبد الرحمن المعلمي منشورات العصر

الحديث - لينان - ط1 -1987.

#### : حالمعاجم والموسوعات :

63. الجوهري - تاج اللغة وصحاح العربية – دار الكتب العلمية - بيروت - 1999.

- ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق محمد محي الدّين عبد الحميد مكتبة النّهضة المصرية القاهرة ط1 1367-1948.
  - 64. الرازي مختار الصحاح دار الفكر بيروت 1981.
    - 65. الزبيدي تاج العروس دار الفكر بيروت 1994.
  - 66. الزركلي الأعلام دار العلم للملايين بيروت لبنان.
  - 67. الزمخشري أساس البلاغة تصحيح وتعليق محمد رشيد رضا دار المعرفة بيروت 1982
    - 68. ابن سيده الحكم والحيط الأعظم القاهرة د.ن 1957.
- 69. عبد العزيز سعود البابطين معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ط2 2002.
  - 70. عزيزة فوال بابي معجم الشعراء المخضرمين دار صادر ط1 1998.
    - 71. ابن فارس مجمل اللغة مؤسسة الرسالة بيروت ط2 1976.
    - 72. ابن فارس معجم مقاييس اللغة مكتبة الخانجي القاهرة ط3 1981.
    - 73. الفيروز آبادي القاموس المحيط دار الكتاب العربي بيروت 1983.
      - 74. ابن منظور لسان العرب دار صادر بيروت ط1 1997.
  - 75. ياقوت الحموي معجم الأدباء دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط1 -1411 -1991.
    - 76. ياقوت الحموي -معجم البلدان مطبعة السعادة مصر ط1 1323هـ -1906.
      - petite Larousse illustré 1986-paris
      - dictionnaire encyclopédique de l'histoire 5/3693 .78

#### - الرسائل البامعية:

.77

- 80. بسام علي أبو بشير معين بسيسو حياته وشعره-جامعة الجزائر معهد اللغة والأدب العربي 1991 1992 ماجستير.
- 81. **بلقاسم بلهوشات** تجربة المآساة في شعر بدر شاكر السياب كليـــة الآداب جامعـــة الإســـكندرية 1988-1408 -ماحستر .
- 82. عبد الباسط مصطفى عطايا الشاعر الإسلامي جمال فوزي حياته وشعره الأزهر كلية اللغة العربية 1407 1987 ماجستير.
- 83. عبد الرزاق محمد السعيد أبو سعدة الشعر وراء القضبان اتجاهاته وخصائصه في ظل الدّولة العباسية 1977 1987 جامعة القاهرة دكتوراه.
- 84. عبد القادر فيدوح الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي جاممعة الزقازيق كلية آداب بنها قسم اللغة العربية 1990-1989 دكتوراه.

- 85. عبد المعطي صالح عبد المعطي شعر السجون السياسي في النصف الأول من القرن العشرين 85. عبد عين شمس 1992 دكتوراه.
- 86. عكاشة حساين شايف مفهوم الأدب في النقد العربي المعاصر جامعة الإسكندرية كلية الآداب قسمت المعاصر عامعة الإسكندرية كلية الآداب قسمت قسمت اللغة العربي المعاصر جامعة الإسكندرية كلية الآداب اللغة العربي المعاصر جامعة الإسكندرية كلية الآداب المعاصر المعاص
- 87. **ليلى جبـاري** الإلتزام في الشعر العربي الحديث في العراق منذ نكبة فلسطين حتى نهاية الستينات حامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها 1986 -1987 ماحستر.
- 88. محمد البلاجي شعر الأسر في العصر العباسي جامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدار البيضاء شعبة اللغة العربية و آداها 1990 1991 الجزء الأوّل دكتوراه.
- 89. محمد زغينة شعر السجون والمعتقلات في الجزائر 1954 1962 معهد الآداب باتنة 1989 ماجستير.
- 90. محمد عبد الباسط زيدان الاتجاه الوطني في الشعر المصري المعاصر 1970-1975 حامعة الزقازيق ماحستير.
- 91. محمد محمد عبد البديع البناء السياسي والجريمة. (تحليل لبعض أنماط الجريمة السياسية (في المحتمد عبد البديع البناء السياسية (في المحتمد المحتمد عبد البديع البناء القاهرة كلية الآداب قسم الاحتماع دكتوراه .
- 92. محمد محمود الغرباوي الشعر في سجون مصر من سنة 1882-1980 جامعة الأزهر كلية اللغة العربية الزقازيق قسم الأدب والنقد 1413 دكتوراه.
- 94. يحي الشيخ صالح أدب السجون والمنافي في الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي 1830-1962 معهد اللغة والأدب العربي حامعة الجزئر 1993 دكتوراه

### - المراجع:

- 95. ابن الأثير الكامل في التاريخ دار الكتاب العربي بيروت 1985.
- 96. إبراهيم أنيس: موسيقي الشعر مكتبة الأنجلو المصرية ط 3 1965.
- 97. إبراهيم السامرائي لغة الشعر بين حيلين المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط2 1980.
- 98. **إبراهيم السولامي -** الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية 1912-1956 دار الثقافة الدار البيضاء مطبعة النجاح د.ت.
  - 99. إبراهيم الفوزان الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد مطبعة المدنى القاهرة -1981.

- 100. **إبراهيم الكيلاني** رسائل أبي حيان التوحيدي طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق ط1 1985.
  - 101. إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر دار الشروق عمان الأردن ط2 1992.
    - 102. إحسان عباس فن الشعر دار الثقافة ط3 بيروت 1983.
    - 103. إحسان عباس فن الشعر " " " ".
    - 104. أحمد أبو حاقة الالتزام في الشعر العربي دار العلم للملايين بيروت ط1 1979.
  - 105. أحمد أبو سعيد الشعر والشعراء في العراق 1900 1958 دار المعارف بيروت 1959.
- 106. أحمد بسام ساعي حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه دار المأمون للتراث دمشق ط1 1978.
  - 107. أحمد توفيق المدني كتاب الجزائر دار الكتاب الجزائر 1963.
- 108. أحمد سعيد هواش : أصداء النضال العربي في شعرنا المعاصر دار طلاس للدراسات والترجمة والنشـــر -دمشق.
- 109. أحمد طالب الإبراهيمي رسائل من السجن تعريب الصادق مازيغ الشكة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر والدار التونسية للنشر أفريل 1983.
  - 110. أحمد عبد اللطيف الجدع أناشيد الدعوة الإسلامية دار الوفاء ودار الضياء الأردن 1988.
- 111. أحمد عبد اللطيف الجدع وحسين أدهم جرار شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث مؤسسة الرسالة بيروت 1978.
  - 112. أحمد قبش تاريخ الشعر العربي الحديث دار الجيل لبنان د.ت.
    - 113. أحمد محمد الشامي من الأدب اليمني دار الشروق 1974.
- 114. أحمد مختار البرزة الأسر والسجن في شعر العرب مؤسسة علوم القرآن- دمشق بيروت ط1 1406 -1985م.
  - 115. أحمد محمد الحوفي أدب السياسة في العصر الأموي دار القلم بيروت.
  - 116. أدونيس- الثابت والمتحول تأصيل الأصول دار العودة- بيروت- ط3 1982.
- 117. أسعد رزوق الشعراء التموزيين الأسطورة في الشعر المعاصر دار الحمراء للطباعة والنشر ط2 1990.
  - 118. إلهام سيف النصر في أبو زعبل دار الفكر الجديد 1975.
- 119. إمام عبد الفتاح إمام الطاغية دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي سلسلة المعرفة المجلس الوطني للثقافة والآداب الكويت.
  - 120. أنس داود الأسطورة في الشعر العربي الحديث دار المعارف مصر ط3 1992.
  - 121. أنيس المقدسي أمراء الشعر العربي في العصر العباسي- دار العلم للملايين بيروت ط 8 1969.
    - 122. باقر ياسين مظفر النواب حياته وشعره دمشق د.ن 1988.

- 123. البخاري صحيح البخاري دار الكتاب العربي بيروت دار الأصالة الجزائر 1426-2005.
  - 124. البردوني رحلة في الشعر اليمني دار العودة بيروت 1972.
- 125. **ابن بسام** الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تحقيق إحسان عباس الدار العربية للكتاب بـــيروت 1975-1975.
- 126. بسيم عبد العظيم عبد القادر إبراهيم شعر الأسر والسحن في الأندلس- مكتبة الخانجي القـــاهرة ط2 -1995.
- 127. **بشرى موسى صالح** الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث المركز الثقافي بيروت الدار البيضاء –
  - ط4 1994.
  - 128. الترمذي سنن الترمذي دار الفكر بيروت ط2 1983.
  - 129. ت.س. إليوت في الشعر والشعراء ترجمة محمد جديد –دار كنعان للدراسات والنشر دمشق –ط1 - 1991
- 130. ثـائر حسن جاسم الإبداع الشعري في النقد العربي إلى نهاية القرن السابع الهجري دار الرائد العربي بيروت 1987.
  - 131. **جابر قميحة** التراث الإنساني في شعر أمل دنقل <sup>—</sup>هجر للطباعة والنشر والتوزيع <sup>—</sup>القاهرة <sup>—</sup> ط1 -1987.
    - 132. الجاحظ البيان والتبيين تحقيق عبد السلام هارون ط4 د.ت بيروت.
  - 133. الجاحظ رسائل الجاحظ شرح وتعليق محمد باسل دار الكتب العلمية للدراسات والنشر بيروت ط1 2000.
    - 134. جان بول سارتر عارنا في الجزائر ترجمة عايدة وسهيل إدريس دار الآداب بيروت ط2 1958.
      - 135. جبر إبراهيم جبرا الحرية والطوفان المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت د.ت.
- 136. جلال الخياط الشعر العراقي الحديث مرحلة و تطور دار الرائد العربي بيروت لبنـــان ط2 1987.
  - 137. جلال فاروق الشريف الشعر العربي الحديث منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 1976.
    - 138. جليل كمال الدين الشعر العربي الحديث وروح العصر دار العلم للملايين بيروت 1964.
- 139. جان كازونوف سيكولوجية أسير الحرب ترجمة عدنان سبعي وخليل شطا دار دمشق للطباعة والنشوان المستور والنشود المستور المس
- 140. جمال يونس لغة الشعر عند سميح القاسم مؤسسة النوري مطبعة الداودي دمشق ط1 –1991.

- 141. الجهشياري الوزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقا إبراهيم الأبياري عبد الحفيظ شلبي مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ط2 1980.
  - 142. جودت نور الدين مع الشعر العربي أين هي الأزمة دار الآداب بيروت ط1 1996.
- 143. جون كوين النظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة العليا ترجمة وتعليق أحمد درويش دار غريب للطباعة والنّشر القاهرة 2000.
  - 144. حازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج الأدباء دار الغرب الإسلامي بيروت ط3 1986.
    - 145. حسن نعيسه شعراء من وراء القضبان –دار الحقائق بيروت ط1 1963.
  - 146. حسين سعدون أنصار 33 أدب المعتقل مؤسسة الرؤية للطباعة والنشر بيروت 1984.
- 147. حسين مروّة دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي مؤسسة الأبحاث العربية لبنان ط3 1986.
  - 148. حميد المطيعي العلامة محمد بهجة الأثري دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ط1- 1988.
    - 149. حنا مينا ناظم حكمت السجن. المرأة. الحياة دار الآداب بيروت ط2 1980.
      - 150. حنفي المحلاوي حكايتي مع السجن الدار المصرية اللبنانية ط1 1413 1993.
- 151. أبو حيان التوحيدي الإمتاع والمؤانسة شرح أحمد أمين وأحمد الزين منشورات المكتبة العصرية بيروت د.ت.
- - دار الفكر دمشق.
- 153. خالد الكركي الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث دار الجيل بيروت مكتبة الرائد. العلمية - عمان - ط1 - 1989.
  - 154. خالد محمد خالد رجال حول الرسول دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لبنان ط1 2003.
- 155. خليل أبو جهجه الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد دار الفكر اللبناني بـــيروت -ط1 - 1995.
  - 156. ابن خلدون المقدمة دار الرائد العربي بيروت 1982.
- 157. درويش الجندي ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده دار نهضة مصر القاهرة 1970.
- 158. الذهبي تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق عمر عبد السلام تدمري دار الكتاب العربي بيروت ط1 1990.
- 159. رجاء عيد ومحمد شوكت مقومات الشعر العربي الحديث والمعاصر دار الفكر دار الجيل للطباعة قصر اللؤلؤة الفجالة د.ت.
  - 160. رجاء النقاش عباس العقاد بين اليمين واليسار الهيئة المصرية العامة للكتاب ط1 1996.

- 161. رشيد يحياوي الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي دار افريقيا الشرق المغرب لبنان المناب المناب المعرب المناب المعرب الم
- - 163. رفائيل بطى الأدب العصري في العراق العربي المطبعة السلفية مصر 1923.
- 164. ريتا عوض قضايا الشعر العربي المعاصر دراسات وشهادات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس 1988.
  - 165. زين كامل الخويسكي العروض العربي صياغة جديدة دار المعرفة الجامعية مصر 1996.
- 166. ساسين عساف الصورة الشعرية عند أبي نواس المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع لبنان ط1 1402 1982.
  - 167. سالم معوش شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر دار النهضة العربية لبنان ط1.
- 168. سالم المعوش عبد الله بن المقفع مفكر وقضية مؤسسة بحسون للنشــر والتوزيــع ط1 بــيروت 168. 2004- .
  - 169. سلمح الرواشدة شعر عبد الوهاب البياتي والتراث وزارة الثقافية عمان الأردن ط1 1996.
- 170. سلمي الكيالي الأدب العربي المعاصر في سوريا (1850-1950) دار المعارف مصر -مكتبة الدراسات الأدبية ط2- 1968.
  - 171. سليم ناصر بركات مفهوم الحرية في الفكر العربي الحديث دمشق ط2 1984.
- - 173. سهيل ادريس في معترك القومية والحرية دار الآداب بيروت 1977.
- 174. سوزان بينكنى ستيتكيفيتش أدب السياسة وسياسة الأدب ترجمة حسن البنا عز الدين والمؤلفة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1998.
  - 175. سيد حامد النساج أدب التحدي السياسي في المغرب العربي دار الرأي بيروت.
  - 176. سيد حامد النساج الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى دار سعاد الصباح ط2 1992.
- 177. شاكر النابلسي بحنون التراب دراسة في شعر وفكر محمود درويش المؤسسة العربيــة للدراســـات والنّشر بيروت 1987.
  - 178. شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول دار المعارف القاهرة ط 8 د.ت
  - 179. شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني دار المعارف القاهرة ط2 د.ت.

- 180. الشيخ إمام سنوات الفن والسجن والدموع دار الأحمدي للنشر القاهرة دار التونسية للنشــر تونس 1973.
  - 181. صابر عبد الدابيم موسيقي الشعر العربي بين الثبات والتطور مكتبة الخانجي القاهرة ط3 1993.
  - 182. صابر عبد الدابيم التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث مكتبة الخانجي القاهرة ط1 1990.
- 183. صالح سميع المسمري أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي الزهراء للإعلام العربي ط1 180. 1988.
  - 184. صلاح عبد الفتاح الخالدي سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد -دار القلم دمشق د.ت.
    - 185. صلاح مؤيد الثورة في الأدب الجزائري مكتبة النهضة المصرية القاهرة د.ت.
    - 186. طاهر أبو فاشا الذين أدركتهم حرفة الأدب دار الشروق ط1 1401-1981.
      - 187. طاهر عبد الحكيم الأقدام العارية دار ابن خلدون بيروت.
    - 188. الطبري تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) دار الكتب العلمية ط2 1408-1988.
  - 189. الطرطوشي سراج الملوك تحقيق جعفر البياتي رياض الريس للكتب والنشر ط1 1990.
    - 190. ابن الطلاع أقضية الرسول تحقيق محمد الأعظمي دار الكتاب اللبناني 1982.
    - 191. طه وادي جماليات القصيدة المعاصرة الشركة المصرية العالمية للنّشر لونجمان ط1 2000.
      - 192. عادل الأسطة مظفر النواب الصوت والصدى مكتبة مدبولي 2002.
      - 193. عايدة كنعان بلند الحيدري دار سعاد الصباح الكويت ط1 1998.
      - 194. عباس محمود العقاد عالم السدود والقيود مطبعة المعرفة القاهرة د.ت.
      - 195. عبد الحليم خفاجي عندما غابت الشمس دار النذير المنصورة مصر 1979.
  - 196. عبد الحليم محمد حسين السخرية في أدب الجاحظ ط1 الدار الجماهيرية ليبيا 1988.
- 197. عبد الحميد جيدة الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع طرابلس لبنان 1986.
  - 198. عبد الرحمن إبراهيم العقون من وراء القضبان الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط2 1969.
  - 199. عبد الرحمن أبو عوف فصول في السياسة والثقافة والأدب الهيئة المصرية العامة للكتاب 2002.
- 200. عبد الرحمن تبرماسين البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر دار الفجر القاهرة ط1 2003.
  - 201. عبد الرحمن عثمان الشاعر عبد الحميد الديب حياته وفنه دار المعارف مصر.
- 202. عبد الرحمن الكواكبي طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد مطبعة الأمّة درب شعلان مصر د.ت.
  - 203. عبد الرضاعلي الأسطورة في شعر السياب در الرائد العربي بيروت ط2 1984.
    - 204. عبد الستار الحلوجي الزبيري شاعر اليمن مطبعة الكيلاني 1968.
  - 205. عبد العاطى كيوان التناص القرآني في شعر أمل دنقل مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1998.

- 206. عبد العزيز حمودة المرايا المقعرة عالم المعرفة الكويت أغسطس 2001.
  - 207. عبد العزيز الحلفي أدباء السجون. مطبعة الزهراء النجف . د.ت
- 208. عبد العزيز المقالح الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر في اليمن دار العودة بيروت -ط1 - 1978.
- - دار الآداب بيروت سلسلة أعمال الحرية 2 -
  - 210. عبد القادر هني الإبداع في النقد العربي القديم ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1999.
    - 211. عبد الله الطوخي سنين الحب والسجن دار الهلال عدد 529.
- 212. عبد المجيد الصغير الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت ط1 -1415 1994.
  - 213. عبد المجيد عمراني حان بول سارتر والثورة الجزائرية مكتبة مدبولي د.ت.
- 214. عثمان الطاهر علي الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات المتحف الوطني للمجاهد الجزائر 1996.
- - 216. عز الدين إسماعيل التفسير النفسي للأدب دار العودة بيروت ط4 1981.
- 217. عز الدين إسماعيل الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية -دار العودة ودار الثقافة -بيروت - ط3 - 1981.
- 218. عز الدين إسماعيل الشعر العربي المعاصر في اليمن الرؤية والفن المنظمة العربية للتربيــة والثقافــة والعلوم قسم البحوث والدراسات الأدبية حامعة الدول العربية 1972.
- 219. علاء الدين رمضان السيد ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث مطبعة اتحاد الكتاب دمشق 1996.
- 220. علي أو مليل السلطة الثقافية و السلطة السياسية مركز دراسات الوحدة العربية بــــيروت ط2 1998.
  - 221. علي البطل الصورة في الشعر العربي حتى آخر ق 2 هـ دار الأندلس ط1 1982.
    - 222. علي جريشة في الزنزانة دار الوفاء للطباعة والنشر مصر ط3 1988.
- 223. على جعفر العلاق في حداثة النص الشعري دراسة نقدية دار الشروق الأردن ط1 2003.
  - 224. على الشوباشي الحياة الثقافية في سجن الواحات العربي للنشر والتوزيع ط1 2001
- 225. علي عشري زايد استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر دار الفكر العربي القاهرة 1997.
  - 226. علي عشري زايد عن بناء القصيدة العربية الحديثة مكتبة ابن سينا القاهرة ط4 2002.

- 227. عمار ملاح وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية بالأوراس، دار الهدى- عين مليلة 2003.
  - 228. عمر فروخ تاريخ الأدب العربي دار العلم للملايين بيروت ط4 1981.
  - 229. عيسى فتوح من أعلام الأدب العربي الحديث دار الفاضل دمشق 1994.
    - 230. غالى شكري أدب المقاومة دار الآفاق الجديدة ط2- 1979.
- 231. غسان كنفاني الآثار الكاملة الدراسات الأدبية الجلد 4 مؤسسة غسان كنفاني للثقافة ط1 ديســــــــــمبر 1977.
  - 232. فكتور هيجو مذكرات محكوم عليه بالإعدام كتاب الهلال عدد 405 1984.
    - 233. فريدة النقاش السجن... الوطن دار الكلمة ودار النديم بيروت 1980.
- 234. فوزي البشتي حكم الثورة في الشعر الليبي المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان طرابلس ليبيا 1985.
  - 235. فيليسا لانجر بأم عيني ترجمة ونشر مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية دمشق 1974.
    - 236. ابن قتيبة الشعر والشعراء دار احياء العلوم بيروت ط5 1994.
    - 237. ابن كثير قصص الأنبياء تحقيق صدقى جميل العطار دار الفكر لبنان 1424-2003.
- 238. كارل بروكلمان تاريخ الأدب العربي ترجمة عبد الحليم نجار دار المعارف مصر ط4 د.ت الجزء 18.
  - 239. كريم مروة المقاومة دار الفارابي بيروت ط1 1985.
  - 240. كمال خيربك حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر دار الفكر لبنان 1406-1986.
- 241. مارينا ستاغ حدود حرية التعبير، تجربة كتاب القصة والرواية في مصر في عهدي عبد الناصر والسادات ترجمة طلعت الشايب دار شرقيات للنشر والتوزيع القاهرة ط1 1995.
- 242. مالك حداد الحرية ومأساة التعبير لدى كتاب الجزائر (ترجمة)- وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق -حزيران (يونيو) - 1961.
  - 243. مأمون محمد سلامة قانون العقوبات القسم العام دار الفكر العربي القاهرة ط2 1990 .
- 244. مجموعة مؤلفين الأديب وصناعته دراسات في الأدب والنقد اختيار وترجمة حبرا إبراهيم حـــبرا المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ط2 1983
- 245. **مجموعة مؤلفين** دور الأدب في الوعي القومي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان ط3 1984.
  - 246. مجموعة مؤلفين الثقافة والمثقف في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت- 1992.
- 247. مجموعة مؤلفين السجون مزاياها وعيوبها من وجهة النظر الإصلاحية المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب -الرياض -1401هـ -1984م.

- 248. مجموعة مؤلفين عبد الوهاب البياتي في بيت الشعر أعمال أربعينية البياتي بالتعاون مع اتحاد الكتاب التونسيين الشركة التونسية للنشر أعمال بيت الشعر 1999.
- 249. محمد البشير الإبراهيمي آثار محمد البشير الإبراهيمي المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1978 الجزء الأوّل.
- 250. محمد حماسة عبد اللطيف الإبداع الموازي (التحليل النصي للشعر) دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة – 2001.
- 251. محمد راضي جعفر الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر (مرحلة الرواد دراسة) منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 1999.
  - 252. محمد رضوان فيلسوف الصعاليك عبد الحميد الذيب مركز الراية للنشر والإعلام القاهرة.
- 253. محمد السعيد بن الرجراجي شاعر الحمراء بين الواقع والادعاء مطبعة المحمدي إشهار آسفي المغرب ط1- 1419-1998.
- 254. محمد صابر عبيد القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 2001.
- 255. محمد الصادق عفيفي الاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي الحديث دار الكشاف للنشــر والطباعــة والتوزيع بيروت القاهرة بغداد ط1 1969.
  - 256. محمد الطاهر عزوي ذكريات المعتقلين المتحف الوطني للمجاهد 1996.
- 257. محمد عابد الجابري المثقفون في الحضارة العربية (محنة ابن حنبل ونكية ابن رشد) مركز دراســـات الوحدة العربية ط1 بيروت نوفمبر 1995.
- 258. محمد عبد الحليم خفاجي ، محمود محمد حامد ملك السجن دار التوزيع والنشر الإسلامي ط1 2000.
- 259. محمد العبد حمود الحداثة في الشعر العربي المعاصر بيالها ومظاهرها الشركة العالمية للكتـــاب ط1 1966.
  - 260. محمد عثمان نجاتي القرآن وعلم النفس دار الشروق القاهرة 1985.
- 261. محمد عطية راغب التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربي المقارن مكتبة النهضة المصرية مطبعة المعرفة ط1.
  - 262. محمد على الصابوني مختصر ابن كثير شركة الشهاب الجزائر.
- 263. محمد علي كندي الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث (السياب ونازك والبياتي) دار الكتاب الجديد المتحدة لبنان ليبيا ط1 2003.
  - 264. محمد علي مقلد الشعر والصراع الإيديولوجي دار الآداب بيروت ط1 1996.
- 265. محمد الفاضل بن عاشور الحركة الأدبية والفكرية في تونس معهد الدراسات العربية القاهرة 1956.

- 266. محمد فتوح أحمد الرمز والرمزية في الشعر المعاصر دار المعارف مصر 1984.
- 267. محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج يحي أبو الحسن الحصري القيرواني مكتبة المنار تــونس 1963.
  - 268. محمد ناصر مفدي زكريا شاعر النضال والثورة المطبعة العربية غرداية 1984.
- 269. محمد ناصل الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية (1925-1975) دار الغرب الإسلامي بيروت ط1 1985.
  - 270. محمود الدرة حياة عراقي من وراء البوابة السوداء الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976.
    - 271. محمود درويش يوميات الحزن العادي دار العودة بيروت ط3 1981.
    - 272. محمود السعدني مذكرات الولد الشقي في السجن مطبوعات أحبار اليوم القاهرة.
      - 273. محمود طاهر العربي هذا المحتمع الظالم سجن مصر دار المستقبل القاهرة .
- 274. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي دار النهضة العربية القاهرة ط5.
- 275. مختار علي أبو غالي الأسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر الهيئة المصرية العامة للكتاب -1998.
  - 276. مصطفى أمين سنة أولى سجن كتاب دار نشر اليوم القاهرة ط2 1975.
- 277. مصطفى سالم تكوين اليمن الحديث (اليمن والإمام) معهد الدراسات العربية المطبعة العالمية المطبعة العالمية المقاهرة
  - 1963 -
  - 278. مصطفى سويف الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة دار المعارف مصر ط3 دت.
    - 279. مصطفى الشكعة الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل دار الكتاب اللبناني ط3 -1991.
    - 280. مصطفى طيبة رسائل سجين سياسي إلى حبيبته منشورات العربي القاهرة 1978.
      - 281. مصطفى ناصف الصورة الأدبية دار الأندلس ط2.
- 282. مفيد محمد قميحة الاتجاه الانساني في الشعر العربي المعاصر دار الآفاق الجديدة بيروت 1401- 1981.
  - 283. المقريزي المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع.
- 284. **ابن المقفع** الأدب الكبير والأدب الصغير تحقيق إنعام فوال دار الكتاب العربي بيروت 1990-1420.
  - 285. ميخائيل امطانيوس دراسة في الشعر العربي الحديث المكتبة العصرية بيروت ط1- .1986.
- 286. ميشال فوكو المراقبة والمعاقبة ولادة السحن ترجمة علي مقلّد مركز الإنماء القومي مشروع مطاع الصفدي VI.
  - 286. نازك الملائكة قضايا الشعر المعاصر دار العلم للملايين بيروت ط6 1981.

- 287. ابن نباتة المصري سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم منشورات المكتبة العصرية صيدا بيروت -1406 1986.
- 288. نجيب الكيلاني المحتمع المريض مسابقة إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم- الكتاب الفائز بجائزة وزارة التربية والتعليم.
- 289. **نذير العظمة** التغريب والتأصيل في الشعر العربي الحديث أبو القاسم الشابي نموذجا منشورات وزارة الثقافة دمشق 1999.
  - 290. نذير العظمة فضاءات الأدب المقارن منشورات وزارة الثقافة دمشق سوريا ط1 2004.
    - 291. نزيه أبو نضال أدب السجون دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع لبنان د.ت.
    - 292. نسيب نشاوي مدحل إلى دراسة المدارس الأدبية-ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1984.
      - 293. ابن هشام السيرة النبوية دار الكتاب العربي بيروت 2005.
    - 294. أبو هلال العسكري الصناعتين تحقيق على محمد البحاوي محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية صيدا بيروت 1986.
- 295. واضح الصمد السجون وأثرها في الآداب العربية من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1 1415-1995.
  - 296. وجيه أبو ذكري مذبحة الأبرياء المكتب المصري الحديث ط4 1988.
- 297. ول ديورانت قصة الحضارة ترجمة زكي نجيب محمود حامعة الدول العربيـــة الإرادة الثقافيـــة د.ت.
- 298. **الولي محمد** الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي المركز الثقافي العربي –لبنان –المغرب –ط1 1990.
  - 299. و هبة الزحيلي حق الحرية في العالم دار الفكر دمشق 2000.
  - 300. ياسين أحمد فاغور الثورة في شعر محمود درويش دار المعارف للطباعة والنشر تونس 1989.
    - 301. يوسف حلاوي الأسطورة في الشعر العربي المعاصر دار الآداب بيروت ط1 1994.
      - 302. يوسف عز الدين حيري الهنداوي حياته وشعره مطبعة البيان العربي 1964.
  - 303. يوسف عز الدين مقالات في الأدب العربي الحديث الهيئة المصرية العامة للكتاب 1393-1973.
- 304. يوسف عز الدين في الأدب العربي الحديث بحوث ومقالات نقدية الهيئة المصرية العامة للكتاب 1973.
  - 305. سيد قطب، هاشم الرفاعي لحن الكفاح. الأردن .د، ت ط.

#### - المجلات :

306. مجلة الأدب الإسلامي - عدد 90 - 10 - سنة 03 - 1416-1988 - عدد خاص بنجيب الكيلاني - الكريمة الذاتية - يحي إبراهيم.

- 307. مجلة أول نوفمبر عدد 37 سنة 1978 نظام الجبهة داخل سجن الحراش الطيب علوي.
- 308. مجلة أول نوفمبر عدد 157، 158 سنة 1997 أشكال من سياسة التطويق الاستعماري خلال الثورة الجزائرية الغالي العربي.
  - 309. مجلة أول نوفمبر عدد 88، 89 سنة 1988 محمد الطاهر عزوي المعتقلات في الجزائر.
- 310. مجلة التراث نوفمبر 1994 جمادي الثانية 1415 عدد حاص بالذكرى الأربعين للثورة علي حلاصي أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها فرنسا ضد الشعب الجزائري (1954-1962).
- 311. مجلة در اسات أدبية وإنسانية جامعة الأمير عبد القادر عدد 04 نوفمبر 2005 سكينة قدور قراءة في الديوان الشرقي للشاعر العربي غوته.
  - 312. مجلة الرسالة عدد 1007 أكتوبر 1952 المنفلوطي الشاعر العربي الجرئ محمد رجب البيومي.
- 313. مجلة الرؤية سنة 02 عدد 03 السداسي الأوّل فظائع الجيش الفرنسي في الجزائر أثناء الثورة محمد الدرعي المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وزارة المجاهدين 1997.
- 314. **مجلة الرؤيـة** سنة 02 عدد 03 أحسن بومالي مراكز الموت البطيء وصمة عار في حبين فرنسا الاستعمارية.
  - 315. مجلة عالم الفكر الجلد 16 عدد 03 سامية أسعد الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر.
- 316. " " المجلد 33 عدد 02 أكتوبر ديسمبر 2004 إبراهيم نمر موسى توظيف الشخصيات التراثية في الشعر الفلسطيني المعاصر.
  - 317. مجلة العربي عدد 200 يوليو 1975 جمال الدين محمد محمود السحون بين الأمس واليوم.
    - 318. مجلة عالم الفكر بحلد 11 العدد 01 1980 المدينة الإسلامية سعيد عبد الفتاح عاشور.
- 319. " " المجلد 33 العدد 2 أكتوبر ديسمبر 2001 إبراهيم نمر موسى توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر الفلسطيني المعاصر.
  - 320. مجلة المجاهد حـ 2 عدد 90 فيفري 1961 المحتشدات أيضا قوة للثورة.
- 321. مجلة عالم الفكر بحلد 16 عدد 3 ديسمبر 1985 سامية أسعد الأسطورة في الأدب الفرني المعاصر.
- 322. مجلة المصادر عدد 05 صيف 2001- موقف المثقفين الفرنسيين من التعذيب في السحن والمحتشدات أثناء الثورة الجزائرية محمد الأمين بلغيت المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر وزارة المجاهدين.
  - 323. مجلة أقلام المغرب عدد 9 10 1965 قصيدة من كلام الأموات أحمد المحاطي.

#### - المواقع الإلكترونية:

324. أدب المقاومة - مقال جهاد الرجيبي.

w w w taam . net / new . 2002 عزية 325. صفحة طعام وتعزية

www-ebn maryam.com/1.htm..326

.www. Al-Moharer .Net نيرون أمريكا 327.

gehat-com - files - مردان حسين. 328.

- http:// spartacu. Com/nather. Htm. .329

" / gallery. Htm.

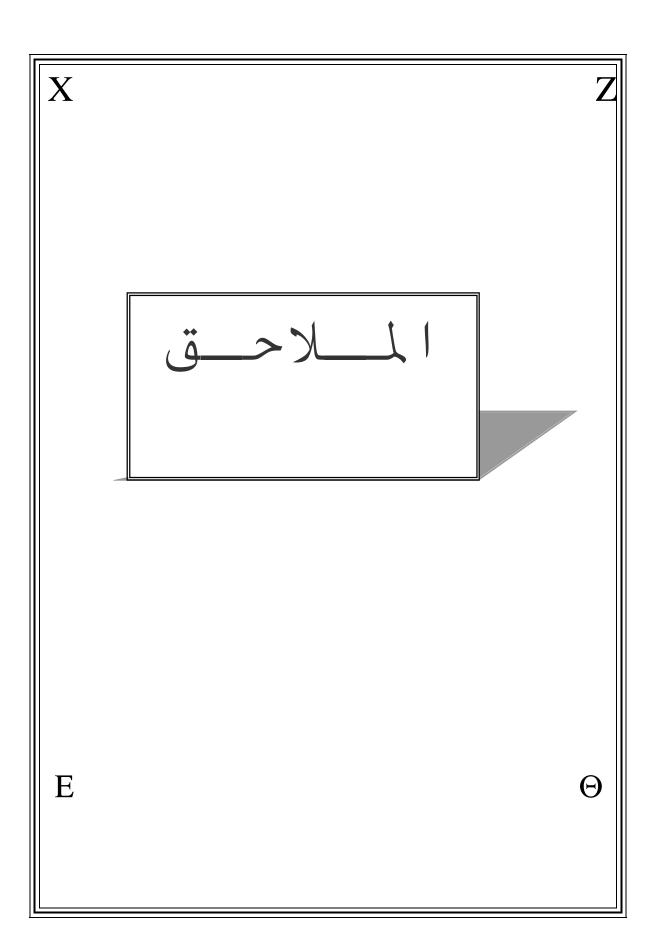

## الملحق

- 1. إبر اهيم الأسطى عمر: (1907-1900) شاعر ليبي عصامي، قاوم الاحتلال الإيطالي ووقع في قبضته، فسجن، وبعد الإفراج عنه عاد إلى نضاله من حديد، كما قاوم الإنجليز من بعدهم فنفوه ووضع تحت الإقامة الجبرية والحراسة المشددة إلى أن وافته المنية. (سام المعوش شعر السجون 677 ومحمد الصادق عفيفي الاتجاهات الوطنية في الشعر الليبي الحديث دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع بيروت القاهرة بغداد ط1 1969 425 وسالم المعوش شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر 671، 676).
- 2. إبراهيم الحضراني: ولد في حضران، عام 1918، شارك في انقلاب 1948 وسجن لثلاثة أعوام. (أحمد قبش تاريخ الشعر العربي الحديث - 526 والبردوني - رحلة في الشعر اليمني - 72).
- أحمد سحنون: (1907-2066) من مواليد ليشانة قرب بسكرة ، تلقى تعليمه على يد والده ثم الشيخ حير الدين و شيوخ زاوية طولقة ، اتصل بالشيخ ابن باديس و أدار مدرسة التهذيب الحرة بالعاصمة ، ونشر إلى حانب التعليم مقالاته الإصلاحية و شعره في حرائد الجمعية . اعتقل إبان الثورة التحريرية و أفرج عنه أواخر 1959 ولكن حبهة التحرير أخفته خوفا من تمديدات المخابرات الفرنسية بتصفيته . عاد بعد الاستقلال إلى عمله الإصلاحي ، وعاود تجربة الحبس عام 1982 وكان نتاحها ديوان شعر مخطوط تعذر الوصول إليه . وبعد خروجه من السجن واصل دروسه وخطبه إلى أن وافته المنية . (محمد ناصر الشعر الجزائري الحديث 677 ومحمد زغينة شعر السجون والمعتقلات في الجزائر 285-286).
- أحمد الصافي النجفي: (1897-1977) شاعر عراقي درس في معاهد بغداد العلمية والأدبية شارك في الثورات العراقية ضد الإنكليز و كان من الممهدين لثورة العراق الكبرى 1920، وفر بعدها إلى إيران، ثم عاد إلى النجف عام 1927 وسرعان ما غادرها إلى لبنان وسوريا شارك في إحدى المظاهرات المنددة بالإنكليز بلبنان فسجن مدة شهرين. أطلق عليه الرصاص وهو يهم بالخروج من متزله في بيروت عام 1976 أثناء الحرب اللبنانية فأعيد إلى العراق و أدخل مدينة الطب للمعالجة وبقي فيها إلى أن وافت المنية. له ما يقارب 14 ديوانا شعريا منها: الأمواج، أشعة ملونة، الأغوار التيار، اللفحات، ألحان اللهيب، الهواجس، شرر الشلال، حصاد السجن... (نسيب نشاوي مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية-ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر/ 97). وأحمد قبش تاريخ الشعر العربي الحديث دار الجيل بيروت د.ت. ط./ 255 وأحمد الصافي النجفي ديوان حصاد السجن المقدمة.)

- أحمد عروة: (1926-1992) ولد ببلدة مدو كال بباتنة في بيئة دينية كان أبوه إماما، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بالجزائر، ثم فرنسا حيث تخرج منها طبيبا اعتقل في فترة الثورة المسلحة في معتقل بوسوي وهناك كتب مجموعات شعرية عديدة بالفرنسية نحو: au delà des barrières وواحدة بالعربية عبر فيها عن مآسي الشعب الجزائري هي ذكرى وبشرى. تقلد عمل غداة الاستقلال مديرا للثقافة بالوزارة، وعميدا لجامعة الأمير عبد القادر، له عدة مؤلفات فكرية إسلامية منها الإسلام في مفترق الطرق الإسلام والعلم العلم والدين. (يحي الشيخ صالح أدب السحون والمنافي 414. وديوان ذكرى وبشرى مقدمة الشيخ أحمد سحنون).
- 6. أحمد المعلمي: ولد 1919 في بيت علم وأدب وفقه، هاجر إلى صنعاء واختلط بأدبها وعلمائها،
   كان في طليعة الأحرار الذين سيقوا إلى سجن حجة إثر فشل الانقلاب. (البردوني رحلة في الشعر اليمني 91. وأحمد محمد الشامي الأدب اليمني 141).
- أحمد محمد الشامي: شاعر يمني من مواليد الضالع 1342هـ-1924م، هو ابن السيد محمد بن محمد بن أحمد الشامي عامل المدينة من قبل الإمام يحي، تعلم في الكتاب ثم في صنعاء، شارك في تــورة 1948 و خلل سجن حجة 5 سنوات بعد فشل انقلاب 1948، وانتهي به المطاف إلى اليأس واستعطاف الحاكم عمدحه والتذلل له ورجائه، عين وزيرا في مجلس اتحاد الدول العربية سنة 1958 (أحمد قبش تــاريخ الشعر العربي الحديث 528 وعبد العزيز المقالح الأبعاد الموضوعية لحركة الشعر المعاصر في الــيمن 78).
- 8. أنور عشقي: (1264هـ-1336هـ) من أدباء المدينة المنورة ثار مع بعض رفاقه على الولي التركي على بطشه وظلمه لسكان المدينة فزح به سجن القلعة بالطائف سنة 1327هـ (إبراهيم الفوزان الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد مطبعة المدني القاهرة -190/1-1981).
- 9. بدر شاكر السياب: (1926 1964) شاعر عراقي ولد في قرية جيكور وأكمل تعليمه الثانوي بالبصرة والعالي ببغداد. من رواد الشعر الحديث تبنّى الفكر الشيوعي في إحدى مراحل حياته ثم تحول عنه إلى القومية. سجن عام 1946 في بغداد ثم بعقوبة، واقتيد إثر وثبة 1948 إلى سجن البصرة فالى سبحن بغداد، ثم سجن في خريف 1955 أسبوعا وغرم، وسجن بضعة أيام عام 1958. قضى آخر أيامه في صراع مع المرض والفقر. (ديوان بدر شاكر السياب دار العودة بروت 1971/1. ج1/ المقدمة ناجي علوش).
- 10. عبد الله البردوني: ولد عام 1925 في البردون باليمن، أفقده الجدري البصر في السابعة من عمره، تلقى تعليمه في ذمار وصنعاء، درس الأدب في دار العلوم بصنعاء، عمل مديرا ببرامج الإذاعة، سجن في سجن الرادع بصنعاء (مقدمة الديوان المجلد الأول –بيروت 1979).

- 11. بلند الحيدري: (1926-1996) ولد في مدينة السليمانية (بكردستان العراق) من أسرة كردية برجوازية، كان والده عسكريا ولكنه انسلخ عن طبقته فسمي "بالابن الضال"، انضم إلى جماعة "الوقت الضائع" وقيل هو مؤسسها، ينسبون أنفسهم إلى بعض الوجودية والماركسية، وهم نفر من الشباب القلق الحائر، كانوا يتناقشون ويسكرون في مقهى ببغداد ابتدعوه وأطلقوا عليه اسم "واق الواق" وفيه كانوا يرسون أسسا للحداثة في الرسم والنقد والقصة والشعر. دخل السجن هو وزوجته عام 1963 حوالي سبعة أشهر، بسبب موقفه من الانقلابين الذين استشهد على أيديهم "جمال الحيدري"، عرف المنفى وعاش في بيروت بعض سني حياته، ثم في لندن منذ 1980 أو 1982 وبقي فيها إلى وفاته (عايدة كنعان بلند الحيدري دار سعاد الصباح ط1 1998 الكويت 14 17 . ومحمد راضي جعفر الاغتراب في الشعر العراقي منشورات اتحاد الكتاب العرب 1996-66-66).
- 12. توفيق زياد: (1929-1994) شاعر فلسطيني ولد في مدينة الناصرة، ألهي بها دراسته الثانوية، عمل محترفا في صفوف الحزب الشيوعي وقام بتحرير صحافته، أوفده الحزب إلى العديد من الدول الاشتراكية والغربية واختير رئيسا لبلدية مدينة الناصرة 1976، وانتخب في السنة نفسها نائبا في البرلمان عن الحزب الشيوعي عمل في الكنيست اليهودي لعدة دورات، له إلى جانب الشعر كتابات قصصية ومقالات من أعماله: عن الأدب الشعبي الفلسطيني نصراوي في الساحة الحمراء كلمات مقاتلة سحناء الحرية حال الدنيا مجموعة حكايات. (معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ط2 2002 مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ونسيب نشاوى المدارس الأدبيسة في الشعر العربي المعاصر 442).
- 13. جمال فوزي: شاعر مصري عايش تجربة السجن على امتداد ثلاث حكومات متتالية أيام الملكية عام 1949، ثم في العهد الناصري 1954 ثم 1965 ومكث إلى ما بعد وفاة عبد الناصر وفي العهد الساداتي عام 1981 وقد لاقى أعتى أنواع العذاب وأشدها على يد سدنه السجن الناصري، فقد عينه اليسري، وأصيب بانزلاق غضروفي خرج مقعدا، (الشاعر الإسلامي جمال فوزي حياته وشعره عبد الباسط سعيد مصطفى عطايا ماحستير الأزهر 1987 1407 16-111).
- 14. حسين مردان: من طلائع الشعراء الذين أثاروا فكرة التحديد في الشعر العراقي الحديث، ومن أكثر الشعراء جرأة وتقحما، ومن أوائل الشعراء الذين دعوا إلى تهديم أسوار التقليد ليس في الشعر فقط بل في مناحي حياته، وكان أن حلب له تحرره المشكلات واللعنات والشتائم والشهرة وأودعه السجن سنة 1949 بعد صدور ديوانه قصائد عارية فمكث فيه شهرا بعد محاكمة طويلة تتبعها الناس بشغف وارتفعت الأصوات المنادية بإعدامه في ساحة الميدان وإحراق ديوانه علنا، وعاد إلى السجن مرة ثانية عام 1952 بعد صدور ديوانه عزيزتي فلانة المتضمن أشعارا جنسية مماثلة لسابقتها، وظل يرسف في الأغلال سنة كاملة، ليكون أول شاعر عراقي يسجن لقصائده الجنسية الجريئة (حلال الخياط الشعر العراقدي

الحديث – مرحلة و تطور – دار الرائد العربي – بيروت – لبنان - ط2 -1987- 151-158. والموقع الحديث – مرحلة و تطور – دار الرائد العربي – بيروت – لبنان - ط2 -1987- 151-151. والموقع الإلكترون الخاص بالشاعر : files - مردان حسين - gehat-com).

- حنا أبوحنا: (1928) ولد في قرية الرينة قرب الناصرة ودرس في الكلية العربية في القدس، عمل في التعليم والصحافة، له بحوث أدبية ونقدية، ويعد في الرعيل الطبيعي الأول الذي تتلمذ عليه وعلى شعره معظم شعراء المقاومة العربية في فلسطين المحتلة. له ديوان تلك الجراح (غسان كتفاني الآثار الكاملة 315/4).
- 16. خيري الهنداوي: (1885-1957) شاعر عراقي من أم تركية، نشأ في بغداد وكان له نضال طويل ضد العثمانيين الذين سجنوه أكثر من مرة. وناضل بعدهم في صفوف الثورة العراقية ونفي مع زعماء الحلة إلى جزيرة هنجام من جزر الخليج العربي. (الزر كلي الأعلام 28/2 وأحمد قبش تاريخ الشعر العربي الحديث -ويوسف عز الدين خيري الهنداوي حياته وشعره مطبعة البيان العربي 1964. ولؤلف نفسه مقالات في الأدب العربي الحديث الهيئة المصرية العامة 1393هـ-1973-175.
- 71. زيد الموشكي: (1895-1948) اشتهر بالنباهة والذكاء واختلط بأبناء الإمام وصار أستاذا للصغار منهم، وهناك تكشفت له عيوب القصر فراح ينصح الإمام في شجاعة نادرة، فأضمرها في نفسه إلى فشل حركة 1941، اعتقل مع الرفاق واستعطفوا الإمام فأطلق سراحهم وشارك من جديد في الإعداد لانقلاب 1948، الذي فشل بدوره وانتهي بسجن الموشكي وإعدامه العاجل. (البردويي الثقافة والثورة في اليمن المنظمة العربية جامعة الدول العربية 1972 32. والزر كلي الأعلام 60/3 وعبد العزيز المقالح وآخرون زيد الموشكي شاعرا وشهيدا مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء دار الآداب بيروت سلسلة أعلام الحرية في اليمن 2).
- 18. سليمان العيسى- شاعر سوري معاصر عايش أحداث اغتصاب لواء الاسكندرون عام 1939، واصل تعليمه الثانوي في دمشق والجامعي في بغداد، من المؤسسين لحزب البعث العربي الاشتراكي، من دعاة الوحدة القومية والاشتراكية، ومن أنصار النضال القومي العربي والقضية الفلسطينية، سجن لمواقف في سجن النظارة بدمشق وسجن المزة العسكري 1954. (نسيت نشاوي مدخل إلى المدارس الأدبية 373. سليمان العيسي ديوان حبات من الرمال الذهبية صفحة الغلاف الداخلية.
- 19. سميح القاسم: (1939) شاعر فلسطيني معاصر، عمل في التعليم، ثم فصل منه بسبب شعره الشوري وانضمامه إلى المقاومة، انتمى إلى التيار اليساري، سجن أكثر من مرة منها عام 1961 وعام 1967 فرضت عليه الإقامة الجبرية وعدم مغادرة البيت بعد السادسة مساء إلا أن الشاعر الحر لم يطق هذه القيود واختار التنقل في البلاد العربية والغربية. (أحمد قبش- تاريخ الشعر العربي الحديث 674. وغسان كتفاني الآثار الكاملة 4/ 345).
- 20. سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي: (1906-1966) ولد بمحافظة أسيوط، حصل على شهادة البكالوريا في الأدب عام 1933، شغل عدة وظائف في وزارة المعارف وأوفدته الوزارة إلى أمريكا سنتين

- إذ عاد عام 1950 واستقال من عمله بعد قيام الثورة بشهور بعد 19 سنة خدمة، من أوائل ضحايا الثورة إذ حكمت عليه بــ 15 عاما سجنا قضى معظمها في ليمان طرة بالمستشفى، أفرج عنه بعفو صحي عام 1964 ليعود إلى السجن سنة 1965 ويحكم عليه بالإعدام ترك سبعة وعشرين كتابا في الأدب والنقــد والفكر الإسلامي. صلاح عبد الفتاح الخالدي -سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد -دار القلــم -دمشق 15 17).
- 21. الطيب العلوي: (1900-1964) شاعر مغربي، امتهن النضال في سبيل الوطن قرابة ربع قرن وسجن في سبيل ذلك النضال وبسبب أفكاره مرات عديدة منذ 1925 إلى 1952 (إبراهيم السولامي الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية 1912- 1956-دار الثقافة الدار البيضاء مطبعة النجاح د.ت ودور الأدب في الوعي القومي مجموعة مؤلفين مركز دراسات الوحدة العربية محاصرة هالال ناجي 195).
- 22. عباس محمود العقاد: (1889-1964) أديب وناقد ومفكر مصري، أسس مع المازي وعبد الرحمن شكري جماعة الديوان، سجنه الملك فؤاد الأول عندما صاح في إحدى جلسات البرلمان "إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس في البلاد يخون الدستور ولا يصونه" فصدر أمر بحبسه تسعة أشهر وغادر السجن في 8 جويلية 1931، كتب في شتى الموضوعات الفكرية والأدبية والدينية والاجتماعية، له ما يزيد عن الثمانين مؤلفا. (أحمد قبش تاريخ الشعر العربي الحديث 227. ونسيب نشاوي مدخل لدراسة المدارس الأدبية 217. ورجاء النقاش عباس العقاد بين اليمين واليسار الهيئة المصرية العامة للكتاب ط1 1996 113-11).
- 23. عبد الحميد الديب: (1898-1943) شاعر مصري من أسرة فقيرة بإقليم المنوفية، انتقل إلى الأزهر ثم غادره إلى دار العلوم دون أن يكمل تعليمه في أي منهما، سجن أكثر من مرة بسبب إدمانه الخمر والمخدرات، وقد عالج معاناته وفقره في أسلوب شعري فكاهي ساخر. (عبد الرحمن عثمان الشاعر عبد الحميد الديب حياته وفنه دار المعارف مصر. وطاهر أبو فاشا الذين أدركتهم حرفة الأدب دار الشروق ط1 1401هـ-1981 121-166).
- 24. عبد الرحمن الشرقاوي: شاعر مصري حديث اشتهر بمسرحياته الشعرية وقد مثل أغلبها على عبد حشبات القاهرة مثل الفتى مهران، مأساة جميلة بوحيرد، مأساة الحسين، الأسير، سانت كرين. (نسيب نشاوي -المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر 396).
- 25. عبد الرحمن العقون: (1908) ولد بواد زناني، تعلم بها وحفظ القرآن الكريم، انضم إلى الحركة الوطنية وكتب في ذلك الشعر والمقالات، اعتقل إثر أحداث الثامن ماي 1945 ثم عاد إلى السحن في بدايات الثورة وأفرج عنه عام 1956. عمل سفيرا للجزائر بعد الاستقلال، ثم في سلك التعليم (محمد ناصر الشعر الجزائري الحديث 668 ويحي الشيخ صالح، أدب السجون والمنافي في الجزائر 412).

- 26. عبد الكريم الطبال: (1931) شاعر مغربي معاصر اشتغل بالتعليم الثانوي، وشارك في الأحداث المغربية من الخمسينيات إلى أواسط السبعينيات، فلوحق واضطهد واعتقل (سالم المعوش شعر السجون 676).
- 27. عبد المجيد المجراب: (1938) شاعر ليبي معاصر هاجم في شعره الاستعمار والنظام الملكي وشارك في المواجهات التي عرفتها الساحة الليبية فاعتقل بسببها. (سام المعوش شعر السجون (683).
- 2. عبد الوهاب أحمد جمعه خليل البياني: (19 ديسمبر 1926-03 أوت 1999) شاعر عراقي من شعراء الطليعة المعاصرين، اعتقل أربع سنوات من 1950 إلى 1953 زمن حكومة نوري السعيد، ثم سجن مرة أخرى عام 1954 عشية دخول العراق إلى حلف بغداد غادر العراق إلى سوريا ثم بيروت ثم القاهرة ثم عاد إثر ثورة 1958 ونفي بسبب مواقفه الوطنية وسحبت منه عام 1963 الجنسية العراقية وجواز السفر و لم ترد إليه إلا عام 1968 ولكنه لم يلزم العراق و قضى بقية عمره متنقلا بين بلدان العالم إلى أن وافته المنية (عبد الوهاب البياني في بيت الشعر أعمال أربعينية البياتي بالتعاون مع إتحاد الكتاب التونسيين الشركة التونسية للنشر أعمال بيت الشعر 4-1999 13-33).
- 29. عزيز عبد السلام فهمي: (1909-1952) ولد بطنطا، درس الحقوق سنة 1933 بالقاهرة ثم واصل تعليمه بباريس عام 1938، اشتغل بالمحاماة بعدها، اعتقل بتهمة العيب في الذات الملكية (في الحرب العالمية الثانية) دخل البرلمان نائبا عام 1952، ومات في حادث سيارة انقلبت به في النيل (الأعلام الزركلي الزركلي ... (231/4).
- 30. على الحلي: شاعر عراقي حديث نشر قصيدته الأولى عام 1946، كان متأثرا بالجواهري، من دواوينه الشعرية "المشردون، و"ثورة البعث" (حسن نعيسه شعراء من وراء القضبان –دار الحقائق ط1 1986 345 وديوان ثورة البعث مطابع دار الأندلس 1963 بيروت).
- 31. علي صدقي عبد القادر: ولد عام (1924) في مدينة طرابلس وتعلم فيها وحصل على دبلوم التعليم وإحازة في المحاماة، اشترك في حركة العصيان المدني الرافضة تقسيم ليبيا إلى نفوذ إيطالي بريطاني فرنسي، فلوحق وسجن.
- 32. عيسى حمو النوري: (1914-1992) ولد ببلدة بنورة إحدى قرى وادي ميزاب تلقى تعليمه بالمعهد الجايدي ببني يسقن ثم العاصمة، انتمى إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، نشر في جريدة الشهاب والبصائر والثورة والأمة ثم في المجاهد والجيش بعد الاستقلال، شارك في نشاط حزب الشعب الجزائري ثم في صفوف حبهة التحرير سجن وحكم عليه بالإعدام ثم عدل الحكم إلى السجن المؤبد ثم الإقامة الجبرية، له ديوان شعري مخطوط (يحي الشيخ صالح-أدب السجون والمنافي في الجزائر في فترة الاحتلال 415).

- 33. كمال ناصر: (1925-1973) شاعر فلسطيني وصحفي، سجن في الأردن عدة مرات وانظم في صفوف الكفاح بعد هزيمة 1967، له مجموعة من الدواوين منها "أنشودة الثأر"، "الجراح تغني"، اغتالته يد الغدر الإسرائيلي مع الرفاق، كمال عدوان ومحمد يوسف النجار، وعرفت الحادثة بمذبحة فردان. (عيسى فتوح من أعلام الأدب العربي الحديث دار الفاضل دمشق 1994 117-121 وأصداء النضال العربي في شعرنا المعاصر 177).
- 34. مبارك جلواح: ( 190 ولد بقلعة بني عباس قرب أقبو بولاية سطيف نشأ في بيئة محافظة وقرأ القرآن وبعض علوم العربية والدين على والده الذي كان من علماء عصره. استجاب في سن مبكرة للحركة الإصلاحية واتصل في الثلاثينيات بالشيخ عبد الحميد بن باديس. أرسل في وفد إصلاحي إلى باريس من أجل الدعوة إلى مبادئ جمعية العلماء. وظل يتردد على فرنسا من وقت لآخر قصد العمل.
- محمد بهجة الأثري: شاعر عراقي ولد ببغداد عام 1904، تعلم في صباه التركية والإنكليزية وعلوم العربية، عاصر معاناة وطنه تحت حكم المستعمر وعملائه وعانى من ذلك، وكان من الرافضيين لهذه السياسات، شارك في ثورة العراق عام 1941 نظم فيها قصيدة: ثورة 1941"، انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1931 وانضم إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1948، كما انتخب نائب لرئيس المجمع العلمي العراقي عام 1949 (حميد المطيعي العلامة محمد بمجة الأثري دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ط1- 1988 99 ومحمد بمجة الأثري ديوان ملاحم وأزهار الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1974 المقدمة بقلم الشاعر عبد العزيز أباظة).
- 36. محمد حبيب العبيدي: (1882-1963) شاعر عراقي شهد الحربين العالميتين وما تلاهما، سجن عام 36. محمد حبيب العبيدي ديوان الاعتقال بقصر النيل (مصر) و كتب شعرا في ذلك (حبيب العبيدي ديوان ذكرى حبيب مطبعة الجمهورية -الموصل 1-10).
- 37. محمد الحبيب الفرقاني: (1922) أعطى النضال حل وقته، وعكس شعره مواقفه ونضاله، قضى معظم سني عمره في سجون الاستعمار ومرحلة الاستقلال الشكلي (من 51-1955 ثم 1963، 1967، 1969) حكم عليه بعشر سنوات سجنا. واصل نشاطه السياسي بعد خروجه فكان مفتشا لحزب الاستقلال عمراكش نجح في الانتخابات البرلمانية عام 1993. ويذهب حامد النساج إلى أن أغلب قصائد ديوانه "نجوم في يدي" كتب في السجن. (سيد حامد النساج أدب التحدي السياسي في المغرب العربي حار الرأي بيروت 121 وكتابه: الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى دار سعاد الصباح ط2 1992 154-183).
- 38. محمد جميل شلش: (1930-...) ولد في فضاء الخالص وواصل تعليمه الإعدادي في بعقوبة والجامعي في بغداد، اشتغل في التعليم وفي عام 1959 أقتيد إلى محكمة المهداوي مع من الهموا بحادثة اغتيال عبد الكريم قاسم، وحكم عليه بثلاث سنوات، نظم خلالها ديوان" الحب والحرية" أيام حكم

- الطاغية عبد الكريم قاسم نشر بعضه في جريدة الحرية العراقية بتوقيع أبو فراس" (محمد جميل شلش-ديوان الحب والحرية - صفحة الغلاف).
- 39. محمد الحلوي: شاعر مغربي ولد بفاس عام 1922، من شعراء الطليعة في المغرب الذين ألهبوا حماس الشعب وكانت له يد المستعمر بالمرصاد، إذ حكم عليه عام 1944 بالسجن سنة ونصف قضاها في المعتقلات مع الوطنيين من أبناء المغرب (تاريخ الشعر العربي الحديث أحمد قبش 221 والشعر الوطني المغربي في عهد الحماية إبراهيم السولامي 235) ومقدمة ديوان "أنغام وأصداء" للشاعر دار السلمي للتأليف والترجمة والنشر الدار البيضاء ط1 1965).
- محمد الشبوكي: (طبيعة ولاية تبسة تتلمذ لوالده وحفظ جزءا من القرآن. ثم التحق بكتاب الأسرة وحفظ القرآن كله بالشريعة ولاية تبسة تتلمذ لوالده وحفظ جزءا من القرآن. ثم التحق بكتاب الأسرة وحفظ القرآن كله وعددا من المتون العلمية والشعر واصل تعليمه في تونس وأحرز عل شهادة التحصيل من حامع الزيتونة عام 1942. عاد إلى الوطن معلما في المدارس الحرة لجمعية العلماء المسلمين، وكان مناضلا سياسيا وعضوا في جمعية العلماء ثم في مجلسها الإداري. ألقي عليه القبض عام 1956 بسبب نشاطه الثوري لستة أعوام. بعد خروجه من المعتقل درس في التعليم الثانوي وواصل نضاله في صفوف حزب حبهة التحرير الوطني. كان عضوا في المحلس الإسلامي الأعلى. وتولى مناصب إدارية مختلفة في ولايت. (محمد الشبوكي ديوان الشيخ الشبوكي منشورات المتحف الوطني للمجاهد ترجمــة صاحب الديوان ذيل الكتاب).
- 41. محمد سرور الصبان: (1899–1972) شاعر سعودي، اعتقل 1929 بتهمة الميل إلى الأشرار، وبقي في سجنه ما يقارب السنة، عين أمينا لرابطة العلم الإسلامي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز (الزر كلسنة ما يقارب السنة، عين أمينا لرابطة العلم الإسلامي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز (الزر كلسنة ما يقارب السنة عين أمينا لرابطة العلم الإسلامي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز (الزر كلسنة ما يقارب السنة عين أمينا لرابطة العلم الإسلامي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز (الزر السنة عين أمينا لرابطة العلم الإسلامي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز (السنور السنة عين أمينا لرابطة العلم الإسلامي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز (السنور السنة عين أمينا لرابطة العلم الإسلامي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز (السنور السنور السنو
- 42. محمد الشاذلي: حزنه دار (1299- 1373 / 1881- 1954): محمد الشاذلي بن محمد المنجبي بن مصطفى حزنه دار، شاعر تونسي (أصله من المماليك) نشأ في بلاط تونس وولي فيه بعض الأعمال ثم أُقيل أو استقال في خلال الحركة "الدستورية" إثر موت الأمير محمد الناصر (1340هـ)، فسلك طريق المعارضة السياسية مع ما يسمونه الاعتدال. قال عنه أحد الكتاب كان حليف الشعب وشاعر حركاته، كان آخر ما نظمه مقطوعة أرسلها إلى الصحف يوم وفاته يسمى فيها سياسة المقيم الفرنسي (سياسة التمنية):

قالوا العميد يمني أن سوف تعطى حقوق وليس صوت التمني مما لدينا يروق وليس صوت التمني مما للملايين - بيروت ط5 - أيار (ماي) 1980- 155/6.

- 43. محمد محمود الزبيري: (1919-1965) من الشعراء الثائرين المجاهرين بالرفض، سجن عام 1941 في الأهنوم واستشفع الإمام يحي فأطلق سراحه، عاد إلى السجن عام 1948 بعد فشل الانقلاب، وفر منه إلى الباكستان، ليعود عقب ثورة 1962 ويحتل مناصب سياسية مرموقة (وزير التربية والتعليم نائيب رئيس الوزراء لشؤون الأوقاف، اغتيل عام 1965 (الزركلي الاعلام -7/19 وعبد الستار الحلوجي الزبيري شاعر اليمن مطبعة الكيلاني 1968. وعز الدين إسماعيل الشعر المعاصر في السيمن 33. و مقدمة الديوان).
- 44. محمد مهدي الجواهري: (1900-1998) ولد في النجف من أسرة عريقة في العلم والأدب والشعر، نظم الشعر في سن مبكرة، اشتغل بالتدريس والصحافة، دخل المجلس النيابي نائبا عن كربلاء واستقال منه سريعا، أبعد عن العراق مرات، عارض في جريدته سياسة بكر صدقي قائد انقلاب 1936 فــتحين لــه الفرص وسجنه ثلاثة أشهر، ثم زار السجن مرة أخرى عام 1952 عقب الانتفاضــة (محمــد مهــدي جواهري الديوان دار العودة بيروت ط3 1982، 1/المقدمة).
- 25. محمود درويش: (1941- ) شاعر فلسطيني معاصر انضم في أوائل حياته إلى جماعة "الأرض" ثم انتمى إلى التيار اليساري، وشارك في الكفاح الوطني الفلسطيني، تردد على الســجون الإســرائيلية و لم يتجاوز العشرين (سجن الجملة قرب مدينة الناصرة سنة 1961، ثم سجن الرملة عــام 1965 وســجن القدس بين عامي 65 و 1967 وسجن الدامون عام 67 وعاد للمرة الخامسة للسجن عــام 1969)، وبعد خروجه من السجن فرضت عليه الإقامة الجبرية في حيفا، ولكنه فضل في الأخير الحرية فاتخذ مــن بلاد العالم مقاما متنقلا لأنه يحمل الوطن في قلبه. (غسان كنفاني الآثــار الكاملــة الدراســات الأدبية المجلد 4 مؤسسة غسان كنفاني للثقافة ط1 ديسمبر 1977 321/4. وياسين أحمد فاغور الثورة في شعر محمود درويش دار المعارف للطباعة والنشر –تونس –1989 60-70. والزر كلي الأعلام 1/ 126).
- 46. مصطفى و هبى الذل: شاعر أردني (1899-1949) عانى مرارة السجن والنفي مرات بسبب مغاضبته للأمير ومعارضته للحكومة ومقاومته للمعاهدة الأردنية البريطانية، سجن عام 1923 في سجن معان العقبة وحدة ثمانية أشهر ونيفا، ثم في مطلع 1927 سجن شهورا بسبب قصيدة، ثم في 1942 سجن 40 يوما وكان يتقلب بين مناصب عالية (أمينا للأمير، كبيرا للمفتشين. بوزارة المعارف، حاكما إداريا وسجينا. (مصطفى وهبي التل ديوان عشيات وادي اليابس الأهلية للنشر والتوزيع عمان 1989 المقدمة. والزركلي الأعلام 2467. وأحمد قبش تاريخ الشعر العربي الحديث 446).
- 47. مظفر النواب: (1934 ) شاعر عراقي معاصر، ولد في بغداد من أسرة ثرية عين مدرسا بعد تخرجه من الجامعة وما لبث أن فصل بسبب انتمائه إلى الحزب الشيوعي العراقي وظل عاطلا عن العمل إلى ثورة 1958 حيث عين مفتشا واضطر أمام احتدام الصراع بين القوميين والشيوعيين إلى الهرب إلى

إيران عام 1963 ولكنه وقع في يد جهاز الأمن الإيراني "السافاك" وأخضع لتعذيب وحشي، ثم سلم إلى السلطات العراقية التي حكمت عليه بالإعدام ثم خفق الحكم إلى المؤبد، تنقل بين سجن نقرة السلمان والحلة واستطاع الفرار مع مجموعة من ذوي الأحكام المؤبدة بحفر خندق وظل متخفيا إلى عام 1968 حيث صدر عفو عن الهاربين وعاد إلى وظيفته مدرسا، ثم أعيد إلى السجن إثر حملة الاعتقالات التي لحقت بالشيوعيين، ولم يطل مكثه. غادر العراق بعد الإفراج عنه وأخذ يتنقل في البلاد العربية واستقر به المقام في سوريا بعدما منع من دخول أغلب بلاد الوطن العربي. (باقر ياسين - مظفر النواب حياته وشعره - دمشق - 1988 - 15 - 29).

- 48. معين بسيسو: (1926-1984) شاعر فلسطيني ولد في مدينة غزة وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي. التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1952 وانخرط مبكرا في العمل الوطني وعمل في الصحافة والتدريس، سجن في المعتقلات المصرية بين فترتين (من 1955 إلى 1957 ومن 195 إلى 1963). حاز على حائزة اللوتس العالمية ووسام درع الثورة الفلسطيني، كان عضوا بالمجلس الوطني الفلسطيني. أصيب بنوبة قلبية حادة أثناء أدائه واجبه الوطني ولفظ أنفاسه إثرها في لندن يوم 1984/01/23. أرخ المثير من صفحات حياته في كتابه دفاتر فلسطينية. (الموقع الالكتروني: / spartacu. Com // spartacu. Com // الموقع الالكتروني: / nather. Htm.
  - " " " / gallery. Htm.
- 24. مفدي زكريا: شاعر جزائري (1908-1975) تفتح على الوطنية والنضال مند نعومة أظفاره في حضن عمه الشيخ صالح بن يحي (أحد مؤسسي الحزب الحر الدستوري في تونس)، واصل تعليمه في تونس وساهم في الحركة الثقافية والسياسية بمقالاته وقصائده التي كان ينشرها في الجرائد الجزائرية والتونسية على السواء، يدعوا فيها إلى يقظة الشعب الجزائري وترأس تحرير جريدة الشعب (لسان حال الحزب) تردد على السجن بين عامي 1937 و 1959 خمس مرات منها اعتقاله عام 1937 بسبب نشاطه السياسي، قضى عامين خلف حدران بربروس ليعود إليه في 12 أفريل 1956 وظل ينتقل بينه وبين سجن البرواقية والحراش إلى أن تمكن من الفرار عام 1959. (محمد ناصر مفدي زكريا شاعر النضال والثورة المطبعة العربية غرداية 1984 7 63) والمرجع نفسه ط2 63 و ما بعدها).
- 50. نجيب الكيلاني: طبيب وأديب مصري (1931-1995)، اعتقل عقب الحادثة المزعومة بمحاولة اغتيال عبد الناصر (1954) وتردد على: سجن قره ميدان سجن أسيوط السجن الحربي سجن القناطر وكتب فيها رواية "الطريق الطويل" ونال بها الجائزة الأولى، حصل على الإفراج الصحي، عمل بعد حروجه من السجن طبيبا، دون أن يتوقف عن الإبداع الأدبي. (حسين أدهم جرار وأحمد الجدع أناشيد الدعوة الإسلامية دار الوفاء ودار الضياء الأردن 1988 71 وما بعدها، ومجلة الأدب

- الإسلامي - سنة 3 - عدد 9 - 10 خاص بنجيب الكيلاني - 1416هـــ -1996 - يحي إبراهيم - بخيب الكيلاني والترجمة الذاتية - 36-31.

51. يوسف القرضاوي: داعية مصري ولد عام 1926، تردد على السجون المصرية أربع مرات عام 1949 (عشرة أشهر) ثم عام 1954 (شهرين ونصف) ليعود في السنة نفسها إلى السجن من 1954 إلى 1956 (حوالي عشرين شهرا)، ثم عام 1962 (خمسين يوما)، له مؤلفات في مجال الدعوة الإسلامية وديوان شعر (يوسف القرضاوي- ديوان نفحات ولفحات دار الوفاء - دار الصحوة - القاهرة ط3 - 1989 المقدمة - 11-31 وأحمد عبد اللطيف الجدع وحسين أدهم جرار – شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث – مؤسسة الرسالة - بيروت - 1978 وما بعدها).

\_

## فهرس

| الصفحة | الموضوع                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1 -  | - ا <u>لمة حمــة</u> :                                                                 |
| 01     | - الباب الأوّل: جدلية الحبس والسلطان والإبداع                                          |
| 02     | • الفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
|        | تاريخية                                                                                |
| 03     | = تحديد مصطلح الحبس                                                                    |
| 03     | - في المعاجم والقواميس : (الحبس - السجن - الأسر - الاعتقال - مرادفات أخرى)             |
| 12     | - في القرآن الكريم                                                                     |
| 15     | <b>-</b> مؤ سســــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
|        | العصور                                                                                 |
| 16     | - عند الأمم الأخرى : المصريين القدامي - اليونان والرومان -الصينيين - الفرس - العراقيين |
|        | - عند العرب : في الجاهلية - في صدر الإسلام والخلافة في العصر الأمــوي - في العصــر     |
| 20     | العباسي في العصور الوسطى                                                               |
| 41     | - الحبس في العصر الحديث، طبيعته وأنواعه                                                |
| 44     | - المؤ سسات<br>- المؤ سسات                                                             |
|        | المغلقةا                                                                               |
| 45     | - " شبه المفتوحة                                                                       |
|        | - " المفتوحة                                                                           |
| 45     | - أشهر سجون البلاد العربية                                                             |
| 53     | • الغصل الثاني: جدلية الإبداع بين الحبس                                                |
|        | والسلطان                                                                               |
| 54     | وعصمه في المنطان، والحذر المتبادل                                                      |
| 57     |                                                                                        |
| 61     | - الفقيه والسلطان، الصراع الدائم والنهايات المفجعة                                     |
| 62     | - الفيلسوف والطبيب وتقلب الأحوال                                                       |
|        | -الكتاب والسلطان، مهنة الخديم ودرب الموادعة                                            |
| 64     | - الشعر والسلطان، فلسفة الشعر بالسعر                                                   |
| 66     | - المثقف والحديث والسلطان، التأرجح بين المهادنة والمواجهة                              |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| 79     | - مترلة الحبس بينها                               |
| 84     | • الغصل الثالث : مصاد الشعراء من تجربة المسس      |
|        |                                                   |
| 85     | - الكتابة والحبس                                  |
| 88     | <b>-</b> الشعراء الذين أرخوا لحبسياتهم أو أرخ لها |
| 100    | <b>-</b> " لم يؤرخوا لها                          |
| 105    | - الباب الثاني: الموضوعات السياسية في شعر         |
|        | الحبسبات                                          |
| 106    | • الغجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|        | الوطنيةا                                          |
| 107    | - الحرية وحب الوطن                                |
| 118    | = تواصل الشاعر السجين مع الشعب                    |
| 131    | - تحاوزه إلى القضايا العربية والإسلامية           |
| 150    | - انفتاحه على القضايا الانسانية                   |
| 154    | • الغدل الثاني: حورة السلطان في                   |
|        | العبسيات                                          |
| 155    | = صورة الحاكم                                     |
| 169    | <b>-</b> صور من ممارسات الاستبداد                 |
| 181    | <b>-</b> صور أذناب السلطان و سدنته                |
| 187    | • الغصل الثالث: بين الشاعر السجين                 |
|        | والسلطان                                          |
| 188    | - محاورة السلطان ومجادلته                         |
| 191    | - التهديد والوعيد                                 |
| 193    | <b>-</b> الدعوة إلى الثورة                        |
| 202    | - الدعاء عليه كآخر الحلول                         |
| 209    | - الباب الثالث: الموضوعات الذاتية في شعر          |

| 210 | الحبسيات<br>• الغطالة الأوّل: السجن مين الخالفال                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211 | <b>-</b> من لحظة المباغتة حتى الوصول إلى السجن                                                         |
| 220 | <ul> <li>الحياة خلف الأسوار (غرف السجن - جدرانه - أثاثه - حشراته - نوافذه - أبوابه ومفاتيحه</li> </ul> |
| 228 | = طقوس السجن، نظامه وممنوعاته                                                                          |

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 232    | - صراع الشاعر مع الظلام والنور المخنوق وتطلعه إلى العالم الخارجي |
| 238    | • الغصل الثاني : بين الشاعر                                      |
|        | والسجان                                                          |
| 239    | - صور من فنون العذاب وأساليب مصادرة الأحساد ومحاولات التدجين     |
| 250    | <b>-</b> صورة السجان والجلاد                                     |
| 259    | - تحدي الشاعر للسجن والسجان وطقوس السجن                          |
| 272    | - شرف السجن                                                      |
| 276    | - التحدي بالقصيدة                                                |
| 283    | • الغصل الثالث : تجاوز معنة الحبس بصناعة خضاءات                  |
|        | أخرى                                                             |
| 284    | - التواصل مع الأهل والأحباب (الأم - الأخت - الزوجة)              |
| 306    | <b>-</b> تحول السجن إلى ناد أدبي وفكري ومدرسة علمية، أو جامعة    |
| 319    | - الهروب إلى ملاذات أخرى (الإيمان - الأمل- الطبيعة - الحلم)      |
| 327    | الباب الرابع: شعرية                                              |
|        | الحبسيات                                                         |
| 328    |                                                                  |
| 0_0    | • الغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| 220    | و حلالاته                                                        |
| 329    | - الحبسية بين الموضوعية والفنيـــة                               |
| 334    | - المعجم الشعري ودلالاته                                         |
| 336    | - لغــة الثورة والتحدي                                           |
| 342    | <b>-</b> معجم الخراب والفراغ والسكون                             |
| 347    | - فضاء الأمل المشرق                                              |
| 355    | - انتهاك اللغة                                                   |
| 359    | = ظاهرة التناص                                                   |
| 368    | • الغدلل الثالث الحامة                                           |

|     | الإيةاكيــة               |
|-----|---------------------------|
| 370 | - الحضور الإيقاعي للأوزان |
| 373 | - ظاهرة التداخل العروضي   |
| 379 | - " التقييد               |
| 396 | - ظواهر إيقاعية أخرى      |

| الصفحة | الموضوع                            |
|--------|------------------------------------|
| 397    | = ظاهرة البتر الإيقاعي             |
| 401    | - ظاهرة التدويــر                  |
| 414    | • الغد ل الثال ش : الد ور          |
|        | الشعرية                            |
| 415    | = طبيعة الصور الشعرية              |
| 418    | <b>-</b> التصوير بالموروث التاريخي |
| 437    | - " الديني ً                       |
| 426    | " " الشعبي                         |
| 450    | - " الأسطوري                       |
| 461    | الخاتمة                            |
| 465    | - ملدق للتعريف بالشعراء            |
| 476    | - قائمة المصادر والمراجع           |
|        |                                    |